

أكوش بشاسن





## ذخائرالغرب

٣

# ناريخالطبرى

اريخ الرسل والملؤك البين المرابع المربع الم

أبحزوالثامن

تحقيق **مجد**ابوالفضل|براهيم

الطبعة الرابعة



يبدأ الجزء الثامن من هذه الطبعة بحوادث سنة ١٤٧ ، وينتبي بحوادث سنة ١٤٧ ، وينتبي بحوادث سنة ١٤٧ ، وينتبي بحوادث والمهدى ، وموسى الهادى ، وهارون الرشيد ، ومحمد الأمين ، وعبد الله المأمون . وقد امتازت أخبار هؤلاء بجانب ما وقع في عصرهم من الأحداث التاريخية الهامة ، مثل أحبار أبي مسلم مع أبي جعفر وأخباره مع الطالبيين ، وفتنة الأمين والمأمون ب بكثرة ما ورد فها من طرائف القصص وأخبار الشعراء وقصيدهم ، مع روائع الحطب ، ومطولات الرسائل ؛ نما يعد هذا الكتاب من المصادر

#### وقد روجع على المخطوطات التالية :

الأصيلة فيها .

١ – ما يقابله من الجزء المصور من أصله المخطوط بمكتبة بتنه خدابخش بالهند ، وهو الجزء الذي سبق وصفه في مقدمة الجزء السابع من هذه الطبعة ، والذي ذكرت فيه أن يبدأ بأثناء الكلام على حوادث سنة ١٢٧ ، وينتهي بأثناء الكلام على حوادث سنة ١٥٨ ، وقد روزت إليه بالحرف [ ه ] .

٧ - جزء مصور عن أصله المخطوط المحفوظ بمكتبة أحمد الثالث ، برقم ٢٩٢٩ ، وهو الجزء الثالث والعشرون من تجزئة الناسخ لحده النسخة ؛ وعليه وقفية من المقر الأشرف الجمالي عمود الأستادار ، وهي نص الوقفية التي على غلاف الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث لجميع أجزاء الكتاب . ويبدأ أوله بحوادث سنة ١٩٧٧ ، وينتهي بحوادث سنة ١٩٧٧ ، مكتوب بخط نسخي جبلد ، مضبوط بالحركات، وينتهي كل خبر منه بعلامة وقف ، وتغلب عليه الصحة والإتقان ؛ شأنه شأن بقية ما وصل إلينا من أجزاء هذه النسخة ؛ ويبدؤ أنه كتب في القرن السادس أوالسابع الهجرى . ويبلغ عدد أوراقه ٢١١ . ورقة ، وفي كل سطر ١٠ كلمات ، وقد رمزت إليه بالحرف [1].

٣ - جزء محطوط محفوظ بدار الكتب برقم ١٦٠٧ تاريخ ، وهو الجزء الحادى عشر من تجزئة الناسخ لهذه النسخة أيضاً ، ويشتمل على الحوادث التي تبدأ من سنة ٢٠٥٠ . مكتوب بخط قديم معتاد ،خال من الضبط . ويقع ق ٣٣٧ ورقة ، تشتمل كل صفحة منه على ١٧ سطراً ، وبكل سطر ١١ كلمة تقريباً ، وقد رمزت إليه بالحرف [ د ] .

هذا عداً ما قمت به من مراجعة ما ورد فيه من نصوص الشعر والحطب والرسائل على دواوين الشعراء وكتب الأدب الأصيلة ، مثل: البيان والتبيين ، والكامل؛ والعقد ، وعيين الأخبار ، وأثبت المقابلات في الحواشي .

ومما هو جدير بالذكر أن مراجعة هذه المخطوطات قد أكملت كثيراً من مواضع النقص فى الطبعة الأمررية ، وصحت الألفاظ المحرفة والنصوص المبهمة فيها ، وإنى أتمنى على الزمان أن تظهر محطوطات أخرى لهذا الكتاب ، وخاصة بما لم يقع إلينامن نسخة أحمد الثالث ، حتى يستكمل الكتاب تحقيقه فى طبعاته المفبلة إن شاء الله .

واللهم نسألك عوناً وهداية وتيسيراً .

مصر ألجاديدة في 14 من شعبان ١٣٨٦ هـ. ٢٧ من لوقير ١٩٦٦ م.

محمد أبو الفضل إبراهم

بيس لمفالغ ألغينه

## ثم دخلت سنة سبع وأر بعين وماثة

#### ذكر الإخبار عن الأحداث الّي كانت فيها

فما كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الجوارزيّ في جَسَعُ من الرَّكَ على المسلمين بناحية إرمينية وسبيه من المسلمين وأهل الذّ مة خلقاً كثيراً ، ودخولهم نفليس ، وقتلهم حرب بن عبد اقة الراونديّ الذي تنسب إليه الحربية ببغداد . وكان حرب هذا – فيا تُكير – مقيماً بالموصل في ألفين من الحنُّلَد ، لمكان الحوارج الذين بالجذيرة . وكان أبو جعفر حين بلغه تعزّب (۱) الرك فيا هناك وجة إليهم لحربهم جبرئيل بن يحيى ، وكتب إلى حرب يأمره بالمسير معه ؛ فسار معه حرّب ، فقيل حرب وهزم جبرئيل ، وأصيب من المسلمين من ذكرت .

[ ذكر الخير عن مهلك عبد الله بن علي ين عباس ]

وفى هذه السنة كان مهلك عبد الله بن على بن عباس . واختلفوا فى سبب هلاكه ، فقال بعضهم ما ذكره على بن محمد النّوفلي عن أبيه أن أبا جعفر ٢٦١/٣ حج سنة سبع وأربعين ومائة بعد تقدمته ٢١ المهدى على عيسى بن موسى بأشهر ، وقد كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضها ، وولتى مكانه محمد بن سليان ابن على ، وأوفده إلى مدينة السلام ، فدها به ، فدفع إليه عبد الله بن على سراً فى جوف الليل . ثم قال له : يا عيسى ؛ إن هذا أواد ٣٠ أن يزيل النعمة عنى وعنك ، وأنت ولى عهدى بعد المهدى ، والحلافة صائرة إليك ، فخذه إليك فاضرب عقه ، وإياك أن تخور ٤٠ أو تضمف ، فتنقض على أمرى الذى ديرت .

<sup>(</sup>۱) ج: «تحرك». (۲) ج: «تقدمه».

<sup>(</sup>٣) ج : ديريده، (٤) ج : د تحوره.

ثم مضى لرجهه ، وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله : ما فعل فى الأمر الذى أوعز إليه فيه ؟ فكتب إليه : قد أنفذتُ ما أمرت به ؟ فلم يشك أبرجعفر فى أنه قد فعل ما أمره به ، وأنه قد قتل عبد الله بن على ؟ وكان عبسى حبن دفعه إليه ستره (١١) ؛ ودعا كاتبه يونس بن فتروق ، فقال له : إن هذا الرجل دفع إلى عمد ، وأمرتى فيه بكذا وكذا . فقال له : أراد أن يقتلك ويقتله ، أمرك بقتلك مراً ، ثم يد عبه عليك علانية ثم يمتيدك به . قال : فما الرأى ؟ قال : الرأى أن تستره فى منزلك ، فلا تطلع على أمره أحداً ، فإن طلبه منك علانية ، ولا تدفعه إليه سراً أبداً ؛ فإنه وإن كان أسره على على الميك ، فإن أبداً ؛ فإنه وإن كان أسره .

وقدم المنصورودس" إلى مُحمومته منن " بحرَّكهم على مسألته هبة " عبد الله بن على لهم، ويطمعهم فيأنه سيفعل . فجاءوا إليه وكلموه ورقـقوه، وذكروا له الرَّحيم ، وأظهروا له رقة ، فقال : نعم ، على بعيسى بن موسى ؛ فأتاه فقال له : يا عيسي ؛ قد علمت أنى دفعت إليك عمّى وعمك عبد الله بن على " قبل خروجي إلى الحج ، وأمرتُك أن يكون في منزلك ، قال : قد فعلتُ ذلك با أمير المؤمنين، قال : فقد كلمني عمومتك فيه ، فرأيت (١) الصَّفح عنه وتخلية " سبيله ؛ فأتنا به . فقال : يا أمير المؤمنين ، ألم تأمرني بقتله فقتلته ! قال : ما أمرتُك بقتله ، إنما أمرتك بحبسه في منزلك . قال : قد أمرتني بقتاء ، قال له المنصور : كذبت، ما أمرتك بقتله . ثم قال لعمومته : إنَّ هذاً قد أقرَّ لكم بقشُل أخيكم ، وادَّعي أنى أمرته بذلك ، وقد كذَّب ، قالوا : فادفعه إليناً نقتله به ، قال : شأنكم به ، فأخرجوه إلى الرَّحَبَة ، واجتمع الناس ، وشُهر الأمر ، فقام أحدهم فشهر سيفه ، وتقدام إلى عيسي ليضرّبه ، فقال له عيسي : أفاعل أنت ؟ قال : إي والله ، قال : لا تعجلوا ، رَدُّونِي إلى أمير المؤمنين . فردُّوهِ إليه ، فقال : [نما أردتُ بقتله أن تقتلُسَى ؛ هَذَا حَمُّكُ حَيُّ سُوعٌ ، إن أمرتنى بدفعه إلبك دفعتُه. قال : اثتنا به، فأتاه يه، فقال له عيسى : دبَّرت على أمراً فخشيتُه ؛ فكان كما خشيت ؛ شأنك وعملك . قال : يدخل حتى

55-/5

<sup>(</sup>١) ج: د سيوه. (٢) ب: د رايت ه.

184 2

أرى رأيي. ثم انصرفوا، ثم أمر به فجُعل فى بيت أساسه مطّح، وأجرى فى أساسه الماء ، فسقط عليه فمات ؛ فكان من أمره ماكان . وتَوَفَّىَ عبد الله بن على فى هذه السنة ودفن فى مقابر باب الشأم ؛ فكان أول من دفن فيها .

وُذَكِرِ عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بُرَيْهُ أنه قال : كانت وفاة ٣٢١/٣ عبد الله بن على ۖ في الحبس سنة سبع وأربعين ومائة ، وهو ابن اثنتين وخمسين سنة .

> قال أبراهم بن عسى: لما توقى عبد الله بن على "ركب المنصور يوسًا ومعه عبد الله بن عباش ، فقال له وهو يجاريه : أتعرف ثلاثة خلفاه ، أسماؤهم على العبن مبدقها ، قتلوا ثلاثة خواوج مبدأ أسمائهم العين ؟ قال : لا أعرف إلا ما تقول العامة ؛ إن عليًّا قتل عبان -وكذبوا- وعبد الملك بن مروان قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وعبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد وعبد الله بن على "سقط عليه البيت، فقال له المنصور : فسقط على عبد الله بن على البيت ، فأنا ما ذني ؟ قال : ما قات إن الك ذنباً .

### [ ذكر خبر البيعة المهدئ وخلع عيسي بن موسى ]

وفى هذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدى ، وجعله ولى عهد من بعده . وقال بعضهم : ثم مين بعده عيسى بن موسى .

ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك :

TTT/W

اختُسَاف في الذي وصل به أبو جعفر إلى خلمه ، فقال بعضهم : السبب الذي وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقرَّ عيسى بن موسى بعد وفاة أبي العباس على ما كان أبو العباس ولا من ولاية الكوفة وسوادها ، وكان له مكرما مجلاً ، وكان إذا دخل عليه (١) أجاسه عن يمينه ، وأجلس المهدئ عن يساره ؛ فكان ذلك فعله به ؛ حتى عزم المنصور على تقديم المهدئ في الحلاقة عليه . وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفر ، ثم من بعد

<sup>(</sup>۱) ب، ه: داله،

سنة ١٤٧ ١.

أبى جعفر العيسى بن موسى ؛ فلما عزم المنصور على ذلك كليّم عيسى بن موسى قى تقديم ابنه عليه برفيق من الكلام ، فقال عيسى : يا أمير المؤمنين ؛ فكيف بالأيمان والمواثيق التي على وعلى المسلمين لى من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان ! ليس إلى ذلك سبيل يا أمير المؤمنين . فلما رأى أبو جعفر امتناصَه ، تغيّر لونُه وباعده بعض المباعدة ، وأمر بالإذن المهديّ قبله ؛ فكان يدخل فيجلس عن يمين المنصور في مجلس عيسي ، ثم يؤذَّ ن لعيسى فيدخل فيجلس دون عبلس المهدى عن يمين المنصور أيضًا ، ولا يجلس عن يساره في المجلس الذي كان يجلس فيه المهدّى ، فيغتاظ من ذلك المنصور ، ويبلغ منه ، فيأمر بالإذن الممهدى ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن على " . فيلبث هنيهة ، ثم عبد الصمد بن على ، ثم يلبث هنيهة، ثم عيسي بن موسى . فإذا كان بعد ذلك قدم في الإذن المهدى على كل حال ، ثم يخلط في الآخرين ، فيقدُّم بعض مَن ْ أخَر ويؤخر بعض مَن ْ قَدَّم وينُوهم عيسى ابن موسى أنه إنما يبدأ بهم لحاجة تعرض ولمذاكرتهم بالشيء(١١) من أمره ؛ ثم يؤذن لعيسى بن موسى من بعدهم ، وهو فى ذلك كله صامت لا يشكو منه شيئًا ، ولا يستعتب (٢٦) . ثم صار إلى أغلظ من ذلك ؛ فكان يكون في المجلس ممه بعض ولده ، فيسمع الحفُّر في أصل الحائط فيخاف أن يخرُّ عليه الحائط، وينتثر عليه التراب، وينظر إلى الخشبة من سقف المجلس قد حُنه عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه ، فيأمر سَن معه من ولده بالتحويل . ويقوم هو فيصلِّي، ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيئته والثراب عليه لا ينفضه ؛ فإذا رآه المنصور قال له : يا عيسي ، ما يدخل عليّ أحد بمثل(٢٠) هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب ! أفكل (١٠) هذا من الشارع ٢ فيقول : أحسب ذلك يا أمير المؤمنين؛ وإنما يكلمه المنصوربذاك ليستطمعه (٠٠ أن يشكو َ إليه شيئًا فلا يشكو ، وكان المنصور قد أرسل إليه في الأمر الذي

(۱) ج: دائش، ه. (۲) ج: دیستنیشه. (۳) ج د مثل ه. (۱) ج ، د : و نکل ه. (۵) ج : ، د دیستاسه <sub>ه.</sub>

11

أولد منه عيسى بن على "، فكان عيسى بن موسى لا بحصد منه مدخلة فيه ؛ كأنه كان يفرى به . فقبل : إنه دس ليسنى بن موسى بعض ما يتلفه ؛ فنهض من المجلس ، فقال له المنصور : إلى أين يا أبا موسى ؟ قال : أجد غمزاً يا أمير المؤمنين ، قال : في الدار إذاً ! قال : الذي أجده أشد " بما أهم معه في الدار ، قال : فإلى أين ؟ قال : إلى المنزل ؛ ونهض فصار إلى في معه في الدار ، قال : فإلى أين ؟ قال : إلى المنزل ؛ ونهض المنصور في أثره إلى الحراقة متفزعاً له ، فاستأذنه عيسى في المسير إلى المكوفة ، فقال : بل تقيم فتعالج ها هنا ، فأبي وألح عليه ، فأذن له . وكان الذي جراه على ذلك طبيه بخيشوع أبو جبرئيل ، قال : إلى واقد ما أجترئ على معالجتك بالحضرة ، وما آمن على نفسى . فأذن له المنصور ، وقال له : أنا على الحج في سنى هذه ، فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى نفيق إن شاء الله .

وتقارب وقت ُ الحجّ ، فشخص المنصور حتى صار بظهر الكوفة فى موضع ٣٣٤/٣ يدحّى الرّصافة ، فأقام بها أيامًا ، فأجرى هناك الحيل ، وهاد عيسى غير مرّة ، ثم رجع إلى مدينة السلام ولم يحجّ ، واعتلَّ بقلة الماء فى الطريق . وبلغت العلّة من عيسى بن موسى كلَّ مبلغ ؛ حتى تمحّط شعرُه ، ثم أفاق من علّته تلك ، فقال فيه يحى بن زياد بن أبي حزابة البُرْجُمَّى أبو زياد :

> أَفْلَتَ مَن شَرْبَة الطبيب كما أَفْلَت ظَبْىُ الصَّريم مِن ثُعَرِهُ مِن قانصِ يُنْفِلُ الفَرِيصَ إِذَا ركِّبَ سَهُمَ الحُنُوف فِ وَرَهُ دافَع عَنْك المَلِك صَوْلَة لَي حَيْريكالأَسْدَل وَرَي حَمَرهُ ١٠٥ حَى أَتَانَا وَفِيه داخِلةً تُعرفُ في سمعِهِ وفي بَصَرِهُ أَزْعَر قد طارَ عن مفارِقِهِ وخْنُ أَلِيثِ النَّباتِ مِن شَعَرهُ أَزْعَر قد طارَ عن مفارِقِهِ

وُذكر أنَّ عيمى بن على كان يقول المنصور : إنَّ عيمى بن موسى إنما بمتنع من البيعة للمهدى لأنه يربّص هذا الأمر لابنه موسى ، فموسى

<sup>(</sup>١) ج: ودافم مته و .

الذي يمنعه . فقال المنصور لعيسي بن على : كلَّم موسى بن عيسي وخوَّفه على أبيه وعلى ابنه ؛ فكلم عيسى بن على موسى في ذلك ، فأياسه ، فتهدده وحد ره غضب المنصور . فلما وجل موسى وأشفق وخاف أن يقع به المكروه ، أتى العباس بن محمد، فقال: أيُّ عمِّ ، إنى مكلَّمك بكلام، لا والله ما سمعه منى أحدٌ قط ، ولا يسمعه أحد (١) أبداً ؛ وإنما أخرجه منى إليك موضعٌ الثقة بك والطمأنينة إليك ؛ وهو أمانة عندك ؛ فإنما هي نفسي أنثلها (٢) في يدك . قال : قل يابن أخى ؛ فلك عندىما تحبّه ، قال : أرىما يُسام أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره المهدي ؛ فهو يؤذَّى بصنوف الأذى والمكروه ، فيتُتهدَّد مرة ويؤَخَّر إذنه مرَّة، وتُنهدَّم عليه الحيطان مرَّة، وتدسَّ إليه الحتوف مرّة . فأبي لا يعطي على هذا شيئًا ؛ لا يكون ذلك أبداً ؛ ولكنَّ هاهنا وجهاً ، فلعله يعطى عليه إن أعطى وإلا فلا، قال : فما هو يابن أخي؟ فإنك قد أصبت ووفقت (٣)، قال: يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له: يا عيسى ، إنى أعلم أنك لستَ تضن " بهذا الأمرعلي المهدى لنفسك؛ لتعالى سنَّك وقرب أجليك ؛ فإنك تعلم أنه لا مدَّة لك تطول فيه ؛ وإنما تضنُّ به لمكان ابنك موسى ؛ أفتراني أدَّعُ ابسَك يبتى بعدك ويبتى ابنى معه فيلي عليه ! كلاً والله لا يكون ذلك أبداً ﴿ ولاَّتُبنَّ (1) على ابنك وأنت تنظر حتى ثيأس منه ، وآمن أن يلبي على ابني . أترى ابنك آثر عندى من ابني ! ثم يأمر بي ؛ فإما خنقت وإما شُهر على سيف . فإن أجاب إلى شيء فعسي أن يفعل بهذا السبب؟ فأما بغيره فلا . فقال العباس : جزَّاك الله يابن أخيى خيراً ، فقد فديت أباك بنفِسك ، وآثرت بقاءه على حظك ، نعم الرأى رأيت ، ونعم المسلك سلكت!

\*\*1/4

ثم أتى أبا جعفر فأخبره الحبر ، فجزَى المنصور ،وسى خبراً ؛ وقال : قد أحسن وأجمل ، وسأقعل ما أشار به إن شاء الله ، فلما اجتمعوا وعيسى ابن على حاضر، أقبل المنصورعلي عيسي بن موسى، فقال : يا عيسي ؛ إني

<sup>(</sup>١) ج : ه ولا أسمه أحداء . (٢) كذا في ب ه ، وهو الصواب ، ولي ط : « ورقتت ۽ ، ولي ج : « ورفقت ۽ .

<sup>(</sup>٤) ب: دلائش،

لا أجهل مذهبك الذي تضمره ، ولا مداك الذي تجرى إليه في الأمر الذي سألتك ؛ إنما تريد هذا الأمر لابنك هذا المشتوم عليك وعلى نفسه ؛ فقال عيسى بن على": يا أمير المؤمنين، غمزني البوال ، قال : فندهو(١١ اك بإناء تبول فيه ، قال : أفي محلسك يا أمير المؤمنين ! ذاك ما لا يكون ، ولكن أقرب البلاليع منى أدّل عليها (٢) قا تيها . قامر من يداله ، قانطلق . فقال عيسى ابن موسى لابنه موسى : قم مع عمك ، فاجمع عليه ثيابه من وراثه ، وألمطه مندیلا إن كان معك پنشف به ، فلما جلس عیسی بیول جمع مومی علیه ثيابته من وراثه وهو لا يراه ، فقال : منَّن \* هذا ؟ فقال : موسى بن عيسى ، فقال : بأبى أنت وبأبى أبُّ وللك ! والله إنى لأعلم أنه لا خير في هذا الأمر بعدكما ، وإنكما لأحق به ؛ ولكن المرء مغرَّى بما تعجيَّل، فقال موسى في نفسه : أمكنني والله هذا من مقاتله ؛ وهو الذي يغرى بأبى ، والله لأقتلنه بما قال لى ، ثم لا أباني أن يقتلني أمير المؤمنين بعده ، بل يكون في قتله عزاء لابي وسلو عني إن قتلت . فلما رجعا إلى موضعهما قال موسى : يا أميرَ المؤمنين، أذكر لأبى أمرًا ؟ فسرَّه ذلك ، وظنَّ أنه يريد أن يذاكره بعض أمرهم ، فقال : قر ، فقام إليه ، فقال : يا أبت<sup>(٣)</sup> ؛ إن عيسى بن على قد قتلك وإياك قتلات بما يُسلِم عنا ، وقد أمكنني من مقاتله ، قال : وكيف ؟ قال : قال لى كيت وكيت، فأخبرِ ُ أمير المؤمنين فيقتله ؛ فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياى ثم لا نبالى ما كان بعد ً . فقال : أَفُّ لهذا رأيًّا وَمُذَهِبًا ! التمنك عمُّك على مقالة أواد أن يسرُّك بها ، فجعلتها سببًا لمكروهه وتلفه ! لايسمعن " هذا منك أحد، وعد الى مجلسك . فقام فعاد ، وانتظر أبوَّ جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثراً فلم يره ، فعاد إلى وعيده الأوَّل وتهدده ، فقال : أما واقله لأعجلن لك فيه ما يسوُّك ويُـوشك من بقائه بعدك. أبا ربيع، قيم إلى موسى فاخنقه بحمائله ، فقام الرّبيع فضم "حمائله عليه ، فجعل يخنقه بِها خُنْثُمَّا رُويداً ، وموسى يصيح: اللهُ اللهُ يا أَمْير المؤمنين في وفي دمي ! فإنى لبعيد مما تظن " بي ، وما يبالي عيسي أن تقتلني وله بضَّعة عشر نفراً ذكراً ــ

\*\*\*/**\*** 

<sup>(</sup>۱) ج: و قأدهر ع. (۲) ب: و طيه ع. (۴) ب: و يا أبه ع.

167 3/4

كلهم عنده مثلي... أو يتقدمي ؛ وهو يقول: أشداد يا ربيع ، الت على نفسه ، والربيع يوهم أنه يريد تلفته ، وهو يراخي خناقه ، وهوي يصبح ، فلما رأى ذلك عبسى قال : والله يا أمير المؤينين ما ظننت أن الأمر يبلغ منك هذا كله فر بالكف عنه ؛ فإنى لم أكن لأرجع إلى أهلي ؛ وقد قتل بسبب هذا الأمر عبد "من عبيدى ، فكيف بابني ! فها أنا أشهدك أن نسائى طوالق ومماليكي أحوار ، وما أملك في سبيل الله ، تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين ؛ وهذه يدى بالبيمة المهدى " . فأخذ بيعته له على ما أحب ثم قال : يا أبا موسى ؛ إنك قد قضيت حاجتي هذه كارها ، ولى حاجة أحب أن تقضيتها طائما ؛ إنك قد قضيت حاجتي هذه كارها ، ولى حاجة أحب أن تقضيتها طائما ؛ قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : تجمل هذا الأمر من بعد المهدى الك ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ بعد إذ خرجت منها. فلم يد عرف هي بعد إذ خرجت منها. فلم يد عرف هي بعد إذ خرجت منها. فلم يد عرف هي المورة عليها المؤمنين ؛ أنت أطم . نقال بعض أهل المكونة .. ومر "عليه عيسى في موكبه : هذا المؤمنين ؛ أنت أطم . نقال بعض أهل المكونة .. ومر "عليه عيسى في موكبه : هذا الماد كان غذاً ، فصار بعد خد ...

وهذه القصة - فيا قبل - منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولونها .

وأما الذي يحكى عن غيرهم فى ذلك ؛ فهو أنّ المنصور أراد البيشةة للمهدى ، فكاتم الجُسُنْد فى ذلك، فكانوا إذا رأوًا عيسى راكباً أسموه ماكره ، فشكا ذلك إلى المنصور ، فقال الجند : لا تؤنوا ابن أخمى ، فإنه جلمادة بين عينى ، ولو كنتُ تقد مت إليكم لضربت أحناقكم ، فكانوا يكفسون ثم يعودون ؛ فكت بذلك زماناً ، ثم كتب إلى عيسى :

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عبد الله المنصور أمير المهنين إلى عسى بن موسى . سلام عليك؛ فإتى أحمد إليك الله الله لا إله إلا هو . أما يعد ؛ فالحمد فقد ذى المن القدم ، والفضل العظيم ، والبلاء الحسن الجميل ، الله ايتذأ الحلق يعلمه ، وأفقذ القضاء بأمره ؛ فلا يبلغ مخلوق "كنه حقة ، ولا ينال فى عظمته كننه ذكره ، يدبترما أواد من الأمور بقد رته ، ويصدرها عن مشيته ؛ لا قاضى فيها غيره ، ولا نفاذ لها إلا به ، يجربها على أذلالها ؛ لا يستأمر مشيته ؛ لا قاضى فيها غيره ، ولا نفاذ لها إلا به ، يجربها على أذلالها ؛ لا يستأمر

10 127 2

فيها وزيراً (١) ، ولا يشاور فيها معينـاً (١) ، ولا يلتبس عليه شيء أراده ، يمضى قضاؤه فيا أحبّ العباد وكرهوا (١٣) ؛ لا يستطيعون منه امتناعـاً ، ولا عن أنفسهم دفاعاً ، ربّ الأرض ومَـنْ عليها ، له الحلق والأمر تبارك افد ربّ العالمين .

ثم إنك قد علمت الحال التي كنا عليها في ولاية الظلَّمة ، كيف كانت قوَّتنا وحيلتُمنا، لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيها أحببنا وكرهنا ، فصبرنا أنفسنا على ما دعونا إليه من تسليم الأمور إلى(٤) منَّ أسندوها إليه ، واجتمع رأيُّهم عليه ، نُسام الحسف ، ونُوطأ بالعسنف، لا ندفهُم ظلمًا ، ولا تمنع ضيماً (٥٠)، ولا نعطي حقيًّا ، ولاننكر منكرًا ، ولا نستطيع لمَّا ولا لأنفسنا نفعاً ؛ حتى إذا بلغ الكتابُ أجلمَه ، وانتهى الأمر إلى مدَّنه ، وأذن الله في هلاك للا علموه ، وأرتاح بالرَّحمة لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فابتعث الله لهم أنصاراً يطلبون بثأرهم، ويجاهدون عَدُوَّهم، ويدعون إلى حبُّهم، وينصرون دولـتهم ؛ من أرضين متفرَّقة ، وأسباب مختلفة ، وأهواء مؤتلفة ، فجمعهم الله على طاعتنا، وألَّف بين قلوبهم بمودِّتنا على نصرتنا، وأعزُّهم بنصرنا ، لم نلق منهم رجلاً ، ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في قلوبهم ؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم ، ببصائر نافذة، وطاعة خالصة، يلقون الظَّفّر، ويعيدون (٧) بالنصر، وينصّرون بالرَّعب ، لايلفون أحداً إلاهـَزَسُوه، ولا واتراَّ (١٨) إلا قتلوه؛ حتى بلغ الله بنا (١٩) بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقنا ، وإهلاك(١٠٠ عدُّ وَنَا ؛ كرامة " من الله جلَّ وعزَّ لنا ، وفضلا "١١١) منه علينا ، بغير حوَّل منا ولاقوَّة، ثم لم نَزَل من ذلك (١٢٠ في نعمة الله وفضله علينا، حتى نشأ (١٣٠ ملما الغلام، فقد ف الله في قلوب أنصار الدّين (١٤) الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أوَّل أمرنا ، وأشرب قلويهم مودَّتَهَ ، وقسم في صدورهم محبَّته، فصاروا

rt - / "

<sup>(1)</sup>  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (2)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (3)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (4)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (5)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (7)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (8)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (9)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$  (1)  $g: e^{-\frac{1}{2}}$ 

<sup>(</sup>۱۱) ج: ۵ من ۱۹۵۰ (۱۲) ب: ۵ من ۱۵. (۱۳) ج: ۵ شب ۱۱. (۱۴) ب: ۵ أصاب الدين ۱۵.

لا يذكرون إلا فضله ، ولا يتوهون إلا باسمه ، ولا يعرفون إلا حقه ، فلماً رأى أمير المؤمنين ما قلف الله في قلوبهم من مودَّته ، وأجرى على ألسنتهم من ذكره ، ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه ، ودعاء العامة إلى طاعته ، أيقنت نَفُس أمير المؤمنين أنَّ ذلك أمرتولاً ه الله وصنَّعه ؛ لم يكن للعباد فيه أمر ولا قلىرة ، ولا مؤامرة ولا مذاكرة ؛ للَّذي رأى أمير المؤمنين مين اجتماع الكلمة ، وتتابع العامَّة ؛ حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهدىُّ بحق الأبوَّة، لأفضت الأمور إليه . وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامّة ، ولا يجد مناصاً (١١) عن خلاص ما دعوا إليه ، وكان أشد الناس على أمير المؤمنين في ذلك الأقرب فالأقرب من خاصته وثقاته من حرسه وشرطه ؛ فلم يجد أمير المؤمنين بدًّا من استصلاحهم (٢) ومتابعتهم ؛ وكان أمير المؤمنين وأهل بيته أحتى مَننُ سارع إلى ذلك وحرص (٣) عليه، ورغب فيه وعرَّف فضله ، ورجًّا بركته، وصدق الرَّواية فيه ، وحمد الله إذ جعل في ذرِّيته مثل ما سألت الأنبياء قبله ؛ إذ قال العبد الصالح : ﴿ فَهَبَ ۚ لَى مِنْ لَدُّنْكُ وَلَيًّا ﴿ يَرَثُنِّي وَيَرِثُ مِنْ ۚ آلَ يَعَقُّرُونَ وَاجْعَلُهُ ۚ رَبِّ رَضَيًّا ۗ (١) فوهب الله لأمير المؤمنين وليًّا ، ثم جعله تقيًّا مباركًا مهديًّا (٥) ، وللنبيُّ صلى الله عليه وسلم سميًّا ، وسلب مَن انتحل هذا الاسم، ودعا إلى تلك الشبهة التي تحيّر فيها أهل ً تلك النية ، وافتتن يها أهلُ تلك الشقوة ، فانتزع ذلك منهم، وجعل دائرة السوء عليهم، وأقرّ الحتى قراره، وأعلن للمهدئ مناره، وللدين أنصارَه، فأحبّ أمير المؤمنين أن يعلمك الذي اجتمع عليه رأى رعيته ؛ وكنت في نفسه بمنزلة ولده ، يحبُّ منَن ْ سنرك ورشكك وزيَّمنك ما بحبُّ لنفسه وولده، ويرى لك (١٦) إذا بلغك مين° حال ابن عمَّك ما تَرى من\جمّاع الناس عليه أن يكون ابتداء ُ ذلك من قيملك ، ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع(٧) إلى ما أحبارا بما عليه رأيهم في صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم، وإن ما كان

> (١) ج: ٥ ملاصا ي. (٢) ج : و استخلاصهم،

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ه ، أ . (٣) ج : « وحرض ۽ . ( ه ) ب : «مهلباً ۽ . (٦) ب: وذاك ه.

<sup>(</sup>٧) بعدماني ب: والتاسي

۱۷

عليه من فضل عرفوه المهدى ، أو أمَّلوه فيه ، كنتَ أحظمَى الناس بذلك ، وأسرَّهم به لمكانه وقرابته؛ فاقبل نُصح أمير المؤمنين لك، تصلُّح وترشد . والسلام عليك ورحمة الله .

فكتب إليه عيسي بن موسى جوابها :

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من عيسي بن موسى . سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فإنسِّي أحمـَد إليك الله الذي T17/4 لا إله إلا هو ؛ أما بعد فقد بلغي كتابُك تذكر فيه ما أجمعت عليه من خلاف الحقُّ وركوب الإثم في قطيعة (١) الرَّحيم، ونقض ما أخذ الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء الخلافة والعهد لى من بعدك، لتقطع بذلك ما وصلالله من حَبَيْلُه، وتفرَّق بين ما ألَّف الله جمعيَّه(٢) ، وتجمع بين ما فرَّق الله أمره، مكابرة"(٣) لله في سمائه ، وحوَّلاً على الله في قضائه، ومتابعة للشيطان في هواه ؛ ومـَن ° كابر الله صَرعه . ومن نازعه قمعه ، ومن ماكره عن شيء خدعه ، ومَسَن ْ تُوكُل على الله منعه . ومَسَن ْ تواضع لله رفعه . إن ّ الذي أُسُمِّس عليه البناء ، وخُبطٌ عليه الحذاء من الخليفة الماضي عهدٌ لي من الله، وأمرٌ نحن فيه سواء ؛ ليس لأحد من المسلمين فيه رُخصة دون أحد ؛ فإن وجب وفاء فيه فما الأوَّل بأحقُّ به من الآخر. وإن حلُّ من الآخر شَيء فما حرُّم ذلك من الأوَّل؛ بل الأوَّل الذي تلاخبره وعرف أثره، وكشف عما ظن به وأمَّل فيه أسرع ؛ وكان الحتى أولمَى بالذي أراد أن يصنع أوَّلا ، فلا يدعوك إلى الأمن من البلاء اغترارٌ بالله ، وترخيص للناس في ترك الوفاء ؛ فإن منَ أجابك إلى ترك شيء وجب لى واستحل فلك مني ، لم يحرُّ جإذا أمكنته الفرصة وأفتنتُه الرَّخصة أن يكون إلى مثل ذاك منك أسرع ، ويكون بالذى أسَّست من ذلك أبخم . فاقبل العاقبة وارض من الله بما صنع، وخذ ما أوتيت بقوَّة ، وكن من الشاكرين. T17/7 فإن الله جلَّ وعزَّ زائدٌ (٤) مَنَ شَكره، وعنداً منه حقًّا لا خُلفَ فيه (٥)؛ فن راقب الله حفظته ، ومن أضمر خلافه خدَّله ، والله يعلم خائنة الأعين وما

<sup>(</sup>۱) ب: ورقطية ي.

<sup>(</sup>٢) ب: ووجمه ۽ . (٤) ط: وزائداً ۽، وهو خطأ . (۲) ج: ومکایده .

<sup>. 443 : (0)</sup> 

تخبى الصدور . ولسنا مع ذلك نأمن مين حوادث الأمور وبَـَعْتَـاَتُ^١١ الموت قبل ما ابتدأت به من قطيعتي ؛ فإن تعجل بي أمرٌ كنت قد كُنُيت مؤونة ما اغتممت له ، وسترت قُبْلِح ما أردتَ إظهاره ؛ وإن بقيتُ بعدك لم تكن أوغرت صدرى ، وقطعت رحميى ؛ ولاأظهرت أعدائى فى اتباع أثرك، وقبول أدبك ، وعمل بمثالك (٢) .

وذكرت أن الأمور كلها بيد الله؛ هو مدّ برها ومقدّ رها (٣١ ومصدّ رها عن مشيئته ؛ فقد صدقت ؟ إن الأمور بيد الله ، وقد حق على من عَسَرَف ذلك ووصفه العملُ به والانتهاءُ إليه . واعلمِ أنَّا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعًا، ولا دفعنا (٤) عنها ضرًّا، ولا نلنا الذي عرفته (٥) بحولنا ولا قوَّتنا؛ ولو و كلُّنا في ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا لضعُّفت قو"تنا ، وعجزت قدرتنا في طلب ما بلغ الله بنا ؛ ولكن الله إذا أراد عزماً لإنفاذ أمره ، وإنجاز وعده ، وإتمام عهده ، وتأكيد عَمَنْده ؛ أحكم إبرامته ، وأبرم إحكامه ، ونوَّر إعلانه (١) ، وثبَّت أركانه ؛ حين أسس بُنيانه ؛ فلا يستطيع العباد تأخير ما عجّل ، ولا تعجيل ما أخّر ؛ غير أن الشيطان عدوً مُضل مُبين؛ قد حدّر الله طاعته، وبيّن عداوته ، بنزع بين ولاة الحق وأهل طاعته، ليفرق جمعهم ، ويشتَّت شملهم (٧) ، ويوقع العداوة والبغضاء بينهم ، ويتبرُّأ منهم عند حقائق الأمور ، ومضايق البلايا؛ وقد قال الله عز وجل فى كتابه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَّلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٌّ إِلَّا إِذَا نَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَان فِي أُمْنِيَّتِهِ فَبَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي النَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللهُ آيَاتِهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١٨) ووصف الدين اتقوا فقال : ﴿ إِذَا مَسُّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُمُّ مُرْهِم ون (١) ، فأعيذ (١٠) أمير المؤمنين بالله من أن يكون نيته وضمير سريرته

(١) ج: وقفات ۽ .

TEE/Y

<sup>(</sup>۲) ب: دوهل شاك ۽ . (ع) ب: «قلقم م، ج، ورامنا م. (٢) ج، وأعلامه ع. (٣) ج: و وموردها يه .

<sup>(</sup>ه) ج: ونجن نيه ۽ .

<sup>(</sup>٧) ج : وأمرم ، (٨) سورة المج ٢٥

<sup>(</sup>٩) سورة الأمراف ٢٠١ (١٠) ب: ورأميله و .

خلاف ما زين الله به جلَّ وعزَّ مَنْ كان قبله ؛ فإنه قد سألتُهم أبناؤهم ، وفازعتهم أهواؤهم، إلى مثل الذي همَّ به أمير المؤمنين؛ فآ ثروا الحقَّ على ما سواه، وعرفوا (١) أن ألله لا غالب لقضائه ؛ ولا مانع لعطائه ؛ ولم يأمنوا مع ذلك تغييسر النُّم وتعجيلَ النَّمْم ؛ فَآثروا الآجَّلة ، وقبلوا العاقبة ، وكرهوا التغيير ، وخافوا التبديل ؛ فأظهروا الجميل ؛ فتمَّم الله لمم أمورَهم، وكفاهم ما أهمُّهم ، ومنع سلطانهم ، وأعزُّ أنصارهم ، وكرَّم أعوانهم ، وشرَّفْ بنيانهم ؛ فتمتّ النعم، وتظاهرت المنن ، فاستوجبوا الشكر ، فتم "أمر الله وهم كارهون . والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله .

ظما بلغ أبا جعفر المنصور كتابُه أمسك عنه ، وغضب غضبًا شديدًا ، وعاد الجند لأشد ما كانوا يصنعون ؛ منهم أسد بن المرزبان وعُمُنْبة بن سلم ونصر بن حرب بن عبد الله ؛ في جماعة ؛ فكانوا يأتون باب عيسى ، فيمنعون مَن ْ يلخل إليه ؛ فإذا ركب مشوا خلُّفه (٢) وقالوا : أنت البقرة التي قال الله : ٢٤٠/٢ ﴿ فَلَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣) ، فعاد فشكاهم، فقال له المنصور : يابن أخى ، أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسى ؛ قد أشرِبوا حبٌّ هذا الفِّي ؛ فلو قد مته بين يديك فيكون بيني وبينك لكفُّوا . فأجاب عيسي إلى أن يفعل .

> وذُكر عن إسحاق الموصليَّ، عن الربيع، أن المنصور لما رجع إليه من عند عبسى جواب كتابه الذي ذكرنا ، وقع في كتابه : واسْلُ عنها تنلُ منها عِوَضًا في الدنيا ، وتأمن تبعثها في الآخرة ، .

> وقد ذكر في وجه (1) خلع المنصور عيسي بن موسى قول ٌ غير هذين الفولين ؛ وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسواريّ بن عيسي الكاتب ، قال : أراد أبو جعفر أن يخلُّع عيسى بن موسى مين ۚ ولاية العهد ، ويقدُّم المهدى عليه . فأبي أن بجيبَه إلى ذلك ، وأعيا الأمرُ أبا جعفر فيه ؛ فبعث إلى خالد بن بسَرْمك ، فقال له : كلُّمه ياخالد ؛ فقد ترى امتناعه من البيعة

<sup>(</sup>١) ه : الويلموا» . (٢) ب : ه : ه حوله ۽ . (٣) سورة البقرة ٧١ (٤) ج : يامري.

للمهدى ؛ وما قد تقد منا به فى أمره ؛ فهل عندك حياة فيه ، فقد أعيننا وجوه الحيل، وضل عنا الرأى ا فقال : نم يا أمير المؤمنين ؛ تضم إلى ثلاثين رجلاً من كبار المشيّمة ، ممن تختاره قال : قركب خالد بن برمك ، وركبوا معه ، فساروا(۱) إلى عيسى بن موسى ، فأبلغوه رسالة أبي جعفر المنصور ، فقال : ما كنتُ لأخطع نفسى وقد جعل الله عزّ وجل ّ الأمر لى ؛ فأداره خالد بكل وجه من وجوه الحدر والطمع ، فأبى عليه ، فخرج خالد عنه وخرجت الشيّمة بعده ، فقال لم خالد : ما عندكم في أمره ؟ قالوا : بلغ أمير المؤمنين رسالته ونخبره بما كان منا ومنه ؛ قال : لا ، ولكنا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب ، ونخبد عبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب ، ونشهد عليه إن أنكره ، قالوا له : افعل ، فقال لم : هذا هو المسوّاب ، وأبلتُم أمير المؤمنين فها حاول وأراد .

قال : فساروا إلى أبى جعفر وخالد معهم ، فأعلموه أنه قد أجاب ، فأخرج التوقيع بالبيعة للمهدى ، وكتب بلك إلى الآفاق ؛ قال : وأتى عيسى أبن موسى لما بلغه الحبر أبا جعفر منكراً لها ادُّعي عليه من الإجابة إلى تقديم المهدى على نفسه . وذكره الله فيا قد هم به . فدعاهم أبو جعفر . فسألم فقالوا : نشهد عليه أنه قد أجاب ؛ وليس له أن يرجع ؛ فأمضى أبو جعفر الأمر ، وشكر لحالد ما كان منه ؛ وكان المهدى يعرف ذلك له ، ويصف جزالة الرأى منه فيه .

وذُ كر عن على بن محمد بن سليمان، قال : حد ننى أبى، عن عبدالله بن أبى سليم مولتى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : إلى لأسيرُ مع سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وقد عزم أبو جعفر على أن يقد م المحدى على عبدى بن موسى فى البيعة، فإذا نحن بأبى نخيلة الشاء، ومعه ابناه وعبداه (٢٢) وكل واحد منهما يحمل شيئاً من متاع ، فوقف عليهم سليمان بن عبد الله ، فقال : أبا نُحْيَلَة ، ما هذا الذى أدى ؟ وما هذه الحال التى أنت فيها ؟ قال : كنتُ نازلا على المتعقاع (٣) وهو رجل من آل زرارة ، وكان يتولى

(١) ب: ونسار ۽ . (١) الأغان : ورسه اينان له وعيد ۽

T13/T

T17/T

<sup>(</sup>۱) ب: «فسار » . (۳) الأغاف : والقمقاع بن معبد، أحد ولد معبد بن زرارة <sub>» .</sub>

لعيسى بن موسى الشُّرطة - فقال لى : اخرج عنَّى ؛ فإن هذا الرجل قد اصطنعني ؛ وقد بلغني أنك قلت شعراً في هذه البيُّعة المهديّ ، فأخاف إن يبلغه ذلك أن يُلزمني لائمة لنزولك على"، فأزعجني حتى خرجت . قال : فقال لى: يا عبد الله ؛ الطلق بأبي نُخيلة فبوَّته في منزلي موضعًا صالحًا ، واستوص به وبمَنْ معه خيراً . ثمَّ خبَّر سلمان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبى نُخبلة الذي يقول فيه :

عيسى فَزَخْلَفَها إلى محمد حتى تُودِّي من يد إلى يَدِ(١١) فقد رَضِينا بالغلام الأُمرَدِ فیکم وتَغْنَی وهی فی تزید

قال : فلما كان في اليوم اللي بايع فيه أبو جعفر لابته المهدئ وقد مه على هيسي ، دعا بأبي نُخيلة ، فأمره فأنشد الشُّعر ؛ فكلمه صليان بن عبدالله ، وأشار عليه في كلامه أن يتُجزل له العطية ، وقال : إنه شيء يبقى لك في الكتب، ويتحدَّث الناس به على الدَّهر ، ويخلُد على الآيام ، وقم يزل به حتى أمر له بعشرة آلاف درهم<sup>(۱)</sup> .

وذكر عن حيان بن عبدالله بن حيبران الحيماني، قال: حدثي أبونُحيلة، قال : قلمتُ على أبي جعفر ، فأقمت ببابه شهراً (٣) لا أصل اليه ، حتى قال لى ذات يوم عبد الله بن الربيع الحارثيُّ : يا أبا نُخيلة ، إنَّ أمير المهمنين يرشُّح ابنه للخلافة والعَّهد، وهو على تقد مُّته بين يدى عيسى بن موسى، فلو ٢٤٨/٣ قلتَ شيئًا تحثُّه على ذلك، وتذكر فضل المهدى، كنت بالحرى أن تعييب منه خيراً ومن ابنه ، فقلتُ :

عيسى فَزَحْلِفْهِا إِلَى محمَّدِ لَيْسَ وَيْلٌ عَهْدِنَا بِالأَسْعَدِ حَتى تودى من يد إلى يد من عند عيسي معهدًا عن معهد وفي السان : وريقال : زحلف الله هنا شرك ، أي نحى الله عنا شرك ي ، واستشهد بالرجز . ( ٣ ) الحدِر في الأغاني ١٨ : ١٥٠ له ١٥١ (صاسي ) ، مع اختلاف في الرواية .

(٣) ج : وأشهراء .

<sup>(</sup>١) موضوعهما في الأغاني :

خلافة الله الني أعطاكا(١) فقد نَظَرنا زَمَناً أَباكا ونَحْنُ فيهم والهَوى هَوَاكَا • زُورٌ وقد كفّر هذا ذاكا ه

دُونِكَ عبدَ الله أَعلَ ذاكا أصفاك أصفاكها أضفاكا ثم نظرناك لَها إِيَّاكَا نعم، فَنَسْتَذُّرِي إِلى ذَرَاكا أُسند إلى محمَّد عَصاكا فابنُّك ما اسْتَرْعَيْتَه كَفَاكَا فَأَحْفَظُ النَّاسِ لها أَدْنَاكَا فقد جَفَلتُ الرجْلُ والأوراكا وحكتُ حي لم أجد مَحاكا ودُرْتُ في هذا وذا وذاكا وكلُّ قولِ قلتُ في سواكا

وقلتُ أيضاً كلمي الى أقول فيها:

سِيرى إلى البحور المزبد (١) ويابنَ بيتِ العربِ المُشَيِّدِ إن الذي ولأله ربّ المسجد أَمْسَى وَلُّ عَهِدِهَا بِالْأُسْعَدِ عَيْسِي فَزَخْلَفَهَا إِلَى محمد من قبل عيسى مَعْهَدًا عن معهد حتى تؤدّى من يد إلى يد فيكم وتغنّى وهي في تَزَيّد فقد رضينًا بالغلام الأمرد وغير أَنَّ العقدَ لم يُوَكَّدِ<sup>(٥)</sup> كانت لناكد عُقد الورد الصيي

إلى أمير المؤمنينَ فاعْمِدِي أنت الذي يا بن سَبِيُّ أحمدٍ بل ينا أبينَ الواحد المؤبِّدِ<sup>(٢)</sup> بل تدفرفنا غيراًأن لمِنَشْهَادِ (1) فلوسيعنا قُولَكَ (١) امْدُدِ امددِ

TES /

<sup>(</sup>١) انظر الأخال ١٨ : ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) الأَفَالُ ١٨ : ١٥١ ، وأن ج : وقافتك ي ، وقيله في الأَفَاق :

<sup>«</sup> إلى الذي يندّى ولا يندى تُدِ »

<sup>(</sup>٣) ج: «الثريدي (१) ج: وفزمنا ه.
 (١) الأغان : وقراك ه.

<sup>(</sup>ه) آب يوالمهدي

<sup>(</sup>٧) كَذَا فِي الْأَغَاثَى ، رَفِي طَّ: وَلِلا ﴿ .

تَبِينُ من يومك هذا أو غَد(١) فبادر الْبَيْعةَ ورْدَ الحُشْدِ فهو الذي تم فما من عُنَّدِ وزاد ما شئت فَرَدْهُ يَزْددِ(١) فهو رداء السابق المُقلَّادِ ورَدُّهِ منك رداء يَرْتَكِ عادت ولو قد فَعَلَتْ لم تَرْدُدِ (١٣) قدكان يُرْوَى أَنْهَا كَأَنْ قدِ حيناً ، فلو قد حان وردُ الوُرْدِ فَهِيَ تَرَاكِي فَدُفدًا عِن فَدُفد قال لها الله هَلُمِّي وارشدي وحان تحويلُ الغَوىّ المُفْسِدِ فأُصْبَحَتْ نازلةٌ بالمعهــدِ والمحتبد المحدد خير المحتد لم يرم تَذْمَارَ النفوس الحُسِّدِ عَمْل قَرْمِ ثَابِتٍ مُؤِّيًّا لمَا انْتَحَوَّا قَدْحاً بِزَنْدِ مُصْلِدِ بَلُوابِمَشْرُورِ القُوى المُسْتحصِد يَزْدَادُ إِيقَاظاً على التَّهَدُّدِ فَدَاوِلوا باللين والتَّعَبُّ ا • صَمْصَامَةً تأكلُ كلُّ مِبْرَدِ •

قال : فرويت وصارت في أفواه الخدم ، وبلغت أبا جعفر ، فسأل عن قائلها، فأخبر أنها لرجل من بي سمَّد بن زيد مناة، فأعجبه، فدعاني فأدخلت ٢٥٠/٣ عليه ؛ وإن عيسي بن موسى لعين عينه، والناس عنده، ورموس القواد والحند، فلما كنتُ بحيث يراني ، فاديت : يا أمير التومنين . أدني منك حتى أفهمك وتسمع مقالتي (١١) فأوماً بيده ، فأدنسيتُ حتى كنتُ قريبًا منه . فلما صرتُ بِينْ بِدَيه قلتُ ورفعتُ صوبي - أنشده من هذا الموضع، ثم رجعتُ إلى أوَّل

(١) الأهاني :

في يومنا الحاضر هذا أو غدِ فناد للبيعة جمعاً نحشدِ (٢) الأخاف :

واصنع کما شئت وزده پزدد .

<sup>(</sup>٣) الأغانى : ﴿ وَلِو قِد تُقلت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ج: و کلاس د .

الأرجوزة ؛ فأنشدتها من أوّلها إلى هذا الموضع أيضًا ، فأعدت عليه حتى أثبت على تخرها ، والناس منصنون ، وهو يتسار بما أنشده ، مستمعاً له ، فلما خرجنا من عنده إذا رجل وضع يده على منكبى ، فالتفت فإذا عقال بن شبّة يقول : أمّا أنت فقد سررات أمير المؤمنين ؛ فإن الثام الأمر على ما تحب وقلت ، فلعمرى لتصيين منه خيراً . وإن يك غير ذلك ، فابنغ نفقاً فى الأرض أرسلما فى السهاء . قال : فكتب له المنصور بصلة إلى الرسى ، فوجة عيسى فى طلبه ، فلكحق فى طريقه ، فلربح وسلمة إلى الرسى ، فوجة عيسى فى طلبه ، فلكحق فى طريقه ، فلربح وسلمة وجهه .

وقبل : قتيل بعد ما انصرف من الري ، وقد أخذ الجائزة (١) .

وذكر عن الوليد بن محمد العنبريّ أن سبب إجابة عيمي أيا جعفر إلى تقديم المهديّ عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له : أيّها الرجل بايع ، وقد مع على نقسك ، فإنك لن (٢٠ تخرج من الأمر ؛ قد جعل لك الأمر من بعده وتُرضِي أمبر المؤمنين . قال: أوّ تربّي ذلك ؟ قال : نهم ، قال: فإنّي أنهل ؟ فأنّي سلم المنصور فأعلمه إجابة عيسي ، فسرّ بلالك وعظم قد رسلم عنده . وبايع الناس للمهديّ ولعيسي بن موسى من بعده . وخطب المنصور خطبته التي كان فيها تقديم المهديّ على عيسي ، وخطب عيسي بعد ذلك فقد م

وقد ذكر عن بعض صحابة (٣) أبي جعفر أنه قال: تذاكر أنا أمر أبي جعفر المنصور وأمر عين بعض صحابة (٣) أبي جعفر المنصور وأمر عين بعض بن كل المنسكة وخلمه إياها من عنقه وتقديمة المهدى ، فقال لى رجل من القواد ساه : والله الذي الا إله غيره ، ما كان خلمه أياها منه إلى الدراهم ، وقلة علمه بقد را الخلافة ، وطلباً للخروج منها ؛ أتى يوم حرب الخلع فخلع نفسه ؛ وإنى لني مقصورة مدينة السلام ، إذ خرج علينا أبوعبيدالله كاتب المهدى ، في جماعة من أهل خراسان ، فتكلم عيسى ، فقال : إنى قد سلست ولاية العهد

4.1/4

<sup>(</sup>١) الأَعَاثَى ١٨: ١٥١ (ساسي). (٢) ج: دام ٥.

<sup>(</sup>٢) ج: وأصاب ، .

خمد بن أمير المؤمنين ، وقد مده على نفسى ، فقال أبو عبيد الله : ليس هكذا أعر الله الأمير ، ولكن قبل ذلك بحقه وصدق ، وأخبر بما رضبت فيه ، فأعطيت ، قال : نعم ، قد بعث نصبيى من تقلمة ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدى بعشرة آلاث الفندوهم وثلاثمائة ألف بين ولدى فلان وفلان وفلان حسماهم وسبعمائة ألف تفلانة امرأة من نساله سماها – بعليب نفس منى وحب ، لتصييرها إليه ، لأنه أولى بها وأحتى ، وأقوى عليها بعليب نفس منى وحب ، لتصييرها إليه ، لأنه أولى بها وأحتى ، وأقوى عليها بولى القيام بها ، وليس لى فيها حق أنتقدته ، قليل ولا كثير ، فما اد عيته بعد يوى هذا فأنا فيه مبطل لاحق له فيه ولا دعوى ولا طلبة . قال : والله وهو في فلك ؛ ربما نسى (١) الشيء بعد الشيء فيوقفه عليه أبو حبيد الله ؛ حتى فرغ ، حبنًا للاستيثاق منه . وخم الكتاب وشهد عليه الشهيد وأنا حاضر ؛ حتى إلى القيصر .

قال : وكما أميرُ المؤمنين عيمى وابنه موسى وغيره من ولده كُسوة بقيمة ألف ألف درهم ونيّـغـوماثي ألف درهم .

وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حيفا ثلاث عشرة سنة ؛ حتى عزله المنصور ، واستعمل محمد بن سليان بن على ّحين امتنع من تقديم المهدى على نفسه .

وقيل : إنَّ المنصور إنما ولَّى محمد بن سليان الكوفة حين ولاَّ ه إياها ليستخفُّ بعيسى ؛ فلم يفعل ذلك محمد ، ولم يزل مفظمًا له مبجّلاً .

وفي هذه السنة ولمى أبو جعفر محمد بن أبى العباس – ابن أخيه البسّمرة فاستعلى منها فأعفاه ، فانصرف عنها إلى مدينة السلام ، فعات بها ، فصرخت امرأته البغوم بنتحل بن الربيع : واقتيلاه ! فضربها رجل من الخرس بجلويز على عَجيزتها ، فتعاوره خيدم محمد بن أبى العباس فقتلوه ، فطلًل دمه .

وكان محمد بن أبي العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها عُشَّة

. . . 114

<sup>(</sup>۱) ج: « ترك» .

ابن سلم ، فأقره عليها أبو جعفر إلى سنة إحدى وخمسبن وماثة .

وحبع بالناس في هذه السنة المنصور .

T.T/T

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن على . وعلى المدينة جعفر بن سليان . وعلى الكوفة وأرضها عمد بن سليان . وعلى البصرة عشبة ابن سلم . وعلى فضائها سوار بن عبد الله . وعلى مصر يزيد بن حاتم .

## تم دخلت سنة نمان وأربعين وماثة

#### ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك توجيه المنصور حُميد بن قحطبة إلى إرمينية لحرب الترك اللدين فتتلوا حَرْب بن عبد الله ، وعاثوا بتنماليس ، فسار حُميد إلى إرمينية ، فرجدهم قد ارتحلوا ، فانصرف ولم يلق منهم أحداً .

وفي هذه السنة حسكر صالح بن على بدابق – فيا ذكر – ولم يَنْفُرُ . وحج بالنّـاس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور .

وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها .

## ثم دخلت سنة تسع وأر بعين وماثة

#### ذكر الخبرعماً كان فيها من الأحداث

فيمًا كان فيها من ذلك غَنَروة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم ، ومعه الحسن بن قبَحَطْبة ومحمد بن الأشعث ، فهلك عمّد بن الأشعث في الطريق .

وفى هذه السنة استمَّ المنصور بناءَ سُورمدينة بغداد، وفَرَغ من خنادقها وجميع أمورها .

وفيها شخص إلى حديثة (١) المرصل ، ثم انصرف إلى مدينة السلام .

T+1/4

وحيَّ في هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله ابن عباس .

وفى هذه السنة عُنُولِ عبد الصمد بن على ّ عن مكة، ووليَّها محمد بن أبراهيم .

. . .

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذين كانوا عمالها في سنة سبع وأربعين وماثة وسنة تمان وأربعين وماثة ؛ غير مكة والطائف؛ فإن " واليهما كان في هذه السنة محمد بن إبراهم بن محمد بن علي " بن عبه الله بن عباس .

<sup>(</sup>١)ج: ومليئة الموسل و .

# ثم دخلت سنة خمسين وماثة ذكر الخبر عماً كان فيها من الأحداث

## [ ذكر خروج أستاذ سيس ]

قماً كان فيها من ذلك خروج أستانسيس في أهل همواة وباذ غيس وسيحسنان وغيرها من عامة خراسان، وسادوا حتى التقوا هم وأهل مسروالروذ، وخرج إليهم الأجثم المرورودي في أهل مسروالروذ، فقاتلوه تقالاً شليداً حتى قتيل الأجثم ، وكثر القتل في أهل مسروالروذ، وهزم عدة من القواد ؟ منهم معاذ بن مسلم بن معاذ وجبرئيل بن يحيى وحماد بن عمو وأبوالنتجم الستجستاني وداود بن كتراز؛ فوجه المنصور وهو بالبردان خازم ابن خزيمة إلى المهدى؛ وفلاه المهدى عاربة أستاذسيس؛ وضم القواد إليه .

F30/4

فله تحر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهلدي كان بوهن أمر خازم: والمهلدي يوشد بنسابور ، وكان معاوية يخرج الكتب إلى خازم بن خزيمة وإلى غيره من القواد بالأمر والنهى . فاعتل خازم وهو فى عسكره ، فشرب اللواء ثم ركب البريد . حتى قدم على المهلدي "بنيسابور ، فسلم عليه واستخلاه – وبمضرته أبو عبيد الله – فقال المهلدي " لاعتيق عليك من أبى عبيد الله ، فقل ما بدا لك ، فأبى خازم أن يخبر أو يكاتمه ، حتى قام أبو عبيد الله ، وما كان يرد من كتبه عليه وعلى من قبله من القواد ، وما صاروا إليه بذلك من النساد والتأمر فى أنفسهم ، والاستبداد بآرائهم ، وقلة السمع والشاعة . وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس ، وألا يكون فى عسكره لواء يخفيق على رأس أحد إلا لواقه أو لواء هو عقد " ، وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذسيس ومن معه إلا بتقويض الأمر إليه راعفائه من معاوية بن عبيد الله ، وأن يأذن له فى حَــلّ ألوية القوّاد الذين معه، وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة . فأجابه المهدى إلى كلّ ما سأل .

فانصرف خازم إلى عسكوه ، فعمل برأيه ، وحلَّ لواء مَن ْ رأى حلَّ لوائه من القوَّاد ، وعقد لواء لن أراد ، وضمَّ إليه منَّ "كان انهزم من الجنود ، فجعلهم حشواً يكثر بهم<sup>(١)</sup> منن معه في أخريات الناس ، ولم يقد مهم لما فى قلوب المغلوبين من رَوْعة الهزيمة ؟ وكان من ضُمُّ (٢٢) إليه من هذه الطبقة اثنين وعشرين ألفًا ، ثم انتخب سنة آلاف رجل منْ الجُنْنُد ، فضمهم إلى اثني عشر ألفاً كافوا معه متخيّرين ؛ وكان بكّارٌ بن مسلم(٣) العُقيّليُّ فيمن انتخب، ثم تعبُّ القتال وخنلق . واستعمل الهيثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته ، ونهار بن حصين السعديّ على ميسرته ؛ وكان بكَّار بن مسلم العقبليُّ على مقد منه وتُدار خُدا على ساقته ؛ وكان من أبناء ملوك أعاجم خُراسان ؛ وكان لواؤه مع الزُّبْرقان وعلمه مع مولّاه بسَّام ، فكر بهم وراوغهم في تنقَّله من موضع إلى موضع وخندق إلى خندق حتى قطعهم؛ وكان أكثرهم رجَّالة، ثم سار خازم إلى موضع فنزلة ، وخندق عليه ، وأدخل خندته جميع ما أراد ، ـ وأدخل فيها جميع أصحابه له وجعل له أربعة أبواب ، وجعل على كل باب منها من أصحابه الذين النخب: وهم أربعة آلاف ، وجعل مع بكار صاحب مقدّمته ألفين ؛ تكملة الثمانية عشر ألفاً . وأقبل|الآخرون ومعهم المروز (١٠) والفؤوس والزَّبُل، يريدون دفئن الحندق ودخولة ، فأتوا الحندق من الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم ، فشدُّوا عليه شدَّة لم يكن الأصحاب بكار نهاية دون أن انهزموا حي دخلوا عليهم الحندق .

فلما رأى ذلك بكار ربى بنفسه اصلى فرجل على باب الحندق ثم نادى الصحابه : يا بن الفواجر ، من قبل يؤق المسلمون ا فترجل من معه من عشرته وأهله نحو من خمسين رجلاً ، فنعوا بابتهم حتى أجلوا القوم عنه ، وأقبل إلى الباب الذى كان عليه خازم رجل كان مع أستانسيس من أهل سجسنان ، يقال له الحريش ، وهو الذى كان يدبر أمرهم ، فلما رآه خازم سجسنان ، يقال له الحريش ، وهو الذى كان يدبر أمرهم ، فلما رآه خازم

was fee

T0Y/4

<sup>(</sup>١) ج : ه يکنتهم ه . ( ٣ ) ج : ه انسم ه . ( ٣ ) ابن الأثير : «سلم ي . ( ٤ ) كذا في ۵ ، وفي ط بر ه المروري . ( ه ) ب : و نفسه بر .

مقبلاً بعث إلى الهيثم بنشعبة، وكان في الميمنة ــ أن اخرج من بابك الذي أنت عليه ؛ فخذ غير الطريق الذي يُـوصلك إلى الباب الذي عليه بكار ، فإن القوم قد شغلوا بالقتال وبالإقبال إلينا ، فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم نأتهم من خلفهم . وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون قدوم أبي عون وعمرو بن سلم ابن قتيبة من طَـمَخارستان . وبعث خازم إلى بكار بن مسلم : إذا رأيت رايات الهيشم بن شعبة قد جاءتمك من خلفك، فكبر وا وقولوا : قد جاء أهل طلخارستان. نفعل ذلك أهلُ الهيم ، وخرج خازم في القلب على الحريش السجستاني ، فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً ، وضبر بعضُهم لبعض ؛ فبينا هم على تلك الحال إذ نظروا إلى أعلام الهيئم وأصحابه ، فتنادُّوا (١) فيما بينهم ، وجاء أهل طخارستان ، فلما نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام ، ونظر مَسَنْ كان بإزاء بكار بن مسلم إليها ، شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم ، ولقبتهم أصحابُ الهيم ، فطعنوهم بالرماح ، ورموهم بالنَّشاب ، وخرج عليهم(١٢) نهار بن حصين وأصحابهُ من ناحية الميسرة ، وبكار "١١ بن مسلم وأصحابه ١٠٨/٣ من ناحيتهم (١) ، فهزموهم ووضعوا فيهم السيوف ، فقتلهم المسلمون وأكثروا ؛ فكان مَن \* قتل منهم في تلك المعركة نحواً من سبعين ألفاً ، وأسروا أربعة عشر ألفًا، ولجأ أستاذسيس إلى جبل في عبدة من أصحابه يسبرة ، فقد م خازم الأربعة عشر ألف أسير ؛ فضرب أعناقهم ، وسار حتى نزل بأستاذسيس في الحَمَــِـلَ اللَّـى كان لِحامَّ إليه ، ووافي خازماً بذلك المكان أبو عين وعمرو بن سلم بن قنيبة في أصحابهما ؛ فأنزلم خازم ناحية "، وقال : كونوا مكانكم حتى نحتاج البكم . فحصر خازم أستاذسيس وأصحابة حتى نزلوا على حكم أبي عَوْنَ ، وَلَمْ يَرْضُواْ إِلَّا بِلَنْكَ ، فَرْضَى بِلْنَكْ خَازَم ، فأمر أبا عين بإعطائهم أن ينزلوا على حكمه ، ففعل ؛ فلما نزلوا على حكم أبي عون حكم فيهم أن يُوثَقَ أستاذسيس وبنوه وأهل بيته بالحديد، وأن يُمتنُّ الباقون وهم ثلاثُون ألفًا ، فأنفذ ذلك خازم من حُكمْم أبى عون ، وكسا كلَّ رجل منهم ثوٰبين ؛ وكتب

<sup>(</sup>١) ب: وقنادوا و . (٢) ب : داليم ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: « وكان يكار ه . (٤) ج: وناميته ۽ ,

خازم بما فتح الله عليه ، وأهاك عدوّه إلى المهدى ، فكتب بذلك المهدى إلى أمير المهمنين المنصور .

وأما محمد بن عمر ، فإنه ذكر أن خروج أستانسيس والحريش كان فى سنة خمسين وماثة ، وأن أستانسيس هُنُرم فى سنة إحلى وخمسين ومائة .

. . . . . .

وفى هذه السنة عزل المنصورٌ جعفر بن سليان عن المدينة ، وولاها الحسن ابن يزيد بن حسن بن حسن بن على " بن أبى طالب صلوات الله عليه .

وفيها تُرفِقَى جعفر بن أبى جعفر النصور ، الأكبر بمدينة السلام، وصلى عليه أبوه المنصور ، وُدفن ليلاً في مقابر قريش ؛ ولم تكن للناس في هذه السنة صافة ، قبل إن أبا جعفر كان ولتي الصافة في هذه السنة أسيّداً ، فلم يدخل

بالناس أرض العدُّو ، ونزل مرج دابيق .

• •

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس .
وكان العامل على مكة والطائف في هذه السنة عبد الصمد بن على بن
عبد الله بن عباس – وقيل كان العامل على مكة والطائف في هذه السنة عمد
ابن إبراهم بن محمد – وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوى، وعلى الكوفة محمد
ابن سليان بن على ، وعلى البصرة عمد بن سلم ، وعلى قضائها ستوار ،
وعلى مصر يزيد بن حام .

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وماثة ذكر الجبر عن الأحداث الى كانت فيها

فمن ذلك ما كان من إغارة الكُنْرُك فيها فى البحر على جُلدُّةَ ؛ ذكر ذلك محمد بن عمر .

وفيها ولنّى عمر بنخفص بن عَبَّان بن أبىصفرة إفريقيّة، وعُنزِل عن السند وولنّى موضعه هشام بن عمرو التغلنيّ .

ذكر الحبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السُّنَّـد وتوليته إياه إفريقيّـة واستعماله على السُّنَّـد هشام بن عمرو

وكان سبب ذلك - فيا ذكر على "بن عمد بن سليان بن على العباسي " ٢٠./٣ عن أبيه - أن المنصور ولتي عمر بن حفص الصنفري الذي يقال له هزار مرد السند - فأقام بها حتى خرج عمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهم بالبصرة ، فوجه محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهم بالبصرة ، فوجه محمد بن عبد الله بالمدينة الهائشر ، في نفر من الزيدية " إلى البصرة ، وأمرهم أن يشتروا مهارة - خبل عبتاق بها - ويضوا بها ممهم إلى السند ، لكون سببا له إلى الوصول إلى عمر بن خفص ، وإنما فعل ذلك به لائمة كان فيمن بايعه من قواد أبى جعفر ، وكان له ميثل إلى آل أبى طالب ، فقد موا البصرة على إبراهم بن عبد الله ، فاشروا منها مهارة " - وليس في بلاد السند ، ثم صاروا إلى عمر بن حفص ، فقالوا : نحن في بلاد السند ، ثم صاروا إلى عمر بن حفص ، فقالوا : نحن قوم المجاهدة على المرضوا" ؛ خيلهم ، فعرضوها عليه ، فلما صاروا إلى إلى الله بعضهم : أدني منك أذكر لك شيئا ، علم فاداه منه ، وقال (أنا له بعضهم : أدني منك أذكر لك شيئا ،

تاریخ آطیری – ٹامن

<sup>(</sup>۱) ش ب ، (۲) ب : «الزئنية » ، ج : «الزئنية » .

<sup>(</sup>٣) ج: ديمشرواء . (٤) ب: وثقالواء .

خير (١١) الدنيا والآخرة ، فأعطنا الأمان على خَلَّتين : إما أنك قبلت ما أتيناك به ، وُإِما سَتُرت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج من بلادك راجعين . فأعطاهم الأمان ، فقالوا : ما للخيل أتيناك ؛ ولكن هذا ابن أرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ، أرسله أبوه إليك ، وقد خرج بالمدينة ، ودعا لنفسه بالحيلافة، وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب عليها ، فقال : بالرَّحب والسعة ، ثم بايعهم له ، وأمر به فتوارى عنده ، ودعا أهل بيته وقوادره وكبراء (٢) أهل البلد البيعة، فأجابوه، فقطع الأعلام البيض والأقبيمة البيض والقلانس البيض، وهيًّا لبسته"ً من البياض يصعد فيها إلى المنبر ، وتهيأ لمذلك يومخميس؛ فلماكان يوم الأربعاء إذا حَرَّاقة <sup>(1)</sup> قد وافت من البصرة، فيها رسول خُلسيندة بنت المعادث - امرأة عمر بن حفص -بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبد الله ، فدخل على عبد الله فأخبره الخبر ، وهزاه ، ثم قال له : إنتي كنت بايعت لأبيك، وقد جاء من الأمر ما ترى . فقال له : إن أمرى قد شُهر ، ومكانى قد عُرف ، ودمى في عنقك ؛ فانظر لنفسك أوَّ دع". قال: قد رأيَّت رأيًّا ؛ ها هنا مليك من ملوك السند، عظيم المملكة ، كثير التَّبُّم ؛ وهو على شركه أشد الناس تعظيمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو رجلٌ وفيٌّ ، فأرسيل إليه ، فاعقيدٌ بينك وبينه عقداً ، وأوجَّهك إليه تكون عنده ؛ فلست ترام معه . قال : افعل ما شئت ؛ ففعل ذلك ؛ فصار إليه ، فأظهر إكرامه وبَسَّرُه برًّا كثيرًا ، وتسللت إليه الزيدية حَى صار إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر ؛ فكان يركب فيهم فيصيد (٥) ويتنزَّه في هيئة الملوك وآلاتهم ، فلما قتيل محمد وإبراهيم انتهى خبرٌ عبد الله الأشتر إلى المنصور ؛ فبلغ ذلك منه ، فكتب إلى عمر بن حفص يخبره بما بلغة ، فجمع عمر بن حفص قرابته ، فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقرَّ بالقصَّة لم يُنظره المنصور أن يعزله ، وإن صار إليه قتله ، وإن امتنع حاربه . فقال له رجل من أهل بيته : ألق الذَّنْب على " ، واكتب

<sup>(</sup>۱) ج: «من اللَّذِيَّاءِ، (۲) ب: «وكبر». (۳) ب: «لبسه». (٤) الحراقة: شرب من السقن فيها مراحي ثيران » يرمي

إليه بخبرى، وخلف الساعة فقيدني واحبسي؛ فإنه سيكتب: احمله إلى ؟ ٣٦٣/٣ فاحملي إليه ، فلم يكن ليقدم (١) على لموضعك في السند ، وحال أهل بيتك بالبصرة . قال : إنى أخاف عليك خلاف ما نظن ، قال : إن قُسلت أنا فنفسى فداؤك(٢) فإنى سخي بها فداء لنفسك ؛ فإن حييت فن الله . فأمر به فقُسِيُّد وحبس ، وكتب إلى المنصور يخبره بذلك ؛ فكتب إليه المنصور يأمره بحمله إليه ؛ فلما صار إليه قدَّمه فضرب عنقه ، ثم مكث يروَّى مَنْ يولِّي السُّنه ! فأقبل يقول : فلان فلان ؛ ثم يعرض جنه؛ فبينا هو يومَّا يسير ومعه هشام بن عمرو التغلبي" ، والمنصور ينظر إليه في موكبه ، إذ انصرف إلى منزله ، فلما ألتى ثوبه دخلُ الرَّبيع فآذنه بهشام . فقال : أو َلم يكن معى آنقاً! قال : ذكر أن له حاجة عرضت مهمة . فدعا بكرسي فقعد عليه ، ثم أذ ن له ، فلما مشكل بين يديه قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنى انصرفت إلى منزلى من الموكب ، فلتقيشي أختى فلانة بنت عمرو ، فرأيت من جمالها وصَّقبُّلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين ، فجئت لأعرضها عليه ؛ فأطرق المنصور ، وجمل ينكُنُت الأرضَ بخيزُرانة في يده ، وقال : اخرج يأتك أمرى ؛ فلما ولمَّي قال : يا ربيع ؛ لولا بيت قاله جرير في بني تغلب لتزوَّجت أختـَه وهو قىلە :

# لا تَطْلُبُنَّ خِنُولةً ف تَغْلِبِ فَالزُّنْجُ أَكُومُمنهُم أَخِوالاً "

فأخاف أن تلد لى ولداً ، فيعيَّر بهذا البيت ؛ ولكن اخرج إليه ، فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : لوكانت لك لله حاجة إلى لم أعدل عنها غير التزويج ؛ ولو كانت لى حاجةً إلى التزويج لقبلتُ (<sup>1)</sup> ما أتيتني به؛ فجزاك الله عمَّا تم مَدت له خيرًا، وقد عوَّضتك من ذلك ولاية السُّند. وأمره أن يكانب ذلك الملك ؛ فإن أطاعه وسلمُّ (١٠ إليه عبد الله بن عمد، وإلاَّ حاربه. وكتب إلى عمر بن خفص بولايته إفريقيّة . فخرج هشام بن عمرو التغليّ إلى السّند

<sup>(</sup>٢) ج: وفلى قك ۽ . (۱) ب: «يقلم ».

<sup>(</sup>٤) ج: والفعات و. (٣) ديرانه ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) ج : ووأسلم 8 .

فوليها ، وأقبل عمر بن حفص يخوضُ البلاد حتى صار إلى إفريقيَّة ، فلما صار هشام بن عمرو إلى السُّندكره أخذ عبد الله ، وأقبل يُترى الناس أنه يكاتب الملك ويرفُق به ، فاتصلت الأخبار بأبي جعفر بذلك ؛ فجعل يكتب إليه يستحثُّه ، فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة ببعض بلاد السُّند ، فوجَّه إليهم أخاه سَفَنَتَّجا . فخرج بجرَّ الجيش وطريقه بجنبّات ذلك الملك ؛ فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب ، فظن أنه مقدّمة للعدو الذي يقصد ، فوجَّه طلائعة فرجمت ، فقالت : ليس هذا عدُّوك الذي تريد ؛ ولكن هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلويّ ركب متنزهاً ، يسير على شاطئ مهران ، فضى بريده ، فقال له نُصَّاحه : هذا ابن ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد علستَ أن أخاك تركه متعمداً ، مخافة أن يبوء بدمه ، ولم يقصدك ، إنما خرج متنزِّ هـًا ، وخرجت تريد غيره . فأعرض عنه ، وقال : ما كنتُ لأدَّعَ أَحَداً يحوزُه ، ولا أدع أحداً يحظَّى بالتقرُّب إلى المنصور بأخذه وقتله . وكان في عشرة ، فقصد قصد ه ودمر أصحابه ، فحمل عليه ، فقاتله عبدُ الله وقاتل أصحابُه بين يديه حتى قُتيل وقُتلوا جميعًا، فلم يُنظيتُ منهم غبر ، وسقط بين القتل ، فلم يشعر به . وقيل : إن أصحابه قذفوه (١) في مهران لمَّا قتيل ، لئلا يُؤخدرالله ؛ فكتب هشام بن عمرو بذلك كتاب فتَشْع إلى المنصور ، يخبره أنه قصده قصداً . فكتب إليه المنصور يحمد أمره ، ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه ؛ وذلك أن عبد الله كان اتخذ(٢) جواري، وهو بحضرة ذلك الملك ؛ فأولِد منهنَّ واحدة محمد بن عبد الله ـــ وهو أبو الحسن محمد العلويُّ الذي يقال له ابن الأشتر ــ فحاربه حتى ظفر به ، وغلب على مملكته وقتله ، ووجَّه بأمَّ ولد عبد الله وابنه إلى المنصور ، فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة ، يخبره بصحَّة نسب الغلام، وبعث به إليه ، وأمره أن يجمع آل أبى طالب ، وأن يقرأ عليهم كتابًه بصحة نسب الغلام ، ويسلمه إلى أقرباته.

وفي هذه السنة قدم على المنصور ابنُّه المهديّ من خُراسان ، وذلك في

<sup>(</sup>١) ج: وقلقل به و اعلاء .

٣٧ - ١٠١ -

شوال منها -- فوفد إليه الفائه وتهنئة المنصور بمقدّمه عامة أهل بيته: مَنْ كان منهم بالشأم والكوفة والبصرة وغيرها ، فأجازهم وكساهم وحملهم ، وفعل مثل ذلك بهم المنصور ، وجعل لابنه المهدى صحابة "منهم ، وأجرى لكل (١١) رجل منهم خصمائة درهم .

### [ ذكر خبر بناء المنصور الرّصافة ]

وفى هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرَّصافة فى الجانب الشرق من مدينة السلام لابنه محمد المهدى .

#### ، ذكر الحبر عن سبب بنائه ذلك له :

ذكر عن أحمد بن محمد الشرّوي ، عن أبيه ، أن المهدى لما قدم من الموره. المهدى لما قدم من الموره. المنظم المنظم بالجانب الشرق ، وبنتى له الرّصافة ، وعميل الم المنظم وخداداً وميداناً وبستاناً ، وأجرى له الماء ، فكان يجرى الماء من نهر المهدى إلى الرّصافة .

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم ، فإنه ذكر أن عمد ابن موسى بن محمد بن ابراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس حدثه ، ان أباه حدث ، أن الراوزندية لما شمّموا على أبي جعفر وحاربوه على باب الله هب ، دخل عليه قُدُّم بن العباس بن عبيد الله بن العباس - وهو يومثد شيخ كبير مُقد عند القوم - فقال له أبو جعفر : أما ترى ما نحن فيه من التيات الحدث عليا ! قد خعت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أبينا ، فا ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، عندى في هذا رأى إن أنا أظهرته لك فسد ، وإن تركتني أمضيته عسلمت لك خلافتك ، وهابك جندك . فقال له : إن كنت فقال له : إن كنت مندك متهما على القال له : إن كنت مندك متهما على دولتك فلا تشاورتني ، وإن كنت ماموناً عليها فدعى أمضي عندك متهما على دولتك فلا تشاورتني ، وإن كنت ماموناً عليها فدعى أمضي رأي . فقال له : فانعرف قال وان كنت ماموناً عليها فدعى أمضي

<sup>(</sup>١) ج: دعل كله.

إذا كان غداً فتقد مني (١١) ، فاجلس في دار أمير المؤمنين ؛ فإذا رأيترى قد دخلتُ وتوسطت أصحاب المراتب، فخذ بعنان بغلني ، فاستوقيقي واستحاف ي يحق رسل الله (١١) ، وحتى العياس وحتى أمير المؤمنين الما (١١) وقفتُ لك ، ومحمتُ مسألتك وأجبتك عنها ؛ فإني سأنتهرك ، وأغليظ لك القول ، فلا يهولنلك ذلك منى ، وعاودنى بالمسألة فإنني سأشتمك ، فلا يروعنك (١١) ذلك ، وعاودنى بالفول ، فلا يشتقُ ذلك عليك ، فقل لى :

أيُّ الحيتين أشرف ؟ اليمن أم مضر؟ فإذا أجبتك فخل عنان بعلتي وأنت حُر".

777/4

قال : فغدًا الغلام ، فجلس حيث أمره من دار الحليفة ، فلماء جاء الشيخ نعل الغلام ما أمره به مولاه ، وفعل للولى ما كان قاله له ، ثم قال له : قل ، فقال : أَيُّ الحِيَّينِ أشرف؟ اليمن أم مضر؟ قال : فقال قَدْتُم : مضر كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها كتاب الله عزّ وجلُّ ، وفيها بيت الله ، ومنها خليفة الله . قال : فامتعضت اليمن إذ م يُذكر لها شيء من شَمرَفها ؛ فقال له قائد من قوّاد اليمن : ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير شرفة ولا فضيلة لليمن ، ثم قال لفلامه : قم ْ فخذ بعينان بغلة الشبيخ ، فَاكْبِحُهَا كَبِحًا عَنِهَا تَنَطَّأُمَّن مِهِ منه ، قال : ففعل الفلام ما أمره به مولاه حتى كاد أن يُتعبِها على عراقيبها ، فامتمضت من ذلك مُضر ، فقالت: أيفعل هذا بشيختا ! فأمر رجل منهم غلامه ، فقال : اقطعٌ يد العبد ، فقام إلى غلام البانيُّ فقطم يدَّه ، فنفر الحيَّان ، وصرف قُدْتَم بغَلْته ، فدخل على أبي جعفر ، وافترق الجند ، فصارت مُضر فرقة ، واليمن فرقة ، والحُراسانية فرقة . وربيعة فرقة ، فقال قُمْ لأبى جعفر : قد فرَّقتُ بين جندك ، وجعلتهم أحزاباً كلّ حزب منهم يخاف أن يُعدث عليك حدثاً ، فتضربه بالحزب الآخر، وقد بني عليك في التدبير بفيَّة ، قال : ما هي ؟ قال : اعْبُرْبابنك فأنزله (٥) في ذلك الجانب تصراً، وحوله وحوال [معك] (١) من جيشك معهقوماً

. ...

<sup>(</sup>١) ب: وتقلش ۽ . (٢) ب: درطقي پرسول اته ۽ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : وإلاماء . ` (٤) ج : وقلا يرمك ي .

<sup>(</sup>ه) ج: وفاين له ي (٦) من ج.

١٥١ -

فيصير ذلك بلداً . وهذا بلداً ، فإن فسد عليك أهلُ هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب . وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتتهم بأهل هذا الجانب، وإن فسدت عليك مُنْصر ضربتها باليمن وربيعة والحراسانية ، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُشر وغيرها .

قال : فقبل أمرَه ورأيه . فاستوى له مُلْنُكه: وكان ذلك سببَ البناء في الجانب الشرق وفي الرصافة وأقطاع القوّاد هناك .

قال : وتولي صالح صاحب المصلى القطائم فى الجانب الشرق . ففعل كفعل أبى العباس الطوسى فى فضول القطائم فى الجانب الغربي . فله بباب الجسر وسوق يحيى ومسجد خُستبر وفى الرّصافة وطريق الزواديق على دجلة مواضع بناء، بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله : وصالح رجل من أهل خراسان .

\* \* \*

وفی هذه السنة جَدَّد المنصور البیشة لنفسه ولاینه محمد المهدی من بعده . ولعیسی بن موسی من بعد المهدی علی أهل بیته فی مجلسه فی یوم جمعة ، وقد عمهم بالإذن فیه ، فكان كل من بایعه منهم یقبل یده وید المهدی، شم يمسح علی ید عیسی بن موسی ولا یقبل بده .

. .

وغزا الصَّائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد .

[أمر عقبة بن سلم]

وفيها شخصى عُقْنَية بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابنته نالع بن عقبة إلى البَحرين ، عقبة إلى البَحرين ، عقبة إلى البَحرين ، فقتل سليان بن حكيم العبدى وسي أهل البحرين ، وبعث ببعض من "سبي منهم وأسارى منهم إلى أبى جعفر ، فقتل منهم عدة ورهب بقيتهم المهدى . فن عليهم وأعتقهم ؛ وكساكل إنسان منهم ثويين من ثباب مرد و .

مُعزل عُمُدَبُه بن سلّم عن البصرة ؛ فذ كرعن إفريك جارية أسدين المرزبان الناقات : بعث المنصور أسد بن المرزبان إلى عُمُنِة بن سلم إلى البَّحْرِين الله قالت : بعث المنصور أسد بن المرزبان إلى عُمُنِة بن سلم إلى البَّحْرِين قتل منهم من قتل ، ينظر فى أمره ، فايله ولم يستقص عليه ، ووردى عنه ؛ فيلغ ذلك أبا جعفر ، وبلغه أنه أخذ من مالاً ، فيعث إليه أبا سويد وكان ناحية من عسكر عُمُّة ، فتطاول له ، وقال : صليقى . فوقف عليه فوثب ليقوم إليه ، فقال له أبوسويد و بنشين بنشين ، ف فعلس فقال له : فرثب ليقوم إليه ، فقال له أبرسويد و بنشين بنشين ، فعلس فقال له : أنت سامع معليم ؟ قال : نم ، قال : مُدَّ يدك في فقد يده فضربها فأطنها ، مُدَّ يده مُعربها فأطنها ، عُمَّ مد رجله عَمْ الله : مُدَّ عنقك فد قضمي عنقه . قالت إفريك : فأخذت رأسه فوضعته في حجورى ، فأخذه مي فحمله إلى المنصور . فا أكلت أفريك لحماً حتى مات .

وزعم الواقديّ أن أبا جعفرولي معن بن زائدة في هذه السنة سيجسُّنان .

وحجّ بالناس فی هذه السنة محمد بن إبراهیم بن محمد بن علی ً بن عبد اقد ابن عباس .

وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم ، وعلى المدينة الحسن ٢٦٠/٣ ابن زيد ، وعلى الكوفة محمد بن سليان بن على " ، وعلى البصرة جابر بن تتوبّة الكيلابى "، وعلى قضائها ستوار بن عبد الله ، وعلى ميصر يزيد بن حاتم .

TY. / 1

### ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وماثة ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من قسَّل الحوارج فيها معن بن زائدة الشيباني ببُست حجستان .

وفيها غزا حُسميد بن قـَحْطبة كابـُل، وكان المنصور ولاّه خراسان في سنة ثنتين وخمسين وماثة .

وغزا ـــ فيها ذكر ـــ الصائفة عبدُ الوهاب بن إبراهيم ولم يُندُّرِبِ٬٬٬ وقيل إن الذيغزا الصائفة في هذه السنة محمد بن إبراهيم .

وفيها عزل المنصور جابر بن توّبة عن البصرة، وولاً ما يزيد بن منصور. وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الأشتاختنج ، وكان عصى وخالف فى إفريقية ، فحمل إليه هو وابن خالد المرور وذّي ، فقتل ابن الأشتاختنج بالقادسية ، وهو متوجة إلى مكة .

. . .

وحبّ بالناس فی هذه السنة المنصور ؛ فلتكر أنه شخص من مدینة السّلام فی شهر رمضان ، ولا يعلم بشخوصه محمد بن سلبیان ، وهو عامله علی الكوفة یومئد ، ولا عیسی بن موسی ولا غیرهما من أهل الكوفة حتی قرُب منها .

وفيها عزل يزيد بن حائم عن مصر ووليتها محمد بن سعيد .

. 0.

وكان عمَّال الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة الخالية [٢] إلا البَّـصُرة فإن عاملها في هذه السنة كان يزيد بن منصور ، وإلا مَصِرُ فإن عاملها كان في هذه السنة محمد بن سعيد .

 <sup>(1)</sup> الدوب : كل مصلى إلى بادد الروم : وأدرب القوم : إذا دخلوا أرض المدو من بادد الروم. (٢) ج : و الماضية ».

# ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وماثة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك تَسجهيز المنصور جيشًا فالبحر لحرب الكرك(١١) ، بعد مقلمه البَصْرة ، منصرفًا من مكة إليها بعد فراغه من حَجّه ، وكانت الكرك أغارت على جُدّة ، فلما قدم المنصور البصرة فى هذه السنة جهز منها جيشًا لحربهم ، فنزل الجسر الأكبر حين قلمها – فيا ذكر . وقد منه هذه البصرة القدّمة الآخرة .

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة فى سنة خمس وحمسين ومائة ، وكانت قدمته الأولى فى سنة خمس وأربعين ومائة ، وأقاء بها أربعين يوسًا ، و بهى بها قصرًا ثم انصرف منها إلى مدينة السلام .

وفيها غضب المنصور على أبى أيتوب الموريانيّ ، فحبسه وأخاه وبني أخيه: سعيداً ومسعوداً وُتحلَّدًا ومحمداً ، وطالبهم . وكانت منازلم المناذر ، وكان سبب غضبه عليه – فها قبل – سحّميّ أبان بن صدقة كاتب أبي أبوب إليه .

وفي هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عيان بن أبي صفرة بإفريقية ، قتله أبو حاتم الإباضيّ وأبو عاد ومن كان معهما من البربر، وكانوا في أذكر \_ ثلثمانة ألم وخمسين ألفاً ، الحيل منها خمسة وثلاثون ألفناً ، ومعهم أبو قُدْرَة العشْريّ في أربعين ألفاً، وكان يسلمّ عليه قبل ذلك بالحلاقة أربعين يوماً. وكان يسلمّ عليه قبل ذلك بالحلاقة أربعين يوماً. ويعان يسلم عليه قبل ذلك بالحلاقة أربعين علوان من وفيها حُمل عباد مول المنصور وهرتمة بن أعين ويوسف بن علوان من خراسان في سلاسل ، لتعصبهم لهيمي بن موسى .

وفيها أخذ المنصور الناس بلبس القلانس الطُّوال المفرطة الطول . وكانوا – فها ذكر – يحتالون لها بالقصب من داخل ، فقال أبو دلامة :

<sup>(</sup>١) ج: « الكرد».

- in 701

وكنا نُرجَّى من إمام زيادةً فزادالإمامُ المصطفى القلانيس تراهاعلى هام الرَّجالُ كأَنّها فِنان يَهودٍ جُلَلَتْ بالبرانيس

وفيها ثوفًى عبيد بن بنتأبى ليلى قاضى الكوفة ، فاستقضى مكانه شَرِيك ابن عبد الله النّخَمَى ".

وفيها غزا الصائفة ميوف بن يمي الحسّجوريّ ، فصار إلى حصن من حصون الروم ليلاً ، وأهله نيام ، فسي وأسر متن كان فيه من المقائلة ، ثم صار إلى اللاذقيّة المحرّقة ، ففتحها وأخرج منها سنة آلاف رأس من السّبّي سوى الرّجال البالغين .

وفيها ولتى المنصور بكَّارَ بن مسلم العُقيليُّ على لمرمينيَّة .

وحجَّ بالناس في هذه السنة محمد بن أبي جعفر المهديُّ .

وكان على مكة والطائف يومئذ محمد بن إبراهيم ، وعلى المدينة الحسن بن زيد بن الحسن ، وعلى الكوفة محمد بن سليان ، وعلى البصرة يزيد بن منصور ، وعلى قضائها سوّار ، وعلى مصر محمد بن سعيد .

**77/4** 

وذكر الواقدى أن يزيد بن منصور كان في هذه السنة والى اليمن من قبيسًل أبي جعفم المنصور .

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين وماثة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك خروجُ المنصور إلى الشام وسيره إلى بيت المقدس وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقية ف خمسين ألفاً - فيا تُذكر - خرب الحوارج الذين كانوا بها ، الذين قتلوا عامله عمر بن حفص. وذكر أنه أنفتق على ذلك الجيش ثلاثة "وستين ألف ألف درم .

وفى هذه السنة عزم المنصور - فيها ذكر - على بناء مدينة الرافقة ، فذّ كر عن محمد بن جابر ، عن أبيه أن أبا جعفر لما أراد بناءها ، امتنع أهل الرّقة ، وأرادوا محاربته ، وقالوا : تعطل علينا أسواقنا وتلهب بمعايشنا (١١) ، وتضيق منازلنا ؛ فهم " بمحاربتهم ، وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك ، فقال له : هل لك علم بأن إنسانا يبنى ها هنا مدينة ؟ فقال : بلغنى أن وجلا يقال له مقلاص يبنيها ، فقال : أنا والله مقلاص .

وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت في هذه السنة في المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر .

وفيها هلك أبو أيوب المورياني وأخوه خالد ، وأمر المنصور موسى بن دينار حاجب أبى العباس الطوميّ بقطع أيدي بني أخيى أبي أيوب وأرجلهم وضرب أصاقهم ، وكتب بذلك إلى المهديّ ، فقعل ذلك موسى وأنفذ فيهم ما أمره به .

وفيها وليَّى عبد الملك بن ظُبَّيان النميريُّ على البصرة .

وغزا الصائفة في هذه السنة زُفَر بن عاصم الهلالي" فبلغ الفرات .

وحجّ بالناس فى هذه السنة محمد بن إبراهيم ، وهو عامل أبى جعفر على مكة والطائف .

(١) طه و إسائشنا به . وهو عطأ .

TYT/Y

وكان على المدينة الحسن بن زيد ، وعلى الكوفة محمد بن سليان ، وعلى البصرة عبد الملك بن أيوب بن ظليسيان . وعلى قضائها سوار بن عبدالله وعلى السنّند هشام بن عمرو، وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم، وعلى مصر محمد ابن سعيد .

# ثم دخلت سئة خمس وخمسين وماثة

### ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقية وقتلُه أبا عاد وأبا حاتم ومَـن ْ كان معهما ، واستفامت بلاد المغرب، ودخل يزيد بن حاتم القــيْـروان .

وفيها وجَّه المنصور ابنّه المهدىّ لبناء مدينة الرّافقة ، فشخص إليها ، فبناها على بناء مدينته ببغداد في أبوايها وفصولها ورحابها وشوارعها وسورً سورها وخندقها ، ثم انصرف إلى مدينته .

وفيها – فيا ذكر محمد بن عمر .. حندك أبو جعفر على الكوفة والبصرة ، وضرب عليهما سورًا ، وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهله .

وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوّب بن ظبّنيان عن البصرة ، واستعمل عليها الهيئم بن معاوية العتكيّ، وضم إليه سعيد بن دَعَلتج، وأمره بيناءسور لها يُطيف بها ، وخندق عليها من دون السّور من أموال أهلها ، ففعل ذلك .

TV1/4

وذكر أن المنصور لما أواد الأمر ببناء سُور الكوفة وبحفر خندق لها ، أمر بقسمة خمسة درام ، على أهل الكوفة ، وأواد بذلك علم عددهم ؛ فلما عرف عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهماً من كل إنسان ، فجبُوا ، ثم أمر بإنفاق ذلك على سُور الكوفة وحفر الخنادق لها ، فقال شاعرهم :

### يَالَقَوْفِي مَالَقِينًا . مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَا قَسَمَ الخمسة فينًا . وجَبَانا الأَرْبَعِينَا

وفيها طاب صاحب الروم الصَّلح إلى المنصور ؛ على أن يؤدّى إليه الحزية. وغزا الصائفة في هذه السنة يزيد بن أسيد السُّلميّ .

وفيها عزل المنصور أخاه العبَّاس بن محمد عن الجزيرة، وغرَّمه مالا ،

وغضِب عليه وحبسه ، فذكر عن بعض بنى هاشم ، أنه قال : كان المنصور ولني العباس بن محمد الحزيرة بعد يزيد بن أسَيد ، ثم غضب عليه فلم وزل ساخطاً عليه حتى غضب على بعض عمومته من ولد على " بن عبد الله بن عباس أما إسماعيل بن على" أو غيره فاعتورَه أهلُه وعمومته ونساؤهم يكلِّمونه (١١) فيه ، وضيَّقوا عليه فرضي عنه، فقال عبدي بن موسى : يا أمير المؤمنين ؛ إن آل عليّ بن عبد الله ــ وإن كانت نعمُك عليهم سابغة " ــ فإنهم يرجعون إلى الحسد انا(٢) ؛ فن ذلك أنا غضبت على إمها عيل بن على منذ أيام، فضيقوا عليك<sup>(٣)</sup>. وأنت غضبان على العباس بن محمد ، منذكذا وكذا ؛ فما رأيت أحداً منهم كلمك فيه . قال : فدعا العباس فرضي عنه .

قال : وقد كان يزيد بن أستبد عند عزل العباس إياه عن الجزيرة ، شكا إلى أبي جعفر العبـّاس ، وقال : با أميرَ المؤمنين؛ إن أخاك أساء عزليي ، وشمّ عرَّضي ، فقال له المنصور : اجمع بين إحساني اليك وإساءة أخي يعتدلا ، فقال يزيد بن أسبِّد : يا أمير المؤمنين؛ إذا كان إحسانكم جزاء بإساءتكم ، كانت طاعتنا تفضُّلا منا عليكم .

وفيها استعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها موسى بن كعب

وفي هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن سليان بن على" ، ف قول بعضهم ، واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسبِّ بن زهير .

وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سليمان عن الكوفة فىسنة ثلاث وخمسين وماثة ، وولاً ها عمرو بن زهيرالضبَّى أَخَا المُسيَّب بن زهير في هذه السنة . قال : وهو حفر الحندق بالكونة .

ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليان بن على " ذكر أن محمد بن سلمان أتميّ في عمله على الكوفة بعبد الكريم بن أبي العوجاء

<sup>(</sup>۱) ب: «يطلبرئه»، (۲) ب: «لم، «،

<sup>(</sup>ع) يعدها في ابن الأثير : وحي رضيت عنه ع .

- وكان خال معن بن زائدة - فأمر بحبسه . قال أبو زيد : فحد َّثني قُشُمَ بن جعفر والحسين بن أيوب وغيرهما أن شفعاءه كَشُروا بمدينة السلام ، ثم ألْحُوا على أبى جعفر ، فلم يتكلّم فيه إلا ظنين ، فأمر بالكتاب إلى محمد بالكفّ عنه إلى أن يأتيه رأيه ، فكلم ابن أبي العوجاء أبا الجبَّار - وكان منقطمًا إلى أبى جعفر ومحمد ثم إلى أبنائهما بعدهما .. فقال له : إنْ أخرَّنىالأمير ثلاثة أيام فله ماثة ألف ، ولك أنت كذا وكذا ، فأعلم أبو الحبار محمداً ، فقال : أَذَكُرَتْنِهِ وَاللَّهِ وَقَادَ كَنْتَ نَسِيتَه ؛ فإذَا انصرفت من الجمعة فأذكر ْنِيه . فلما الصرف أذكره ، قدما به وأمر بضرب عُنقه ، فلما أيقن أنه مقترل ، قال : أما والله لأن قتلتموني لقد وضعتُ أربعة آلاف حديث أحرَّم فيها الحلال ، وأحيلٌ فيها الحرام؛ والله لقد فطرَّرتكم في يوم صوبكم، وصوَّمتكم في يوم فطركم، فضربت عنقد .

وورد على محمد رسول أبي جعفر بكتابه : إياك أن تحدث في أمر ابن أبي الموجاء شيئًا ، فإنك إن فعلت فعلت بك وفعلت ... يتهد ده فقال محمد للرسول: هذا رأس ابن أبي العوجاء وهذا بدنُّه مصلوبًا بالكُناسة ، فأخبر أمير المؤمنين بما أعلمتك ؛ ظلما بلُّغ الوسول أبا جعفر رسالته ، تفيُّظ عليه وأمر بالكتاب بعزله وقال: وافله لهممت (١) أن أقيده به، ثم أرسل إلى عيسى بن على فأتاه ، فقال : هذا عملك أنت ! أشرت بتولية هذا الغلام ، فوليتُه غلامًا جاهلا لاعلم له بما يأتى؛ يُـقدم على رجل يقتله من غير أن يطلُّه رأى فيه ، ولا ينتظر أمرى ! وقد كتبت بعزله ؛ وبافد لأفعلن به ولأفعلن . . . يتهد ده ، فسكت عنه عبسي حتى سكن غضبُه ، ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إن محمدًا إنما قتل هذا الرجل على الزَّندَة ، فإن كان تتلُه صوابًا فهولك، وإنَّ كان خطأ فهو على محمد ، والله يا أمير المؤمنين ائن عزلـتَه على تفيَّة ما صنع ليذهبنَّ بالثناء والذكر ، ولنرجعن" الفالة من العامَّة عليك . فأمر بالكتب فُــُزُّقت وأقـر" (٢) على عمله . وقال بعضهم : إنما عزل المنصور محمد بن سليان عن الكوفة لأمور قبيحة

<sup>(</sup>١) ج : والله فست ع .

<sup>(</sup>٢) ج ، و رأتره » .

100 im

مِلفَتْه عنه ، انهمه فيها ؛ وكان الذي أنهى ذلك إليه المساور بن سوار الجَـرْمَىّ صاحب شُـرطه ، وفي مساور يقول حسًّاد <sup>( ١٠</sup> ·

لحَسْبُك من عجيبِ الدَّهْرِ أَنَّى ١٦٠ أَخاف وأَثْنَى سلطانَ جَرْم ر

وفى هذه السنة أيضًا عزل المنصور الحسن بن زيد عن المدينة ، واستعمل عابها عبدً الصّمد بن على ّ . وجعل معه فُأسَيْح بن سليان مشرفًا عليه .

وكان على مكة والطائف محسَّد بن إبراهيم بن محمد، وعلى الكوفة عمرو بن زهير ، وعلى البصرة الحبيَّم بن معاوية ، وعلى إفريقيَّة يزيد بن حاتم . وعلى مصر محمد بن سعيد .

<sup>(</sup>١) هو حاد عجرد ؛ وانظر أخباره في الأغافى ؛ ، ٣٢١ - ٣٨١

<sup>(</sup>٢) ب: يا مجملك ١٠

# تم دخلت سنة ست وخمسين وماثة

ذكرَ الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

[ ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد ]

فمن ذلك ما كان من ظفّر الهيثم بن معاوية عامل أبى جعفر على البـَـصرة بعمرو بن شدّاد عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس ، فقتيل بالبصرة وصُليب . • ذكر الحبر عن سبب الظّائمَر به :

ذكر عمر أن محملً بن معروف حداثه ، قال : أخبرني أبى ، قال : فسرب عمروبن شد آد خادماً له، فأنى عامل البصرة به إما ابن دعلج ، وإما الهيم ابن معاوية لله عليه ، فأعده فقتله وصلميه في المربد في موضع دار إسحاق ابن سليان . وكان عمرو مولئي لبي جسمح ، فقال بعضهم : ظفر به الهيم ابن معاوية وخرج يريد مدينة السلام ، فنزل بقصر له على شاطئ فهر يعرف بنهم معقل ، فأقبل بريد من عند أبى جعفر ، ومعه كتاب إلى الهيم بن معاوية بدف عمرو بن شماد إليه ، فلغمه الهيم إليه ، فأقمله البصرة ، ثم أتى به ناحية الرّجة ، فخلابه بسائله ، فلم يظفر منه بشيء يحبّ علمة ، فقطع يدينه ورجليه ،

وقى هذه السنة عزل المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة وأعمالها ، واستعمل سوّار بن عبد الله القاضى على العمالاة ، وجمع له القضاء والصّلاة . وولمّى المنصور سعيد بن دصّلج شُرَط البصرة وأحداثها

وفيها تُدُوِّفَى الهَمِثْمِ بن معاوية بعد ما عزل عنالبصرة فجأة بمدينة السلام ، وهو على بطن جارية له ، فصلًى عليه المنصور ، ودفن فى مقابر بنى هاشم . وفى هذه السنة غزا الصائفة رُفَّرٌ بن عاصم الحلال " .

وحجُّ بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن على".

وكان العامل على مكة محمد بن إبراهيم، وكان مقيماً بمدينة السلام، وابنه إبراهيم بن محمد خليفته بمكة ؛ وكان إليه مع مكة الطائف . وعلى الكوفة عمرو بن زمير ، وعلى الأحداث والجوالى والشَّرط وصدقات أرض العرب بالبصرة سعيد بن دعالج ، وعلى الصلاة بها والقضاء سوار بن عبد الله، وعلى كور درجلة والأهواز وفارس محارة بن حمزة، وعلى كرامان والسَّنَّد هشام بن عمرو، ٣٧١/٣ وهلي إفريقية بزيد بن حاتم ، وعلى مصر محمد بن سعيد .

## ثم دخلت سنة سبع وخمسين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصرّه الذى على شاطئ دجلة ؛ الذى يدعمّى الحُـلُـد، وقسّم بناءه على مولاه الربيع وأبان بن صدّقة .

وفيها قُتُل يحيى أبو زكرياء المحتسب ؛ وقد ذكرنا قبلُ سببَ قتله إياه .

وفيها حوّل المُنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكَـرُخ وغيره من المواضع ، وقد مضى أيضًا ذكرُنا سبب ذلك قبل .

وفيها ولتى المنصور جعفَّر بن سليان على البحرين، فلم يُمَّ ولايته، ووجمّه مكانه أميرًا عليها سعيد بن دعَلج ؛ فبعث سعيد ابنّه تميمًا عليها .

وفيها عرض المنصور جند من في السلاح والحيل على عبنه في مجلس اتمخذه على شعلاً دجلة دون قُطر بَالل ، وأمر أهل بينه وقرابته وصحابته يومناد بلبس السلاح ، وخرج وهو لابس درعاً وقلنسُوة تحت البَيْسُفية سوداء لاطئة مفدادات

٣٨٠/٣ وفيها نوفي عامر بن إسماعيل المسلى" . بمدينة السلام. فصلمَّى عليه المنصور ، وُدُفِن في مقابر بني هاشم .

وفيها تُتُوفِّى َسوَّار بنءبد الله وصلىّى عليه ابن ُ دعلَىج ، واستعمل المنصور مكانه عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبريّ .

وفيها عقد المنصور الجسر عند باب الشعير ، وجرى ذلك على يد حُسميد القاسم الصيّـرُقَ ، بأمر الربيع الحاجب .

وفيها عُزِل محمد بن سعيد الكاتب عن مصر ، واستُعمل عليها مَـطر مول أبى جعفر المنصور .

<sup>(</sup>١) كذا في ب ه ؟ وهو الصواب ؟ وفي ط : ي مصرية ي .

وفيها وُلتيمعبد بن الحليل السُّنْد ، وعُزِّل عنها هشام بن عمرو ، ومعبد يومنذ بخُراسان ؛ كتب إليه بولايته .

وغزا الصائفة فيها يزيد بن أُسَيد السُّلميّ، ووجَّه سناناً مولى البطّال إلى يعض الُّخصون ، فسبي وغم .

وقال محمد بن عمر : الله غزا الصائفة في هذه السنة زُفر بن عاصم . وحج بالناس في هذه السنة إبراهم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله ابن عباس .

قال محمد بن عمر : كان على المدينة - يعني إبراهم هذا .

وقال غبرُه: كان على المدينة في هذه السنة عبد الصمد بن على ، وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم ، وعلى الأهواز وفارس محارة بن حمزة ، وعلى المحرد ما والسنَّد معبد بن الخليل ، وعلى مصر مقار مولى المنصور .

# ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

**TA1/**#

### [ ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل ]

فما كان فيها من ذلك توجيه المنصور ابنه المهدى إلى الرّقة وأمره إياه بعرال موسى بن كعب عن الموصل وتولية يجي بن خالد بن بترمك عليها . وكان سبب ذلك - فيا ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية - قال : كان المنصور قد أأزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف ، ونلر دمة فيها ، وأجله (1) ثلاثة أيام بها ، فقال خالد لابته يجي : يا بي ، الى قد أونيت وطرفيت بما ليس عندى ، وإنما يراد بذلك دمي ؛ فانصرف إلى حرمتك وأهلك ، فا كنت فاعلا بهم بعد موتى فافعه . ثم قال له : يا بي ، الا يمنعتك ذلك من أن تلقى إخواننا ، وأن تمر بعثمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلى ومبارك المركئ فعيلمهم حالنا .

قال : فلكر صالح بن عطية أن يجي حدثه ، قال : أتيتهم فنهم من تبجه مني وبعث بالمال سراً إلى (٢١)، ومنهم من لم يأذن لى ، وبعث بالمال فى أثرى . قال : واستأذنتُ على محارة بن حمرة ، فلخلت عليه وهو فى صحت داره ، مقابل برجهه الحائه ؛ فا انصرف إلى برجهه ، فسلَّمت عليه ، فرد على رداً ضميفاً ، وقال : يا بئي ؟ كيف أبوك ؟ قلت : بخير ، يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد لزمه من هذا الغرر ، وبستملفك ماثة ألف درهم . قال : فما رد على قليلا ولا كثيراً ، قال : فضاق بى موضعى ، ومادت بي الأرض . قال : ثم كلَّمتُه فيا أتبته له . قال : فقال : إن أمكنى شيء فسأتبك ، قال بحي : فانصرفتُ وأنا أقول في نفسى : لمن الله كل من ثي عالى فسأتبك ، قال بحي : فانصرفتُ وأنا أقول في نفسى : لمن الله كل من ثي عالى المنتى شيء

TAY/Y

<sup>(</sup>۱) ب: درأطه ع. (۲) ج: د على ه.

من تيهك وعُجبك وكبرك ! وصرت إلى أبي ، فأخبرته (١) الحبر ، ثم قات له : وأراك تثق من عُمارة بن حمزة بما لا يوثق به ! قال : فواقة إنى لكذلك ؛ إذ طلع رسول مُ مُمارة بن حزة بالمائة ألف. قال: فجمعنا في يومين ألغي ألف وسبعمائة ألف ، وبقيت ثلثماثة ألف بوجودها يتم ما سعينا له(٢١)، وبتعدّرها يبطل . قال : فوالله إنى لعلى الجسر ببغداد مارًّا مهمومًا مغمومًا ؛ إذ وثب إلى " زاجر ، فقال : فرخ الطائر أخبرك ! قال : فطويتُه مشغول القلب عنه ، فلحقني وتعلُّق بلجامي، وقال لي : أنت والله مهموم ، ووالله ليُفرجَّنَّ الله همنك ، ولتمرَّن عداً في هذا الموضع واللواء بين يديك . قال: فأقبلتُ أعجب من قوله . قال : فقال لى : إن كانَّ ذلك فلمي عليك خمسة آلاف درهم ؟ قلت: نعم - واو قال خمسون ألفًا لقلت نعم، لبعد ذلك عندي من أن يكون -قال : ومُضيتُ . وورد على المنصور انتقاضُ الموصل وانتشارُ الأكراد بها . فقال : مَن من الله عنه الله المسيت بن زهير - وكان صديقًا لحالد بن برمك : عندى يا أمير المؤمنين رأى ، أرى أنك لا تنتصحه (٣) ، وأنك ستلقاني بالرد"، ولكني لا أدَّع نصحك فيه والمشورة عليك به ، قال : قل ، فلا أستغشَّك ، قلت : يا أمير المؤمنين ما رميتها بمثل خالد ، قال : ويحك ! فيصلح لنا بعد ما أتينا إليه ! قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ إنما قوَّمته بذلك وأنا الضامن عليه ، قال: فهو لها والله ، فليحضرني غداً . فأحضِر ، فصفح له عن الثلياتة ألف سرمري الباقية ، وعقد له .

قال يحيى : ثم مررتُ بالزاجر ، فلما رآتى قال : أنا هاهنا أنتظرك منذ غُدُوة ، قلت : امض معيى، فضى معى، فدفعتُ إليه الحسة الآلاف. قال : وقال لى أبى : أى بُنيَّ ؛ إن مُحارة تلزمه حقوق ، وتنوبه نوائب فأتبه ، فأقرئه (١٤) السلام ، وقل له : إن الله قد وهب لنا رأى أمير المؤمنين ، وصفح لنا عما. بني علينا، وولا أني (٥٠) الموصل ؛ وقد أمر برد" ما استسلفت (١٦) منك . قال : فأتيته فوجدته على مثل الحال التي لقيتُه عليه . فسلمت فما ردُّ

<sup>(</sup>١) ج : و فأعلمته ۾ . (۲) پ: دعله ه. (٤) ط: وقاقرأه و وهو عملاً .

<sup>(</sup>٣) ج : وكتمسه .

<sup>(</sup>ه) ج: ﴿ وَرَقِدُ وَلَانُ ﴾ . (٦) ج: واستطف».

۵۲ منة ۱۹۸

السلام على "، ولا زادنى على أن قال : كيف أبوك ٢ قلت : بخبر ، يقول كذا ، قال : فاستوى جالساً ، ثم قال لى : ما كنتُ إلا قسطاراً ١١١ لأبيك ، بأخذ مني إذا شاء ، ويرد إذا شاء ! قم عني لا قمت ! قال : فرجعتُ إلى أن فأعلمته ، فقال لى أبى: يا بني "، هو شمارة وسنن لا يعترض عليه ! قال : فلم يزل خالد على الموصل إلى أن توفي المنصورو يحيي على أذر ببجان ، فذكر عن أحمد بن محمد بن سوار الموصل أنه قال : ما هيئنا قط أجراً هيئنا خالد بن برمك من غير أن نشتد عقوبتُه ، ولا نرى منه جَبّرية ، ولكن هيبة كانت له في صدورنا .

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباه لى ، عن أبيه ، قال: كان أبو جعفر غضب على موسى بن كعب – وكان عامله على الجزيرة والمؤصل – فوجته المهدى لمل الرقة لبناء الرآفقة ، وأظهر أنه يريد بيت المقدس ، وأمره بالمرور والمفى على المرصل، فإذا صار بالبلد أحد موسى بن كعب فقيده ، وولى خالد بن برّمك الموصل مكانة ، فقعل المهدى ذلك ، وخلَّف خالداً على الموصل، وشخص معه أخوا خالد: الحسن وسليان ابنا برمك: وقد كان المنصور دعا قبل ذلك يحيى بن خالد ، فقال له : قد أردتك لأمر مهم من الأمور ، واخرترنك لفر من الأمور ، واخرترنك لفر من الأمور ، فكان على أهبة ؛ ولا يعلم بذلك أحد حتى أدعو بك . فكتم أباه الحبر ؛ وحضر الباب فيمن حضر ؛ فخرج الرابع ، فقال: يمي بن خالد ! فقام فأحداء على الناس بك . فكتم أباه الحبر ؛ وحضر الباب فيمن حضر ؛ فخرج على الناس فروه عاضر واللواء بين يديه على أذريجان ، فأمر الناس بالمضى معه ، فضوا في موكه ، وهندو وهنئوا أباه خالداً بولايته ، فأتحل علهما .

وقال أحمد بن معاوية : كان المنصور معجبًا بيحيي . وكان يقول : ولد الناس ابنًا وولد خالد (٢٠ أبًا .

. . .

وفى هذه السنة نزل المنصورُ قصرَ ه الذي يعرف بالخُلَلْد . وفيها سخيط المنصور على المسيَّب بن زهير وعزلَه عن الشُّرطة ، وأمر

(١) القمال ؛ متقد الدراهم . (٢) ط : ويحيى ، وهو خطأ صوابه من ه .

A s / 1<sup>th</sup>

بحبسه وتقييده ، وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتب بالسبّاط ، لأمر كان وجمّد عليه فيا كان من شركته لأخيه عمرو بن زهبر فى ولاية الكوفة وخراجيها ، وولنى مكان المسيبّ الحكم بن يوسف صاحب الحرب ، ثم كلمّ المهدى أباه فى المسيّب ، فرضى عنه بعد حبسه إيثًاه أيامًا ، وأعاد إليه ما كان يلى من شُرَّطه .

وفيها وجَّه المنصور نصرَ بن حرب التميميّ واليًّا على ثغر فارس.

وفيها سقط المنصور عن دابته بجرجراً اا ، فانشج ما بين حاجبيه ؛ وذلك أنه كان خرج لما وجه ابنه المهدى إلى الرقة مشيعًا له ، حتى بلغ موضعًا يقال له جُب سياقا ، ثم عدل إلى حتولاً ان ثم أخذ على النهروانات فانهى يقال له جُب مكن (۱۲) من النهروانات يصب إلى نهر ديّالى ، فأقام على سكرو (۱۲) المناهرات فضي إلى جرّجراً إلى نهر ديّالى ، فأقام الم نظي صحيح عن يومه ذلك عزبرذون له لا ضييع كانت لعيسى بن على تعناك ، فصرع من يومه ذلك عزبرذون له ديّرج (۱۲) ، فشيع في وجهه ، وقدم عليه وهو بجرّجرايا أسارى من ناحية محان من الهند ، بعث بهم إليه تسنيم بن الحوارى مع ابنه محمد ، فهم بضرب أعناقهم ، فساملم فأخيروه بما النبس به أمرهم عليه ؛ فأمسك عن قتلهم وسيسم بين قواده وشوابه .

وفيها انصرف المهدى إلى مدينة السلام من الرّقيّة فلخلها في شهر رمضان .

وفيها أمر المنصور بمرَّمَّة القصر الأبيض ، الذي كان كسرى بناه ، وأمر أن يغرَّم كلَّ مَنْ وُجد في داره شيَّ من الآجرَّ الحُسروانيُّ ، مما نقضه من بناء الأكاسرة ، وقال : هذا فيء المسلمين ، فلم ينتم ذلك ولا ما أمر به من مرمَّة القصر .

وفيها غَـزَا الصائفة معيوف بن يحيى من دَرْبِ الحَدَّث ، فلَّى العدوِّ فاقتتلوا ثم تحاجزوا .

r.a/4

<sup>(</sup>١) يثق النبر : كمر شفه لينيش المله ، وام المؤضع البئق ، بفتح و بكسر . وفي ج : ه ثق » . ( ٧ ) سكر الأمر : حد فله . ( ٣ ) في المسان : الدنرج ، لا أهرف معناه ها هذا ؛ إلا أن الديزج معرب ديزه ، وهي لون بين لونين غير خالص » .

سة ١٥٨ OA

[ ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثورى ]

وفي هذه السنة حبس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي ّ، وهو أمير مكة فيا ذكر – بأمر المنصور إياه بحبسهم: ابن حريج وعباد بن كثير والثورى ، ٣٨٦/٣ ثمُّ أطلقهم من الحبس بغير إذن أبي جعفر ، فغضب عليه أبو جعفر .

وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عمران مولى محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس حداثه عن أبيه ، قال : كتب المنصور إلى محمد ابن إبراهم - وهو أمير على مكة - يأمره بحبس رجل من آل على" بن أبي طالب كان بمكة ، ويحبس ابن جُريج وعباد بن كثير والثوريّ ، قال : فحبسهم ؛ فكان له سُمَّار يسامرونه بالليل ؟ فلما كان وقت سمّره جلس وأكب على الأرض ينظر إليها ، ولم ينطق بحرف حثى تفرّقوا . قال : فدنوتُ منه فقلت له : قد رأيتُ ما بك ، فما لك ؟ قال : عملتُ إلى ذى رحيم فحبستُه ، وإلى عيون من عيون الناس فحبستُهم، فيقدم أميرُ المؤمنين ولا أُدرىما يكون؛ فلعلُّه أنَّ يأمر بهم فيقتلوا ، فيشتد السلطانه وأهدلك ديني ؛ قال : فقلت له : فتصنع ماذا ؟ قال : أوثر الله ، وأطليق القوم ؛ اذْ هَبُّ إلى إبلى فخُنُذْ واحلة " منها ، وخد خمسين دينارًا فأت بها الطالبي وأقرته السلام ، وقل له : إن ابن عمَّك يسألك أن تحلُّمه من ترويعه إياك، وتركب هذه الراحلة ، وتأخذ هذه النفقة . قال : فلما أحسَّ بيجعل يتعوَّذ بالله من شَرَّى ، فلما أبلغتُه قال : هو في حلُّ ولا حاجة لي إلى الرَّاحلة ولا إلى النفقة . قال : قلت : إنَّ أطيب لتفسه أن تأخذ، ففعل. قال : ثم جئتُ إلى ابن جُريج وإلى سفيان بن سعيد وعباد بن كثير فأبلغتهم ما قال ، قالوا : هو في حلَّ ، قال : فقلت لهم : يقول لكم : لا يَنظهرَنُ أحد منكم ما دام المنصور مقيماً . قال : فلما قرب المنصور وحَهى محمد بن إبراهيم بألطاف ، فلما أخبِرَ المنصورُ أنَّ رسول محمد بن إبراهيم قدم ، أمر بالإبل فضريت وجوهها .

قال : فلما صار إلى بدر ميمون لقيه محمد بن إبراهيم ، فلما أخبير بذلك أمر بدوابة فضربت وجوهها ، فعدل محمَّد ، فكان يسير في ناحية . قال :

وعدل بأبى جعفر عن الطريق فى الشق الأيسر فأنيخ به، ومحمد واقف قبّالته ، ومعه طبيب له؛ فلما ركب أبو جعفر وسار، وهديلهُ الرَّبيم أمر محمد الطبيب فضى إلى موضع مناخ أبى جعفر، فرأى نجوه ، فقال محمد : رأيتُ فجوّ رجل لا تطول به الحياة ؛ فلما دخل مكة لم يلبث أن مات وسليم محمد .

#### [ ذكر الحبر عن وفاة أبي جعفر المنصور ]

وفيها شخص أبو جعفر من مدينة السلام ، مترجهاً إلى مكة ؛ وذلك في شرّال ، فنزل — فيا ذكر — عند قصر عبد وبد ، فانقض في مقامه هنالك كوكب ، لثلاث بقين من شوّال بعد إضاءة الفجر ، فيقي أثره ببَيّناً إلى طلوع الشمس ، ثم مضى إلى الكوفة ، فنزل الرَّصافة ، ثم أهل منها بالحج والعُمرة ، وساق معه الهَد أي وأشعرة وقلده ؛ لأيام خلت من ذى القعدة . فلما سار منازل من الكوفة عرض له وجعه الذي توفيَّي منه .

واختُلف في سبب الوجع الذي كانت منه وفاته ؛ فد كر عن على بن عمد بن سليان النوفلي ، عن أبيه ، أنه كان يقول : كان المنصور لا يستمرئ طمامه ؛ ويشكو من ذلك إلى المنطبين ويسالهم أن يتخلوا له الجوارشنات (۱۱) ، فكانوا يكرهون ذلك ويأمرونه أن يُقل من الطمام ، ويخبرونه أن الجنوارشنات تُمهضم في الحال ، وتُحديث من العلق ما هو أشد منه عليه ؛ حتى قدم عليه طبيب من أطبيًا الهند ، فقال له كما قال له غيره ؛ فكان يتخذ له سفوفاً جوارشناً بابساً ، فيه الأقاويه والأدوية الحارة ، فكان يتخده فيهضم طعامه فاحمده ، قال : فقال لي أبى : قال لي كثير من متطبقي العراق : لا يموت والله أبو جمعه أبداً إلا بالبطئ ، قال : قال تكثير من متطبقي العراق : لا يموت يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه ، ويخلق من زئير متعدته في كل يوم يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه ؛ ويخلق من زئير متعدته في كل يوم شيئاً ، وشحم مصارينه ، فيموت ببطنه ، وقال لي : أضرب لذلك مثلاً .

 <sup>(</sup>١) فى اللسان : « الجوارش : نوع من الأدوية المركبة ، يقوى المدة ، ويهشم الطمام ، قال:
 وليست اللفظة بعربية ».

الله ۱۵۸

أرأيت لو أنك وضعت جَرَّا على مَرَّفع ، ووضعت تحتها آجرَّة جديدة فقطرتُّ ، أما كان قَطْرِها يثقب الآجرّة على طول الدهر ! أو ما علمت أن لكلَّ قطرة خدًّا! قال : فات والله أبوجعفر حكما قال ــ بالبطن (١١) .

وقال بعضهم : كان بدء ُ وجعه الذي مات فيه من حرٌّ أصابه من ركوبه في الهواجر ، وكان رجلا محروراً على سنَّه ، يغلب عليه المرار الأحمر ، ثم هاض بطنه ، فلم يزل كذلك حتى نزل بستان ابن عامر ، فاشتد به ، فرحل عنه فقصَّر عن مُكة ، ونزل بئر ابن المرتنفيع، فأقام بها يوماً وليلة، ثم صار منها إلى بتر ميمون ؛ وهو يسأل عن دخوله الحرَّم ، ويوصى الرَّبيع بما يريد أَنْ يُوصِيَّهُ ، وَتُوكُّنِّي بَهَا فَي السَّحَرُّ أَو مَع طلوع الفجر ليلة السبت لستُّ خلون من ذي الحجَّة ، ولم يحضره عند وفاته إلاخد مه والربيع مولاه ؛ فكم الربيع موته ، ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه والصُّراخ ، ثم أصبح فحضر أهلُ بيته كما كانوا يحضرون ، وجلسوا مجالسهم ، فكان أول من ُدعى به عيسى بن على" ، فكث ساعة ، ثم أذن لعيسى بن موسى ــ وقد كان فيا خلا يقدُّم في الإذن على عيسى بن على" ، فكان ذلك مما ارتيب به ــ ثم أذن للأكابر وذوى الأسنان من أهل البيت ، ثم لعامَّتهم ، فأخذ الربيع بيعتَّهم لأمير المؤمنين المهديّ ولعيسي بن موسى من بعده؛ عليّ يد موسى بن المهديّ حتى فرغ من بيعة بني هاشم ؛ ثم دعا بالقوَّاد فبايـتموا ولم ينكل منهم عن ذلك وجلُّ إلا علىَّ ابن عيسي بن ماهان ؛ فإنه أبي عند ذكر عيسي بن موسى أن يبايع له ، فلطمه محمد بن سليان ، وقال: ومن هذا العلج! وأمصَّه (٢٠) ، وهم بضرب عنقه، فيايع، وتتابع الناس بالبيعة . وكان المسيب بن زهير أوَّل َ مَن استثنى في البيعة، وقال : عيمى بن موسى : إن كان كذلك . فأمضَّوه .

وخرج موسى بن المهدى إلى مجلس العامة ، فبايع مَن ْ بقيي من القواد والوجوه ، وتوجَّة العباس بن محمد ومحمد بن سليان إلى مكة ليبايع أهلمها بها ؛ .

<sup>(</sup>١) ب: « بالبطنة » .

 <sup>( 7 )</sup> يقال : أمم فلان فلاناً إذا شتبه بالمصان ، والمسان : شمّ قلرجل يعير برضع الفم من أخلافها .

وكان العباس يومئد المتكلم ، فبايم الناس للمهدئ بين الركن والمقام ، وتفرق عدد من أهل بيت المهدى في نواحى مكة والعسكر فبايعه الناس ، وأخذ في جهاز المنصور وفسله وكفنه ، وتولّى ذلك من أهل بيته العباس بن محمد والربيع والربان وعدة من خلمه ومواله ، ففرغ من جهازه مع صلاة العصر ، وفطلى من وجهه وجميع جدده بأكفانه إلى فتصاص شعره ، وأبدى رأسه مكشوفاً من أجل الإحرام ، وخرج به أهل بيته والأخص من مواليه، وصلى عليه \_ فها زم الواقدى \_ عيمى بن موسى في شعب الحدود (١١)

وقيل: إن الذى صلّى عليه إبراهيم بن يجي بن محمد بن على". وقيل : إنَّ المنصور كان أوصى بذلك ؛ وذلك أنه كان خليفته على الصلاة بمدينة السلام .

وذ كر على بن محمد النوفل ، عن أبيه ، أن إبراهيم بن يحيى صلى عليه فى المضارب قبل أن يُحمل ؛ لأن الربيع قال : لا يصلَّى عليه أحد يطمع فى الخلافة ، فقد موا إبراهيم بن يحيى – وهو يوشله غلام حدد ث وفف فى المقبرة اللى عند ثنييَّة المدنيين (٢) التى تسمّى كلا، وتسمى ثنييَّة المصلاة ؛ لأنها بأعلى مكة ، وزل فى قبره (٢) عيمى بن على والعباس بن محمد وعيمى بن موسى ، والربيع والريان مولياه ، ويقطين بن موسى .

f " " secondary of the secondary of the secondary

واختلف فى مبلغ سنه يوم توقَّى؛ فقال بعضهم : كان يوم توقَّى ابن أربع وستين سنة .

وقال بعضهم : كان يومئذ ابن خمس وستين سنة .

وقال بعضهم : كان يوم توفَّىَ ابن ثلاث وستين سنة .

وقال هشام بن الكليُّ : هلك المنصور وهو ابن ثمان وستين سنة .

r4 - / 4"

<sup>(</sup>١) پ: ١٤ لمور ۽ ۽ ۽ ۽ الحوز ۽ . (٢) پ: ۽ المديمين ۽ .

<sup>(</sup>۳) ب: «مقبره».

وقال هشام : ملك المنصور اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوسًا . واختلف عن أبى معشر فى ذلك ، فحاشى أحمد بن ثابت الرازى عمّن ذكوه ، عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال : توقَّى أبو جعفر قبل يوم التروية بيوم يوم السبت ، فكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام .

T11/F

وروى من ابن بكَّار عنه أنه قال : إلا سبع ليال .

وروى على بهن بسور في الله أبي جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة أيام . وقال عمر بن شبّة : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يومين . وحقل عمر بن شبّة : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يومين . وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن عمد بن على . وفي هذه السنة هلك طاغية الروم .

. .

ذكر الخبر عن صفة أبى جعفر المنصور 'ذكر أنه كان أسمر طويلا" ، نحيفًا . خفيف العارضين . وكان وُلمد بالخمسيَّمة .

ذكر الخبر عن يعض سيره

ُذكر عن صالح بن الرجيه ، عن أبيه ، قال : بلغ المنصور آن عيسى ابن موسى قتل رجلا من ولد نصر بن سينًار ، كان مستخفينًا بالكوفة ، فد لُلَّ عليه ، فضرب عقه . فأذكر ذلك وأعظمه ، وهم في عيسى بأمر كان فيه ملاكه ، ثم قطعه عن ذلك جهل عيسى بما فعل . فكتب إليه :

أما بعد ، فإنه لولا نظر أمير المؤمنين واستبقائه لم يؤخّرك عقوبة قتل ابن نصر بن سياًر واستبدادك به بما يقطع أطماع العمال في مثله ، فأمسك عمّن ولاك أمير المؤمنين أمره ؛ من عربي وأعجميّ ، وأحمر وأسود ، ولا تستبدّنّ على أمير المؤمنين بإمضاء عقوبة في أحد قيمكه تباعة "اا ، فإنه لايرى أن يأخذ

444/Y

<sup>(</sup>١) التباعة ، مثل التبعة .

أحداً بظنَّة قد وضعها الله عنه بالتوبة، ولا بحدَّث كان منه في حرب أعقبه الله منها سلماً سرر به عن ذي غيلَّة ، وحجز به عَن محنة ما في الصدور ؛ وليس ييأس أمير المؤمنين لأحد ولالنفسه من الله من إقبال مدبر ؟ كما أنه لا بأمن إدبار مقبل . إن شاء الله والسلام .

وذكر عن عباس بن الفضل ، قال : حد ثني يحيي بن سلم كاتب الفضل بن الربيع، قال : لم يُرَّ في دارِ المنصور لهوُّ قطٌّ ، ولا شيء يشبه الـلَّهو واللعب والعبث إلا يومًا واحدًا، فإنا رأينا ابنًا له يقال له عبد العزيز أخا سلمان وعيسي ابني أبي جعفر من الطلحيَّة، تُولُقِّيَ وهو حَدَّث ، قد خرج على الناس متنكُّبًّا قوساً، متعمَّماً بعمامة، متردّينًا ببُرُّد، في هيئة غلام أعرابيّ ، راكبًا على قعود بين جُوالقيش ، فيهما مُقَلْ ونعال ومساويك وما بهدمه الأعراب؛ فعجب ألناس من ذلك وأنكروه . قال : فمضى الغلام حتى عبّر الحسر ، وأتى المهدى بالرُّصافة فأهدى إليه ذلك ، فقيل المهدى ما في الجواليق وملأهما دراهم؛ فانصرف بين الجُوالقين ؛ فعلُم أنه صَرَّبٌ من عبث الملوك .

وذكر عن حماد النركيّ ، قال : كنت واقفًا على رأس المنصور ، فسمع جلبة " في الدار ، فقال : ما هذا يا حماًد ؟ انظر ، فذهبتُ فإذا خادم له قد

جلس بین<sup>(۱)</sup> الجواری، وهو یضرب لهن بالطنبور ، وهن یضحکن ، فجئت مرمهم فأخبرته ، فقال : وأيّ شيء الطنبور ؟ فقلت : خشبة من حالها وأمرها ... ووصفتُها له ؛ فقال لى : أصبتَ صفته، فما يدريك أنت ما الطنبور ! قلت : رأيتُه بخُراسان، قال : نعم هناك ، ثم قال : هات نعلى . فأتيته بها فقام يمشى

رُويدًا حَيى أشرف عليهم فرآهم، فلما بصروا به تفرّقوا، فقال: خذوه، فأخبذ، فقال : اضرب به رأسة ، فلم أزل أضرب به رأسة حتى كسّرتُه ، ثم قال : أخرجه من قصرى ، واذهب به إلى حمران بالكَرَّخ ، وقل له يبعه .

وذكر العباس بن الفضل عن سلاً م الأبرش ، قال : كنت وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصورَ داخلاً في منزله ؛ وكانت له حجرة فيها بيت وفُسطاط وفراش ولحاف يخلو فيه ، وكان من أحسن الناس خُلُقًا ما لم يخرج

<sup>(</sup>١) ج رابن الأثير : ٥ حوله ٥ .

1012

إلى الناس ، وأشد" احمّالا لما يكون من عبث الصبيان ؛ فإذا لبس ثيابه تغيّر لونّه وتربّد وجهه ، واحمرّت عيناه ، فيخرج فيكون منه ما يكون ، فإذا قام من مجلسه رجم بمثل ذاك ؛ فنستقبله في ممشاه . فربّما عاتبناه .

وقال لى يومًا : يا بنيّ إذا رأيتَنيّ قد لبست ثبابى أو رجعت من مجلسى ؛ فلا يدنُونَ مني أحد منكم مخافة أن أعرّه بشيء .

وذكر أبو الهيثم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم ، قال : حد تني عبد الله بن محمد - يلقب بمنقار من أهل خراسان وكان من عمال الرشيد ... قال : حد تني معن بن زائدة ، قال : كننا في الصحابة سبعمائة رجل ؛ فكنا ندخل على المنصور في كلَّ يوم ، قال : فقلت الربيع : اجعلني في آخر مَن ْ يَدْخُل ، فقال لى : لستَ بأشرفهم فتكون في أوَّلْم ، ولا بأخسُّهم نسباً فتكون ۚ في آخرهم ؛ وإن مرتبتك لتشبه نسبَك . قال : فدخاتُ على المنصور ذات يوم وعليٌّ دُرًّاعة " فضفاضة وسيف حنى". أقرع بنعله الأرض، وعامة قد سدلتها من خلفي وقدُد الى . قال : فسلَّمت عليه وخرجت ، فلمنَّا صرت عند السُّر صاح بي : يا معن ، صبحة أنكرتها ! فقلت : لبيك يا أمبر المؤمنين! قال : إلى"، فدنوت منه ، فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الأرض . وجنا على ركبتيه، واستل عوداً من بين فراشين ، واستحال لونه و درَّت أوداجه. فقال : إنك لصاحبي يوم واسط ؛ لا نجوتُ إن نجوتَ منى . قال : قلت با أمير الثومنين ، تلك نصرتي لباطلهم ، فكيف نصرتي لحقك ! قال : فقال لى : كيف قلت ؟ فأعدتُ عليه القول ، فما زال يستعيد في حتى رد" العمود في مستقرّه ، واستوى متربعاً ، وأسفر لوبه ، فقال: يا معن ، إنّ لي باليمن هنات ، قلت : يا أمير المؤمنين ليس لمكتوم رأى ، قال : فقال : أنت صاحبي ، فجلست ، وأمر الربيع بإخراج كلُّ مَن ْ كان في القصر فخرج، فقال لى : إن صاحب اليمن قد همّ بمعصيتي ، وإنى أريد أن آخذه أسيراً ولا يفوتني شيء من ماله . فما ترى ؟ قال : قلت : يا أميرَ المؤمنين، وَلُّنَّنِي اليمن، وأظهر أنك ضممتني إليه ، ومر الربيع يُنزيح علني في كلُّ ما أحتاج إليه ، ويخرجني من يومي هذا لئلا ينتشر الحبر . قال : فاستل عهداً من بين 440/W

فراشيش ، فوقَّع فيه اسمى وناولنيه ، ثم دعا الربيع، فقال : يا ربيع ، إنا قد ضممنا معندًا إلى صاحب اليمن، فأزح عيانته فيا بحتاج إليه من الكُواع والسلاح ، ولا يمسي (١) إلا وهو راحل . ثم قال : ودَّعْني ، فودَّعته وخرجتُ إلى الدُّ هليز ، فلقيني أبو الوالي ، فقال : يا معن ، أعزز على أن تضم إلى ابن أخيك ! قال : فقلت : إنه لا غضاضة على الرجل أن يَضُمُّه (٢) سلطانه إلى ابن أخيه ، فخرجت إلى اليمن فأتيت الرَّجل ، فأخذته أسيرًا ، وقرأت عليه العهد ، وقعدت في مجلسه .

وذكر حماد بن أحمد الماني ، قال : حد تني عمد بن عمر الماني أبو الرُّدينيُّ، قال : أراد معن بن زائدة أن يوفيد إلى المنصور قومًا يسلُّون سخيمته ، ويستعطفون قلبه عليه ، وقال : قد أفنيت عمرى في طاعته ، وأتعبتُ نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن ، ثم يسخط على أن أنفقتُ المال في طاعته ! فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة ؛ فكان فيمن اختار تُجَّاعة بن الأزهر ، فجعل يدعو الرَّجال واحداً واحداً ، ويقول : ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا وجبَّهتُك إليه؟ فيقول: أقول وأقول، حتى جاءه مُجَّاعة ابن الأزهر ، فقال : أعز الله الأمير ! تسألني عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا باليمن ! أقصد لحاجتك ؛ حتى أتأتَّى لها كما يمكن وينبغي ، فقال : أنت صاحبي ، ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عتبتي المُـزنِّي ، فقال له : شُـدّ على عَسْضُكُ ابن عَمَّك وقدَّمه أمامك ؛ فإن سها عن شيء فتلافه . واختار من أصحابه ثمانية نفر (٣) معهما حتى تمثُّوا عشرة ، وودَّعهم وبضوًّا حتى صاروا \_ ٣٩٦/٣ إلى أبى جعفر ، فلما صاروا بين يديه تقدُّموا ، فابتدأ ُمُجَّاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والشكر، حتى ظن القوم أنه إنما قصد لحذا ، ثم كرَّ على ذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكيف اختاره الله من بطون العرب، ونشر من فضله؛ حتى تعجُّب القوم ، ثم كرَّ على ذكر أمير المؤمنين المنصور ، وما شرَّفه الله به ، وما قلَّاده ، ثُم كرَّ على حاجته في ذكر صاحبه . فلما انتهى(٤) كلامه ، قال

<sup>(</sup>١) ب ده ولا تمشيء . (٢) ب: «يقم ه،

<sup>(</sup> t ) ج : و اقتض s . (٣) ب: ١ من قويه نفرا ي .

المنصور: أمَّا ما وصفَّتَمن حمد الله، فالله أجلُّ وأكبر من أن تبلغه الصفات، وأما ما ذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم نقد فضَّله الله بأكثر مما قات ، وأما ما وصفتٌ به أمير المؤمنين ؛ فإنه فضَّلهُ الله بذلك ، وهو معينه على طاعته إن شاء الله ، وأما ما ذكرت من صاحبك فكذَّ بت ولؤُّمت ، اخرج فلا يُقبل ما ذكرت . قال : صدق أميرُ المئيمنين، ووالله ما كذبتُ في صاحبي . فأخرْ جوا فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر بردّه مع أصحابه، فقال : ما ذكرتَ ؟ فكرّ عليه الكلام ؛ حتى كأنه كان في صحيفة يقرؤه ، فقال له مثل القول الأوَّل ، فأخرِجوا حتى برزوا جميعًا، وأمر بهم فوقفوا ، ثم التفت إلى مـَّن\* حضر من مُضَر ، فقال : هل تعرفون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلّم حتى حسدتُه ، وما منعني أن أتم على ردَّه إلا أن يقال : تعصّب عليه لأنه ربُّميّ ، وما رأيتُ كاليوم رجلا أربط جأشًا ، ولا أظهر بياناً ؛ ردَّه يا غلام . فلما صار بين يديه أعاد السكام ، وأعاد أصحابه ، فقال له المنصور : اقصد لجاجتك وحاجة صاحبك . قال : يا أميرَ المؤمنين ، معن بن زائدة عَبْدك وسيفك وسهمك، رميت به علوك ، فضرب وطعن و رمي ، حتى سهل ماحز أن، وذل" ما صعبُ ، واستوىما كان معوّجاً من اليمن ، فأصبحوا من خَـول أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ! فإن كان في نفس أمير المؤمنين هَـنَـة من ساع \_ أو واش ٍ أو حاسد فأميرُ المئيمنين أولَى بالتفضل (١١) على عبده ، ومن أنني عمره فى طاعته . فقيل وفادتهم، وقبل العلمو من معن؛ وأمر بصرفهم إليه؛ فلما صاروا إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قرالهما بين عينيه ، وشكر أصحابه، وخلع عليهم

وأجازهم على إقدامهم ، وأمرهم بالرّحيل إلى منصور ، فقال مُجَّاعة :

آليتُ في مَجْلس من واللي قَسَّما الله أبِيعَك يا مَعْنُ بالطّماع مِ

يامَسُنُ إنك قد اللّيَتْنِي نِعَما حَسَّتْ لُجَيْما وتَحَسَّتْ آل مُجَّاع فلا أَوْلُ إليك الدهر مُشقَطِعًا حتى يُحْييد (١) بِهُلكى هَتفةُ الناعي قال : وكانت نِعمَ معن على تُجَاعة ، أنه سأله ثلاث حوائج ؛ منها أنه قال : وكانت نِعمَ معن على تُجَاعة ، أنه سأله ثلاث حوائج ؛ منها أنه كان يتعشق امرأة من أهل بيته ، سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجها أحد بعد ؛

(١) ج وبالفضل ۽ . (٢) ب: وتشده .

وكانت إذا ذُ كر لما قالت: بأى شيء يتزوجني؟ أيجبّته الصوف، أم بكسائه !
فلمنا رجع إلى معن كان أوّل شيء سأله أن يزوجه بها ، وكان أبوها في
جيش متعن ، فقال : أريد زهراء ، وأبوها في حسكرك أيّها الأمير ، فزوجه
إياها على عشرة آلاف درهم وأمهرها من عنده . فقال له معن : حاجتك
الثانية ، قال : الحائط الذي فيه متزلى بحجر وصاحبه في حسكر الأمير ،
فاشتراه منه وصيره له ؛ وقال : حاجتك الثالثة ؟ قال : تهب لى مالاً .
\*\* ٢٩٨/٣

وذكر عن محمد بن سالم الخوارزي" - وكان أبوه من قدّواد خواسان - قال : سمحتُ أيا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاني يقول: سمحتُ أيا جعفر يقول : ما كان أحرجتي إلى أن يكون على بابى أربعة نفر لا يكون على بابى يقول : ما أركان المدين من "هم ؟ قال : هم أركان المملك ولا يصلح إلا بأربع قوام ، إن نقصت واحدة وهمي ، أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم، والآخر صاحب شُرطة ينصف الفهدي من القويّ، والثالث صاحب خراج يستقهي ولا يظلم الرعبة فإني عن ظلمها غيّ ، والرابع حق عض على أصبعه السباية ثلاث مرات ، يقول في كل مرة : آه آه - قبل له : ومن "هويا أمير المؤدين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة.

وقيل : إنّ المنصور دعا بعامل من عمّاله قد كسر خواجه ، فقال له : أدّ ما حليك ، قال : والله ما أملك شيئًا ، ونادى المنادى : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : يا أميرَ المؤمنين ، هبّ ما علىّ لله ولشهادة أن لا إله إلا الله ، فخلي سبيله .

قال : وولّى المنصور رجلاً من أهل الشام شيئًا من الحراج (١١) ، فأوصاه وتقدّم إليه ، فقال : ما أعرفتَى بما فى نفسك ! الساعة يا أخا أهل الشأم ! تخرج من عندى الساعة ، فتقول : الزم الصّحة ؛ يلزمـّك العمل .

<sup>(</sup>١) ج : و خراج الشام ، .

۱۵۸ آن

قال : وولى رجلا من أهل العراق شيئًا من خراج السواد ، فأوصاه ، وتقدّم إليه ، فقال : ما أعرفي بما في نفسك ! تخرج الساعة تنقول : من عال بَعدها فلا اجتبرً (١٠) . اخرج عنى وامض إلى عملك؛ فوالله لذ يعرّضت لذلك لأبلغنّ من عقوبتك ما تستحقه . قال : فوليّا جميعًا وصحّحا وناصحا .

ذكر الصباح بن عبد الملك الشيبان ، عن إسحاق بن موسى بن عيسى ؛ أن المنصور ولتى ربجلا من العرب حضر موت ، فكتب إليه و الى البريد أنه يكثر الحروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قداً هدا ، فعزله وكتب إليه : ثكلتاك أمك وعلمتك عشيرتك 1 ما هذه العدد التي أعددتها المنكاية في الوحش 1 إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين ، ولم نستكفك أمور الوحش ؛ سلم ما كنت تلى من عملنا إلى فلان بن فلان ، والحق بأهلك ملوماً مدحوراً .

وذكر الرّبيع أنه قال : أدخيل على المنصورسهيل بن سلم البصرى ، وقد ولا يُحرَّ على المنصورسهيل بن سلم البصرى ، وقد ولا يُحرَّ على المأمين عبدك يا أمير المؤمنين ، عمل المولى ا قال : يش العبد أنت ا قال : لكنك يا أمير المؤمنين نحم المولى ا قال : أمًّا لكن فلا .

قال: وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه ، أنه قال: بينا أنا قائم ببن يدى المنصور أو على رأسه ؛ إذ أتمي بخارجي قد هزم له جيوشا ، فأقامه ليضرب عقه ، ثم اقتحمته عينه ، فقال : يابن الفاعلة ، مثلك يهزم الجيوش ! فقال له الخارجيّ : ويلك وسومة لك ! بيني وبينك أمس السيف والقتل ، واليوم القلف والسبّ ! وما كان يؤمنك أن أردّ عليك وقد يئستُ من الحياة فلا تستقيلها أبداً ! قال : فاستحيا منه المنصور وأطلقه، فا رأى له وجها حولا .

٣/٠٠٤

444/t

ذكر عبد الله بن عمرو الملحى أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادى ، قنل : حدثي عبد الله بن محمد بن أبي أيوب المكي ، عن أبيه ، قال : حدثي محمارة بن حمزة ، قال : كنت عند المنصور ، فانصوف من عنده في وقت انتصاف النهار ، وبعد أن بايع الناس للمهدى ، فجاءني المهدى .

<sup>(</sup>٢) ج: ۽ انجر ۽ .

79

فى وقت انصرانى ، فقال لى : قد بلغنى أنّ أبى قد عزم أن يبايع بلعفو أخى ، وأعطيى الله عهداً لئن فعل لأقتانته ، فضيت من فورى إلى أمير المؤمنين ، فقلت : هذا أمر لا يؤخر ، فقال الحاجب : الساعة خوجت ! قلت أ : أمر حكمت ، فأذن لى، فلخات إليه ، فقال لى : هيه يا محارة ! ما جاء بك ؟ قلت أ : أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره ، قال : فأنا أخبرك به قبل أن نخبرنى ، جاءك المهدى فقال : كيت وكيت ، قلت أ : والله يا أمير المؤمنين لكأنك حاضر(۱) ثالثنا ، قال : قل له : نحن أشفق عليه مزأن نعرضه لك .

وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم، قال : سمت أبراهم بن صالح، يقول : كنا فى مجلس ننظر الإذن فيه على المنصور ، فغذا كوفا الحجاج ، فئا من حمده معن بن زائدة ، وعن ذمة فئا من حمده معن بن زائدة ، وعن ذمة الحسن بن زيد ، ثم أذن لنا فلمخلنا على المنصور ، فانبرى الحسن بن زيد ، فقال : با أمير المؤمنين ، ما كنت أحميني أبني حتى يُستكر الحجاج فى داوك استكفاه قوم فكفاهم ؟ واقد لودت أنى وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه أمرى ، وأنوله أحد الخرمين . قال : فقال له معن : يا أمير المؤمنين ، إن الك مثل الحجاج عدة لو استكفيتهم كقوك ، قال : ومن هم ؟ كأنك تريد نفسك ! قال : ومن هم ؟ كأنك تريد نفسك! قال : وان أردتها فلم أبعد من ذلك ، قال : كلا لست كذاك ؛

ذكر الهيشم بن عدى ، عن أفي بكر الحلف ، قال : سرت مع أمير المؤهين المنصور إلى مكة ، وسايرتُه يوسًا ، فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تدهب في الأرض ، وعليه جُبَّة خز ، وعمامة عدنيَّة ، وفي يده سوط يكاد يمس الأرض ، سرى الهيئة ، فلما رآه أمرني فدعوتُه ، فجاء فسأله عن نسبه وبلاده وبلدية قومه وعن ولاة الصدقة ، فأحسن الجواب، فأعجبه ما رأى منه ، فقال : أنشلني ، فأشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بني عمرو بن تمم ؛ وحد "محى أتى على شعر لطريف بن تمم العنبي ، وهو قوله :

4 + 1 / W

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

إِنَّ قَنَانَى لَنَبْعٌ لا يؤيِّسُها خمرُ الثَّقاف ولا دُمُنُّ ولا نارُ منى أَجِرْ خالفاً تأمَنْ مَسارحُهُ وإِنْ أَخِينْ آمِناً تَقْلَقْ به المدارُ إِنَّ الأَمورَ إِذَا أُورِدَتُهاصَدَرَتْ إِنَّ الأَمورَ لها وِردٌ وإصدارُ

فقال : و على ! و ما (١) كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر ؟ قال :

كان أتفل المرب (١) على عد أو وطأة وأدركهم بثار، وأعنهم نقبية ، وأعساهم (١)
قناة لمن رام هضمه ، وأقرام لضيفه ، وأحوطهم من وراه جاره ؛ اجتمعت
المرب بعدكاظ تكلهم أقر له بهذه الحلال ؛ غير أن امرأ أزاد أن يقصر به ،
فقال : والله ما أنت ببعيد النُّجَعة، ولا قاصد الرمية ، فدعاه ذلك إلى أن جعل
على نفسه ألا يأكل إلا لحم قسم يقتنصه ، ولا ينزع كل عام عن غزوة
يُبعد فيها أثره ، قال : يا أخا بني تمم ، لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك
ولكني أحق ببيتيه منه ؛ أنا الذي وصف لا هو .

وذكر أحمد بن خالد الفكتيائي أن عدة من بني هاشم حد ثوه أن المنصور كان شغلُه في صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل وشحن التغور والأطراف وأمن السبل والنظر في الخبراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لمطرح عالتهم والتلقلف لمسكونهم وهدوتهم ، فإذا صبل المصر جلس لأهل بينه إلا من أحب أن يسامره، فإذا صبلى الساء الإخرة نظر فها ورد عليه من كتب الثنور والأطراف والآفاق ، وشاور "مقاره من ذلك فيا أرب ؛ فإذا مضى للث الليل قام إلى فراشه وانصرف "مقاره ، فإذا مضى الثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف "مقاره ، فإذا مضى الثلث الثانى قام من فراشه، فأسبغ وضوده ، وصف في محربه حتى يطلع الفجر ، "م يدخرج فيصلمى بالناس ، "م يدخرج فيصلمى

قال إسحاق : حُدَّثت عن عبد الله بن الرَّبيع ، قال : قال أبو جعفر لإساعيل بن عبد الله : صف ْ لى الناس ، فقال : أهل الحجاز مبتدأ الإسلام

<sup>(</sup>١) ج : وون». (٢) ج : والناس».

<sup>(</sup> ٣ ) ج : ووأصاه ع ، وصى الثيء ، أي اشتد وصلب .

وبقية العرب ، وأهلُ العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين ، وأهل الشأم ٣٠٣/٠ حصْن الأمة وأسنَّة الأثمة ، وأهل خُراسان فرسان الهبُّجاء وأعنَّة الرجال ، والتَّرك منابت الصخور وأبناء المغازى ، وأهل الهند حكماء استغنوًا ببلادهم فاكتفوًا بها عمَّا يلبهم، والروم أهلُ كتاب وتديّن نحَّاهمِ الله من القربُ إلى البعد ، والأنباط كان مُلنَّكهم قديمًا فهم لكلِّ قوم عبيد . قال : فأيّ الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء ، والمعرض عن السيئة . قال : فأيتهم أخرق ؟ قال : أنهكهم (١) للرعبّة، وأتعبهم لها بالخُرق والعقوبة . قال : فالطاعة على الحوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على المحبة ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين ، الطاعة عند الخوف تُسمِرُ الغدر وتبالغ عند المعاينة ، والطاعة على الحبَّة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة . قال : فأى الناس أولاهم بالطاعة ؟ قال : أولاهم بالمضرّة والمنفعة . قال : ما علامة ذلك ؟ قال : سرعة الإجابة وبدُّلُ النفسْ . قال : فن ينبغي للمليك أن يتَّخذه وزيراً ؟ قال : أسلمُهم قلباً ، وأبعدهم من الهوى .

> وذكر عن أبي عبيد الله الكاتب ، قال : سمعت المنصور يقول المهدى حين عهد له بولاية العهد : يا أبا عبد الله ، استدم النعمة بالشكر ، والقدرة بالعفو ، والطاعة بالتأليف(٢) والنصر بالتواضع ؛ ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيبك من رحمة الله .

> وذكر الزبير بن بكتار ، قال : حدثني مبارك الطبريّ، قال : سمعت أبا عبيد الله يقول : سمعت المنصور يقول للمهدى : لا تبرم أمراً حتى تفكُّر فيه ؛ فإن " فكر العاقل مرآته ، تريه حسنه وسيَّته .

وذكر الزبير أيضًا ، عن مصعب بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر المنصور يقول للمهدئ : يا أبا عبد الله ؛ لا يصلح السلطانُ إلا صرب. ب بالتقوى، ولا تصلح رعيُّته إلا بالطاعة ، ولا تعمَّر البلاد بمثل العدل ، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال ، ولا تَشَدُّمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار .

<sup>(</sup>۲) ج: دالتأليف ه.

<sup>(</sup>١) ب: وأيضهم و .

10 A iiu VY

وأقد ُر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة ، وأعجز الناس مَن ُ ظلم مَن هو دونه . واعتبر عمل َ صاحبك وعلمة باختياره (١٠) .

وعن المبارك الطبرى أنه سمع أبا عبيد الله يقول : سممتُ المنصور يقول المهدى : يا أبا عبد الله ، لا تجلس مجلساً إلا ومعك من أهل العلم متر يحد ثلث؛ فإن محمد بن شهاب الزهرى قال : الحديث ذكر ولا يحبّه إلا تُذكّور الوجال ، ولا يُسبغضه إلا مؤثوم ؛ وصَدّق أخو زُهرة !

وُذكرعن على بن مجاهد بن محمد بن على ، أن المنصور قال للمهدى : يا أبا عبد الله ، من "أحب الحمد أحسن السيرة ، ومن أبغض الحمد أساءها ، وما أبغض أحد الحمد إلا استلم ، وما استلم إلا كره .

وقال المبارك الطبرى : سممت أبا عبيد الله يقول : قال المنصور للمهدى : يا أبا عبد الله ، ليس العاقلُ الذي يحتال للأمر الذى وقع فيه حتى يخرج منه ؛ ولكنه الذّى يحتال للأمر الذى غشية حتى لا يقع فيه .

وذكر الفقيميّ ، عن عتبة بن هارون ، قال : قال أبو جعفر يوماً للمهدىّ: كم راية (٢) عندك ٢ قال : لا أهرى، قال : هذا والله التّضييع ، أنت لأمر الحلافة أشدةً تضييعاً ؛ ولكن قد جمعتُ لك ما لا يضرّك معه ما ضيّعت ؟ فاتق الله فيا خولك .

وذكر على بن مجمد عن حفص بن عمر بن حماد ، عن خالصة ، قالت: دخلتُ على المنصور ؛ فإذا هو يتشكّى(٢) وجع ضرّسه ؛ فلما سمع حسّى ، قال : ادخل ؛ فلما دخلت إذا هو واضع يده على صُدغيه ، فسكت ساعة ثم قال لى : يا خالصة ، كم عندك من المال ؟ قلت : ألف دوهم ، قال : ضعى يدك على رأسى واحلني ، قلت : عندى عشرة آلاف دينار ؛ قال : صعى يدك على رأسى واحلني ، قلت : عندى عشرة آلاف دينار ؛ قال : احمليها إلى " ، فرجعت فلخلت على المهلمي والخيرروان فأخبرتهما ؛ فركلي المهلمي برجله ، وقال لى : ما ذهب بك إليه ! ما به من وجع ، ولكني سألته أمس مالا " قارض، احملي إليه ما قلت ؛ فلملت ، فلما أثاه المهدى ، قال :

<sup>(</sup>١) ج وابن الأثير : « باخياره » . (٢) ج : « دابة » . (٣) ج : « يشتكي ».

يا أبا عبد الله ؛ تشكو الحاجة وهذا عند خالصة !

وقال على "بن محمد: قال واضح مولى أبى جعفر ، قال : قال أبو جعفر يوسًا: انظر ما عندك من التيّاب الحلقان فاجمعها ، فإذا علمت بمجيء أبى عبد الله فجتى بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع . ففعلت ، ودخل عليه المهدى ومع يقد ر الرّقاع ، فضحك وقال : يا أمير المؤمنين ، من هاهنا يقول الناس : نظروا في الدينار والدوم وما دون ذلك - ولم يقل : دانق - نقال المنصور : إنه لا جديد ان لا يصلح خلقه ، هذا الشناء قد حضر ، ونحتاج إلى كسوة المهال والواد . قال : فقال المهدى " فعل " كُسُوة أمير المؤمنين وعياله وولده ، فقال له : دونك فافهل .

وذكر على بن مرثد أبو دعامة الشاعر ، أن أشجع بن عمرو السلمي " ١٠٦/٣. حد ثه عن المؤسِّل بن أمسيل - وذكره أيضاعبد الله بن الحسن الخوارزي أن أبا قدامة حدثه أنَّ المهمل بن أميل حدَّثه - قال : قدمت على المهدى - قال ابن مرثد في خبره : وهو ولي عهد ، وقال الخوارزي : قدمت عليه الرَّى وهو ولي عهد ــ فأمر لى بعشرين ألف درهم لأبيات امتلحته بها؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهدى أمر لشاءر بعشرين ألف درهم ، فكتب إليه المنصور يعذِّله ويلومه ، ويقول له : إنما كان ينبغي لك أن تعطيى الشاعر بعد أن يقم ببابك سنة أربعة آلاف درهم . قال أبر قدامة : فكتب إلى كاتب المهدى أن يوجه إليه بالشاعر ، فطلب فلم يُعَدّر عليه، فكتب إليه أنه قد توجه إلى مدينة السلام، فوجه المنصور قائداً من قواده ، فأجلسه على جسر النهروان ، وأمره أن يتصفح الناس رجلاً رجلاً ممتن يمرَّ به ؛ حتى يظفر بالمؤمِّل؛ فلما رآه قال له : من أنت ؟ قال : أنا المؤمَّل بن أميل، من زُوَّار الأمير المهدى ، قال : إياك طلبت . قال المؤمل : فكاد قلى ينصدع خوفاً من أبي جعفر ، فقبض على" ثم أتى بى بابَ المقصورة ، وأسلمني إلى الرّبيع ، فلخل إليه الربيع ، فقال : هذا الشاعر قد ظفرنا به ، فقال : أدخلوه على"، فأدخلت عليه ، فسلمت فرد" على" السلام، فقلت: ليس ها هنا إلا خير، قال: أنَّ المؤمَّل بنأميّل؟

قلت : نم أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : هيه ! أثبت خلاماً غيراً فخدعته ا ١٠٧/٣ قال : فقلت : نم أصلح الله أمير المؤمنين ؛ أثبت خلاماً غيراً كريماً فخدعته فانخدع ، قال : فكان ذلك أعجه ، فقال : أنشدني ما قلت فيه ، فأنشدته :

مشاية صورة القمر المُنير آنارا مُشْكِلان على البَعير وهذا فى النهار سراجُ نور على ذا بالمناير والسرير وماذا بالأمير ولا الوزير منيرٌ عند نقصان الشهور به تعلو مُناخَرةُ الفَخور

وما بك حين تجرى من قُتور بمنزلة الخليق من الجدير(٢) له قَضْلُ الكبير على الصَّغِير

لقدخُلِق الصغيرُ من الكبير

إليك من السهولة والوُعُور

بقُوا من بين كاب أو حَسِير

فقال : والله لقد أحسنت ؛ ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درهم . وقال لى : أين المال ؟ قلت : ها هو ذا ، قال : يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم ؛ وخد منه الباق . قال ؛ فخرج الربيع فحط ثقتلى ، ووزن لى أربعة آلاف درهم وأخد الباق . قال : فلما صارت الحلافة إلى المهدى ، ولمَّى ابن ثوبان المظلم ، فكان يجلس للناص بالرُّصافة فإذا ملاً كساء وقاعاً رفعها إلى المهدى ، فرفعت أليه يوسًا رقعة أذكره قصى ، فلما دخل بها ابن

هو المهدى إلا أن فيه
تشابكة ذا وذا فه عما إذا ما
فهذافي الظلام سرائج ليل (١)
ولكن فضًل الرحمنُ هذا
وبالمُلك العزيز فلما أميرٌ
ويَقَصُّمُ الشَّهْرِ يَحْمِدُذَا ، وهذا
قيابِن خليفةِ الله المُصفَّى
لله فُتَّ المُملُوكَ وقد تَوافَوْا
لقد سَبَق الملوك أبوك حتى
لقد سَبَق الملوك أبوك حتى
فقال الناس: ما هذان إلا
وبشت وراءه تجرى حثيثاً
لقن سبق الكبيرُ فأهلُ مَبْني

1+4/4

<sup>(</sup>١) الزجاجي : وسراج نار ۽ . (٢) أي هما سيان ، والحليق والحدير بمني واحد .

ثوبان ، جعل المهدى ينظر فى الرقاع ؛ حتى إذا نظر فى رقعتى ضحك ، فقال له ابن ثوبان : أصلح الله أمير المؤمنين ! ما رأيتك ضبحكت من شىء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة ! قال : هذه رقعة أعرف سببها ، ودُّوا إليه العشرين الألف الدهم ، فردت إلى واتصرفتُ (١١) .

وذكر واضح مولى المنصور ، قال : إنى لواقف على رأس أبى جعفر يوماً إذ دخل عليه المهدى ، وعليه قبّاء أسود جديد، فسلم وجلس ، ثم قام منصرفاً وأنبعه أبو جعفر بصرة لحبيه له وإعجابه به ؛ فلما توسط الرواق عثر بسيفه فتخرق سواده ، فقام وضفى لوجهه غير مكترث للملك ولا حافل به ، فقال أبو جعفر : رد وا أبا عبد الله ؛ فرددناه إليه ، فقلل : يا أبا عبد الله ، استقلالا للمواهب ، أم بطرا المنصمة ، أم قلة علم بموضع المصيبة ! كأنك جاهل بما للك وطليك ! وهدا الذى أنت فيه عطاء من الله ، إن شكرته عليه زادك ، فإن عرف موضع البلاء منه فيه عافاك . فقال المهدى : لا أعلمنا الله بقاءك يا أمير . المؤمنين وإرشادك ؛ والحمد لله على نعمه ، وأسأل الله الشكر على مواهبه ، والحلات الحميل برحمته . ثم انصرف .

قال العباس بن الوليد بن مزيد : قال : سمعت ناهم بن مزيد ، يذكر عن الوضين بن عطاء ، قال : استزان أبو جعفر – وكانت بيني وبينه خلالة (٣) قبل الخلافة – فصرت إلى مدينة السلام ، فخلونا يوماً ، فقال لى : يأ با عبد الله ، ما ما ألك (٣) ؟ قلت : الخبر الذي يعرفه أمير المؤمنين ، قال : وما عيالك ؟ قلت : ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن " ، قال : فقال لى : أربع في بيتك ؟ قلت : نعم ، قال : فواقد لردّ د على حتى ظننت أنه سيموالي (١) ، قال : ثم رفع رأسه إلى " ، فقال : أنت أيسرالعرب ، أربعة مغازل يدرن في ستك .

<sup>2+4/1</sup> 

<sup>(</sup>۱) اکبر فی الأفاف ۱۹: ۱۶۷ – ۱۵۰ (ساسی) ، وقاریخ بنداد ۱۳: ۱۷۷ – ۱۸۰ وأمالی الزجاجی ۹۶ – ۹۲ . . . ( ۲ ) ج : و حالة یم این الأثیر : و علة یم . (۳ ) ج ، واین الأثیر : ۵ مالک ۵ . ( ٤ ) این الأثیر : ۵ سیبنی ۵ .

وذكر بشر المنجَّم ، قال : دعانى أبو جعفر يومًّا عند المغرب ، فبعثنى في بعض الأمر ، فلما رجعت رفع ناحية مصلاً ، فإذا دينار ، فقال لى : خد هذا واحتفظ به ، قال : فهو عندى إلى الساعة .

وذكر أبو الجهم بن عطيّة، قال : حدّثنى أبو مقاتل الحراسانى" ، ورفع غلام له إلى أبى جعفر أن له عشرة آلاف درهم ؛ فأخذها منه ، وقال : هذا مالى ، قال : ومن أين يكون مالك ! فواقد ما وليتُ لك عملاً قط ، ولا بيى وبينك رسيم ولا قرابة ، قال : بلتى، كنت تروّجت مولاة لعسينة بن موسى ابن كعب فورّائشك مالا ؛ وكان ذلك قد عصى وأخذ مالى وهو وال على السند ؛ فهذا إلمال من ذلك المال !

وذكر مصحب بن سلام ، عن أبى حارثة النهدى صاحب بيت المال ، قال : ولمّى أبو جعفر رجلا باروتما ؛ فلما انصرف أراد أن يتعلّى عليه ، لثلا يعطية شيفًا ، فقال له : أشركتك في أمانتي ، ووليتك فيشًا من في المسلمين فخنته ! فقال : أعيلك بالله يا أمير المؤمنين ، ما صحبي من ذلك شيء إلا " درم ، منه مثقال صررته في كميّ ، إذا خرجت من عنك اكثريت به بغلا إلى عيلى ، فأدخل ببتي ليس معي شيء من مال الله ولا مالك . فقال : ما أطنك إلا صادقا ؛ هلم " درهمنا (١١ . فأخله منه فوضعه تحت ليده ؟ فقال : ما مثلي وطلك إلا مثل عبر أم عامر ، قال : وما مجير أم عامر ؛ فلك كر قصة الضبع ومجيرها ، قال : وإنما غالظه أبو جعفر لئلا يعطيه شيشًا .

وُذُكَر عن هشام بن محمد أن قُشَم بن العباس دخل على أبى جعفر ، فكلّمه فى حاجة ، فقال له أبو جعفر : دعنى من حاجتك هذه ، أخبرنى لمّ سميت قُشَم (٢)؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين ما أدرى ، قال : القُدُّتم الذّى يأكل وينُزل " ، أما سمعت قول الشاعر :

وللكُبراء أكل كيفشاءوا وللصُّعراء أكلُّ واقتِشامُ

<sup>(</sup>۱) ب: ودرهك و .

<sup>(</sup>٢) ط: وقشاً » ؟ وهو منوع من الصرف .

سنة ١٥٨ VY

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المنصور وهب لمحمد بن سلبان عشرين ألف درهم ولجعفر أخيه عشرة آلاف درهم ، فقال جعفر: يا أمير المؤمنين، تفضّله على وأنا أسن منه ! قال : وأنت مثله ! إنا لا فلتفت إلى ناحية إلا ا وجدنا من أثر محمد فيها شيئًا، وفي منولنا من هداياه بقية ؛ وأنت لم تفعل من هذا شيئًا .

وذكير عن سوادة بن عمرو السُّلميّ ، عن عبد الملك بن عطاء – وكان فى صحابة المنصور – قال : سممتُ ابنَ مُبترة وهو يقول فى مجلسه : ما رأيتُ رجادً قط فى حرب ، ولا سمت به فى سيْسم ، أمكر ولا أبلع ، ولا أشد تيقُظُّا من المنصور ، لقد حصرفى فى مدينتى تسعة أشهر ، وبعى فرسان العرب، فجهدنا كلّ الجهد أن ننال من صحره شيشًا نكسره به ؛ فا تهينًا ، ولقد حصرفى وما فى رأسى بيضاء ؛ فخرجت إليه وما فى رأسى سوداء ، وإنه لكما قال الأعشى :

> يَقُومُ على الرَّغْمِ مِنْ قومِهِ فَيَنْفُو إِذَا شَاءً أَو يَنْتَقِمُ أَنْحُو الْحَرِبِ لِاضَرَّعُ وَاهِنَّ وَلَمْ يَنْتَجِلُ بِنِمَالِ خَلِيْمُ

وذكر إبراهم بن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلاً على رجل يقال له أزهر السيّان - وليس بالمحد ث - وذلك قبل خلافته ؟ فلما ولي الحلافة صار إليه إلى مدينة السلام ، فأدخل عليه ، فقال : حاجتك ؟ قال : يا أمير المؤين ، على دين أربعة آلاف درهم ، ودارى مستهد مة ، وابنى عمد يريد البناء بأهيله ؛ فأمر له باثنى عشر ألف درهم ، ثم قال : يا أزهر ؛ لا نأتنا طالب حاجة ؛ قال : أفعل . فلما كان بعد قليل عاد، فقال : يا أزهر ، ما جاء بك ؟ قال : جثت مسلّما يا أمير المؤينين ؛ قال : إنه ليقع في نفسي ما جاء بك ؟ قال : جثت مسلّما يا أمير المؤينين ؛ قال : إنه ليقع في نفسي أشياء ؟ منها أنك أتيتنا ليما أنيتنا له في المرّة الأولى؛ فأمر له باثني عشر ألف درهم أمير ك ، ثم قال : يا أزهر ، لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلّما ، قال : تم المر المؤونين ؛ ثم لم يلبث أن عاد ، فقال : يا أزهر ، ما جاء بك ؟ قال :

YA WA

دعاء سمعته متك أحببت أن آخله عنك ، قال : لا ترده ، فإنه غير مستجاب ؛ لأنى قد دعوت الله به أن يريحنى من خلفتك (١) فلم يفعل ، وصرفه ولم يعطه شيشاً .

وذكر الهيثم بن عدى أن ابن عياش حد له أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو محصور بواسط ، والمنصور بإزائه : إنى خارج يوم كذا وكذا وداعيك إلى المبارزة ، فقد بلغى تجبيئك إياى ، فكتب إليه : يابن هبيرة ، إنك المرة متعد طورك، جار في عنان غيلك ، يعدك اقد ما هو مصدقه ، و عنسك الشيطان ما هو مكد به ، ويقرب ما الله مباعده ؛ فرويداً يتم الكتاب أجله ، وقد ضربت مثل ومثلك ؛ بلغى أن أسداً لني خنزيراً ، فقال له الحنزير ، وسى قالى ، فقال الأسد : إنما أنت خنزير واست لى بكف، ولا نظير ، وسى فعلت الذي دعوني إليه فقتلتك ، قبل لى : قتلت عنزيراً ، فلم أعتقد بذلك فعلت الذي دعوني إليه فقتلتك ، قبل لى : قتلت عنزيراً ، فلم أعتقد بذلك فخرا ولاذكراً ، وإن نالى منك شيء كان سبة على "، فقال : إن أنت لم تغمل رجمت إلى السباع فأعلمتها أذك نكلت (١٢) عنى وجبنت عن قتالى ، فقال الأسد : احمال عار كذبك أيسر على "من لطخ شار بي (١٤) بدمك .

وُذُكِر عن محمد بن رياح الجوهري ، قال : ذكر لأبي جعفر تدبير هشام بن عبد الملك في حرّب كانت له ، فيعث إلى رجل كان معه ينزل الرُّصافة حرُصافة هشام \_ يسأله عن ذلك الحرب ، فقدم عليه فقال : أنت صاحب هشام ؟ قال : نم يا أمير المؤمنين ، قال : فأخبرني كيف فعل في حرب دبرها في سنة كذا وكذا ؟ قال : إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا ، ثم أتبع بأن قال : فعل كذا رضى الله عنه ؛ فأحقظ ذلك المنصور ، فقال : ثم أتبع بأن قال : فعل كذا رضى الله عنه ؛ فأحقظ ذلك المنصور ، فقال : ثم عليك غضب الله ! تعلأ بساطي وترجم على عدوى ! فقام الشيخ ، وهو يقول : يا لمدوّك قلادة في عنى وصنة في رقيق لا ينزعها عنى إلا غاسل ؛ فأمر المنصور بردّه ، وقال : اقعد ، هيه ! كيف قلت ؟ فقلت : إنه كمّانى الطلب ، وصان وجهى عن السؤال ، فلم أقف على بمبّب عربى ولا أعجمى منذ رأيتُه ، أفلا

<sup>(</sup>١) ب: وخلفتك .. . . تكلب . .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ﴿ شُرَاكِ ﴾ .

يجب على أن أذكره بخير وأتبعه بثنائي ! فقال : بلي ، لله أم نهضت ١١٣/٧ عنك ، وليلة أدَّنك ، أشهد أنك نهيض حُرَّة وغراس كريم ؛ ثم استمع منه وأمر له ببر" ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ما آخذه لحاجة ، وما هو إلا أنَّى أتشرّف بحبائك ، وأتبحّع بصلتك. فأخذ الصّلة وخرج ، فقال المنصور : عند مثل هذا تحسن المبنيعة ، ويُوضِع المعروف ، ويجاد بالمصون ، وأين ف عسكرنا مثله 1

> وذكر عن حفص بن غياث ، عن ابن عياش ، قال : كان أهل الكوفة لا نزال الحماعة منهم قد طعنوا على عاملهم، وتظلُّموا على أميرهم ، وتكلُّموا كلاماً فيه طمن على سلطانهم ؛ فرقع ذلك في الحبر ، فقال الربيع : اخوج إلى مَن ْ بالباب من أهل الكوفة ، فقل لم : إن أميرَ المؤمنين يقول لكم لأن اجتمع اثنان منكم في موضع لأحلقن رموسهما ولحاهما ، ولأضربن ظهورهما ، قالزموا منازلكم ؛ وابقوا على أنفسكم . فخرج إليهم الربيع بهذه الرسالة نقال له ابن عياش : يا شبه عيسى بن مريم ، أبلغ أمير المؤينين عنا كما أبلغتنا(١١ عنه ، فقل له : والله يا أميرَ المؤمنين ما لنا بالضَّرُّبِ طاقة ، فأمًّا حلَّق اللَّحي فإذا شئت ـــ وكان ابن عياش منتوفاً ــ فأبلغه، فضحك، وقال : قاتله اقد ما أدهاه وأخبثه إ

حرب ـــ وكمان في حرس أبي جعفر ـــ قال : رُفع إلى " رجل" قد جيء به من بعض الآفاق ، قد سمى فى فساد الدولة ، فأدخلته على أبى جعفر ، فلما رآه قال : أصَّبْتُغ ! قال : نعم يا أمير المؤمنين، قال : ويلك! أما أعتقتُك وأحسنتُ إليك 1 قال : بلي ، قال : فسعيت في نقض دولي وإفساد ملكي 1 قال : ١٤٠/٣ أخطأتُ وأمير المؤمنين أولى بالعفو . قال : فدعا أبو جعفر تُمارة ــ وكان

وقال موسى بن صالح : حد ثني محمد بن عقبة الصيداوي عن نصر بن

حاضرًا ــ فقال : يا تُحارة ؛ هذا أصبّغ، فجعل يتثبّت في وجهى ، وكأنّ في عينيه سوءاً ، فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : على بكيس عطائيي ، فأثبيّ بكيس فيه خمسائة درهم، فقال: خذها فإنها وَضَحٌّ ، وبلك ، وعليك

<sup>(</sup>۱) ب: وبلنتان

بعملك - وأشار بيده بحر كها - قال محمارة : فقلت الأصبغ : ماكان عَسَى أُمير المؤمنين ؟ قال : كنتُ وأنا غلام أعمل الحبال ، فكان يأكل من كسبى. قال نصر : ثم أتي به ثانية ، فأدخلته كما أدخلته قبل ، فلما وقف بين يديه أحد النظر إليه ، ثم قال : أصبغ ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فقص عليه ما فعل به ، وذكره إياه ، فأقر به ، وقال : الحمق يا أمير المؤمنين ؛ فقلمه فضرب عنقه .

وذكر على " بن محمد بن سليان النوفي" ، قال : حد "ني أبى، قال : كان خيضاب المنصور زَعفرانياً، وذلك أن شعره كان ليناً لايقبل الحضاب، وكانت ّحيته رقبقة ؛ فكنت أزاه على المنبر يخطّب ويبكى فيسرع الدمع على لحيته حتى تكفّ لقلة الشعر ولينه .

وذكر إبراهم بن عبد السلام ، ابن أخي السندى بن شاهك السندى، قال : ظفر المنصور برجل من كبراء بني أمية ، فقال : إنى أمالك عن أشياء فاصد فنى ولك الأمان ، قال : فم ، فقال له المنصور : من أين أثنى بنو أمية حتى انتشر أمرم ؟ قال : من تضييع الأخبار ، قال : فأى الأموال وجلوها أفقع ؟ قال : الجوهر ، قال فعيند من وجلوا الوقاء ؟ قال : عند مواليهم ، قال : فأراد المنصور أن يستمين في الأخبار بأهل بيته ، ثم قال : أضع من أقدارهم ، فاستعان بحواليه .

وذكر على "بن محمد الهاشميّ أنّ أباه محمد بن سليان حدثه، قال : بلغني أن المنصور أخد الدّواء في يوم شات شديد البرد ، فأنيته أسأله عن موافقة اللواء له ، فأدخيلت مدخلا من القَصَّرُ لم أدخله قط " ، ثم صرتُ إلى حُبجرة صنبرة ، وفيها بيتٌ واحد ورواق بين يذيه في عرّض البيت وعرّض الصحن ، على أسطوانة ساج ، وقد سلل على وجه الرّواق بواري "ا كما يصنم بالمساجد ، فلنخت فإذا في البيت مسمّح ليس فيه شيء غيره إلا فراشه ومرافقه ود ثاره ، هذا أن " يا أمير المؤمنين ، هذا بيت أرباً بلك عنه ، فقال : يا عمّ ، هذا

110/4

<sup>(1)</sup> البوارى : جمع بارية ؛ وهي الحصير المنسوج .

بيت مبيقى ، قلت : ليس هنا غير هذا الذي أرى ، قال : ما هو إلا ما تركى.

قال : وسمعته يقول عمَّن حدَّثه ، عن جعفر بن محمد ، قال : قبل إنَّ أبا جعفريُعرَفبالباس جُبَّة همَرَويَّة مِرثوعة؛ وأنه يرقع قميصه، فقال جعفر: الحمد لله الذي لطف له حتى ابتلاه بفقر نفسه ــ أو قال : بالفقر في مُلكه .

قال : وحدَّثني أبي ، قال : كان المنصور لا يولِّيأحداً ثم يعزله إلا ألقاه في دار خالد البطين ــ وكان منزل خالد على شاطئ دجلة ، ملاصقًا لدار صالح المسكين ــ فيستخرج من المعزول مالاً ، فما أُخَذ من شيء أمر به فعُول ، وكشَّيبَ عليه اسم مَّن أخيذ منه .وعزل في بيت مال ، وسمَّاه بيت مال المظالم ، فكثر مافي ذلك البيت من المالوللتاع . ثم قال المهدى: إني قدهيّات لك شيئاً تُرضى به الخلق ولاتغرم من مالك شيئاً، فإذا أنا مثّ فادع هؤلاء الذين أخذتُ منهم هذه الأموال التي سميتُها المظالم ، فاردد عليهم كل ما أخد منهم ؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة ؛ ففعل ذلك المهدى لما ولي .

411/4

قال علي بن محمد : فكان المنصور ولتي محمد بن عبيد الله بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاء، ثم عزله ، وأمر أَنْ يُحِمَّلُ إليه مع مال وُجِد عنده، فحمُّمل إليه على البريد، وألفي معه ألفا دينار، فحملت مع ثقله على البريد ... وكان مصلي سُوسَنْجِرْد ومضربة ومرفقة ووسادتين وطستاً وإبريقاً وأشناندانة نحاس ـ فوجد ذلك مجموعاً كهيئته ؛ إلا أن المتاع قد تأكَّل ، فأخذ ألني الدينار ، واستحيا أن يخرج ذلك المتاع ، وقال : لاأعرفه ، فتركه، ثم ولا ه المهدى بعد ذلك اليمن ، وولتي الرشيد ابنه الملقب ربرا المدينة .

وذكر أحمد بن الهيثم بن جعفر بن سليان بن على "، قال : حدثني صباح ابن خاقان ، قال : كنتُ عند المنصور حين أتي برأس إبراهيم بن عبد الله ابن حسن ، فوصُّع بين يديه في تُرس ، فأكبَّ عليه بعض السُّيَّافة ، فبصق في وجهه ، فنظر إليه أبو جعفر نظراً شديداً ، وقال لي : دق أنفه ، قال : فضريت أنفه بالعمود ضربة لو طُلب له أنف بألف دينار ما وجد ، وأخدته

217/4

10X Turk AY

أعمدة الحرس ، فما زال يُهشّم بها حتى خميد ، ثم جُرّ برجله .

قال الأصمعيّ : حدثني جعفر بن سليان ، قال : قدم أشعب أيام أبي جعفر بغداد ، فأطاف به فتيان بني هاشم فغنّاهم ، فإذا ألحانه طربة " وحلقه على حاله ، فقال له جعفر : لمن هذا الشعر ؟

لِمَنْ طَلَلٌ بِذَاتِ الجَيْ ش أَمسى دارِساً خَلَقَا(١) عَلَوْنَ بِطَاهِرِ البَيْدا و فالمَحْزُونَ قد قَلِقَسا

فقال : أخذت الفناء من معبد ؛ ولقد كنت. آخذ عنه اللحن ، فإذا سئل عنه قال: عليكم بأشعب ؛ فإنه أحسن تأدية ً له منتى.

قال الأصممي : وقال جعفر بن سليان : قال أشعب لابنه عبيدة : إنى أرافي سأخرجك من منزلي وأنتني منك ، قال : وليم يا أبه ؟ قال : لأنى أكسب خلق الله لرغيف ، وأنت ابني قد بلغت هذا المبلغ من السن " ، وأنت في عبالى ما تكسب شيئاً "، قال : بلى واقد ، إنى لأكسب ؛ ولكن مثل الموزة لا تحمل حتى تميت أمها .

وذكر على "بن محمد بن سليان الهاشمي ؛ أن أباه محمداً حداثه أن الأكاسرة كان يُطيِّن لها في الصيف سقفُ بيت في كل يوم ، فتكون قائلة الملك فيه ، وكان يقي بأطنان القصبوالحلاف طبُولا مخلاطاً ، فيرصمف حول البيت ويؤتي بقطع الثلج الميظام فتجعل ما بين أضعافها ؛ وكانت بنو أمية تفعل ذلك ؛ وكان أوّل من اتخذ الحيش النصور .

وذكر بعضهم : أن المنصور كان يطيّن له فى أول خلافته بيتٌ فى الصيف يتقبل فيه ؛ أن المنصور كان يطيّن له في أول خلافته تبلّ وتوضع على سيايك ، فيجد بردها، فاستطرفها، وقال : ما أحسبُ هذه الثباب إن اتخذت أكثر بما تحمل ؛ وكانت أبرد ، فاتّخذ

<sup>(</sup>١) الأطلق ؛ : ٣٩ (ساس) ، ويسجما مع ثالث إلى الأحوص. وفي ياقوت ٢ : ١٩٣ ، ونسجما مع بينيم: آخرين إلى جعفر بين الزبير بن الدرام.

له الخيش، فكان ينصب على قبَّة، ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائح، وانتَّخذها الناس .

وقال على بن عمد عن أبيه: إن رجلا من الرّاوندية كان يقال له الآباق، وكان أبرص ، فتكلم بالغلق ، ودعا بالرّاوندية إليه ، فزعم أن الرّوح الى كانت في عيسى بن مريم صارت في على بن أبي طالب ، ثم في الأثمة، في واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد ، وأنهم آلحة ، واستحلوا الحرّمات ؛ فكان الرجل منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيسطمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته ؛ فيلغ ذلك أسد بن عبد الله ، فقتلتهم وصلبهم ، فلم يزل ذلك فيهم إلى منزله فيتسم إلى الخشراء ، فألقوا فيهم إلى السخراء ، فألقوا أفضهم ، كأنهم يطيرون ، وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح ، فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر : أنت أنت ! قال : فخرج إليهم بنفسه ، فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون : أنت أنت ! قال : فخرج إليهم بنفسه ، نقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون : أنت أنت . قال: فحكي لنا عن بعض مشيختنا أنه نظر ١٩/٣ إلى جماعة الراوندية يرمون أنفسهم من الخضراء كأنهم يتطيرون ، فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد تفتت ، وخرجت روحه .

قال أحمد بن ثابت مولى عمد بن سليان بن على عن أبيه : إن عبد اقه ابن على " ما ملك ابن على " ما عبد اقه ابن على " من المنصور بالبصرة عند سليان بن على " أشرف يوماً وممه بعض مواليه ومولى لسليان بن على " ، فنظر إلى رجل له جسمال و آمال ، يمشى التشخاجي، ويجر " أثوابه من الحبيلاء ، فالتفت إلى مولى لسليان بن على " ، فقال : من هذا ؟ قالله : فلان ابن فلان الأموى، فاستشاط غضباً وصفق بيد عجباً ، وقال : إن طريقنا لتنبك (١) بعد ، يا فلان الملي له انزل ها تنفي برأسه ، وتمثل قول سديف :

علام ، وفيم نَترُكُ عبدَ شمس لها في كلَّ راعية لُغاء ! فما بالرَّمْس في حَرَانَ منها ولو قُتِلَتْ بأَجْمَعِها وفاءً

<sup>( 1 )</sup> النيكة : أكمة محددة الرأس ؛ وربما كانت حمرًاء ؛ ولا تخلو من الحجارة .

١٠٨٤ ٨٤

وذكر على "بن محمد المدانى" أنه قدم على أبي جعفر المنصور بعد انهزام عبد الله بن على وظفر المنصور به ، وحبسه إياه ببغداد و فقد من أهل الشأم فيهم الحارث بن عبد الرحمن ، فقام عدة منهم فتكلموا ، ثم قام الحارث ابن عبد الرحمن ، فقال : أصلح الله أثير المؤمنين ! إنا لسنا وقد مباهاة ، ولكنا وقد تتوبة ؛ وإنا ابتلينا بغنة استغزّت كربمنا ، واستخفشت حليمنا ، فنحن بما قد منا معتدون ، فإن تعاقبنا فيا أجرمنا ، ولن تعف عنا فيفضلك علينا ؛ فاصفح عنا إذ ملكت ، وامن إذ قدرت ، وأحسن إذ فافرت ، فطلنا أحسن ! قال أبو جعفر : قد فعلت .

£T • / \$

وذكر عن الهيثم بن عدى عن زيد مولى عيسى بن نهيك ، قال : دعانى المنتسور بعد موت مولاى ، فقال : يا زيد ، قلت : لبّبيك يا أمبر المؤمنين ؛ قال : كم خلف أبو زيد من المال ؟ قلت : ألف دينار أو نحوها ، قال : فأين هى ؟ قلت : أنفقتها الحرة في مأتمه ، قال : فاستعظ خلك ، وقال : أنفقت الحرة في مأتمه ألف دينار ! ما أعجب هذا ! ثم قال : كم خلف من البنات ؟ قلت : ستًا ، فأطرق مليًا ثم رفع رأسه ، وقال : اغد أيلى باب المهدى ، فغلوت قلل لى : أمعك بغال ؟ فقلت : ثم أوسر بلك ولا بغيره ، ولا أدرى لم دعيت! قال : فأعطيت ثمانين وماثة ألف دينار ، وأميرت أن أدفع إلى كل واحدة من بنات عيسى ثلاثين ألف دينار . ثم دعاني المنصور ، فقال : أقبضت ما أمر نا به لبنات أبى زيد ؟ قلت : نعم يا أمبر المؤمنين ، قال : اغد على " بأكفائهن به لبنات أبى زيد ؟ قلت : نعم يا أمبر المؤمنين ، قال : اغد على " بأكفائهن " من أروجهن " منهم ، قال : فغدوت عليه بثلاثة من ولد المكي وثلاثة من وأروجهن " منهم ، قال : فغدوت عليه بثلاثة من ولد المكي وثلاثة من وأروجهن " منهم ، قال : فغدت مله ، وأمرني أن أشترى بما أمر به هن" من ماله ، وأمرني أن أشترى بما أمر به هن" . يكون معاشهن " منها ، فغملت ذلك .

وقال الهيثم : فرّق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد عشرة آلاف درهم، وأمرالرّجل من أعمامه بألف ألف،ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصلّ بها أحداً من النلس .

4/173

وقال العباس بن الفضل : أمر المنصور لعمومته : سليان ، وعيسى ،

وصالح، وإسماعيل؛ بنى على بن عبد الله بن عباس، لكل رجل منهم بألف ألف معونة له من بيت المال. وكان أول خليفة أعطى ألف ألف من بيت المال ؛ فكانت تجرى فى الدولوين .

وذكرعن إسحاق بن إيراهم الموصل" ، قال : حد تنى الفضل بن الربيع ، عن أبيه ، قال : جلس أبو جعفر المنصور المدنيين مجلسًا عامًّا ببغداد — وكان وفد إليه منهم جماعة — فقال : ليتسبكل من من حخل على منكم ، فدخل عليه فيمن دخل شاب من ولد عمرو بن حزم ، فانتسب ثم قال : يا أميرً المؤمنين ، قال الأحوص فينا شعرًا ، منعنا(١١) أموالنا من أجله منذ ستين سنة ، فقال أبو جعفر : فأنشذني ، فأنشذه :

لا تَأْوِيَنَ لِحَرِيِّ رَأِيتَ به فقرًا وإن أَلقِي الحَرْيُّ في النار (") النَّانِيِسِ بِمَرْوانِ بلى خُلْنَ في الدار

قال : والشّعر في المدح الوليد بن عبد الملك؛ فأنشده القصيدة، فلما يلغ هذا الموضع قال الوليد : أذكرتنى ذنب ١٦ حرّم ، فأمر باستصفاء أموالهم. فقال أبو جعفر : أعيد على الشعر ، فأعاده ثلاثاً، فقال له أبو جعفر : لاجرم، إذك تحتظي بهذا الشعر كما حرمت به ، ثم قال لأبي أيّوب : هات عشرة لا لات درهم فادفعها إليه لغنائه إلينا ، ثم أمر أن يكتب إلى عماله أن ترد ضياع آل حرم عليهم ، ويُصْطَعُوا غلاتها في كل سنة من ضياع بني أمية، وتقسم أموالم بينهم على كتاب الله على التناسخ ، ومن مات منهم وقر على ورثته . قال : فانصرف الفتى بما لم ينصرف به أحد من الناس .

£77/4

وحد ثنى جعفر بن أحمد بن يحيى ، قال : حد ثنى أحمد بن أسد ، قال : بدأنى أحمد بن أسد ، قال : أبطأ المنصورعن الحروج إلى الناس والركوب، فقال الناس: هو عليل، وكثروا ، فنخل عليه الربيع ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، لأمير المؤمنين طولُ البقاء ، والناس يقولون، قال : ما يقولون ؟ قال : يا ربيع ، ما لنا وللعامة 1 إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال ، فإذا

 <sup>(</sup>١) ط: وأستمنا و وهر خطأ .
 (٢) الأغال ١: ٢٦.

۲۸۸ سټه ۲۰۰۸

فُعُل ذلك بها قا حاجتهم! إذا أقم لهم من ينظر في أحكامهم فينصف بعضهم من بعض ، ويئوسن سبلسهم حنى لا يخافوا في ليلهم ولا نهارهم ، ويسد ثغورهم وأطرافهم حتى لا يجيئهم عدوهم ؛ وقد فعلنا ذلك بهم . ثم مكث أياماً ، وقال : يا ربيع ، اضرب الطبل ؛ فركسب حتى رآه العامة .

وذكر على "بن محمد، قال : حد تنى أبى ، قال : وجه أبو جعفر مع محمد بن أبى العباص بالزنادقة والمُحبَّان ، فكان فيهم حماد عمَجْرد ، فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم الحَجُون؛ وإنما أواد بذلك أن يبغضه إلى الناس، فأظهر محمد أنه يعشق زينب بنت سليان بن على "، فكان يركب إلى المرّبد، فيتصدى لها ؛ يطعم أن تكون في بعض المناظر تنظر إليه ؛ فقال محمد لِحمَّاد : قل لى فيها شعرًا ، فقال فيها أبياتًا ، يقول فيها :

يا ساكنَ اليرْبَدِ قد هِجْتَ لى ﴿ شَوْقًا فَمَا أَنْفَكُ بِالبِرْبَدِ (١)

قال : فحد ثنى أبي قال : كان المنصور نازلاً على أبي سنين ، فعرفت الحصيب يتطهر النصرائية وهو الحصيب يتطهر النصرائية وهو في زندين معطل لا يبلل من قتل ، فأرسل اليه المنصور رسولاً يأمره أن يترضى قتل محمد بن أبي العباس، فاتسخد سمناً قاتلاً ، ثم انتظر علمة تحدث بمحمد ، في فيحد حرارة ، فقال له الحصيب : خذ شربة دواء، فقال ، هياً ها لي ، فهياً ها ، وجعل فيها ذلك السم ثم سقاه إياها ، فات منها . فكتب بذلك أم محمد بن أبي المنصور تعلمه أن الخصيب قتل ابنتها . فكتب المنصور يأمر بحمله إليه ، فلما صار إليه ضربه ثلاثين سوطاً ضرباً خفيفاً ، وحبسه أياما ، ثم وهب له ثليانة دوم ، وخلاً ه .

قال : وسمعتُ أبي يقول : كان المنصور شرَط لأمَّ موسى الحميرية ألآ يتروّج عليها ولا يتسرّى، وكتبت عليه بذلك كتاباً أكدته وأشهدت عليه شهوداً، فعزب بها عشرسنين في سلطانه ؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز يستفتيه ، ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق

<sup>(</sup>١) الأغاف ١٤ : ٣٧٤ ، من أبيات ، وروايته : « يا تسر المربد ي .

٨V سنة ١٥٨

فيعرض عليه الكتاب ليفتيه فيه برُخصة ؛ فكانت أم موسى إذا علمت مكانه بادرته ، فأرسلت إليه عال جزيل ، فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته فيه برُخصة ، حيى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد ؛ فأتنه وفاتها بحُلُوان ، فأهديت له في تلك الليلة ماثة بكر ؛ وكانت أم موسى ولدت له جعفراً والمدى .

وذكر عن على بن الجَعَلْد أنه قال : لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من السوس ، ودخل عليه في قدَّمره بباب الذهب ببغداد، أمر له بطعام يتغدّى به ، فلما وضعت الماثدة بين يديه ، قال : شراب ، فقيل له : إن الشّراب لا يُشرب على ماثلة أمير المؤمنين ، فقال : لا آكل طعاماً ليس ٢٢٤/٣ معه شراب ، فأخبر المنصور بذلك ، فقال : دعوه ، فلما حضر العشاء فعل به مثل ذلك ، فطلب الشراب ، فقيل له : لا يُشرب على ماثدة أمير المؤمنين الشراب ، فتعشَّى وشرب ماء دجلة ، فلما كان من الغد نظر إلى مائه ، فقال : ما كنت أحسب شيئًا مجزى من الشراب ، فهذا ماء دجلة بجزى من الشراب .

> وذكر عن يحيى بن الحسن أن أباه حدَّثه ، قال : كتب المنصور إلى عامله بالمدينة أن بـم م ثمار الضياع ولا تبعها إلا ممَّن نغلبه ولا يغلبنا؛ فإنما يغلبنا المفلس الذي لا مال له ، ولا رأى لنا في عذابه ، فيذهب بما لنا قبله ولو أعطاك جزيلاً ، وبعثها من الممكن بدون ذلك ممَّن ينصفك ويوفيك .

> وذكر أبع بكر المُللق أن "أما جعفر كان يقول: ليس بإنسان من أسدى إليه معروف فنسبه دون الموت .

> وقال الفضل بن الربيع : سمعت المنصور يقول : كانت العرب تقول : الغَسَوَى الفادح خير من الرَّىّ الفاضح .

> وذكر عن أبان بن يزيد العنبريّ أن الهيثم القارئ البصريّ قرأ عند المنصور ﴿ وَلاَ تُسِلُّمْ تُسَدِّرًا ﴾ ... (١) ، إلى آخر الآية، فقال له المنصور، وجعل يدعو: اللهم جنَّبني وبنيَّ التبلير فها أنعمت به علينا من عطيَّتك .

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء ٢٦.

قال : وقرأ الهيثم عنده : ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُونَ النَّاسَ بِالْهُخْلِ﴾ وتراهُما الناس: لولا أنّ الأموال حصن السلطان ودعامة الدين والدنيا وعرّهما وزينتهما ما بتّ ليلة وأنا أحرز منه دينارا ولا دوهمناً ، لما أجد لبذل المال من اللذاقة ، ولما أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة .

ودخل على المنصور رجل من أهل العلم، فازدراه واقتحمته عينهُ ، فجعل لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده ، فقال له : أنَّى لك هذا العلم ! قال : لم أبخل يعلم علمتهُ ، ولم أستح من علم أتعلسه . قال : فن هناك !

قال :وكان المنصور كثيراً ما يقول : مَـنْ فعل بغير تدبير ، وقال عن غير تقدير ، لم يعدم من الناس هازئاً أو لاحياً .

وذكر عن قحطبة ، قال : سممت المنصور يقول : الملوك تحتمل كلَّ شيء من أصحابها إلا ثلاثيًا : إفشاء السرّ، والتعرّض الحُرْمة، والقدح في الملك .

وذكر على "بن محمد أن المنصور كان يقول : سرُّك من دمك ، فانظر مَــَ." تُـسَكُّـكه .

وذكر الزبير بن بكَّار ، عن عمر ، قال : لما حُميل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى إلى المنصور بعد خروجه عليه ، قال له : يا أمير المئومنين، قـتــُلة كريمة ! قال : تركتها وراءك بابن اللّـخناء !

وذكرعن عمر بن شبّة ، أنَّ قَنخطبة بن غُدانة الجشمى — وكان من الصحابة -- قال : سممت أبا جعفر المنصور يخطب بمدينة السلام سنة اثنتين وخمسين وماثة ، فقال : يا عباد الله ، لا تظالموا ، فإنها مظلمة يوم القيامة ، ولقه لولا يد ٌخاطئة ، وظلم ظالم ، لمشيت بين أظهركم في أسواقكم ؛ ولو علمت مكان مَنْ هو أحق بهذا الأمر مي لأتيتُه حتى أدفعه إليه .

وذكر إسحاق الموصلي" ، عن النضر بن حديد ، قال : حد "ثني بعض

<sup>(</sup> ١ ) سورة النساء ٣٧ .

الصحابة أنَّ المنصور كان يقول : عقوبة الحليم التعريض ، وعقوبة السفيه ٢٢/٣؛ التصريح .

> وذكر أحمد بن خالد ، قال : حدثني يحيى بن أبى نصر القرشيّ ، أن أبانناً القارئ قرأ عند المنصور : ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ يُدَلُقُ مَغْلُولَةً إِلى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُها كُلُّ الْبُسْطِ... ﴾ (1) ، الآية فقال المنصور : ما أحسن ما أدّبنا رَبّنا ا

> قال : وقال المنصور : مَنْ صنع مثل ما صُنع إليه فقد كافاً ، ومن أضعف فقد شكر ، ومن شكر كان كريماً ، ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستيطئ الناس في شكرهم ، ولم يستزدهم من مود تهم ، فلا تلتمس من غيرك شكر ما آنيته إلى نفسك ، ووقيّت به عرضك . واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن وجهك ، فأكرم وجههك عن ردّه .

وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عبد الوهاب المهلميّ ، حدّته ، قال : سمعت إسحاق بن عيسى يقول : لم يكن أحدُ من بني العباس يتكلّم فببلغ حاجته على البديهة غير أبى جعفر وداود بن عليّ والعباس بن محمد .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٩. (٢) سورة المائدة ٣.

وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم ، إنه سميع قريب .

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه ، أن المنصور خطب فقال : الحمد فقه ، أحمده وأستهدأن لا إله إلااقه وحداً هد ، أحمده وأستهدأن لا إله إلااقه وحداً لا شريك له . . فاعترضه معترض عن بمبنه ، فقال : أبيها الإنسان ، أذكرك من ذكرت به . . . فقطم الحطبة ثم قال : سمعاً سمعاً ، لمن حفيظ عن الله وذكر به ، وأعوذ بالله أن أكون جبارًا عنداً أ ، وأن تأخذ كي العزة بالإثم ، لقد ضلك أذا وما أنا من المهتدين . وأنت أبها القائل ؛ فواته ما أردت بها وجه الله (١٠) ؛ ولكنك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر ، وأهون بها ! ويلك لو هممت ! فاهتبلها إذ غفرت . وإياك وإياكم معشر الناس اختها ؛ فإن المكمة علينا نزلت ، ومن عندنا فصلت ؛ فردًّ وا الأمر إلى أهله ، توردوه معادر أهما دن كفه ، وتشهد أن يقدر وها من كفه ،

وذكر عن أبى توبة الربيع بن نافع ، عن ابن أبى الجوزاء ، أنه قال :
قمت إلى أبى جعفروهو يخطب ببغداد فى مسجد المدينة على المنبر فقرأت :

( يَأْيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا لِمِ تَقُولُونَ مَالَا تَقْعَلُونَ ﴾ (١٦) ، فأخيلت فأدخلت عليه،
فقال : مَن أنتوبلك ! إنما أردت أن أقتلك ، فاخرج عَنى فلا أولك. قال :
فخرجت من عنده سليماً .

ETA/T

وقال عيسى بن عبد الله بن حميد : حد تنى إبراهيم بن عيسى ، قال :
خطب أبو جعفر المنصور فى هذا المسجد - يعنى به مسجد المدينة ببغداد فلما بلغ : انقوا الله حق تقاته، قام إليه رجل ، فقال : وأنت يا عبد الله، فاتنى
الله حق تقاته . . . فقطع أبو جعفر الخطبة ، وقال: سمعا سمماً ، لمن ذكر بالله ؛
هات يا عبد الله ، فما تنى الله ؟ فانقطع الرجل فلم يقل شيئاً ، فقال أبو جعفر :
الله ألله أيها الناس فى أنفسكم ، لا تحملونا من أموركم (")ما لا طاقة لكم به ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: وما أردت بهذا القول وجه الله » ( ٢ ) سورة الصف ٢ . (٣) ب : و أفضكم » .

لا يقوم رجل هذا المقام إلا أوجعتُ ظهره ، وأطلت حبسه . ثم قال : خذه إليك يا ربيع ، قال : فوثـقنا له بالنجاة ــ وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل مكروهاً قال: خذه إليك يا مسبّب ـ قال: ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه ، فاستحسن الناس ذلك منه ، فلما فرغ من الصلاة دخل القصر ؛ وجعل عيسي بن موسى بمشي على همينته (١١ خلفة ، فأحس به أبو جعفر ، فقال : أبو موسى ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ قال : كأنك خفتَـنَى على هذا الرجل! قال : والله لقد سبق إلى قلبي بعض ُ ذلك ؛ إلا أن أمير المؤمنين أكثر علماً ، وأعلى نظرًا من أن يأتي في أمره إلا الحق ، فقال : لا تخفي عليه . فلما جلس قال : على "بالرجل ، فأتى به ؛ فقال: يا هذا ؛ إنك لما رأيتُني على المنبر ، قلت ؛ هذا الطاغية لا يسعَّى إلا أن أكلُّمه ، واو شغلت نفسكُ بغير هذا لكان أمثَّل لك؛ فاشغلها بظماء الهواجر، وقيام الليل، وتغبير قدميك في سبيل الله ؛ أنطه (٢) يا ربيع أربعمائة درهم ، واذهب فلا تعد .

114/4

وذكر عن عبد الله بن صاعد ، مولى أمير المؤمنين أنه قال : حجّ المنصور بعد بناء بغداد ، فقام خطيباً بمكة ، فكان مما حفظ من كلامه : ﴿ وَلَقَلْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذُّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٣٠٠ أَمْرُ مُبْشَرُم ، وقولَ عد ل، وقضاءً فَعَمْل؛ والحمدَ لله الذي أفلج حجته ، وبعداً للقوم الظالمين ؛ الذين اتخذوا الكعبة عَـرضًا (١٤) ، والنيء إرثا ، وجعلوا القرآن عضيين (٥)؛ لقد حاق بهم ماكانوا به يستهزئون ، فكم ترى من بسرمعطَّلة وقـَصْر مشيد ؛ أهملهم (٦) الله حتى بدُّلوا السنة ، واضطهدوا العبَّرة (٧) ، وعندواً واعتدُّوا ، واستكبر وا وخاب كلُّ جبار عنيد ؛ ثم أخذهم؛ فهل تحسَّ منهم من أحد أو تسمع لهم ركزًا !

وذكر الهيثم بن عدى ، عن ابن عياش ، قال : إن الأحداث لما تتابعت

<sup>(</sup>١) ط: ومعته ورماأثبته مزب. (٢) س يرأطة عرضا على .

<sup>(ُ</sup> ءُ) ابن الأثير : وغرضا ۽ . (٢) سورة الأنبياء ١٠٥. (٢) س: وأمهلهم ه.

<sup>(ُ</sup>ه) مَشَيِّنَ ؛ أَيْ فَرَقاً . (٧) ابن الأثير : و وأهملوا العبرة ي .

على أبى جعفر ، تمثيّل :

تفرَّقت الظَّباء على خِدَاشٍ فما يَدْرِي خداشٌ ما يَصِيدُ(١)

قال : ثم أمر بإحضار القواد والموالى والصحابة وأهل بيته ، وأمر حمادا التركى بإسراج الخيل وسلمان بن مجالد بالتقد م والمسيّب بن زهير بأخذ الأبواب، ثم خرج فى يوم من أيامه حتى علا المنبر . قال : فأزم عليه طويلا لا ينطق . قال رجل لشبيب بن شبية : ما لأمير المؤمنين لا يتكلم ! فإنه والله ممّن يهون عليه صحاب القول ، فا باله ! قال : فافترع الحطبة ، ثم قال :

صِعَابِ الفَوْنَ ؛ مَا يَانَهُ ! فَانْ ؛ فَاقْدُوعُ الْحَقِيْنِ ، مُ قَانَ . ما لى أَكْفُكِفُ عن سَعْد ويشتمني ولوشتمتُ بني سَعْد لقدسكنوا (٢٠

ما في ا كمدِف عن سعد ويستسمني ووستمت به صفه المحاسب والمجبّن عن عدّوهم البشست الخلّان الجَهْلُ والجُبُنُ الجُبِنُ مُ جلس وقال :

فأَلْقيتُ عن رَأْسِي القناعَ ولم أكن الأَكشِفَةُ إلا الإحْدَى العظائم

والله لقد عجروا عن أمر قمنا به، فا شكروا الكافى؛ ولقد مهدوا فاستوعروا وضطوا الحق وغمصوا ، فما ألم وضطوا الحق وغمصو ، أم ألم على ضم ومضض ! والله لأن لم يقبلوا الحق ليطلبنته ثم لا يجدونه صندى؛ والسعيد متن وعظ بغيره . قد م يا غلام ، ثم ركب

وذكر الفقيميّ أنّ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن على حدّته ، أن المنصور لما أتحد عبد الله بن حسن وإخوته والنَّفر اللذين كانوا معه من أهل بيته ، صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم صلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

يا أهلَ خُرُاسان ، أنّم شيعتُـنا وأنصارنا وأهلُ دولتنا ، ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا مَـن ْ هو خيرمنا ، وإن أهلّ بيني هؤلاء من ولد على بن أبى طالب

<sup>(</sup>١) الأغانى ٢١ - ٢٧٩ . ابن الشجري ٢ - ٨ . وفيها : و ملك أكفكف عن وف ي و .

تركناهم والله اللك لا إله إلا هو والحلافة ، فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير ؟ ٣١/٣، فقام فيها على" بن أبي طالب فتلطّخ وحكم عليه الحكمين ؛ فافترقت عنه الأمة ، واختلفت عليه الكلمة ، ثم وثبت عليه شيعتُه وأنصاره وأصحابه و بطانته وثقاته فقتلوه ، ثم قام من بعده الحسن بن على ؟ فواقد ما كان فيها برجلُل ؟ قد عرضت عليه الأموال ، فقبلها ، فدس إليه معاوية ؛ إنى أجعاك ولى عهدى من بعدى ، فخدعه فانسلخله مما (١١ كان فيه ، وسلَّمه إليه ، فأقبل على النساء يتروَّج في كلَّ يوم واحدة فيطلقها غدًّا ؟ فلم يزل على ذلك حيى مات على فراشه ، ثم من بعده الحسين بن على ، فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة ؛ أَمَل الشُّفَاق والنفاق والإغراق (٢) في الفِّن ، أهل هذه المدّرة السوداء - وأشار إلى الكوفة ـــ فوائله ماهي بحرب فأحاربها، ولاسلم فأسالمها، فرّق الله بيني وبينها ، فخذلوه وأسلموه حتى قتيل، ثم قام من بعده زيد بنعلي ، فخدعه أهل الكوفة وغرُّوه ؛ فلما أخرجوه وأظهروه أسلموه ؛ وقد كان أتى محمد بن على ، فناشده فى الحروج وسأله ألاً يقبل أقاويل أهل الكوفة ، وقال له : إنا نجد فى بعض علمنا ، أنَّ بعض أهل بيتنا(٣) يُصلبَب بالكونة ، وأنا أخافأن تكون ذلك المصلوب ؛ وناشده عمى داود بن على وحدّره غدر أهل الكوفة فلم يقبل ؛ وأمّ على خروجه، فقتيل وصُليب بالكنّاسة، ثم وثب علينا بنو أسيّة ، فأمانوا شرفنا ، وأذهبوا عزَّنا؛ والله ما كانت كم عندنا تبرَّة يطلبونها ؛ وما كان لهم ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم عليهم ؛ فنفوْنا من البلاد ، فصرْنا مرة بالطائف، ومرَّة بالشَّام، ومرَّة بالشَّرَاة؛ حتى ابتعثكم الله لنا شبعة وأنصاراً ، فأحيا شرَفنا، وعزَّنا بكم أهل خراسان ، ودمغ بمقدِّكم أهلَ الباطل ، وأظهر حقنا ، وأصار الينا مبراثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقرّ الحق مقرَّه ، وأظهر مناره ، وأعز أنصاره ، وقُطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . فلما استقرَّت الأمور فينا على قرارها ؛ من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا ، وثبوا علينا، ظلماً وحسداً منهم لنا ، وبغيًّا لما فضَّلنا الله به عليهم، وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) س: «سُهارما». (٢) ب: «والإعراق».

<sup>(</sup> ۴ ) س : « بيت نينا ۽ .

جَهُلاً على وجُبْناً عن عدوّهم لبثست الخَلَّتان الجَهْل والجُبْنُ

277/4

قال : وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبى مسلم ، فقال : أيُّها الناس؛ لا تعفرجُوا من أنس الطاعة إلى وحشة المصية، ولا تُسرُّوا غشَّ الآئمة، فإنه لم يُسرَّ أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده ، أو فلتات لسانه ، وأبداها الله لإمامه ؛ بإعزاز دينه ، وإعلاء حقه . إنا لن نبخسكم خوقكم ، ولن نبخس الله ين حقه عليكم . إنه من أنازعنا عرُّوة هذا القميص أجرَّرناه خبي هذا الفمد . وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا ، على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه ثم نكث بناء فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا ؛

وذكر إسحق بن إبراهيم الموصليّ أن الفَـضُل بن الرّبيع أخبره عن أبيه ، قال : قال المنصور : قال أبى : سمعتُ أبى ؛ على بن عبد الله يقول : سادة الدنيا الأسخياء ، وسادة الآخرة الأنبياء .

وذكر عن إبراهيم بن عيسى، أن المنصورغضب على محمد بن جُمْمَيْل الكاتب وأصله من الربّلة ــ فأمر ببطحه (٢٠) ، فقام بمجنّة ، فأمر بإقامته ،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ٤٤ . (٢) يطحه : ألقاء على وجهه .

ونظر إلى سراويله ، فإذا هو كَنْتَان ، فأمر ببطحه وضربه خمس عشرة درّة ، وقال : لا ثلبس سراويل كتَّان فإنه من السرف .

وذكر محمد بن إسماعيل الهاشميّ ، أن الحسن بن إبراهم حدَّثه ، عن أشباخه ، أن أبا جعفر لما قــَـــل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخاه إبراهيم بيـــاخـــمـرك وخرج إبراهيم بن حسن بن حسن بمصر فحمل إليه ، كتب إلى بني على بن أبى طالب بالمدينة كتاباً يذكر لهم فيه (١) إبراهيم بن الحسن بن الحسن وحروجه بمصر ، وأنَّه لم يفعل ذلك إلا عن رأيهم ، وأنهم يدأبون في طلب السلطان ، ويلتمسون بذلك القطيعة والعُـقوق، وقد عجزوا عنءَـدَاوة بني أمية لمَّا نازعوهم السلطان ، وضعفوا عن طلب ثارهم ؛ حتى وثب بنو أبيه غضباً لهم على بنى أمية ، فطلبوا بثارهم ، فأدركوا بدماثهم ، وانتزعوا السلطان عن أيديهم ، وتمثّل في الكتاب بشمر سُبيع بن ربيعة بن معاوية اليربوعيّ :

فَلُولًا دِفَاعِي عَنكُمُ إِذْ عَجَزْتُمُ ۖ وَبِاللَّهِ أَحْمِي عَنكُمُ وَأَدَافِعُ

لَضَاعَتْ أُمورَّمنكُمُ لاأَرى لها كفاةً وما لا يَحْفَظُ الله ضائعُ فَسَمُّوالنافَنْ طَحْطَحَ الناسَ عنكُمُ ومن ذاالذي تُحْنَى عليه الأصابمُ! وما زال منَّا قد عَلمتم عليكُم على الدهر إنْضالٌ يُرَى وَمنافِع وما زال منكُمْ أَهْلُ غَدْرِ وجَفْوةِ وبالله مُغْتَرٌّ والرَّحْم قاطـــعُ وإن نحن غِبْنا عنكُم وَشَهِدْتُمُ وَقَالْعَ منكم ثُمَّ فيها مقانِعُ وإنا لنَرْعاكم وترعون شَأْنكم كذاك الأُمور؛خافضاتٌ رَوافِعُ وهل تعْلُونْ أَقدامُ قوم صُدورَهمْ وهل تعْلُونْ قوق السَّنام الأَّ كارعُ ! وَدَبٌّ رِجالٌ للرِّياسَةِ منكم منكم كمادَرَجَتْ تحْتَ الفدير الضَّفَادعُ ؟ وذكر عن يحبي بن الحسن بن عبد الحالق ، قال : كان أرزاق الكتاب والعمال أيام أبي جعفر ثالمائة درهم؛ فلما كانت كذلك لم تزل (٢) على حالها

إلى أيام المأمون، فكان أوَّل مَسَنْ سُنَّ زيادة الأرزاق الفضل بن سهل ، فأما 140/4

<sup>(</sup>۱) س يونيلء.

<sup>(</sup>٢) س: وولم يزل كالك ۽ .

استة ١٥٨

فى أيام بنى أمية وبنى العباس فلم تزل الأرزاق من الثلثماثة إلى ما دونها ، كان الحجّاج ُبحر ى على يزيد بن أبى مسلم ثلثماثة درهم فى الشهر .

وذكر إبراهم بن موسى بن عيسى بن موسى ، أن ولاة البريد في الآفاق كلم كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كل وم بسعر القمح والحبوب والأدم ، وبسعر كل مأكول ، وبكل ما يقضى به القاضى في نواحيهم ، وبما يرد بيت المال من المال ، وكل حدث ، وكانوا إذا صلوا المنرب يكتبون إليه بما كان في كل ليلة إذا صلوا الفنداة ، فإذا وردت كتبهم نظر فيها ، فإذا رأى الأسعار على حالما أمسك، وإن تغير شيء منها عن حاله كتب إلى الوالى والمامل هناك، وسأل عن الملة التي نقلت ذاك عن سعره ، فإذا ورد الحواب بالملة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى على مؤلف من شيء مما قضى به القاضى كتب إليه بذلك ؛ وسأل من يصفرته عن عمله ، فإن أنكر شيئًا عمل به كتب إليه بذلك ؛ وسأل من بصفرته عن عمله ، فإن أنكر شيئًا عمل به كتب إليه بذلك ؛ وسأل من

وذكر إسحاق الموصل أن الصباح بن خاقان التميميّ ، قال : حدّ نبى رجل من أهل ، حن أبيه ، قال : گذكر الوليد عند المنصور أيام نزوله بغداد وفروغه من المدينة ، وفراغه من محمد وأبراهيم ابنى عبد الله ، فقالوا : لعن الله المحلحد الكافر – قال : وفي المجلس أبو بكر الهلك وابن عياش المنتوف والشرق ابن القطاعيّ ، وكل هؤلاء من الصحابة – فقال أبو بكر الهلك : حدّ ثبى ابن عم الفروق ، عن الفروق ، قال : حضرت الوليد بن يزيد وعنده ندما في وقد اصطبح ، فقال لابن عائشة : تغنّ بشعر ابن الزَّ بَمْرَى :

لَيْتُ أَشْيَاتِي بَبَدْرِ شَهِدُوا جَزَع الخَزْرَجِ مِن وقع الأَسَلْ" وقتلنا الشَّغْفَ من ساداتِهِمْ" وَعَدَلنا مَيْلُ بَدْرٍ فاعْتَدَلْ

فقال ابن عائشة : لا أغنى هذا يا أمير المؤمنين ؛ فقال : غنَّهُ وإلاَّ جدعتُ لهَوَاتيك ، قال : فغنًّاه ، فقال : أحسنت ولقه ! إنه لعلى دين ابن الرّبَعْرَى يومَ قال هذا الشعر. قال : فلعنه المنصور ولعنه جلساؤه ؛ وقال:

<sup>(</sup>١) من أبيات له في ابن هشام ٢ : ٩٧ . (٢) س : و وقطنا الصيد ي .

الحمد لله على نعمته وتوحيده .

وذكر عن أبى بكر الهلملئ"، قال : كتب صاحب إومينية إلى المنصور : إن الجند قد شَمَةَبوا عليه ، وكسروا أقفال بيت المال ، وأخذوا ما فيه ، فوقّع فى كتابه : اعتزل عملناً منموساً ، فلو عقلت لم يشغبوا ، ولو قويت لم ينتهبوا .

وقال إسحاق الموصل" ، عن أبيه : خرج بعض أهل العبت على أبي جعفر يضاسطين ، فكتب إلى العامل هناك : دمه فى دمك إلا ترجهه إلى" ؛ فجد فى طلبه ، فظفر به فأشخص ، فأمر بإدخاله عليه ، فلما مثل بين يديه ، قال له أبو جعفر : أن المترتب على مُثالى ! لأنثرن من لحمك أكثر بما يبقى منه على عظمك ، فقال له – وقد كان شيخاكير السر بصوت ضعيف ضئيل غير مستعل :

أَتَّدُوضٌ عِرْسَكَ بَعدَ ما هَرِمتْ ومنَ العَناء رياضَةُ الهَرِم

قال : فلم تتبيَّن المنصور مقالته، فقال : يا ربيع ، ما يقول ؟ فقال : ﴿ ١٣٠/ ٢٠٠٠ يقول :

العَبْدُ عبدُكمُ والمسالُ مالكُمُ فَهلْ عدابُك عنى اليومَ مُنْصَرِفُ إ

قال : يا ربيع ، قد عفوتُ عنه ؛ فخلُّ سبيله، واحتفظه، وأحسن ولايته.

قال : ورَّفُع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حداً ا من ضيعته . فأضافه إلى ماله ، فوقع إلى عامله فى رقمة المتظلم: إن آثرتَ العدل صحبتـُك السلامة ، فأقصف هذا المتظلم من هذه الظلامة .

قال : ورفع رجل من العامّة إليه رقعة فى بناء مسجد فى محلته ، فوقمّ نى رقعته : من أشراط الساعة كثرة المساجد ، فزد فى خطاك تزدد من الثواب .

قال : وتظلّم رجل من أهل السواد من بعض العمال ، فى رقعة رفعها إلى المنصور ، فوقتع فيها : إن كنت صادقاً فجئ به مليّاً فقد أذنّا اك فى ذاك . ۱۵۸ کت

وذكر عمر بن شبة أن أبا الهذيل العلاق حدثه ، أن أبا جعفر قال : بلغى أن السبد بن محمد مات بالكرخ \_ أو قال : بواسط \_ ولم يدفنوه ، ولنن حتى ذلك عندى لأحرقتها . وقيل: إن الصحيحانه مات في زمان المهدى بكرّخ بغداد ، وأنهم تحاصّوا أن يدفنوه ، وأنه بعث بالرّبيع حتى ولى أمره، وأمرّه إن كانوا امتنعوا أن يحرق عليهم منازلجم ، فدُّفع ربيع عنهم .

وقال المدائق": لما فرغ المنصور من محمد وإبراهم وعبد الله بن على " وعبد الجبار بن عبد الرحمن، وصار ببغداد، واستقامت له الأمور، كان بتمثل هذا الست:

٣٣٨/٣ تبيت من البلوَى على حدّ مُرهَف مرارًا ويكفى الله ما أَنت خالفُ قال : وأنشدنى عبد الله بن الربيع ، قال : أنشدنى المنصور بعد قتل هؤلاء :

وربِّ أمور لا تَضِيرُكُ ضَيْرَةٌ وللقلب من مَخشاتِهنَّ وَجيبُ (١) وقال الهيثم بن عدّى: لما يلغ المنصور تفرّق ولد عبد الله بن حسن في البلاد هربها من مقابه ، تمثل :

إِنَّ قِنَانَى لَنَبِّمُ لا يُويِّسها غَمْرُ الثَّقَافُ ولا دُمْنُ ولا نارُ مَى أَجِرْ خاثفاً تَأْمَنْ مَسَارحُه وإِنْ أُخِفْ آمِناً تَقْلَقُ بِهِ الدارُ سيرُوا إِلَى رُغُضُّوا بعض أَعْبُنِكِم إِنِّ لكل امريُ من جاره جارُ

وذكر على "بن محمد عن واضح مولى أبى جعفر ، قال : أمرنى أبو جعفر أن أشترى له ثويين لينين ، فاشتريتهما له بعشرين وماثة درهم ، فأتيته بهما ، فقال : بكم ؟ فقلت : بثانين درهما، قال : صالحان ، استحطه ، فإن "المتاع إذا أدخل علينا ثم رُدّ على صاحبه كمره ذلك . فأشدتُ الثوبين من صاحبهما، فلما كان من الغد حملتهما إليه معى ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : رددتهما

<sup>(</sup>١) س : و من رسشاتهن ۽ .

عليه فحطني عشرين درهما، قال : أحسنتَ ؛ اقطع أحد هما قميصًا، واجعل الآخر رداء لي . ففعلتُ ، فلبس القميص خمسة عشر يومًا لم يلبس غيرًه .

وذكر موليَّى لعبد الصمد بن على" ، قال : سمعتُ عبد الصَّمد يقول : إنَّ المنصور كان يأمر أهلَ بيته بحسن الهيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشي والطُّيب ؛ فإن رأى أحداً منهم قد أخلُّ بذلك أو أقل منه ، قال : يا فلان ، ما أرى وبيص(١) الغالية في لحيتك؛ وإني لأراها تلمع في لحية فلان؛ فيشحذهم ٢٩٠/٣ بذلك على الإكثار من الطِّيب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرَّعيَّة ، ويزيَّمهم بذلك عندهم ؛ وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضَّه باسانه .

> وذكير عن أحمد بن خالد ، قال : كان المنصور يسأل مالك بن أدهم كثيراً عن حديث عجلان بن سُهيل ، أخي حوثرة بن سُهيل ، قال : كنَّا جلوسًا مع عجلان ، إذ مرَّ بنا هشام بن عبد الملك ، فقال رجل من القوم : قد مر الآحول ، قال : من تعنى ؟ قال : هشامًا ، قال : تسمَّى أمير المؤمنين بالنَّبَرّ (٢) ! والله لولارحمك لضربت عنقك، فقال المنصور : هذا والله الذي ينفع مع مثله المحيا والممات .

> وقال أحمد بن خالد : قال إبراهيم بن عيسى : كان للمنصور محادم أصفرُ إلى الأدُّمة (٢) ، ماهر لا بأس به، فقال له المنصور يومًا: ما جنسك ؟ قال : عربيّ يا أمير المؤمنين، قال: ومن "أيّ العرب أنت ؟ قال : من خـَوُّلان، سُبيتُ من اليمن ، فأخذني عدوًّ لنا ، فجبَّنيي فاسترققت، فصرت إلى بعض بني أميَّة ، ثم صرت إليك . قال : أمَّا إنك نعم الغلام ؛ ولكن لا يدخل قصرى عربيٌّ يخدُم حُرَّمي ؛ اخرج عافاك الله ؛ فاذهب حيث شثث !

> وذكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن داود بن معاوية بن بكر – وكان من الصحابة ـــ أنَّ المنصور صمَّ رجلًا من أهل الكوفة ، يقال له الفُــُضيل بن عمران، إلى ابنه جعفر ، وجعله كأتبه، وولا"ه أمرّه ، فكان منه بمنزلة أبي عبيدالله

<sup>(</sup>٧) الديز، بالنحريك ؛ القنب، وقد يحريه. (١) الربيص: المعالى

<sup>(</sup>٣) الأدمة : السمرة .

104 200

من المهدى ، وقد كان أبو جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهدى ، فنصبت أم عبيد الله حاضنة جعفر الفضيل بن عمران ، فسحت به إلى المنصور ، وأوسأت إلى أنه يعبث بجعفر . قال : فبعث المنصور الرّيان مولاه وهارون بن عَبَرْوان مولى عيان بن نهيك إلى الفُصَيل – وهو مع جعفر بحديثة الموصل – وقال : إذا رأيها فيضيلا " فاقتلاه حيث لقياه ، وكتب لهما كتاباً منشوراً ، فركتب إلى جعفر حتى نفرغا من قتله . قال : فخرجا حتى قد ما على جعفر ، وقعدا على بابه يتتظران نفرغا من فنحر عليهما فيصيل ، فأخذاه وأخرجا كتاب المنصور ، فلم يعرض لما أحد " ، فضربا عنقه مكانه ، ولم يعلم جعفر حتى فرغا منه – وكان الفَّشُيل رجلاً هيفينا كان أبرأ الناس الم وكان الفَّشُيل رجلاً هيفيناً كان أبرأ الناس الم رقيعة رسول ، في يع نفر حيلاً عبداً عليه . فوجة رسولا ، وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل ، فقدم الرسول قبل أن يحت دمه .

فلكر معاوية بن بكر عن سويد مولى جعفر، أن "جعفراً أوسل إليه، فقال: ويلك 1 ما يقول أمير المؤمنين فى قتل ربحل عفيف دين مسلم بلا جرم ولا جناية 1 قال سويد : فقلت : هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء ؟ جرم ولا جناية 1 قال سويد : فقلت : هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء ؟ الخاصة وتكلمي بكلام العامة ! خطوا برجله فالقوه فى دجلة . قال الخاصة وتكلمي بكلام العامة ! خطوا برجله فالقوه فى دجلة . قال فأحلت ، فقلت : أكلمك ، فقال : دعوه ، فقلت : أبوك إنما يُسأل عن فقميل ، وهي يُستألُ عنه، وقد قتل عمة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن على وسلم على "، وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلماً ، وقتل أهل الدانيا عمن لا يحصى ولا يعد " ا هو قبل أن يُسأل عن فضيل جُرُذانة تجب خصى فرعين (١) قال: فضحك ، وقال : دعوه إلى لعنة الله .

وقال قعنب بن محرز: أخبرنا محمد بن عائد مولى عثمان بن عفانأن حفصاً الأموى الشاعر ، كان يقال له حفص بن أبى جُمعة، مولى عبّاد بن زياد ، وكان المنصور صيّره مؤدبًا للمهدى في مجالسه ، وكان مدّاحًا لبني أمية في أيام بني أمية وأيام المنصور ، فلم ينكر عليه ذلك المنصور ، ولم يزل مع المهدى () كذا في : لل .

سنة ١٥٨ 1.1

أيام ولايته العهد ؛ ومات قبل أن يلبي المهدى الحلافة . قال : وكان مما ملمع به بي أبّ قوله :

أَينَ رَوَّقَا عبد شمس أَيْنَ هُمْ أَينَ أهلُ الباع منهم والحسب ! لم تكُن أيْدٍ لهم عندكُمُ ما فَعلتُمْ آل عبدِ الطلبُ 1 آما السَّاتل عنهم أولو جُثَث تلمعُ من فوق الخشب إِنْ تَجُدُّوا الأَصلَ منهمْ سَفها يالَقَوْمِ للزمان المنقلِبُ ا إِنْ فَاحِلْبُوا مَاشَتُمُ فَي صَحْنكمُ فَ فَسَتُسقَونَ صَرَى ذَاكِ الحَلبُ وقيل: إن حفصاً الأموىّ دخل على المنصور ، فكالمه فاستخبره ، فقال له : من أنت ؟ فقال: مولاك يا أمير المؤمنين ، قال : مولَّى لي مثلك لا أعرفه ! قال: مولى خادم لك عبد منافيا أمير المؤمنين؛ فاستحسن ذلك منه ، وعلم أنه مولكي لبني أُميَّة ، فضمَّه إلى المهديّ ، وقال له : احتفظ به .

ومما رُثَّى به قول سَـَلَّم الْحَاسِ : عجباً للذى نَمَى الناعيان كيف فاهَتْ عوته الشَّفَتَان ! مَلكُ إِن فَدَا على الدُّهرِ يوماً أصبحَ اللَّهرُ ساقطاً للجرَانِ لَيْتَ كُفًّا حِنْتُ عليه تراباً لم تَعُدُ في عينها ببنَان حين دانت له البلادُ على العَد على العَد وأَغضَى من عوفه الثَّقلَان أَينَ ربُّ الزُّوراء قد قللَكُتُهُ ال إنَّما المرُّءُ كالزناد إذا ما ليس يَثنَى هَواه زَجرٌ ولا يَة قَلَّدَتُهُ أَعِنَّهُ المُلكِ حَيى قادَ أعداته بغيرٍ عِنانِ يُكْسَرُ الطُّرُّ فُ دونه وترى الأَّدِ لِينَ من خوفِهِ على الأَدْقان ضَّم أطراف مُلكه ثم أضحى خَلْتَ أقصاهُم ودونَ الدَّاني هاشِينُ التُّشميرِ لاَ يَحْمِلُ التُّقْ

ملك، عشرون حجّة واثنتسان لدَحُ في حَبْله ذَوو الأَّذهان

لَ على غاربِ الشُّرُودِ الهدَّانِ

££Y/#

ذُوأَنَا ۚ يِنسَى لَهَا الخائثُ الخَو فَ وَعَزِم يُلْوِى بَكُلِّ جَنَانِ ذَهَبَتْ دونه النفوش حِلمارًا غير أَنَّ الْأَرُواحَ فِي الأَبْدانِ

## ذكر أسهاء ولده ونساثه

فن ولده المهدئ واسمه محمد وجعفر الأكبر ، وأمّهما أروى بنت منصور أخت بزيد بن منصور الحميرى ؛ وكانت تكنى أم موسى ؛ وهلك جعفر هذا قبل المنصور .

وسلیمان رعیسی ویعقوب ؛ وأمهم فاطمة بنت محمد ، من ولد طلحة بن عبید الله .

وجعفر الأصغر، أمَّه أمَّ ولد كرديَّة ، كان المنصور اشتراها فتسرَّاها ، وكان يقال لابنها : ابن الكرديَّة .

وصالح المسكين، أمَّ أم ولد روميَّة ، يقال لها قالى الفرَّاشة .

والقاسم، مات قبل المنصور، وهو ابن عشر سنين ، وأمه أم ولد تعرف بأم القاسم ، ولها بباب الشأم بستان يعرف إلى اليوم ببستان أمّ القاسم .

والعالية، أمها امرأة من بنى أميته، ووّجها المنصور من إسحاق بن سليان ابن على بن عبد الله بن العباس . وذكر عن إسحاق بن سليان أنه قال : قال لى أبى : زوّجتُك يا بنى أشرف الناس ؛ العالية بنت أمير المؤمنين . قال : فقلت : يا أباه ، مَنْ أكفاؤنا ؟ قال : أعداؤنا من بنى أميتة .

## ذكر الخبر عن وصاياه

ذكر عن الهيثم بن عدى أن المنصور أوصى المهدى فى هده السنة لما شخص متوجّها إلى مكة فى شوّال، وقد نزل قصر عبلسويه، وأقام بهذا القصر أيامًا وللهدى معه يوصيه، وكان انقض فى مقامه يقصر عبدويه كوكبّ. الثلاث

يقينَ من شوَّال بعد إضاءة الفجر ، وبني أثره بَيِّناً إلى طلوع الشمس ، فأُوصاه بالمال والسلطان ؛ يفعل(١) ذلك كلّ يوم من أيام مقامه بالغداة والعشيّ ، لا يفتر عن ذلك ، ولا يفترقان إلاّ تحريكاً . فلما كان اليوم الذي أراد أن يرتحل فيه ، دعا المهدى . فقال له : إنى لم أدع شيئًا إلا قد تقدمتُ إليك فيه ، وسأوصيك بخصال (٢) والله ما أظنك تفعل واحدة منها ـــ وكان له سَمَا على فتحه وفاتر علمه، وعليه قُفل لا يأمن على فتحه ومفتاحه أحداً، يصرُّ مفتاحه في كمِّ قميصه . قال : وكان حمَّاد التَّركيُّ يقدُّم إليه ذلك السَّفيَط إذا دعا به ، فإذا غاب حماد أو خرج كان الذى يليه سلمة الحادم ــ فقال للمهدى : انظرهذا السَّفيط فاحتفظ به؛ فإنَّ فيه علم آباتك. ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فإن أحزنك (٣) أمر فانظر في الدَّفتر الأكبر ، فإن أصبت فيه ما تريد، وإلا فالثانى والثالث؛ حيى بلغ سبعة , فإن ثقل عليك فالكرَّاسة الصغيرة ؛ فإنك واجد فيها ما تريد، وما أُطنتك تفعل ، وانظر هذه المدينة ؛ فإياك أن تستبدل بها؛ فإنها بيتك(١) وعزك، قد جمعتُ لك فيها من الأموال ما إن كُسير عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذَّرية ومصلحة الشُّغور؛ فاحتفظ بها. فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامرًا. وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك؛ أن تُظهر كرامتهم وتقدّمهم (") وتكثر الإحسان إلبهم . وتعظّم أمرَهم -. وتوطئ الناس أعقابهم . وتوليهم المنابر . فإن عزَّك عزُّهم وذكرهم اك ، وما أظنك تفعل . وانظر مواليك . فأحسن إليهم وقرّبهم واستكثّر منهم فإنهم مادّتك لشدة إن نزلت بك ، وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خُراسان خيراً . فإنهم أنصارك وشيعتُك الَّذين بذلوا أموالم في دولتك ، ودماء هم دونك ، ومَنْ لا تخرج محبتك من قلوبهم ؛ أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم على ما كان منهم، وتخلُّف مَن مات منهم في أهله وولده.وما أظنَّكْتَفعل. وإياك أن تبنى مدينة الشرقية فإنك لاتتم بناءها، وما أُطنيَّك تفعل. وإيَّاك أن

111/7

<sup>(</sup>۱) س: ونقسل » . (۲) ب: « مخلال » . (۴) ب: « مزنك » . (٤) ب: « ما يستك » .

۳) ب: « حزنك » . ( ؛ ) ب: « ما ينتك

<sup>(</sup> ء ) س : ﴿ وَتَقَاسَهُم ﴾ .

3.1

تستعين برجل من بنى سُليم ، وأظنّــاك ستفعل . وإياك أن تدخل النساء فى مشورتــك فى أمرك ، وأظنك ستفعل .

وقال غير الميثم : إنّ المنصور دعا المهدى عند مسيره إلى مكة ، فقال :

با أبا عبد الله ، إلى سائر وإنى غير راجع ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ! فاسأل

الله بركة ما أقدم عليه ، هذا كتاب وصبي مختوصاً ، فإذا بلغك أنى قد مت ،

وصار الأمر إليك فانظر فيه ، وهلى "دين" فأحب أن تقفيت وتفسسته ،

قال : هو على "يا أمير المؤمنين ، قال : فإنه ثلياتة ألف درهم ونيقف ، واست
أستحلها من ببت مال المسلمين ، فاضمنها عنى ، وما يفضى إليك من الأمر أعظم منها ، قال : وهذا القصر ليس هو الله ،

أعظم منها ، قال : أقمل ، هو على " . قال : وهذا القصر ليس هو الله " ،

قال : نم ، قال : ووقيق الخاصة هم لك ، فاجعلهم لم ، فإنك تصبر إلى ما يُخنيك عنهم ، وبهم إلى ذلك أعظم الحاجة . قال : أقمل ، قال : أما الضباع ، فلست أكلتك فيها هذا ، ولو فعلت كان أحب إلى " ، قال : أفعل ، قال : سلم أكليهم ما سأتنك من هذا ، وأنت معهم في الفسياع . قال : والمتاع واللياب ،

سلّه له ، قال : أفعل . قال : أحسن الله عليك الخلافة ولك المستع !

اتن الله فيا خدواك وفها خليقتك عليه .

ومضى إلى الكوفة ، فنزل الرُّصافة ، ثمّ خرج منها مهلاً بالعمرة والحجّ ، قد ساق هدّ يه من البُدُن، وأشمر وقلّد ؛ وذلك لأيام خلت من ذى القعدة .

وذكر أبو يعقوب بن سليان، قال : حدثتنى جَسَرة العطّارة – عطّارة أبى جسّرة العطّارة – عطّارة أبى جعفر – قالت: لما عزم المنصورعلى الحج دعا ربّيطة بنت أبى العباس امرأة المهدى – وكان المهدى بالرى قبل شخوص أبى جعفر – فأوصاها بما أراد، وعهد إليها ، ودفع إليها <sup>(1)</sup> مفاتيح الخواش ، وتقدّم إليها وأحلفها ، ووكد الأبمان ألا تضع بعض تلك الخواش ، ولا تملع عليها أحداً إلا المهدى ؛ ولا هي ؛ إلا أن يصح عندما موته ، فإذا صح ذلك اجتمعت هي والمهدى وليس معهما

(۱) س تولماء ،

227/4

1.0 سنة ١٥٨

ثالث ؛ حتى يفتحا(١) الحزانة. فلما قدم المهنى من الري إلى مدينة السلام ، دفعت إليه المفاتيح ، وأخبرتُه عن المنصور أنه تقدُّم إليها فيه ألاَّ يفتحه ولا يُطلع عليه أحداً حتى يصحّ عندها موتُه . فلما انتهى إلى المهدى موتُ المنصور وولَى الحلافة ، فتح الباب ومعه ريُّطة ؛ فإذا أزجُّ(٢) كبير فيه جماعة من قتلاء الطالبيين ، وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم ؛ وإذا فبهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عد ة كثيرة ، فلما رأى ذلك المهدى ارتاع لما رأى ، وأمر فحضرت لهر حفيرة فد مناوا فيها ، وعميل عليهم ذكان .

وُذَكِرِ عن إسحاق بن عيسي بن على ، عن أبيه ، قال : سمعتُ المنصورَ وهو متوجّه إلى مكة سنة ثمان وخمسين وماثة ، وهو يقول المهدى عند وداعه إياه: يا أبا عبد الله؛ إني وُلدت في ذي الحجّة، ووليت في ذي الحجة ، وقد هجس في نفسي أني أموت في ذي الحجة من هذه السنة ؛ وإنما حداني على الحجَّ ذلك ، فاتق الله فها أعهد إليك من أمور المسلمين بعدى ؛ يجعل لك فهاكترَبك وحزَّلك مخرجاً \_ أو قال : فَرجاً ومخرجاً \_ ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحسب . احفظ يا بني محمداً صلى الله عليه وسلم في أمَّته يحفظ الله عليك أمورَك . وإياك والدَّم الحرام ، فإنه حَمَوْبٌ عند الله 🕶 ٢٠/٠)؛ عظم ، وعار " في الدنيا الازم مقيم . والزم الحلال ؛ فإن "ثوابك في الآجل ، وصلاحك فى العاجل . وأقم الحدود ولا تعتد ِ فيها فتبور ؛ فإن الله لو علم أنَّ شيئًا أصلحُ لدينه وأزجرُ من معاصيه من الحدود لأمر به في كتابه . واعلم أنَّ من شد"ة غضب الله لسلطانه، أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على مَن ً سعى في الأرض فساداً ، مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم ، فقال : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ بُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَشْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (٣) الآية . فالسلطان يا بنيّ حَبُّل الله المتين ، وعُمرونه الوثقَّى ، ودِّين الله الفَّيُّـم، فاحفظه وحُطُّه وحصَّنه ، وذُبُّ عنه ، وأوقع بالملحدين فيه ، واقدْمَع المارقين منه ، واقتل الحارجين عنه بالعقاب لهم والمَشَلات بهم ؛ ولا تجاوز ما أمر

<sup>(</sup>٢) الأزج: ضرب من الأبنية. (١) ب: وقلتت ۽ .

<sup>(</sup> ٣) سورة المائدة ٣٣ .

سنة ١٥٨ 1.7

الله به فى محكم الفرآن . واحكم بالعدل ولا تُشْطيط ؛ فإن ذلك أقطعُ الشُّغَبَ ، وأحسم للعدو ، وأنجع في الدواء . وعف عن النيء ، فليس بك إليه حاجة مع ما أُخلُّف لك ، وافتتح عملك بصلية الرَّحيم وبرَّ القرابة . وإياك والأنْرَة(١١) والتبذير لأموال الرَّعية . واشحن الثغور ، وأضبط الأطراف ، وأمنِّن السبل ، وننص الواسطة ، ووسَّم المعاش ، وسكِّن العامة ، وأدخل المرافق عليهم ، واصرف (٢) المكاره عنهم ، وأعد الأموال واخزنها . وإياك والتبذير ؟ فإن النواتب غير مأمونة ، والحوادث غير مضمونة ؛ وهي من شيسَم الزَّمان . وأعدَّ الرجال والكُدراع والجند ما استطعت. وإيَّاك وتأخيرَ عمل اليوم إلى غد ، فتتدارك (٣٠ عليك الأمور وتضيع . جيدً (٤٠) في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا فأولا ، واجتهد وشمَّر فيها ، وأعدد رجالاً بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار ، ورجالا بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل . وباشر الأمور بنفسك ، ولا تضجر ولا تكسل ولا تفشل، واستعمل حسن الظن بريك ، وأسئ الظن بعمَّالك وكتابك (٥٠) . وخذ نفسك بالتيقظ، وتفقَّد منز "ببيت على بابك، وسهل إذنك للناس، وانظر في أمر النزاع إليك ، ووكُّل بهم عينًا غير نائمة، ونفساً غير لاهية ، ولا تُم فإنَّ أباك لم يمُ منذ ولي الحلافة ، ولا دخل عينه عمض إلاَّ وقلبه مستيقظ . هذه وصيتى إليك ، والله خليفي عليك .

قال : ثم ودُّعه و بكي كلُّ واحد منهما إلى صاحبه .

وذكر عمر بن شبّة عن سعيد بن هريم ، قال : لما حجّ المنصور في السنة التي تُوفي فيها شيعه المهدى ، فقال: يا بني ، إنى قد جمعت اك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلي، وجمعت اك من الموالي ما لم يجمعه خليفة قبلي ، وبنيت لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها ؛ ولست أخاف عليك إلا أحد َ رجلين : عيسي بن موسى ، وعيسي بن زيد ؛ فأما عيسي بن موسى . 11/4

<sup>(</sup>١) ابن الأشر يو الأشرة بي

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ﴿ وَادْتُمْ ﴾ . (٤) ابن الأثير : وعد ، (٢) س: و فتدال ع .

<sup>(</sup>ه) س : ډ ورجال كفايتك ي .

فقد أعطانى من العهود والمواثبق ما قبلتُه ، وواقه لو لم يكن إلا أن يقول قولا لما خفتُه عليك ، فأخرجه من قلبك . وأما عيسى بن زيد فأنفيق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالى . واهدم هذه المدينة حتى تظفر به ، ثم لا ألومك .

111/4

وذكر عيسى بن محمد أنّ موسى بن هارون حدّثه، قال: لما دخل المنصور آخرَ منزل نزلَه من طريق مكة، نظر فى صدر البيت الذى نزل فيه، فإذا فيه مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم .

أَبَا جَعَفَرِ حَانَٰتُ وَفَاتُكَ وَانقَضَتْ لِسُنُوكَ ، وَأَمَرُ الله لا بِلَّا وَاقسَعُ أَبَا جَعَفَرِ هَلَ كَاهِنَ ۚ أَوْ مُنجّمٌ للكَ اليّومَ مِن حَرّ المَنْبِيّةِ مَانعُ إ

قال : فدعا بالمتولق لإصلاح المنازل ، فقال له : آلم آمرك ألا يلخل المنزل أحداً من الدعار! قال : يا أمير المؤمنين ؛ واقد ما ذحفها أحد منذ فحرغ منها ، فقال : المرا المؤمنين ؛ واقد ما ذرى شيئاً يا أمير المؤمنين ، قال : فلا على صدر البيت مكتوباً ، قال : ما أرى على صدر البيت شيئاً ، فأمل البينين فكتباعنه ، فال : ما أرى على صدر البيت شيئاً ، فأمل البينين فكتباعنه ، فالتفت إلى حاجبه فقال : اقرأ لى آية من كتاب اقد جل وهز تشوقني إلى اقد عز وجل " فنلا : ﴿ بسم الله الرحم الرحم ، وَسَيْعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مَن على غير هذه الآية ، فأجنا . وقال : ما وجدت شيئاً تقرق غير هذه الآية ، غلم بالرحيل عن ذلك المنزل تعليراً عما كان ، وركب فرساً ، فلما كان في الدى يقال له ستمر — وكان آخر منزل بطريق مكة — كبيا به الفرس ، فلوت ظهره ، ومات فذفن بيثر ميمون .

وذكر عن محمد بن عبد الله مولى بنى هاشم ، قال : أخبرنى وجل من ههر.... العلماء و**أهل ا**لأدب ، قال : هتف بأبى جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسمعه يقول :

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٢٧.

أما ورب السّكون والحَرَاهِ إِنَّ المنايا كثيرةُ الشَّرَاهِ عليكِ يانفسُ إِن المَنايا كثيرةُ الشَّرَاهِ عليكِ يانفسُ إِن أَسأَتِ وإِن اَحْسَنْتِ بالقَصْدِ، كُلُّ وَالْفَلَكِ ''ا ما اخْتَلَفَ اللّيلُ والنهارُ ولا دارَت نُجومُ السهاه في الفَلَكِ إِلا بِنَقْلِ السَّلْطان مِن مَلكِ إِذَا انقضَى مُلكهُ إِلى مَلِكِ حَتى يُصيرًا بِه إِلى مَلِكِ ما عِزٌ سُلطانه بِمُشْتَرَكِ داك بديعُ السهوالأرض والمُر سِي الجبالِ المُسخُّرُ الفلكِ فقال أبو جعفر : هذا والله أوان أبو جعفر : هذا والله أوان أبو أعلى .

وذكر عبد الله بن عبيد الله ، أنّ عبد العزيز بن مُسلم حدّثه أنه قال : دخلت على المنصور يوسًا أسلمٌ عليه ؛ فإذا هو باهت لا يُحير جوابًا ، فوثبت لما أرى منه، أريد الانصراف عنه ، فقال لى بعد ساعة : إنى رأيت فيا يرى النائم ؛ كأن رجلا ينشدنى هذه الأبيات :

أَأْخَى الْعَفِض مِن مُنَاكا فكأنَّ يَوْمَكَ قد أَنَاكَا ولقد أَرَاكا ولقد أَرَاكا الدَّهرُ مِنْ تَصريفِه ما قَدْ أَرَاكا فإذا أَرَدْتَ النَّاقِصَ ال مبسدَ النَّلِيلَ فأنت ذَاكا مُلْكَتَ ما مُلْكَتَ عُ والأَمْرُ فيه إلى سِوَاكا

فهذا الذى ترى من قلتى وَغَمَّى لما سمعت ورأيت . فقلت : خيراً رأيتَ ١٩٠١/٣ يا أمير المؤمنين . فلم يلبث إلى أن خرج إلى الحجّ فات لوجهه ذاك .

وفى هذه السنة بُنويع للمهدى بالحلافة :وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن على "بزعبد الله بن العباس بمكة ؛ صَبّييحةالليلة التى تُنوئنَى أيها أبو جعفر المنصور

<sup>(</sup>١) س: و في اليوم كان لك ي

منة ١٥٨

وذلك يوم السبت لست ليال خلون من ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ، كالمك قال هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهما .

وقال الواقدى : وبويع له ببغلدا يوم الحميس لإحدى عشرة بقبت من ذى الحجة من هذه السنة .

وأم المهدى أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمَّر الحميميّ.

## خلافة المهدئ محمد بن عبد الله بن محمد بن علىّ بن عبد الله بن العباس

ذكر الحبر عن صفة العقد الذي عُشِد المهدئ بالحلافة حين مات والده المنصور بمكة

ذكر على بن محمد النوفلي أن أباه حداثه ، قال : خرجت في السنة التي مات فيها أبو جعفر من طريق البصرة ؛ وكان أبو جعفر خرج على طريق الكوفة ، فلقيتُه بذات عرق ، ثم سرت معه ، فكان كلَّما ركب عرضتُ له فسلسَّمت عليه ، وقد كان أدنف وأشفى على الموت ، فلما صار ببسَّر ميمون نزل به ، ودخلنا مكة ، فقضيتُ مُحرتى ، ثم كنت أختلف إلى أبي جعفر إلى مَنَصْرِبه ، فأقيم فيه (١١) إلى قريب من الزَّوال ، ثم أنصرف - وكذلك كان يفعل الهاشميتون - وأقبلت علته تشتد وتزداد ، فلما كان في الليلة التي مات فيها ، ولم نعلم ؛ فصليت الصبح فى المسجد الحرام مع طلوع الفجر ، ثم ركبتُ ف ثوبيّ (٢٦) متقلداً السيف عليهما ، وأنا أساير محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث ــ وكان من سادة بني هاشم ومشايخهم ؛ وكان في ذلك اليوم عليه ثوبان موردان قد أحرم فيهما ، متقلداً السيف عليهما ــ قال : وكان مشايح بني هاشم بحبَّون أن ُيحرِموا في المورّد لحديث عمر بن الحطاب وعبد الله بن جعفر وقول على بن أبي طالب فيه (٣) . فلما صرفا بالأبطح لقينا العباس بن محمد ومحمد بن سليان في خيل ورجال يدخلان مكة ، فعدلنا إليهما ، فسلمنا عليهما م مضينا ، فقال لي محمد بن عون : ما ترى حال هذين ودخهاما مكة ؟ قلت: أحسب الرِّجُل قد مات ؛ فأرادا أن يحصّنا مكة ؛ فكان ذلك كذلك ، فبينا

(۱) ج: د سه ع. (۲) ب، ج: و تريش ه.

<sup>(</sup>٣) ج: ﴿ أَنْ ذَكَ ﴾ .

111

نحن نسير ، إذا رجل عبي الشُّخص (١) في طمرين، ونحن بعد في غلبس، قد جاء فدخل بين أعناق دابتينًا ، ثم أقبل علينا ، فقال: مات والله الرجل! ثم خبي عنا ، فضينا(٢) نحن حيى أتينا العسكر ، فدخلنا السُّرادق الذي كنا نجلس فيه في كل يوم ؛ فإذا بموسى بن المهديّ قد صدَّر عند تحسُود السرادق؛ وإذا القاسم بن منصور في ناحية السُّرادق ــ وقد كان حين لقينا المنصور بذات عيرْق، إذا ركب المنصور بعيرَه جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب الشرطة، ويؤمر الناس أن يرفعوا القصص إليه ... قال: فلما رأيته في ناحية السرادق ورأيت موسى مصدّرًا ، علمت أنّ المنصور قدمات . قال: فبينا أنا جالس إذ أقبل الحسن بن زيد ، فجلس إلى جني ، فصارت فخذه على فخذى ، وجاء الناس حتى ملثوا السرادق ، وفيهم ابن عيّاش المنتوف؛ فبينا نحن كذلك، إذ سمعنا همساً من بكاء . فقال لي الحسن : أترى الرجل مات ! قلت : لا أحسب ذلك؛ ولكن لعله ثقيل، أو أصابته غَـَشْية، فما راعنا إلابأبي العنبر الحادم الأسود خادم المنصور ، قد خرج علينا مشقوق الأقبية من بين يديه ومن خَـلَـُفه ، وعلى رأسه التراب ، فصاح : وا أمير المؤمنيناه ! فما بقى في السرادق أحدٌ إلا قام على رجليه ، ثم أهووا نحو مضارب أبى جعفر يريدون الدُّخول ، فمنعهم الحدم ، ودفعوا في صدورهم . وقال ابن عباش المنتوف : صبحان الله ! أما شهدتم موت حليفة قط ! اجلسوا رحمكم الله . فجلس الناس، وقام القاسم فشق "ثيابه ، ووضع النراب على رأسه ، وموسى جالس على حاله . وكان صبيبًا رَطْبًا ما يتحلحل.

مُ خرج الرّبيع ، وفي يده قيرطاس ، فألني أسفله على الأرض ، وتناول طوقه ، ثم قرأً :

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى ممن خلف بعده من بي هاشم وشيعته من أهل خُراسان وعامة المسلمين - ثم ألتي القرطاس من يده ، و بكى و بكى الناس ، فأعد القرطاس ، وقال : قد أمكنكم البكاء ؛ ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين ، لا بد من أن نقرأه عليه عليه من المنتور وحمكم الله ؛ فسكت الناس ، ثم رجع إلى القراءة - أما بعد :

101/4

ر ب (۲) ب: وثم مضيتا ۾ .

<sup>(</sup>١) ج : ويخل شخصه ۽ .

۱۱۷ منة ۱۱۸

فإني كتبتُ كتابى هذا وأنا حيٍّ فى آخر يوم من الدّنيا وأوّل يوم من الآخرة ، وأنا أثراً عليكم السلام ، وأسأل الله آلا " يفتنكم بعدى ، ولا يُلبِسكم شيكًا ، ولا يُدين بعضكم بأس بعض . يا بني هاشم ، ويا أهل خراسان ... ثم أخذ فى وصيتهم بالمهدى، وإذكارهم البيعة له، وحضهم على القيام بدولته، والوفاء بعهده إلى آخر الكتاب .

قال النوفلي" : قال أبى : وكان هذا شيئًا وضعه الربيع ؛ ثم نظر في وجوه النَّاس، فدنا من الهاشميُّين ، فتناول يد الحسن بن زيد ، فقال : قر ياأبا محمد، فبايسح ، فقام معه الحسن ، فانتهى به الرّبيع إلى موسى فأجلسه بين يديه ، فتناول الحسن يد موسى ، ثم التفت إلى الناس ، فقال : يأيها الناس ، إن أمير المؤمنين المنصور كان ضربني واصطنى مالى ؛ فكلمه (١) المهدى فرضي عنى ، وكلمه في ردّ مالي على قأبي ذلك ، فأخلفه المهدى من ماله وأضعفه مكان كل عيلتي عيلتين، فمن ألهل بأن يبايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح ونفس طيبة وقلب ناصح منيًا ثم بايع موسى للمهدى ، ثم مسح على يده . ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون ، فقدَّمه للسنَّ فبايع ، ثم جاء الرَّبيع إلى " فأنهضى ؛ فَكنت الثالث؛ وبايع الناس؛ فلما فرغ دخل المضارب ، فكث هنيهة ثم خرج إلينا معشر الهاشميّين، فقال: انهضوا، فنهضنا معه جميعًا، وكنا جماعة كثيرة من أهل العراق وأهل مكة والمدينة بمن حضر الحج ، فلخلنا فإذا نحن بالمنصور على سريره في أكفانه ، مكشوف الوجه ؛ فحملناه حتى أتينا به مكّة ثلاثة أميال ؛ فكأنى أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله ؛ فتحرَّك الربح، فتطيَّر شَعْر صدغيه ؛ وذلك أنه كان قد وفيَّر شعره للحلق؛ وقد نصل حيضابه ؛ حتى أثبنا به حفرته ، فدلسِّناه فيها .

10/4

قال : وسممت أبى يقول : كان أوّل شىء ارتفع به على بن هيسى بن ماهان؛ أنه لما كان الليلة الى مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على بَسِّعة مجدّدة للمهدىّ – وكان القائم بذلك الربيع – فأبى (٢) عيسى بن موسى،

<sup>(</sup>١) ب: « وكلمه ه .

<sup>(</sup>۲) ب، س: وفأتس ع

111 سئة ١٥٨

فأقبل القوَّاد الذين-حضروا يقرَّبون ويتباعدون (١٠ ؛ فنهض على بن عيسى بأن ماهان . فاستلّ سيفه ، ثمّ جاء إليه ، فقال : والله لتبايعنَّ أو لأضربنُّ عنقك ! فلمَّا رأى ذلك عيسى ، بايع وبايع الناس بعده .

وذكر عيسى بن محمد أن موسى بن هارون حدثه أن موسى بن المهدى والربيع مولى المنصور وجها منارة مولى المنصور بخبر وفاة المنصور وبالبيعة للمهدى . وبعثا بعد تضيب الني صلى الله عليه وسلم وبرُ دنه الني يتوارثها الحلفاء مع الحسن الشروى ، وبعث أبو العباس الطوسيُّ بخاتم الحلافة مع منارة ؛ ثم خرجوا من مكة ، وسار عبد الله بن المسيَّب بن زهير بالحرَّبـة بين يدى صالح بن المنصور . على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور (٣)، فكسرها القاسم بن نصر بن مالك ؛ وهو يومئذ على شُرْطة موسى بن المهدى ، واندس" على بن عيسى بن ماهان لما كان في نفسه من أذي عيسى بن موسى، وما صُنُع به للراوند"ية. فأظهر الطعن والكلام في مسيرهم (٢٠) . وكان من رؤسائهم أبو خالد المرورّوذيّ ، حتى كاد الأمر يعظُم ويتفاقم ، حتى لبس السلاح . وتحرُّك في ذلك محمد بن سليمان . وقام فيه وغيره من أهل بيته . إلا أن محمدًا كان أحسنتهم قيامًا به حتى طفئ ذلك وسكن . وكتب (١٤) به إلى المهدى ، فكتب بعزل على بن عيسى عن حرس موسى بن المهدى ، وصير مكانه أبا حنيفة حرب بن قيس ، وهدأ أمر العسكر ، وتقد م العباس بن محمد ومحمد ابن سلمان إلى المهدى ، وسبق إليه العباس بن محمد . وقدم منارة على المهدى يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة، فسلم عليه بالحلافة، وعزَّاه، وأوصل الكتب إليه ، وبايعه أهل مدينة السلام .

وذكر الهيثم بن على عن الربيع، أنَّ المنصور رأى في حجَّته الَّي مات فيها وهو بالعُنْدُ يُب - أو غيره من منازل طريق مكة - رؤيا - وكان الربيع عديله ـــ وفزع منها ، وقال : يا ربيع ، ما أحسبني إلا ميَّتًا في وجهي هذا ؟ وأنك تؤكد (٥) البيسمة لأبى عبد الله المهدى ، قال الربيع : فقلت له : بل

203/4

<sup>(</sup>٢) ب، س: وني حياته ۽ . (١) ج ۽ س: ۾ ويباطون ۽ .

<sup>(</sup>١) ب؛ وتكتبه. (٣) ب: هسرهم ع. (ه) ج: عرانًا نؤكه.

يبقيك الله يا أمير المؤمنين، ويبدُّلُغ أبو عبد الله محبَّتك ف حياتك إن شاء الله. قال: وثقيل عند ذلك وهو بقول : بادر بي إلى حَرَم ربي<sup>(١)</sup> وأمنه، هاربـًا من ذنوبي وإسرافي على نفسي ؛ فلم يزل كذلك حتى بلغ بثر ميمون ، فقلت له : هذه بتر ميمون ، وقد دخلت الحرّم ، فقال : الحمد لله ، وقضى من يومه . قال الربيع : فأمرت بالخيسَم فضُربت، وبالفساطيط فهيُّئتَ"، وعمد "ت

إلى أمير المؤمنين فألبسته الطويلة والدّرّاعة ، وسندته، وألقيت في وجهه كِلَّة رقيقة يُسرَى منها شخصه ، ولا يفهم أمره ، وأدنيت أهلتَه من الكيلَّة حَيث

لا يُعلم بخبره ، ويُسرى شخصُه . ثم دخلت فوقفت بالموضع اللـى أوهمهم أنه يخاطبني ، ثم خرجت فقلت : إن أمير المؤمنين مُفيق بمن الله ، وهو يقرأ عليكيم السلام ، ويقول : إنى أحبُّ أن يؤكَّد الله أمرَّ كم (١) ؛ ويكبت عدوَّكم ، ويسرُّ ولينكم ؛ وقد أحببت أن تجدُّ دوا بيعة أبي عبد ألله المهدى ؛ لئلا يطمع فيكم عدوٌّ ولا باغ ، فقال القوم كلهم : وفيَّ الله أمير المؤمنين؛ نحن إلى ذَاكُ أُسرِعٍ . قَالَ : قَلْحُلْ فَوْقِفْ ، ورجع إليهم، فقال : هَلْمُوا البُّسُّعَة، فَبايع القوم كلُّهم ؛ فلم يبق أحدٌ من خاصَّته والأولياء ورؤساء مسَّن ْ حضره إلا بايع المهدى ، ثم دخل وخرج باكياً مشقوق الحيب لاطماً رأسه ، فقال بعض مَنْ حضر : ويلى عليك يابن شاة ! يريد الربيع ــ وكانت أمَّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة ـــ قال : وحفير للمنصورمائة قَبَّر، ودفن في كلها ، لئلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس ، ودفين في غيرها للخوف عليه .

قال : وهكذا قبور خلفاء ولـَّـد العباس ، لا يعرَّف لأحد منهم قبر .

قال : فيلغ المهدى، فلما قلم عليه الربيع قال: ياعبد ؛ ألم تمنعك جلالة أمير المؤمنين أن فعلتُ ما فعلت به ! وقال قوم : إنَّه ضربه ؛ ولم يصحَّ ذلك.

قال : وذكرمَّن َّحضر حجَّة المنصور، قال: رأيت صالح بن المنصور وهو مع أبيه والناس معه ؛ وإنَّ هوسي بن المهدئ لني تُبَّاعه (١٣) ، ثم رجع الناس وهم خلسّف موسى ، وأن صالحاً معه .

(۱) ب: داقه.

£44/4

teA/T

<sup>(</sup> ٢ ) ح : اليوان الله أمركم ، . (۲) ہے: وق تباعد ہ

وذكر عن الأصمعيُّ أنه قال : أوَّل سَن ْ نعي أبا جعفر المنصور بالبصرة خَلَمَف الأحمر، وذلك أنَّا كنَّا في حلقة بونس، قرَّ بنا فسلَّم علينا، فقال (١٠):

• قد طَرُّقَت بِبِكرها أمَّ طَبَقُ<sup>(١)</sup> •

قال يونس : وماذا ؟ قال :

موتُ الإِمَام فِلْقَةٌ مِنَ الفِلَقُ تُنتَجوها خبرَ أَضِخَم العُنُقُ

وحجَّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على " ، وكان المنصور ـ فيها ذكر ـ أوصى بذلك .

وكان العامل في هذه السنة على مكة والطائف إبراهيم بن يحيى بن محمد ابن على" بن عبد الله بن عباس ، وعلى المدينة عبد الصمد بن على" ، وعلى الكونة عمرو بن زهير الضيُّ أخو المسيُّب بن زهير - وقيل: كان العامل عليها إبهاعيل بن أبي إساعيل الثقلق". وقيل : إنه مولى لبي نصر من قيس - وعلى قضائها شريك بن عبد الله النَّخعيُّ ، وعلى ديوان خراجها ثابت بن موسى ، وعلى خُراسان حميد بن قَمَحْطبة ، وعلى قضاء بغداد مع قضاء الكوفة شريك ابن عبد الله .

وقيل : كان القاضي على بغداد يوم مات المنصور عبيد الله محمدبن صَفُّوان الجُمْ يَحِيُّ وشريك بن عبد الله على قضاء الكوفة خاصة . وقيل: إن شريكًا كان إليه قضاء الكوفة ، والصلاة بأهلها .

وكان على الشُّرَط ببغداد يوم مات المنصور فيما ذكر حمر بن عبد الرحمن أخو عبد الحبار بن عبد الرحمن . وقبل كان موسى بن كعب .

> وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها عُمارة بن حمزة . وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن الحسن العنبري ، وعلى أحداثها سعيد بن دعثلَج .

وأصاب الناس – فيما ذكر محمد بن عمر – في هذه السنة وَباء شديد .

<sup>(</sup>١) ج، س: ډ ثم قاله . (٢) ج: د طرقت ه، س: د طرفت ه، ب: د طرقت ه .

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين وماثة ذكرما كان فيها من الأحداث

فن ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة فيها حتى بلغ أنقرة ؟ وكان على مقد مة العباس الحسن الوصيف في المولل، وكان المهدى ضم آليه جماعة من قدوًاد أهل تحراسان وغيرهم . وخرج المهدى فعسكر بالبردان وأقام فيه حتى أنفذ العباس بن محمد ، ومن قطع عليه البعث معه ، ولم يجعل العباس على الحسن الوصيف ولاية في عترال ولا غيره ، فقتح في غزاته (١١ هذه مدينة للروم ومطمورة معها ، وانصرفوا سالمين لم يُحسَب من المسلمين أحد .

وهلك في هذه السنة حُميد بن قحطبة ، وهو عامل المهدى على خُراسان ، فولّى المهدى مكانه أبا عين عبد الملك بن يزيد .

وفيها ولَّيَّ حمزة بن مالك سيجسَّنان، وولِّيَّ جبرئيل بن يحي َسَمَرُقَسَّنْد. وفيها بني المهدئ مسجد الرَّصافة .

17.14

وفيها بني حائطها ، وحفر خندقها .

وفيها عزل المهدى عبد الصمد بن على عن المدينة؛ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن متوجدة ، واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد الله الكثيرى ثم عزله ، واستعمل عليها مكانه عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجسمت .

وفيها وجه المهدى عبدالملك بنشهاب المسممي في البَحْر إلى بلادالهند، وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جميع الآجناد، وأشخصهم معه، وأشخص معه من المطرّعة الذين كانوا يلزمون المُرابطات ألفاً وخمسيائة رجل ، ووجه معه قائداً من أبناء أهل الشأم يقال له ابن الحياب المذحجيّ في سبعمائة من أهل الشأم ، وخرج معه من مطوّعة أهل البصرة بأموالم ألف رجل ، فيهم

<sup>(</sup>١) ب: وغزاتهم ٥ .

- فيا ذكر - الربيع بن صُبيع، ومن الأسواريين والسباعة أربعة آلاف ربحل ، فولى عبد الملك بن شهاب المنذر بن محمد الجارودي الألف الرجل المطرّعة من أهل البصرة ، وولّى ابنه خسان بن عبد الملك الألفي الرّجل اللّذين من فرض البصرة ، وولّى عبد الواحد بن عبد الملك الألف والحسيانة الوجل من مُطلّوعة المرابطات ، وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجوا ، وكان المهدى وجنه لتجهيزه حتى شخصوا أبا القام محرز بن إبراهم ، فضوا لوجههم ؛ حتى أتوا مدينة باربك من بلاد الهند في سنة سين ومائة .

وفيها تُرُفَّىَ معبد بن الخليل بالسند ، وهو عامل المهدىّ عليها، فاستعمل مكانه روح بن حاتم بمشورة أبى حبيد الله وزيره .

وفيها أمر المهدى بإطلاق مَنْ كان في سجن المنصور ، إلا من كان قبلت تساعة من دم أو قتل ، وسَنْ كان معروفنًا بالسمى فى الأرض بالفساد ، أو مَنْ كان لأحد قبله مظلمة أوحق ، فأطلقوا ، فكان ممن أطلق من المعطبّق يعقوب بن داود مولى بني سليم ، وكان معه فى فلك الحبس عبوسًا الحسن بن إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب .

. . .

وفيها حوّل المهدى الحسن بن إبراهيم من المطبق الذي كان فيه محبوسًا إلى نُصير الوصيف فحبسه عنده .

> ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدى الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نُـصـير

137/1

171/1

ذكر أن السبب فى ذلك ، كان أن المهدى لما أمّر بإطلاق أهل السجون . على ما ذكرت (١١) ، وكان يعقوب بن داود عبوسًا مع الحسن بن إبراهم فى موضع واحد، فأطلق يعقوب بن داود ، ولم يـُملق الحسن بن إبراهم ، ساء (١١) ظنه ، وخاف على نفسه ، فالتمس مخرجًا لنفسه وخلاصًا ، فلمس إلى بعض ثقاته (١٣) ،

<sup>(</sup>۱) ب: « کا ذکرت » . (۲) ب: وضام » .

<sup>(</sup>۲) س: وعل ثقائه يه .

فحفر له سَرَبًا من موضع مُسامت الموضع الذي هو فيه محبوس ، وكان يعقوب بن داود بعد أن أُطليق بُطيف بابن علاثة (١١ – وهو قاضي المهديّ بمدينة السلام(٢٠) ـــ ويلزمه ، حتى أنس به ، وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن ابن إبراهيم من الهرب ، فأتى ابن عُلاثة ، فأخبره أن عنده نصيحة للمهدى ، وسأله إيصالك إلى أبي عبيد الله (") ، فسأله عن ثلك النصيحة ، فأبي أن يخبره بها، وحدَّره فوتسها، فانطلق ابن عُلاثة إلى أبي عبيد الله، فأخبره خبر يعقوب وما جاء به ، فأمره بإدخاله عليه ؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهدى" ، ليعلمه النّصيحة التي له عنده ، فأدخله عليه ، فلما دخل على المهدى شكر له بلاءه عنده في إطلاقه إياه ومنتَّه عليه، ثم أخبره أنَّ له عنده نصيحة ، فسأله عنها بمحضر من أبي عبيد الله وابن عُلاثة ، فاستخلاه منهما ، فأعلمه المهدىّ ثقته بهما ، فأبي أن يبوحَ له بشيء حتى يقوما ، فأقامهما وأخلاه ، فأخبره خبرَ الحسن بن إبراهيم وما أجمع عليه (١٤) ، وأنَّ ذلك كائن من ليلته المستقبلة ، فوجه المهدى من يثق (٥) به ليأتيه بخبره، فأتاه بتحقيق ما أخبره به يعقوب ، فأمر بتحويله إلى نُصَيَر ، فلم يزل فى حبسه إلى أن احتال واحتيل له ، فخرج هارباً ، وافتتُقيد ، فشاع خبره، فطنُّلب (١) فلم ينطُّهُمَر به ، وتذكر المهدى دلالة يعقوب إياه كانت عليه ، فرجا عنده من الدلالة عليه مثل الّذي كان منه في أمره ، فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر - وقد كان لزم أبا عبيد الله ــ فدعا به المهدئ خاليًا، فذكر له ما كان من فعله في الحسن ابن إبراهيم أولاً ، ونصحه له فيه، وأخبره بما حدث من أمره ، فأخبره يعقوب أنه لا علم له بمكانه ، وأنه إن أعطاه أمانًا يثق به ضمين له أن يأتيــ به ، على أن يَمَّ له على أمانه ، ويصله و يحسن إليه . فأعطاه المهدى ذلك في مجلسه وضمنه له . فقال له يعقوب : فالله ُ يا أميرَ المؤمنين عن ذكره . وَدعْ طلبه .

(۱) اسمه محمد بن مبد آنه بن ملائة الكلابي ، استقضاه المهدى سنة ۱۹۱ . انظر تاريخ ۱۲ : ۳۰۷ .

<sup>(</sup> ٣) هو أبو حبيد الله معاوية بن يسار ، من موال الأشعريين ، كاتب المهدى ونائبه قبل هُ رِيدَها . وانظر الفقري ١٩٦٩ . ( ٤ ) ب ع ج : ورما أجمع به ٤ ، س : ورما أجمع طيه يه g . ( ٩ ) س : و شلبه g . الخلاقة و يعدها . وأنظر الفخرى ١٩٦ .

فإن ذلك يُوحشه، ودعمي وإياه حتى أحتال فا تيك به . فأعطاه المهديّ ذلك . وقال يعقوب : يا أمير المؤمنين . قد بسطتَ عدلك لرعيتك ، وأنصفتهم ، وعممتهم بخيرك وفضلك ، فعظم رجاؤهم ، وانفسحت آمالم ؛ وقد بقيت أشياء لو ذكرتُها لك لم تندَّع النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرها ، وأشياء مع ذلك خلف بابك يُعمل بها لا تعملها ، فإن جعلت لي السبيل إلى الدخول عليك ، وأذنت لي في رفعها إليك فعلت . فأعطاه المهدى ذلك ، وجعله إليه ، وصَيَّر سُلينُما الحادم الأسود خادم المنصور سببه في إعلام المهدى بمكانه كلَّما أراد الدخول ، فكان يعقوب يدخل على المهدى" (١٠ ليلا" . ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجسيلة من أمر الثغور وبناء الحصون وتقوية الغُزاة وتزويج العزَّاب ، وفكماك الأسارى والمجسِّين والقضاء على الغارمين ، والصَّدَّقة على المتعفَّمين ، فحظى بذلك عنده ، وبما رجا أن يناله به من الظَّفَر بالحسن بن إبراهيم ، واتَّخذه أخا في الله، وأخرج بذلك توقيعًا ، وأنبيت في الدواوين ، نتسبُّ مائة ألف درهم كانت أوَّل صلة وصله بها ، فلم تزل منزلته تنميي وتعلُّه صُعُّداً ، إلى أن صَيْر الحسن بن إبراهيم في يد المهدئُّ بعد ذلك ؛ وإلى أن سقطت منزلتُه ، وأمر المهدى بحبسه ، فقال على بن الخليل في ذلك :

عجيــاً لتصريف الأمو ر سَسَرَّةً وكَراهيَهُ "" والدَّهرُ يلعبُ بالرِّجــا لِ له دوائرُ جاريَّة (١٦) ود جبــال معاويه (١) رُثّت بيعقوب بن دا قاضِي بَوائقٌ عافية (٥) وعَدَتْ على ابن عُلاثة ال قلُ للوزيرِ أَبِي عُبيـــ لدالله : هل لك باقبة ! ر وأنت تنظر ناحية يعقوب ينظرُ في الأُمهِ

170/4

271/4

<sup>(</sup> ٢ ) الأغاف ١٤ : ١٧٨ . (۱) س: عطيه ع.

<sup>(</sup>٣) لم يُرد هذا البيت في رواية الأغاني . (٤) معاوية : اسم الوزير أب صيد الله .

<sup>(</sup> ه ) عائية بن يزيد الأزدى ؛ قاضى المهنى أيضاً .

# أدخلت فع النَّاصية (١)

وفي هذه السنة عزل المهدى إمهاعيل بن أبي إسماعيل عن الكوفة وأحداثها . واختلف فيمن ولتي مكانه ، قفال بعضهم : ولتي مكانته إسحاق بن الصباح الكندى ثم الأشعى بمشروة شريك بن عبد الله قاضي الكوفة . وقال عمر ابن شبتة : ولتي على الكوفة المهدى عيسى بن لقمان بن عمد بن حاطب ابن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حلافة بن جمع ، فولتي على شرطه ابن أخيه عثمان بن سعيد بن لقمان . ويقال : إن شريك بن عبد الله كان على الصلاة والقضاء ، وعيسى على الأحداث ، ثم أفرد شريك بن بالولاية ، فجعل على شرطه إسحاق بن الصباح الكندى ، فقال بعض الشعراء :

لَسْتَ تَعْدوباً نُ تَكُونَ وَلَوْ نِلْ تَ شَهِيْلاً صَنْيَعَةً لِشَريكِ قال: ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك ، وأن شريكًا قال له: صَلَّى وَصَامَ لَكُنْيا كان يَأْمُلُها فَقَدْ أَصابَ ولا صَلَّى ولا صَامًا

وذكر عمر أن جعفر بن محمد قاضى الكوفة ، قال : ضم المهدى إلى شريك الصلاة مع القضاء، وولى شرطه إسحاق بن الصباح، ثم ولى إسحاق بن الصباح الصلاة والأحداث بعد ، ثم ولى إسحاق بن الصباح بن عمران ابن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكوفة ، فولى شُرطه للنممان بن جعفر الكندى ، فات النعمان ، فولى على شُرطه أخاه يزيد بن جعفر .

وفيها حَزَل المهدئُ عن أحداث البصرة سعيد بن دعائج ، وعزل عن الصلاة والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن، وولني مكانهما عبد الملك بن أيّوب بنَ ظَبَيان الشَّميريّ ، وكتب إلى عبد الملك يأمره بإنصاف مَنْ تظلّم

<sup>(</sup>١) بعده أن رواية الأغال :

وأَخَذْتَ حَنْفَكَ جاهِدًا بيمينك المسترانييسة

من أهل البصرة من سعيد بن دعلج ، ثم صُرفت الأحداث فى هذه السنة عن عبد الملك بن أيتوب إلى تحارة بن حمزة ، فولاً ها عمّارة رجلاً من أهل البصرة يقال له الميسّور بن عبد الله بن سلم الباهليّ ، وأقرّ عبد الملك على الصلاة .

وفيها عُزْلِ قُشْمَ بن العباس عن اليامة عن سخطة ، فوصل كتابُ عزله إلى اليامة ، وقد تُوفَّى فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البَحِيلَ."

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن ، واستعمل مكانه رجاء بن رَوَّح . وفيها عزل الهَسِّشْم بن سعيد عن الجزيرة، واستعمل عليها الفضل بن صالح . وفيها أعتق المهدى أمَّ ولده الحيزران وتروِّجها .

وفيها تزوّج المهدى أيضًا أم عبد الله بنت صالح بن على"، أخت الفضل وعبد الله ابني صالح لأسهما .

وفيها وقع الحريق في ذي الحجة في السفن ببغداد عند قصر عيسي بن على" ، فاحترق ناس كثير ، واحترقت السفن بما فيها .

وفيها عُــزِل مطر مولى المنصور عن مصر، واستعمل مكانه أبو ضمرة (١٧/٣) محمد بن سليان .

> وفيها كانت حركة من تحرّك من بني هاشم وشيعتهم من أهل خُرُاسان في خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد ، وتصبير ذلك لموسى بن المهدى ؟ فلما تبيّن ذلك المهدى كتب فيا ذكر الى عيسى بن موسى في القُلُوم عليه وهو بالكوفة ، فأحس بالذي يُراد به ، فامتنع من القدوم عليه .

> وقال عمر : لما أفضى الأمر إلى المهدى سأل عيسى أن يخرج من الأمر فامتنع عليه ، فأراد الإضرار به ، فولتي على الكوفة رَرْح بن حاتم بن قبيصة ابن المهلب ، فولتي على شُرَطه خالد بن يزيد بن حاتم ؛ وكان المهدى يجب أن يحمل رَوْح على عيسى بعض الحمل فيا لا يكون عليه به حجة ، وكان لا يجد إلى ذلك سبيلا ، وكان عيسى قد خرج إلى ضَيَّعة له بالرُّحة ؛ فكان لا يمدخ الكوفة إلا في شهرين من السنة في شهر رمضان، فيشهد الجيُسمَ (١٠)

<sup>(</sup>١) س ۽ والسه ه .

104 أستة 104

والعيد ، ثم يرجع إلى ضَيَّعته . وفي أوَّل ذي الحجة ، فإذا شهد العيد رجع إلى ضَيَّعته ، وكان إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهي إلى أبواب المسجد فينزل على عسَّبة الأبواب ، ثم يصَّلِّي في موضعه؛ فكتب رَّوْح إلى المهدى أن عيسي بن موسى لا يشهد الحُمْمَع ، ولا يدخل الكونة إلا في شهرين من السنة ؛ فإذا حضر أقبل على دوابه حيى يدخل رحبة المسجد ، وهو مصلًى الناس، ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجد ، فتروث دوابُّه في مصلِّم (١١) الناس؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ فكتب إليه المهدى أن اتتخذ على أفواه الستحك التي تلي المسجد خشبًا ينزل عنده الناس ، فاتَّخذ روح ذلك الخشب في أفواه السكك - فذلك الموضع يسمى الحشبة - وبلغ ذلك عيسى بن موسى قبل يوم الحُمُّعة ، فأرسل إلى ورثة المحتار بن أبي عبيدة ـــ وكانت دار المحتار ٢٠١ لزيقة (٣) المسجد، فابتاعها وأثمن بها، ثم إنه عسرها واتخذ فيها حمامًا، فكان إذا كان يوم الحميس أتاها فأقام بها ، فإذا أراد الجمعة ركب حماراً فدبّ به إلى باب المسجد فصلتى في ناحية ، ثم رجع إلى داره . ثم أوطن الكوفة وأقام بها، وألحَّ المهدى على عيسى نقال : إنك إن لم تجبني إلى أنتنخلع (١٤) منها حيى أبايع لموسى وهارون استحللتُ منك بمعصيتك ما يستحكلُ من العاصى ، وإن أجبتني عوضنك منها ما هو أجدى عليك وأسجل نفعاً. فأجابه . فبايتع لهما وأمر له بعشرة آلاف ألف درهم ــ ويقال عشرين ألف ألف ــ وقطائع كثيرة .

وأما غير عمر فإنه قال : كتب المهدى إلى عيسى بن موسى لما هم بخلمه يأمره بالقدوم عليه ، فأحس بما يسراد به ، فامنت من القدوم عليه ، حتى خيف (\*) انتقاضه ، فأنفذ إليه المهدى عمد العباس بن محمد ، وكتب إليه كتاباً ، وأوصاه بما أحبّ (\*) أن يبلغه ، فقدم العباس على عيسى بكتاب المهدى ورسالته إليه ، فانصرف إلى المهدى بجوابه في ذلك ، فوجه إليه بعد المعدى ورسالته إليه ، فانصرف إلى المهدى بجوابه في ذلك ، فوجه إليه بعد قدوم العباس عليه غمد بن فروخ أبا هريرة القائد في ألف ربحل من أصحابه

(٢) س: هداردم ه.

(١) س: ومصل لياس ۽ .

---

133/4

<sup>(</sup>٣) لزيقة المسجد، أي مجانبه. (٤) ج: وتختاع و.

<sup>(</sup>ه) س: وخاف و , و خاف و . و المحمد )

من ذوى البصيرة!!! فىالتشيّع ، وجعل!! مع كل رجعل منهم طبلاً"، وأمرهم أن يضربوا جميمًا بطبولم عند قلىومهم الكوفة ، فلخلها ليلاً فى وجه الصبح، فضرب أصحابه بطبولهم ، فراع ذلك عيسى بن موسى رَوْعًا شديدًا ، ثم دخل عليه أبو هريرة ، فأمره بالشخوص ، فاعتلّ بالشكوى فلم يقبل ذلك منه ، وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام .

. . .

وحج بالناس فى هذه السنة يزيد بن منصور ــ خال المهدى ــ عند قدومه من اليمن ؛ فحد تنى بدلك أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ؛ عن أبى ممشر . كذلك قال محمد بن عمر الواقدى وغيره . وكان انصراف يزيد بن منصور من اليمن بكتاب المهدى إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته إياه الموسم وإعلامه اشتياقه إليه وإلى قربه .

وكان أمير المدينة في هذه السنة عبيد الله بن صفران الجُمحيّ ، وهل صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح الكنديّ ، وهل خراجها ثابت ابن موسى ، وعلى قضائها شريك بن عبد الله ، وعل صلاة البصرة عبد الملك ابن أبوب بن ظبّيان النميريّ ، وعلى أحداثها محمارة بن حمزة ، وخليفته على ٧٠٠/٠ ذلك المسور بن عبد الله بن مسلم الباهليّ ، وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن . وعلى كدور دجيّلة وكدور الأهواز وكدور فارس محمارة بن حمزة . وعلى الستند يسطام بن عمرو ، وعلى اليمة بشر بن المستند يسطام بن عمرو ، وعلى اليمن رجاه بن روس . وعلى الهامة بشر بن المنتد ، وعلى خواسان أبوعون عبد الملك بن يزيد ، وعلى الجزيرة الفضل بن صالح ، وعلى إفريقية يزيد بن حاتم ، وعلى مصر عمد بن سايان أبو ضمرة .

<sup>(</sup>١) ج: د ډالتصرة ۾ . (٢) س: دوسل ۽ .

# ثم دخلت سنة ستين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

## [ذكر خروج يوسف البرُّم]

فن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهم ، وهوالذى يقال له يوسف البَرْم بخُواسان منكرًا هو ومن تبعه عنكان على رأيه على المهدى – فها زُعر الحال التي هو بها وسيرته التي يسير بها ، واجتمع معه – فها ذكر – بَشر من الناس كثير ، فترجة إليه يزيد بن مزيد فلقيه ، واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد ، وبعث به إلى المهدى ، وبعث معه من وجوه أصحابه بعدة ، فلما انتهى بهم إلى النبوروان حصُل يوسف البَرْم على بعير قد حدُّل وجهه إلى ذنب البعير وأصحابه على بعير ، فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ، فأدخلوه على المهدى ، فأمر هتر ثمة بن أعين فقطع يندكى يوسف ورجليه، وضرب عنه وعن أصحابه ، وصلبهم على جسر دجلة الأعلى ، عا يلى عسكر المهدى ، وإنما أمر همرة بغتله ، لأنه كان قتل أخاً هرمّة بغواسان .

\$ Y 1/ P

## [ذكر خبر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادى]

وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبى هريرة يوم الخميس لستُّ علون من المحرّم – فيا ذكر – الفضل بن سليان على المحرّم – فيا ذكر – الفضل بن سليان على شاطئ دجنًا قبى عسكر المهدى ، فأقام أياماً يختلف إلى المهدى، ويدخل مدخلة الذى كان يدخله ؛ لا يكلم بشىء، ولا يرى جفوة ولا مكروها ولا تقصيراً به ؛ حتى أنس به بعض الأنس ، ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهدى ، فدخل مجلساً كان يكون الربيع في متمصورة صغيرة ، وعليها باب ، المهدى رضاء الشبَّعة في ذلك اليوم على خلعه والرثوب عليه ؛ ففعلوا ذلك

وهو فى المقصورة التى فيها مجلس الربيع ، فأغلق دونهم المقصورة ، فضربوا الباب بجرُزهم وعمدهم ؛ فهشموا الباب ، وكادوا يكسرونه ، وشتموه أقبح الشُّمَّةِ، وحصْروه هنالُك ؛ وأظهر المهدىّ إنكارًا لما فعلوا، فلم يردعهم ذلك عن فعلهم؛ بلشدُّوا في أمره؛ وكانوا بذلك هو وهم أيامًا ، إلى أن كأشفه ذوو الأسنان من أهل ببته بحضرة المهدئ ، فأبوا إلا خُلْعَه ، وشتموه في وجهه ؛ وكان أشدّ هم عليه محمد بن سليان .

فلْما رأى المهدى ذلك من رأيهم وكراهتهم لعيسى وولايته ؛ دعاهم إلى العهد لموسى، فصار إلى رأيهم وموافقتهم، وألع على عيسى في إجابته وإياهم إلى الخروج مماً له من العهد في أعناق الناس وتحليلهم منه؛ فأبي؛ وذكر أنَّ عليه أيمانًا محرَّجة في ماله وأهله ؛ فأحضر له من الفقهاء والقضاة عيدَّة ، منهم ١٧٢/٣ محمد بن عبد الله بن عُلاثة والزّنجيّ بن خالد المكيّ وغيرهما ؛ فأتوه بما رأوا ، وصار إلى المهدئ ابتياع ماله من البيعة في أعناق الناس بما يكون له فيه رضًا وعوض ؟ مُنَّا يخرج له من ماله لما يلزمه من الحنَّاتْ في يمينه ؛ وهو عشرة آلافألف درهم، وضياع بالزَّاب الأعلى وكتَسْكَسَر . فقبل ذلك عيسى ، وبنَّى منذ فاوضه المهلَىّ على الخلع إلى أن أجاب محتسبًا عنده في دار الديوان من الرُّصافة إلى أن صار إلى الرضا بالحلع والتسليم ، وإلى أن خُلع يوم الأربعاء لأربع بقين من المحرّم بعد صلاة العصر ، فبايع للمهدى ولموسى من بعده من الغد يُوم الحميسُ لثلاث بقين من المحرَّم لارتَّفاع النهار . ثم أذن المهدىُّ لأهل بيته ، وهو فى قبة كان محمد بن سلبان أهداها له مضروبة فى صحن الأبواب ، ثم أخذ بيعتَهم رجلا رجلا لنفسه ولموسى بن المهدئ من بعده ؛ حتى أتى إلى آخرهم . ثم خرج إلى مسجد الحماعة بالرُّصافة فقعد على المنبر ، وصعد موسى حيى كأنه دونه . وقام عيسى على أوَّل عتبة من المنبر ، فحمد الله المهدئُّ وأثمى عليه . وصلى على النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وأخبر بما أُجَمع عليه أهلُ بيته وشيعته وقوَّاده وأنصاره وغيرهم من أهل خُراسان من خلع عيسى بن موسى وتصيير الأمر الذي كان عقد له في أعناق الناس لموسى بن أمير المؤمنين ؛ لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من إجابتهم إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم وَالْفُسِهِم ۚ، وَخَافَ مُخَالِفُتُهُم فَى نِيَّاتُهُم وَاخْتَلَافَ كَلْمُتَّهُم ، وأَن عيسى قَدْ

4 VY / T

خلع تقد مه ، وحلهم مما كان له من البيعة فى أعناقهم ، وأن ما كان له من ذلك فقد صار لموسى بن أمير المؤمنين، بعقد من أمير المؤمنين وأهل بيته وضيعته فى ذلك ؛ وأن موسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم بأحسن السيّرة وأعلما ، فبايعوا معشر مَن حضر ، وسارعوا إلى ما سارع إليه غير حمى ؛ فإن الخير كله فى الجماعة، والشر كله فى الفرقة . وأنا أسأل الله لنا ولكم التوفيق برحمته ، والعمل بطاعته وما يرضيه ، وأستغفر الله لى ولكم .

وجلس موسى دونه معتولاً المنبر ؛ لئلا يحول بينه و بين من صعد إليه ، يبايعه و يسح على يده ، ولا يستر وجهه ، وثبت عيسى قائمًا فى مكانه ، وقرئ عليه كتاب ذكر الحلع له ، وخروجه بما كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة من كان له فى عنقه بيعة ، مما عقدوا له فى أصناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو طائع فير مكرة ، راض غير ساخط ، عب غير عجبر . فأقر عيسى بذلك ، ثم صعد فيايع المهلدي ، وسعح على يده ، ثم انصرف ، وبايع أهل ببت المهدى على أسنانهم ؛ يبايعون المهدى ، ومسحون على أيديهما ؛ حتى فرخ تخرم ، وفعل من حضر من أصحابه ووجوه القرآد والنسيعة من فل ذلك ، ثم نزل المهدى ، فصار إلى منزله ، ووكل ببيعته من بي من الحاصة والعامة خاله بزيد بن منصور ، فتولى ذلك حي قرغ من جميع الناس ، ووقى المهدى ليسى بما أعطاه وأرضاه بما خلعه منه من ولاية العهد ، وكتب عليه بخلعه إباه لعيسى بما أعطاه وأرضاه بما خلعه منه من ولاية العهد ، وكتب عليه بخلعه إباه في جماعة أهل بيته وصحابته وجميع شيعته وكتابه وجنده فى الدّواوين ؟ ليكون حجة على عبسى ، وقطعاً لقوله ودعوه فها خرج منه .

وهذه نسخة الشرط الذي كتبه عيسي على نفسه :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله المهدى عمد أمير المؤمنين ولولئ عهد المسلمين صوسى بن المهدى . ولأهل بينه وجميع قواده وجنوده من أهل خراسان وعامة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ؛ وحيث كان كائن منهم، كتبته للمهدى عمد أمير المؤمنين، وولئ عهد المسلمين موسى بن محمد ابن عبدالله بن محمد بن على ؛ فيا جمع إليهمن العهد إذ كان إلى ، حى اجتمعت كلمة المسلمين، واتست أمرهم، واثنافت أهواؤهم، على الرضا بولاية موسى بن المهدى £71, T

محمد أمير المؤمنين ، وعرفتُ الحطُّ في ذلك على والحطُّ فيه لي ، ودخلتُ فيها دخل فيهالمسلمون من الرضا بموسى بن أمير المؤمنين، والبيعة له، والحروج مماكان لى فى رقابهم من البيعة ، وجعلتكم فى حيل من ذلك وستعة، من غير حرج يدخل عليكم، أو على أحد من جماعتكم وعامة المسلمين، وليس في شيء من ذلك، قديم ولا حديث لي دعوى ولا طليبة ولاحجة ولا مقالة ولاطاعة على أحد منكم، ولا على عامة المسلمين ولا بيعة في حياة المهدى محمد أمير المؤمنين ولا بعده ولا بعد ولي عهد المسلمين موسى ، ولا ماكنت حيًّا حتى أموت . وقد بايعت لمحمد المهديّ أمير المؤمنين ولموسى بن أمير المؤمنين من بعده ، وجعلت لهما ولعامة المسلمين من أهل خُراسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسي في هذا الأمر الذي خرجت منه ، والتمام (١) عليه . على بدلك عهد الله وما اعتقد أحد من حلقه من عهد أو ميناق أو تغليظ أو تأكيد على السَّمع والطاعة والنصيحة للمهديّ محمد أمير المؤمنين وولي عهده موسى ابن أمير المؤمنين ، في السرّ والعلانية ، والقول والفعل ، والنية والشدة والرّجاء والسرّاء والضّراء والموالاة لهما ولمن والاهما، والمعاداة لمن عاداهما ، كاثنًا منن كان في هذا الأمر اللبي خرجت منه.فإن أنا نكبت (٢) أوغيّرت أو بدّلت أو ّدفـَلت<sup>(٣)</sup> أو نوْيت غير ما أعطيت عليه هذه الإيمان ، أو دعوت إلى خلاف شيء مما حملت على نفسي في هذا الكتاب المهدئ محمد أمير المؤمنين ولولي" عهده مرسى ابن أمير المؤمنين ولعامّة المسلمين ، أو لم أف بذلك ؛ فكلّ زوجة عندى يوم كتبت هذا الكتاب\_أوأتز وّجها إلى ثلاثين سنة\_طالق ثلاثًا ألبتة (1)طلاق الحرج (٥٠) وكلُّ مملوك عندى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرارٌ لوجه الله ، وكلُّ مال لى نَقَنْد أو عَرْض (٦٠) أو قرْض أو أرْض،أو قليل أو كثير ، تالد أو طارف (٢٧) أو أستفيده فيما بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة على المساكبن ، يضع ذلك

<sup>(</sup>١) تم على الأمروتم عليه : استمر . (٢) نكبت : مدلت .

<sup>(</sup>٤) يقال لا أضله بنة ، أو ألبنة ، (٣) دُغُلُ فَي الثيرة : دُخل فيه دخول المريب . لكل أمر لا رجعة فيه ، وفي قطع الهمزة خلاف . وانظر شرحُ القاموس وانصحاح . ( ه ) طلاق الحرج ، أي طلاق التحريم .

<sup>(ُ ؟ )</sup> العرض : المتاع ؛ وكل شيء عرضً إلا الدرام والدنانير فإنها لمقد . ( ٧ ) التالد : المال الأصل الغدم . والطارف : المال المستحدث .

الولى حيث يرى . وعلى من مدينة السلام المشى طفياً إلى بيت الله المتيق الله الله عكة نذراً واجبًا اللائين سنة ، لا كفارة لى ولا مخرج منه ؛ إلا الوفاء به . والله على الوفاء بللك راع كفيل شهيد ، وكنى بالله شهيداً . وشهيد "على عيسى ابن موسى بإقراره بما في هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من بنى هاشم ومن الموالى والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة .

وكتب فى صفر سنة ستين ومائة . وخمّ عيسى بن موسى . فقال بعض الشعراء :

كَرِهُ الملكَ أَبُو موسى وقد كان فى الموت نجاءً وكَرَمْ خَلَعَ الملكَ وَأَضْمَى مُلبَسًا ثوبَ لومٍ ما تُرى منه الْقَدم

وفى سنة سين وماتة وافق عبد الملك بن شهاب المسمعي مدينة باربد بمن ترجّه معه من الملدّوعة وغيرهم ، فناهضوها بعد قلومهم بيوم، وأقاموا عليها يومين ، فنصبوا المنجنيق وافهضوها بجميع الآلة ، وتحاشد الناس ، وحضر بعضه بعضاً بالقرآن والتذكير ، ففتحها الله عليهم عَشَوْه ، ويخلت خيلهم من كلّ ناحية ؛ حتى أبختوهم إلى بد هم، فأشعلوافيها النيوان والتقط ، فاحترق منهم من احترق ، وجاهد بعضهم المسلمين ، فقتلهم الله أجمعين ، واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلا ، وأفامها الله عليهم . وهاج البحر فلم يقدروا على ركويه والانصراف ، فأقاموا إلى أن يطيب ، فأصابهم في أفواههم داء يقال له حكمام قدر ، فات نحو من ألف رجل ، منهم الربيع بن صبيع ، مح حمران ، فعصف عليهم فيه الربع للا ، فكسرت عاملة مراكبهم ، فغرق حموان ، فعصف ونجا بعض ، وقلموا معهم بسبي من سبئيهم — فيهم بنت ملك منهم بعض ونجا بعض ، وقلموا معهم بسبي من سبئيهم — فيهم بنت ملك باديد — على محمد بن سايان ، وهو يومئذ وإلى البصرة .

وفيها صُيْر أبان بن صدقة كاتبًا لهارون بن المهدى ووزيرًا له .

وفيها عُزَل أَبُو عون عن خُراسان عن ستخُطُّة عوولييّ مكانه معاذ بن مسلم.

١٢٩ الله ١٢٩

وفيها غزا مُثمَامة بن الوليد العبسيّ الصائفة .

وفيها غزا الغمر بن العياس الخثممي بحر الشأم .

#### . . .

### [ ذكر خبر رد نسب آل بكرة وآل زياد ]

وفيها رد المهدى آل بكرة من نسبهم في تكيف إلى ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان سبب ذلك أن رجلاً من آل أبي بكرة رفع ظُلامة إلى اللهدى ، وتقرّب إليه فيها بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال المهدى": إن هذا نسب واعتزاء، ما تقرُّون بِه إلا عند حاجة تعرض لكم، وعند أضطراركم إلى التقرُّب به إلينا . فقال الحكُّم : يا أمير المؤمنين ، مَنْ جحد ذلك فإنا سنقر ؟ أنا أسألك أن ترد في ومعشر أل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من نتسبهم الذي ألحقهم به معاوية رغبة عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن الولد للفراش وللعاهر الحجرُّه، فيُرَّدُّوا إلى نسبهم من عبيد في موالى ثقيف. فأمر المهدى في آل أبي بكرة وآل زياد أن يرد كل فريق منهم إلى نسبه،وكتب ٢٧٨/٣ إلى محمد بن سليان كتاباً ، وأمره أن يتقرأ في مسجد الحماحة على الناس، وأن يرد" آل أبي بكرة إلى ولا تهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم إلى نُفسِّع ابن مسروح، وأن يرد على من أقر منهم ما أمر برد" ه عليهم من أموالم بالبصرة مع نظراتهم ، عن "أمر برد" ماله عليه ، وألا يرد" على من أنكر منهم ، وأن يجعل الممتحن منهم والمستبرئ لما عندهم الحكم بن سمرقند. فأنفذ محمد ما أتاه ف آل أبي بكرة إلا ف أناس منهم غيب (١١) عنهم .

وَلَمَا ۚ آلَ زِيادَ فَإِنَّ عَمَا قَرَى رَأَى الْمَهَائَ فِيهُم - فِيا ذَكَرَ عَلَى بَن سليان - أَن أَباه حد آن ، قال : حضرت المهلئ وهو ينظر في المظالم إذ قدم عليه رجل من آل زياد يقال له : من أأنت ؟ قال : ابن حمّك ، قال : أيّ ابن عمى أنت ؟ فانتسب إلى زياد ، فقال له المهلئ : يابن حميّة الزانية ، منى كنت ابن عمى ! وغضب وأمر به فوجي في عنه ، وأخوج ، وفهض الناس .

<sup>(</sup>١) يقال : قوم فيب ، بالتحريك ، أي غائبون .

قال: فلما خرجت لحقى عيسى بن موسى – أو موسى بن عيسى – فقال: أردت واقد أن أبعث إليك، أن أمير المؤمنين التفت إلينا بعد حروجك، فقال: من عنده علم من آل زياد ? فواقد ما كان عند أحد منا من ذاك شيء، فا عندك يا أبا عبد الله ؟ فا زلت أحدثه فى زياد وآل زياد حتى صرنا إلى منزله بباب المحول، فقال: أسألك باقد والرّحم لما كتبت في هذا كله حتى أروح به إلى أمير المؤمنين ، وأخبره عنك . فانصرفت فكتبت، وبعثت به إليه . فراح إلى المهدى ، فأخبره ، فأمر المهدى بالكتاب إلى هارون الرشيد ، وكان والى البصرة من قبله يأمره أن يكتب إلى واليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش وديوانهم والعرب ، وأن يعرض ولد أبى بكرة على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقروا عميما بالولاء ، ومن انتمى إلى ثقيف اصطلى ماله . فرضهم ، فاقروا جميما بالولاء ، إلا ثلاثة نفر ، فاصطفيت أمواه .

ثم إن آل زياد بعد ذاك رشوًا صاحب الديوان حتى ردّهم إلى ماكانوا عليه ، فقال خالد النجار في ذلك :

إِنْ زِيادًا وَنَافَعًا وَأَبَا بَكُرُوَعَندى مِنَ أَعْجِب الْمُجَبو ذَا قُرَشُى كُما يقولُ ، وذا مولًى ، وهذا ـ بزهمِه ـ عَرَى

## نسخة كتاب المهدى إلى والى البصرة فى ردً آل زياد إلى نسبهم

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد ؛ فإن "أحق" ما حسَل عليه ولاة المسلمين أنفسهم وخواصهم وعوامهم في أمورهم وأحكامهم ، العمل بينهم بما في كتاب الله والا تباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعمر على ذلك ، والمواظبة عليه ، والرضا به فيا وافقهم وخالفهم ؛ للذى فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه ، واتباع مرضاته ، وإحراز جرّائه وحسن ثوابه ، ولما في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة الهره من الفمالال والحسار في الدنيا والآخرة .

وقد كان من رأى معاوية بن أبى سفيان فى استلحاقه زياد بن عبيد عبد آل علاج من ثقيف، وادّعائه ما أباه بعد معاويةعامة المسلمين وكثير 1 V 4 /W

. ....

منهم في زمانه ، لعلمهم يزياد وأبي زياد وأمه من أهل الرضا والفضل والورع والعلم ، ولم يتدعُ معاوية إلى ذلك ورع ولاهدى ، ولا اتباع سنة هادية ، ولا قُـُلُوهُ مِن أَنَّمَة الحَقِّ ماضية ، إلا الرغبة في هلاك دينه وآخرته ، والتصميم على عالفة الكتاب والسنة. والعُسجُب بزياد في جَلَدَه ونفاذه، وما رجا من معولته وموازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه في سيرته وآثاره وأعماله الخبيثة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجرًى ، وقال : همسَن ادَّ عي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقيل الله منه لا صرفا ولا عدلا(١١) ع .

ولعمرى ما وُلد زياد في حجُّر أبي سفيان ولا على فراشه، ولا كان عُبيد عبدًا لأبي سفيان ، ولا سمية أمة " له ، ولا كانا في مُلكه ، ولا صارا إليه لسبب من الأسباب . ولقد قال معاوية فيا يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام نتَصْر بن الحجَّاج بن عُلاط السُّلميَّ ومَنَ ْ كان معه من موالى بني المغيرةُ المخزوبيِّين وإرادتهم استلحاقه وإثبات دعوته، وقد أعد للم معاوية حجرًا تحت بعض فرشه فألقاه إليهم ، فقالوا له : نسرَّعْ لك ما فعلت في زياد ، ولا تسوَّغ لنا ما فعلنا في صاحبنا ، فقال : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم من قضاء معاوية . فخالف معاوية بقضائه في زياد واستلحاقه إياه - ٤٨١/٣ وما صَنَـَعْ فيه وأقدم عليه، أمرَّ الله جل وعزَّ وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبَّع في ذلك هواه رغبة عن الحتى ومجانبة له ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبِعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَّى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ المُظَّالِمِين (٢) ﴾ ، وقال لداود صلى الله عليه وسلم وقد آتاه الحكم والنبوّة والمال والحلافة : ﴿ يَادَاوِدُ إِنَّا جَعَلْمُنَاكَ خَلِيمَةً فِي الأَّرْضِ ١٣ ... ﴾ الآية إلى آخرها .

> فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه ودينَه ، وأن يعيذه من غلبة الهوى ، ويوفيقه في جميع الأمور لما يجب ويرضى ؛ إنه سميع قريب .

<sup>(</sup>١) الصرف : التوبة , والبدل : الفدية ,

<sup>(</sup>۲) مورة القصص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة من ٢٦.

١٣٠ شنه ١٢٠ ا

وقد رأى أمير المؤمنين أن يرد زيادا وسرن كان من ولده إلى أميهم ونسبهم الممروف ويلحقهم بأبيهم عبيد؛ وأمهم سمية، ويتبع فى ذلك قول رسول القصلى الله عليه وسلم ، وكا يجيز لماوية ما أقدم عليه على يخالف كتاب الله رسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان أمير المؤمنين أحنى بذلك وعمل به ؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه آثاره وإحياته سنته، وإبطاله سنن غيره الزائفة الجائرة عن الحق والممدى؛ وقد قال الله جل "عزز : ( فَمَاذَا بَسُدُ الْحَقِ الْاَلْةِ الْحَلَى تُسَدِّلُ الْحَقَ الْمُ الله على وقد قال الله جل "عزز : ( فَمَاذَا بَسُدُ الْحَقَ الله السَّمَاكُ لَمَانَى تُصَرَفُونَ ﴾ (١١٠)

فاعلم أن ذلك من رأى أمير المؤمنين فى زياد، وما كانمن ولد زياد فألحقهم بأبيهم زياد بن عبيد، وأمهم سمية، واحملهم عليه، وأظهره لمن قبلك من المسلمين حمى يعرفوه ويستقم فيهم؛ فإن أمير المؤمنين قلد كتب إلى قاضى البصرة وصاحب ديوانهم بللك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وكتب معاوية بن عبيد الله في سنة تسع وخمسين ومائة .

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سليان وقد بإنقاذه ، ثم كلَّم فيهم ، فكفّ عنهم ؛ وقد كان كتب إلى عبد الملك بن أيوب بن ظبيّان النميرى بمثل ما كتب به إلى محمد ، فلم ينفذه لموضعه من قيس، وكراهته أن يعفرج أحد من قومه إلى غيرهم .

وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الحسّحيّ ، وهو وآل على المدينة، فولّى مكانه محمد بن عبد الله الكثيريّ ، فلم يلبث إلاّ يسيراً حيَّ عُمُرِل وولّى مكانه زُفَرَ بن عاصم الهلاليّ . وولّى المهديّ قضاء المدينة فيها عبد الله بن محمد بن عمران العلّـاسيّ .

وفيها خرج عبد السلام الخارجيُّ ، فقتيل .

وفيها عزل بيسْطام بن عمرو عن السَّند، واستعمل عليها رَوْح بنِحاتم. وحجّ بالناس في هذه السنة المهدىّ ، واستخلف على مدينته حين شخص £AY/**Y**\*

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٣٢.

17. 2

عنها ابنـّه موسى ، وخلّف معه پزید بن منصور خال المهدیّ وزیراً له ومدبّراً لأمره .

وشخص مع المهدى فى هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته ؛ وكان ممَّن شخص معه يعقوب بن داود، على منزلته التى كانت له عنده ؛ فأناه حين وافى مكة الحسن بن إبراهيم بن عيد الله بن الحسن اللىي استأمن له يعقوب من المهدى على أمانه ، فأحس المهدى صلته وجائزته، وأقطعه مالاً من الصوافي بالحجاز .

وفيها نرع المهدى كسوة الكعبة الى كانت عليها ، وكساها كسوة جديدة؛ وذلك أن صَجِبَة الكعبة — فيا ذكر — رفعوا إليه أنهم يخافون علىالمكعبة أن تهدم لكثرة ما عليها من الكسوة ، فأمر أن يُسكشف عنها ما عليها من الكسوة حتى بقيت مجردة ، ثم طلكي البيت كله بالخلطوق ، وذُكر أنهم لما بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً تُخيناً جيداً، ووجدوا كسوة من "كان قبله عامتها من مناع اليمن .

وقسم المهدى في هداه السنة بمكة في أهلها - فيا ذكر - مالا عظيماً ، وفي أهلها - فيا ذكر - مالا عظيماً ، وفي أهل المدينة كذلك ؛ فل كر أنه نشار فيا قسم في تلك السفرة فوجد ثلاثين ألف ألف درهم ، حسمت معه، ووصلت إليه من مصر ثلياته ألف ثوب وخمسين ألف ثوب ، ووستم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بنزع المقصورة التي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فنزعت ، وأراد أن ينقص منبر رسول الله صلى الله عليه ، ويلتى منه ماكان معاوية زاد فيه ، فلتكر عن مالك بن أنس أنه شاور في ذلك ، فقيل له : إن المسامير قد سلكت في الخشب الذي أحداثه معاوية ، وفي الخشب الأول وهو عتيق ، فلا نأمن إن خرجت المسامير التي فيه وزعزعت أن يتكسر ، فتركه المهدى .

وأمر أياممقامه بالمدينة بإثبات خمسهائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرسًا له بالعراق وأنصاراً ، وأجرى عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم ، وأقطعهم عند قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم .

8A4/4

EAE/T

وَرُوَّجٍ فِي مَقَامِهِ بِهَا بِرَقِيَّةً بِنْتَ عُمِرُو الْعُمَّانِيَّةً .

وفى هذه السنة حمل محمد بن سليان الثلج للمهدىّ ، حتى وافى به مكة ، فكان المهدىّ أوّل من حُمل له الثلج إلى مكة من الخلفاء .

وفيها رد المهدى على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عنهم .

وكان على صلاة الكوفة وأحاثها في هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندى، وعلى قضائها شريك. وعلى البصرة وأحداثها وأعمالها المفردة وكورد جلة والبحرين وعلى تضائها شريك. وكان على قضاء البحرة فيها عبيد الله بن الحسن . وعلى خواسان معاذ بن مسلم ، وعلى الجزيرة الفضل بن صالح، وعلى السند روح بن عاتم . وعلى مصر صالح، وعلى السند روح بن عاتم . وعلى مصر عمد بن سليان أبو ضموة .

## ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثة ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

ف منا كان من ذلك خروج حكيم المقنع بخراسان من قرية من قرى مرّ و ، وكان في في المنتوى وكان في في المنتوى وكان في في ذكر بقول بتناسخ الأرواح ، يعود ذلك إلى نفسه ، فاستغوى بشراً كثيراً ، وقوى وصار إلى ما وراء النهر ، فوجة المهلئ لقتاله عدة من قدواده ؛ فيهم مُعاذ بن مسلم ; وهو يومئذ على خراسان ، ومعه عُمَّنة بن مسلم وجبرئيل بن يحيي وليث مولى المهلئي ، ثم أفرد المهدي عاربته سعيدًا الحرشي، وضم إليه القواد؛ وابتذأ المقنع بجمع الطعام عُدّة المحصار في قلعة بكشي . ...

. . .

وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الخزاع يعبد الله بن مروان بالشأم ؟
فقدم به على المهندى قبل أن يوليّبه السنّد، فحبسه المهدى في الطبّيق ؛ فذكر
أبو الحطاب أن المهدى أ تسي بعبدالله بن مروان بن محمد وكان يكنى أبا الحكم —
فتجلس المهدى بجلسا عامناً في الرّصافة ، فقال : مَن ْ يعرف هذا ؟ فقام
عبد المزيز بن مسلم المُقيّل ، فصار معه قائمًا ، ثمقال له: أبو الحكم ؟ قال: نعم
ابن أمير المؤمنين ، قال : كيف كنت بعدى ؟ ثم التفت إلى المهدى ، فقال:
نعم يا أمير المؤمنين ، هذا عبد الله بن مروان . فعجب الناس من جُراته ،
ولم يعرض له المهدى بشيء .

قال : ولما حبس المهدى عبد الله بن مروان احتيل عليه ، فجاء عرو بن سهلة الأشعرى فادّعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه ، فقد مه إلى عافية القاضى ، فترجه عليه الحكم أن يقاد به ، وأقام عليه البينية ؛ فلما كاد الحكم يعرم جاء عبد العزيز بن مسلم العقيل إلى عافية القاضى يتخطكى رقاب الناس ؛ حتى صار إليه ، فقال : يزعم عموو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه ؛ كلب والله ما قتل أباه غيرى ؛ أنا قتلته بأمر

١٢١ -- ١٢١

مروان، وعبد ُ الله بن مروان من دمه برىء . فزالت عن عبد الله بن مروان، ولم يعرض المهدى لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان .

وفيها غزا الصَّائفة تُعامة بن الوليد ، فنزل دابق ، وجاشت الرَّوم وهو مغرَّ ، فأتت طلائمه وعيونه بذلك ، فلم يحفل بما جاءوا به ، وخرج إلى الرَّوم ، وعليها ميخائيل بسرَّعان الناس (١) فأصيب من المسلمين عدَّة ، وكان عيسى بن على مرابطاً بعصن مرَّعش يومثل ، فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجر ذلك .

وفيها أمر المهدى ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسيّة إلى زُبالة ، وأسر بالزيادة في قصور أبي العباس ، وترك منازل أبي جعفر التي كان بناها على حالها ، وأمر باتـخاذ المصانع في كلّ منهل ، وبتجديد الأميال والبرك ، وحفر الركايا مع المصانع ، وولّى ذلك يقطين بن موسى ، فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة ، وكان خليفة بقطن بن موسى ، فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة ، وكان خليفة بقطن في ذلك أخوه أبو موسى .

وليها أمر المهدى بالزيادة ف مسجد الجامع بالبصرة ، فزيد فيه من مقد مه عماً بل اقبلة ، ومن يمينه مما يلي رحبة بهي سليم ، وولي بناء ذلك محمد بن سليان وهو يونند ولي البصرة .

وفيها أمر المهدئ بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر وتصييرها إلى المقدار الذى عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتب بلمك إلى الآفاق فمُسل به .

وفيها أمر المهدى يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء فى جميع الآفاق ، فعمل به، فكان لا ينفذ للمهدى كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن دآود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك .

وفيها اتضمت متزلة أبي عبد الله وزير المهدى ، وضم يعقوب إليه من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشأم علداً كثيراً ، وجعل رئيس البصريين والقائم بأمرهم إسماعيل بن علّمية الأسدى ومحمد بن سيمون العنبى، وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل الشأم عبد الأعلى بن موسى الحليق .

(١) سرعان الناس = أوائلهم .

ZAY/Y

### ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهديّ

قد ذكرنا سبب التصاله به الذي كان قبل في أيام المنصور وضم المنصور إياه إلى المهدى حين وجهه إلى الرئ عند خلاع عبد الحبار بن عبد الرحمن المنصور ، فلكر أبو زيد عمر بن شبة ، أن سعيد بن إبراهيم حداثه أن جعفر بن يجيى حداثه أن الفضل بن الربيع أخبره ، أن المؤلى كانوا يشتمون على أبي عبيدالله عند الممهدى ، وبسعون عليه عنده ؛ فكانت كتب أبي عبيد الله تنفذ عند المنصور عما يريد من الأمور ، وتتخلّى المؤلى بالمهدى ، فيبلتونه عن أبي عبيد الله ومحرّ صونه عله .

قال الفضل : وكانت كتب أبي حبيد الله تصل إلى أبي تستّري ، يشكو المول وما يليي منهم ، ولا يزال يلتكره عند المنصور ويخبره بقيامه ، ويستخرج الكتب عنه إلى المهدى بالوّصاة به ، وترك القبول (١) أنه . قال : فلما رأى أبوحبيد الله غلبة المولى على المهدى ، وضلوتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شي من أهل الأدب والعلم ، فضمتهم إلى المهدى أ ، فكأنوا في صحابته ، فلم يكونوا يستحون المولى يتخلون به .

ثم إن "أبا عبيد الله كلتم المهدئ فى بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء الأربعة فى الأمر اللدى تكلّم فيه ، فسكت عنه أبو عبيد الله ، فلم يراده ، ، ١٨٦/٣ وخرج فأمر أن يحجب عن المهدئ فحجبه عنه ؛ وبلغ ذلك من خبره أبى .

قال : وحمح أبى مع المنصور فى السنة الى مات فيها ، وقام أبى من أمر المهدى بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت المنصور والقواد والمولى ؛ فلما قدم تلقيبته بعد المغرب، فلم أزل معه حتى تجاوز منزله، وترك دار المهدى، ومضى إلى أبى عبيد الله ، فقال : يا بنى ؟ هو صاحب الرجل ؛ وليس ينبغى أن نعامله على ما كنا نعامله عليه ؛ ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمره من نصرتنا له . قال : فضينا حتى أن نباب أبى عبيد الله ؛ فا زال واقعًا حتى صليتُ

<sup>(</sup>١) أى ترك نبول القول فيه .

العَتَمَة ، فخرج الحاجب ، فقال : ادخل ، فثني رجلَهَ وثنيتُ رجلي . قال : إنما استأذنتُ لك يا أبا الفضل وحدك . قال : اذهب فأخبره أن الفضل معي . قال : ثم أقبل على "، فقال : وهذا أيضًا من ذلك ! قال : فخرج الحاجب ، فأذن لنا جميعًا ، فدخلنا أنا وأبى ، وأبو عبيد الله في صامر المجاس ،على مصلَّى متكئٌّ على وسادة ، فقلت : يقوم إلى أبى إذا دخل إليه ، فلم يقم إليه ، فقلت: يستوى جالسًا إذا دنا ، فلم يفعل ، فقلت : يدعو له بمصلى ، فلم يفعل ، فقعد أبى بين يديه على البساط وهو متكئ ، فجعل يسائله عن مسيره وسفره وحاله ، وجعل أبى يتوقع أن يسأله عمّا كان منه فى أمرِ المهدى وتجديد بيعته ، فأعرض عن ذلك ، فذهب أبي يبتدئه بذكره ، فقال : قد بلسَّفنا نبؤكم ، قال : فذهب أبي لينهض، فقال : لا أرى الدُّروب إلا وقد عُليَّقت. ظو أُقمت ! قال : فقال أبي : إن الدروب لا تغلَّق دوني ، قال : بلي قد أغلقت . قال : فظن أبي أنه يريد أن يحتبسه ليسكن من مسيره ، ويريد أن يسأله ؛ قال : فأقيم أ . قال : يا فلان ، اذهب فهيتي لأبي الفضل في منزل محمد بن أبي عبيد الله مبيتاً . فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الدَّار ، قال : فليس تُغْلَق الدِّروب دوني فأعتزم . ثم قام ، فلما الخرجنا من الدار أقبل على فقال : يا أبني ، أنت أحمق أ ، قلت : وما حمقي أنا ! قال : تقول لى : كان ينبغي لك ألا تجيء ، وكان ينبغي إذا جثت فحجبَنا ألا تقيم حتى صلَّيتَ العَسَّمَةُ ، وأن تنصرف ولا تدخل؛ وكان ينبغي إذا دخلتَ فلم يقم إليك أن ترجع ولا تقييم عليه؛ ولم يكن الصوابُ إلا" ما عملتُ كلَّه ؛ وأكن والله الذي لا إله إلا هو \_ واستغلق في اليمين \_ لأخلعن " جاهي ، ولأنفقن " مالي حتى أبلغ من أبي عبيد الله .

قال : ثم جعل يضطرب بجتهده ، فلا يجد مساخًا إلى مكروهه ، ويحتال الحدّ إذ ذكر القُشيرى اللدى كان أبو عبيد الله حجبة ، فأوسل إليه فعجاء ،

<sup>( 1 - 1 )</sup> أن اين الالمير : وظما عرج من صنده قال له ابت الفضل : لقد يلغ ضل هذا بك ما فعل ، وكان الرأى ألا تأتي ، وحيث أتيته وحجبك أن تمود ، وحيث دخلت عليه ظم يقم لك أن تمود ؛ فقال لابنه : أنت أحسق » .

179

فقال : إنَّك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد الله ، وقد بلغ مني كلُّ غاية من المكروه ، وقد أرغتُ (١١) أمره بجهدى ؛ فما وجدت عليه طريقاً ، فعندك حيلة في أمره ؟ فقال: إنما يؤتني أبو عبيه الله من أحد وجوه أذكرها لك ... يقال : هو رجل جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحذق الناس ، أو يقال : هو ظَّـنـين في الدّين بتقليده ، وأبو عبيد الله أعفَّ الناس ؛ لو كان بنات المهديُّ ـ في حيجره لكان لهن" موضع ، أو يقال : هو يميل إلى أن يخالف السلطان فليس يرقى أبو عبيد الله من ذلك؛ إلا أنه بميل إلى القلد ربعض الميثل ؛ وليس يتسلَّق عليه بذاك أن يقال : هومتُهم ؛ ولكن هذا كلَّه مجتمع لك في ابنه ؛ قال : فتناوله الرَّبيع ، فقبَّل بين عينيه ، ثم دبَّ لابن أبى عبيد الله ؛ فوالله ما زال بحتال ويدس إلى المهدى ويتهمه ببعض حرم المهدى ؟ حتى استحكم عند المهديّ الظنَّة بمحمد بن أبي عبيد الله، فأمر فأحضر ، وأخر ج أبو عبيد الله . فقال : يا محمد اقرأ، فذهب ليقرأ ، فاستعجم عليه الفرآن ، فقال : يا معاوية (٢) أَلَمْ تَعْلَمُنِي أَنَّ ابِنْكَ جَامِعِ للقرآنَ ؟ قال : أخبرتك يا أميرَ المؤمنين ، ولكن فارتنى منذ سنين ؛ وفي هَذَّه المدَّة الَّتي نأى فيها عني نسى القرآن ، قال : قم فتقرَّب إلى الله في دمه ، فذهب ليقوم فوقع ، فقال العبَّاس بن محمد : إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعني الشيخ ! قال: ففعل، وأمر به فأخرج، فضربت عنقه .

قال : فاتهمه المهدى في نفسه ، فقال له الربيع : قتلت ابنته ، وليس ينبغى أن يكون ممك ، ولا أن ثنق به . فأوحش المهدى ، وكان الذى كان من أمره ويلغ الربيع ما أواد ، واشتى وزاد .

وذكر محمد بن عبد الله (٣) يمقوب بن داود ، قال : أخبر أنى أبى ، قال : ضرب المهدى رجلاً من الأشعرية، ، فارجعه ، فتعمس أبو عبيد الله – وكان مركى لهم ، فقال : القتل أحسنُ من هذا يا أمير المؤينين ، فقال له المهدى : يا يهودى ، اخرج من عسكرى لعنك الله . قال : ما أدرى إلى أين أخرج

14./٣

<sup>(</sup>١) أرفت : طلبت . (٢) معارية بن يسار ، امم أبي عبيد الله كاتب المهدى .

<sup>(</sup>٣) ط: وأب عبد الله ع، وانظر الفهرس.

1913-

41/٣؛ إلا النار ! قال : قلت : يا أميرَ المؤمنين ، أحسُّرِ بهذا أن لمثلها يتوقع ، قال : فقال في : سحان الله ،ا أما عبد الله !

• •

وفيها غزا الغمر بن العباس في البحر .

وفيها ولتى تنصر بن عمد بن الأشعث السند مكان روّح بن حاتم، وشخص إليها حتى قلمها ثم عُزل: وولتى مكانه محمد بن سليان، فوجة إليها عبد الملك ابن شهاب المسمعيّ، فقلمها على نصر، فبغته، ثم أذن له في الشخوص، فضخص حتى نزل الساحل على ستة فراسخ من المنصورة ؛ فأتى نصر بن محمد عهده على السند، فرجع إلى عمله ؛ وقد كان عبد الملك أقام بها ثمانية عشر يوسًا ، فلم يعرض له ، فرجع إلى المبحرة .

وفيها استفضى المهدى عافية بن يزيد الأزدى ؛ فكان هو وابنُ علاثة يقضيان فى حسكر المهدى فى الرُّصافة ؛ وكان القاضى بمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدوى .

وفيها عزّل الفضل بن صالح عن الجزيرة ، واستعمل عليها عبد الصمد ابن على ".

وفيها استعمـَل عبسي بن لقمان على مصر .

وفيها ولَّى يزيد بن منصور سُواد الكوفة وحسان الشرَوىّ الموصل و بـِسطام ابن عمرو التغلّبيّ أذرَبيجان .

وفيها عزل أبا أيوب المسمى سليان المكمّ عن ديوان الحراج ، ووُلَّمَ مكانه أبو الوزير عمر بن مطرّف .

وفيها تُوفَّى فصر بن مالك من فالج أصابه ، ودفن فى مقابر بنى هاشم وصلتى عليه المهدى".

٩٩٧/٣؛ وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدى إلى موسى بن المهدى ، وجعله له كاتباً ووزيراً ، وجعل مكانه مع هارون ابن المهدى يحيى بن خالد ابن سَرَّمْك .

وفيها عزل محمد بن سليان أبا ضَمَّوة عن مصر في ذي الحجَّة المُهاديّ وولاً ما سلمة بن رجاء .

. . .

وحجّ بالناس في هذه السنة موسى بن محمد بن عبد الله الهادى ، وهو ولى عهد أبيه .

وكان عامل الطائف ومكة واليامة فيها جعفر بن سليان ، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصبّاح الكنديّ، وعلى سوادها يزيد بن منصور .

## ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ خبر مقتل عبد السلام الحارجي ]

فن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجيّ بِقِنْسُرين .

ه ذکر الحبر عن مقتله :

ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكري هذا خرج بالجزيرة ، وكثر بها أثباعه ، واشتد ت شوكته ، فلقيه من قواد المهدى عبدة ، منهم عيسى بن موسى القائد، فقتله فى عدة ممن معه ، وهزم جماعة من القواد ، فوجة إليه المهدى الجنود ، فنكب غير واحد من القواد، منهم شبيب بن واج المروريدي من ثم ندب إلى شبيب ألف فارس ، أعطى كل رجل منهم ألف درهم معونة ، والحقهم بشبيب فوافره ، فخرج شبيب فى أثر عبد السلام ، فهرب منهم حتى أن قد ميرين ، فلحقه بها فقتله .

117/4

وفيها وضع المهدئُ دولوين الأزمَّة(١) ، وولَّى عليها عمر بن بَنْرِيع مولاه ، فولَّىعمر بن بنَزِيع النَّعمانَ بن عَبَان أبا حازم زمام عراج العراق .

وفيها أمر المهدئُ أن يجرَى على المجدَّ مين وأهل السجون فى جميع الآفاق . وفيها ولئى تُسُمامة بن الوليد العبسىّ الصّائفة ، فلم يَمَّ ذلك .

وفيها خرجت الرُّوم إلى الحدَّث ، فهنموا سورها .

وهزا الصّائفة الحسن بن قحطبة فى ثلاثين ألف مرتزق سوى المطّوّعة ، فيلغ حَــَـة أذْرُولِية ، فأكثر التخريب والتحريق فى بلاد الروم من غير أن يفتح حصناً ، ويلتى جمعًا ، وسمتّه الروم التنيّن . وقيل : إنه إنما أتّى

<sup>(1)</sup> أى يكون لكل ديوان زمام ؟ وله رجل يضبطه .

سنة ١٩٢

هذه الحمَّة الحسنُ ليستنقع فيها للوضَّع(االذي كان به؛ثم قفل بالناس المين . وكان على قضاء عسكره وما بجتمع من الفيء حقَّص بن عامر السُّلْسَيّ.

قال : وقيها غزا يزيد بن أستيد السُلسَى من باب قاليهَلا ، فغم وقصح ثلاثة حصين ، وأصاب ستبيهًا كثيرًا وأسرى .

وفيها عُزل على بنسليان عن البمن ، وولَّى مكانه عبد الله بن سليان .

وفيها عُنُولُ سلمة بن رجاء عن مصر ، ووليها عيسى بن لقمان ، فى الحُوم ، ثم عزل الهدئ ، ثم عزل الحُوم ، ثم عزل فى خَمَادى الآخرة ، ووليسَها واضح مولى المهدئ ، ثم عزل فى ذى الشَّمَّدة ووليسَها بحيى الحَرَشَى .

وفيها ظهرت المحمّرة بجُرْجان ، عليهم رجل يقالله عبد القهار ، فغلب على جُرجان ، وقتل بشراً كثيراً ، فغزاه عمر بن العلاء من طَسَرَسْتان ، فقتل عبد القهار وأصحابه .

. .

وحج بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور ؛ وكان العباس ابن محمد استأذن المهدى فى الحج بعد ذلك ، فعاتبه على ألا يكون استأذنه قبل أن يولَّى الموسم أحداً فيوليه إياه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، عمداً أخرَّتُ ذلك لأنى لم أرد الولاية .

• •

وكانت عمال الأمصار عمالها فى السنة الى قبلها . ثم إن الجزيرة كانت فى هذه السنة إلى عبد الصمد بن على وطَهَرَسِتان والرُّويان إلى سعيد بن دَعْلَمَج ، وجُرِجان إلى مهلهل بن صفوان .

<sup>(</sup>١) الرفيح ، يكني به عن البرص .

## ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك ماكان فيها من هلاك المقنّع ؛ وذلك أن سعيداً الحرّشيّ حصره بكش ، فاشتدّ عليه الحصار ، فلما أحسّ بالهلكة شرب سُمنًا ، وسقاه نساهه وأهله ، فمات وباتوا — فيا ذكر — جميعًا ، ودخل المسلمون قلعته ، واحتزُّوا رأسه ، ووجَّهوا به إلى المهدىّ وهو بجلب .

### [ ذكر خبر غزو الروم ]

وفيها قطع المهدى البعوت الصائفة على جسّع الأجناد من أهل خراسان وفيها قطع المهدى البحرة الموت المسان وفيرهم، وخرج فعسكر بالبرّدان، فأقام به نحواً من شهرين يتعبّأ فيه ويتهبّأ ، ويععلى الجنود ، وأخرج بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه ، فتوفّى عبسى بن على فى آخر جمادى الآخرة ببغداد . وخرج المهدى من الفد إلى المبائفة ، واستخلت ببغداد موسى بن المهدى ، وكاتبه يوسئد أبان بن صدقة ؛ وعل خاتمه عبد الله بن علائة ، وهل حرسه على "بن عبسى ، وعلى شرّطه عبد الله بن خازم (١١ ؛ فذكر العباس بن محمد أن المهدى لما وجهة الرشيد إلى المبائفة سنة ثلاث وسين ومائة خرج يشبهه وأنا ممه ؛ فلما حاذى قصر مسلمة ، قلت : يا أمير المؤدنين ، إن لمسلمة في أعناقنا منة" ؛ علمان ألهان له ينك ، وأفان لمهونتك ، فإذا نقدت فلا تحتشمنا . فقال الما حدثته الحديث: أحضروا مبّن هاهنا من ولد مسلمة ومواليه ، فأمر لم بعشرين حلته الحديث: أحضروا مبّن هاهنا من ولد مسلمة ومواليه ، فأمر لم بعشرين مسلمة وقضينا حقه ؟ قلت : يام ، وزدت يا أمير المؤمنين .

(١) ط: وحازم ، تصحيف ، صوابه من ١ ، وانظر الفهرس .

وذكر إبراهيم بن زياد ، عن الهيثم بن عدّى ، أن المهدى أغزى هارون الرشيد بلاد ّ الرّوم، وضمّ إليه الربيع الحاجب والحسن بن قحطية .

قال محمد بن العباس: إنتي لقاعد (۱) في مجلس أبي في دار أمير المؤمنين وهو على الحرس ؟ إذ جاء الحسن بن قحطية ، فسلم على ، وقعد على الفراش الله ي يقعد أبي عليه ، فسأل عنه فاعلمته أنه راكب ، فقال لى : يا حبيم أعلمه أنى جشت ، وأبلغه السلام عنى ، وقل له : إن أحب أن يقول لأمير المؤمنين : يقول الحسن بن قحطية : يا أمير المؤمنين ؛ جعلى الله فلنك ! أفريت هارون ، وفس تطيب وضممتى والربيع إله ، وأنا قريم قوادك ، والربيع قريع مواليك ، وليس تطيب نفسى بأن تُحَلِّى (۱) ، جميعاً بابك ؛ فإما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع ، وإما أغزيت الربيع وأقمت ببابك ؛ فإما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع ، وإما أغزيت الربيع وأقمت ببابك . قال : فجاء أبي فأبلغته الرسالة ، فلخوا على المهدى فأعلمه ، فقال : أحسن واقد الاستعفى (۱) من الخروج مع إبراهم لغضب عليه ، واستصفى ماله .

£41/4"

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضّاح ، قال : سمعت جنى أبا بكيل ، قال : أغزى المهدى الرشيد ، وأغزى معه موسى بن عسى وعبد الملك بن صالح بن على وموليّتى أبيه: الربيع الحاجب والحسن الحاجب؛ فلمنا فصل دخلت عليه بعد يومين أو ثلاثة، فقال: ما خلقك عن ولى المهد، وعن أغويلك دخلت عليه بعد يومين أو ثلاثة، فقال: ما تلت : أمر أمير المؤمنين ومقاى بمدينة السلام حتى يأذن لى . قال : فسر حى تلحق به وبهما ؛ واذكر ما تحتاج إليه . قال : قلت : ما أحتاج إلى شيء من العدّة ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى في وداعه! فقال لى : من تراك خارجا ؟ قال : قلت من غد ، قال : فود عنه وخرجت ، فلحقت القوم . قال : فأقبلت أنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك ابن صالح ؛ وهما يتضاحكان منه .

<sup>(</sup>۱) س: ولما قبات ۽ . (۲) ج: واصل ۽ .

<sup>(</sup>٢) س: وينتوي و.

قال : فصرت إلى الربيع والحسن - وكناً لا نفرق قال : فقلت : لاجزاكما الذعمَّن وجَّهكما ولاعمن وُجِّهما معه خيراً ؛ فقالاً : إيه ، وما الخبر ؟ قال: قلت : موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين ، أُومَمَا كُنَّمَا تقدران أن تجعلا لهما مجلسًا يلخلان عليه فيه ولمن كان معه من القوَّاد في الجمعة يدخلون (اعليه ويخلُّوه في سائر أيامه لما يريدا ' أ قال: فبينا نحن في ذلك المسير إذ بعثا إلى في الليل . قال : فجثت وعندهما رجل ، فقالا لى : هذا غلام الغمر بن يزيد ، وقد أصبنا(٢) معه كتاب الدولة . قال : ففتحت (٣) الكتاب ، فنظرت فيه إلى سنى المهدى فإذا هي عشر سنين . قال : فقلت : ما في الأرض أعجب منكما ! أتريان أن عبر هذا الغلام يخني ، وأن هذا الكتاب يستتر ! قالا : كلا ، قلت: فإذا كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما نقص، أفلسم أوَّلَ مَن ْ نعي إليه نفسته ! قال : فتبلُّدوا والله ، وسُقط في أيديهما ، فقالاً: فما الحيلة ؟ قلت : يا غلام على بعنبسة ـ يعنى الوراق الأعرابي مولى آل أبي بديل .. فأتي به ، فقلت له : خط مثل هذا الخطُّ ، وورقة مثل هذه الورقة ، وصيَّر مكانَّ عشر سنين أربعين سنة ، وصيرها في الورقة ، قال : فوالله لولا أنى رأيتُ العشر في تلك والأربعين في هله ما شككت أن الخيط ذلك الحط ، وأن الورقة تلك الورقة .

قال : ووجّ المهدى خالد بن برمك مع الرّشيد وهو ولى العهد حين وحجّه معه على أمر وحجّه لذرو الروم، وتوجّه معه الحسن وسليان ابنا برمك، ووجّه معه على أمر المسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحبي بن خالد — وكان المر هارون كلّه إليه — وصُيِّر الربيم الحاجب مع هارون يغزو عن المهدى ، وكان اللى (١٤) بين الربيع ويحيي (٥) على حسب ذلك ؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيهما ؛ ففتح الله عليهم فترحاً كثيرة ، وأبلام أفى ذلك الرجم بلاء جميلا ، وكان لحالل فى ذلك بسمالو أثرجميل لم يكن لأحد؛ وكان منجّمهم يسمى البرمكي تبر كا

144/4

<sup>(</sup>١-١) كذا وردت المبارة في ا . (٢) س: و وجدنا ع .

<sup>(</sup>٣) س: وافتحاء. (٤) ج: وذاك ۽ .

<sup>(</sup>ە) اەستورىن يېيى ،

يه، ونظراً إليه. قال: وذاً ندب المهدى هارون الرشيد لما تدبيه له(١) من الفيزو، أمر أن يدخل عليه (٢) كتبَّاب أبناء الدُّعوة لينظر إليهم ويختارله منهم رجلا . قال يحيى : فأدخلوني عليه معهم ، فوقفوا بين يديه ، ووقفت آخرهم ، فقال لى : يا يحيى ، ادن ً ، فدنوت ، ثم قال لى : اجلس ، فجلست فجثوت ً يين يديه ، فقال لي : إني قد تصفحت أبناء شيعي وأهل دولتي ، واخترت منهم رجلاً لهارون ابني أضمَّه إليه ليقوم بأمرعسكوه ، ويتولى كتابته ، فوقعتُ عليك خبرتي له ، ورأيتك أولكي به؛ إذ كنت مربّية وخاصّته ، وقد وليتك كتابته وأمر عسكره . قال : فشكرتُ ذلك له ، وقبالت بداه ، وأمر لى جالة ألف درهم معونة " علىسفرى (٣٠)، فوُجّهت فى ذلك العسكر لما وُجَّهت له (١٤٠).

قال : وأوفد الربيعُ سليان بن برمك إلى المهدى، وأوفد معه وفداً ، فأكرم المهدى وفادته وفضله ، وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه ، ثم انصرفوا من رجههم ذلك .

## · · · X

[ عزل عبد الصمد بن على عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث ] وفي هذه السنة؛ سنة مسير المهدى مع ابنه هارون ، عزل المهدى عبد الصمد ابن على عن الجزيرة ، وولي مكانه زفر بن عاصم الهلالي .

ه ذكر السبب في عزله إياه :

ذُكر أن المهدى سلك في سَهُرته هذه طريق الموصل ، وعلى الجزيرة عبد الصمد بن على" ، فلما شخص المهدى من الموصل ، وصار بأرض الجزيرة ، لم يتلقَّه عبد الصمد ولا هيأ له نُزُلا ، ولا أصلح له قناطر . فاضطفن ذلك ١٩٩/٢ عليه المهدي ، فلما لقيه تجهيمه وأظهر له جفاء "، فبعث إليه عبد الصمد بالطاف لم يرضها ، فردُّها عليه ، وازْد اد عليه سخطاً ، وأمر بأخذه بإقامة النُّزُكُ لَه ، فتبسِّث في ذلك، وتقنَّع، ولم يزل يربى ما يكوهه إلى أن نزل حصن

<sup>(</sup>١) س: داله ٥.

<sup>(</sup>٢) ج : وإليه ۽ . (٤) ساقطة من ط، وأثبتها من ا . ( ٣ ) س : و في ماري ۽ .

٨٤/ سئة ١٦٣

سلمة ، فدها به ، وجرى بينهما كلام أغلظ له فيه القرل المهدى ، فرد عليه عبد الصمد ولم يحتمله ، فأمر بحبسه وعرّزله عن الجزيرة ، ولم يزل فى حبسه في سفره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضى عنه . وأقام له العباس بن عمد النَّرُل ، حتى انتهى إلى حلّب ، فأتته البشرى بها بقتل المقتع ، وبعث وهو بها عبد الجبار المحتسب لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة . ففعل ، وأتاه بهم ، وهو بدايق ، فقتل جماعة منهم وصلبهم ، وأني بكتب من كتبهم وفقع تاللك كان ثم عرض بها جندة ، وأسر بالرحلة ، وأشخص جماعة من فقطمت بالسكاكين ثم عرض بها جندة ، وأسيع المهدى ابنت هارون حتى فقطمت بالسكاكين ثم عرض بها جندة ، وأسيع المهدى ابنت هارون حتى الهدر وسيع المهدى ابنت هارون حتى علم الدرب ، وبلغ جيحان ، وارتاد بها المدينة التى تسمى المهدية ، وودع على الموري على نهر جيحان . فسار هارون حتى نزل رستاقاً من رساتيق أرض الروم المجانية على الموري على المها المها ، وعطش وجوع أصاب أهلها ، وبعد قتل وجواحات كانت في المسلمين ؛ وكان فتحهاعلي شروط شرطوها لأنفسهم . لا يُعتكل ولا يُرحلوا ، ولا يُعرق بينهم ؛ فاعطرا ذلك ، فتزلوا ، ووفتى لهم ، وقفل هارون بالمسلمين (١) سالمين إلا من كان أصيب منهم بها .

•••/٣

وقى هذه السنة وفى ستَصْرْته هذه، صار المهدى إلى بيت المقدس، فصلمى فيه (١)، ومعه العباس بن عمد والفضل بن صالح وعلى بن سليان وحاله يزيد ابن متصور.

وفيها عزل المهدئ إبراهيم بن صالح عن فلسطين، فسأله يزيد بن منصور حتى ردّه عليها .

وفيها ولَّى المهدىّ ابنَـه هارون المغرب كله وأذْ رَبيجان وإرمينيـَـة، وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى ، وعلى رسائله يجي بن خالد بن برمك .

<sup>(</sup>۱) س: يوقفل ڄم ماروڻ ۽ . (۲) س: ديه ۽ .

وفيها عَزَل زُفَر بن عاصم عن الجزيرة، وولَّى مكانه عبد الله بن صالح ابن على "، وكان المهدى نزل عليه فى مسيره (١١ إلى بيث المقدس، فأعجيب بما رأى من منزله بسلمسية .

وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خُراسان وولاها المسيّب بن زهير .

وهزل فيها يحيي الحرّشي عن أصبهان ، وولنّي مكانه الحكم بن سعيه .

وعزل فيها سعيد بن "دعالج عن طَسَبَرَستان والرَّويان ، وولاَ هما عمر ابن المَكاه ؟

وفيها عزل مُهلهل بن صفوان عن جُرجان ، وولاً ها هشام بن سعيد. ١١/٣٠.

وحجَّ بالناس في هذه السنة على َّ بن المهلئ .

وكان على الميامة ولمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سلميان ، وهلى المصلاة والأحداث بالكردة إسحاق بن الصباح ، وهلى قضائها شريك، وهلى البصرة وأعمالها وكدور د جناة والبحرين ومحمان والفركن وكور الأهماز وكدور فارس عمد بن سلميان ، وهلى خراسان المسيت بن زهير، وعلى السنّد فصر بن محمد ادر الإشعث .

<sup>(</sup>۱) س د وغر<sup>و</sup> و ،

# ثم دخلت سنة أربع وستين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك غزوة حبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحدث، فأقبل إليه ميخائيل البيطاريق – فيا ذكر – فى نحو من تسمين ألفاً، فيهم طازاذ الأومى البطريق، فقشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف، فأراد المهدى ضرب عنقيه، فكلُم فيه فحبسه في المطبق.

وفيها عزل المهدى عمد بن سليان عن أعماله ، ووجّه صالح بن داود على ما كان إلى محمد بن سليان ، ووجّه معه عاصم بن موسى الحراساني الكاتب على الحراج، وأمره بأخد حمّاد بن موسى كاتب محمد بن سليان وعبيد الله بن عر خليفته وهماله وتكشيفهم .

وفيها بنَنَى المهدى بعيساباذ الكبرى قصراً من لسَين ؛ إلى أن أسس قصره الذي بالآجر" : الذي سماه قصر السلامة ؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء في آخر ذي القعدة .

وفيها شخص المهدى حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجاً ، فأقام برُصافة الكوفة أينّاماً ، ثم خرج مترحتها إلى الحيج ، حقى انتهى إلى الممقبّة ، ففلا عليه وعلى منن معه الماء ، وخاف ألا يحمله وسن معه ما بين أيديهم ، وعرضت له مع ذلك حسميً ، فرجع من العقبة ، وغضب على يقطين بسبب الماء ؛ لأنه كان صاحب الممانع ، واشتد على الناس المعلش في منصرفهم وعلى ظهرم(١١ حتى أشفقرًا على الملكة .

وفيها تُرفِقي (٢) نصر بن محمد بن الأشعث بالسند .

وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليَّــمن عن ستَخْطَّة ، ووجَّـه مَـن ْ يستقبله

<sup>(</sup>۱) س: ودواچم ۽ . (۲) س: ومات ۽ .

سنة ١٦٤

ويفتش متاعه ، ويحصى ما معه ، ثم أمر بحبسه (۱) عند الرّبيع حين قدم ، حتى أفرّ من المال والجوهر والعنبر بما أقرّ به ، فردّه إليه ، واستعمل مكانه منصور بن يزيد بن منصور .

وفيها وجّه المهدى صالح بن أبى جعفر المنصور من العقّبة عند انصرافه ٣/٣٠. عنها إلى مكة لبحجّ بالناس ، فأقام صالح الناس الحجّ فى هدهالسنة .

. . .

وكان العامل على المدينة ومكة والعائف واليامة فيها جعفر بن سليان ، وعلى البدن منصور بن يزيد بن منصور ، وعلى صلاة الكونة وأحدائها هاشم ابن صعيد بن منصور ، وعلى صلاة الكونة وأحداثها هاشم وأحداثها وكور دجالة والبحرين وتحمان والفرض وكور الأهوازوفارس صالح ابن داود بن على ، وعلى السئد سطيع بن عمر ، وعلى خراسان المسيب بن ابن داود بن على الموسل عمد بن الفضل . وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن، وعلى مصر ايراهيم بن صالح ، وعلى المرتبقية يزيد بن حاتم ، وعلى طبرستان والرويان وجمرجان يحيى الخرشيق ، وعلى دكتباوند وقيوس فراشة مولى أمير المؤمنين ، وعلى الرق حاف بن عبد الله ، وعلى سيجستان سعيد أمير المؤمنين ، وعلى الرق حاف بن عبد الله ، وعلى سيجستان سعيد

<sup>(</sup>۱) ہے : دثم حیں ۽ .

# ثم دخلت سنة خمس وستين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ غزوة هارون بن المهدئ الصائفة ببلاد الروم ]

فن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدى الصائفة ، ووجَّهه أبوه - فيما ذكر -يوم السّبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة غازياً إلى بلاد الروم، وضم إليه الربيع مولاه ، فوغل هارون في بلاد الروم، فافتتح ماجدة ، ولقيته خيول نقيطا قومس القوامسة ، فبارزه يزيد بن مزيد ، فأرجل يزيد ، ثم سقط نقيطًا ، فضربه يزيد حتى أثخنَه ، وانهزمت الرُّوم، وغلب يزيد على عسكرهم. وسار إلى اللهُ مُستَّق بنقُ مودية وهوصاحب المسالح ، وسار هارون في حمسة وتسعين ألفا وسبعمائة (1) وثلاثة وتسعين رجلاً" ، وحمل لم من العبين مائة ألف دينار وأربعة(٢) وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين ديناراً ، ومن الوَرِق أحداً وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة درهم . وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية ، وصاحب الرُّوم يومثذ أُغُسُّطه امرأة أَلَيون ؛ وذلك أن اينهاكان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرها، فجرت بينهما وبين هارون بن المهدى الرَّسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطائه الفدُّية ، فقبل ذلك منها هارون ، وشرط عليها الوفاء بما أعطت له ، . وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه ؛ وذلك أنه دخل مدخلا صعبـًا (٣) محوقًا على المسلمين ، فأجابته إلى ما سأل ، والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف دينار ، تؤديها في نيسان الأول في كل " سنة ، وفي حزيران ، فقبل ذلك منها، فأقامت له الأسواق في منصرَّفه، ووجَّهت معه رسولاً إلى المهدى بما بدلت على أن تؤدّى ما تيسّر من الذهب والفضة والعرّض ، وكتبوا

(١) أين الأثير : ورتسمائة ع . (٢) ابن الأثير : وثلاثة ع .

<sup>(</sup>۲) س د و سيقا و .

امه ا

كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين، وسكست الأساري. وكان الذي أفاء الله على ١٩٠٠. المارون إلى أن أذعنت الروم بالجزية خمسة آلاف رأس وسيائة وثلاثة وأربعين رأساً، وقعل من الروم في الوقائع أربعة وخمسون ألفاً، وقعيل من الأساري صبراً ألفان ونسعون أسيراً. وبما أفاء الله عليه من الدواب الذائل بأدواتها عشرون ألف دابة، وذبح من البقر والنفي مائة ألف رأس. وكانت المرتوقة سوى المطوعة وأهل الأسواق مائة ألف، وبيع البرذرن بدرم، والبغل بأقل من عشرة دراهم، وللدرع بأقل من درهم وعشرين سيقًا بدرهم، فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك :

> أطفَّتَ بِقُسْطَنْطِينَةِ الروم مُشْنِدًا إليهاالقَنَاحَىٰاكتسَىاللَّالَّسُورها (١) وما رِمْتَها حَى أَنْتَك مُلوكُهَا بِحِزْيتها، والحَرْبُ تغلِي قدورُها

> > . .

وفيها عزل خلمَف بن عبد الله عن الريّ ، وولاً ها عيسي مولى جعفر .

وحجَّ بالناس في هذه السنة صالح بن أبى جعفر المنصور .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم عمّالها في السنة الماضية ؛ غير أن العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان رَوَّح بن حاتم ، وعلى كُور دحِيّلة والبحرين وتُمان وكسُّكو وكُور الأهراز وفارس وكرمان كان المعلى موكّى أمير المؤمنين المهدى ، وعلى السّند الليث مولى المهدى .

<sup>(</sup>١) ألذل بالكسر : الين.

1.1/4

# ثم دخلت سنة ست وستين وماثة

#### ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

فن ذلك قفول هارون بن المهدى ؟ ومرّن كان معه من خليج قسطنطينية في الهرّم لثلاث عشرة ليلة بقيت منه، وقلمت الروم بالجزية معهم ، وذلك - فيا قيل - أربعة وستون ألف دينار عدد الرومية (١١) وألفان وخمسهائة دينار عربة ، وثلاثون ألف رطل مرّعزى (١٢).

وفيها أخذ المهدئُ البيعة على قُنُواده لهارون بعد موسى بن المهدى ، وسياه الرّشيد .

وفيها حَرَّلَ عبيد الله بن الحسن عن قَسَّماء البصرة، وولَّى مكانه خالد بن طَمَّيِق بن عمران بن حصين الخُرَاعيِّ ، فلم تُنحُسُدَ<sup>(١٢)</sup> ولايته، فاستعنى أهل البصرة منه .

وفيها عزل جعفر بن سليان عن مكة والمدينة ، وما كان إلبه من العمل .

وفيها سخط المهدئ على يعقوب بن داود .

ذكر الحبر عن غضب المهدى على يعقوب

ذكر على بنعمد النوفي ، قال : سمت أبي يذكر ، قال : كان داود بن طهمان ــوهوأبر يعقوب بن داود ــ وإخوته كتابًا لنصر بن سيار ، وقد كتب داود قبله لبعض وُلاة خواسان ؛ فلما كانت أيام يحيى بن زيد كان يدس إليه وإلى أصحابه بمديسمع من نصر ، ويحد رهم ؛ فلما خرج أبو مسلم يطلب يدم يحيى بن زيد ويقتل قتلته وللعينين عليه من أصحاب نصر ، أتاه داود ابن طهمان مطمئنًا لما كان يعلم مما جرى بينه وبينه ، فآمته أبو مسلم ، ولم

<sup>(</sup>١) س: وعلماً روبية ع . (١) المرفزي : اللبن من الصوف .

<sup>(</sup>٣) س: وقلم يستواء .

يعرِض له في نفسه ، وأخذ أمواله التي استفاد أيام نصر ، وترك منازله وضييَّمَــه ٣٧/٣٠٠ التي كافت له ميراثاً بمرُّو ، فلما مات داود خرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم، ونظروا فإذا ليست لهم عند بهي العباس منزلة، فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر ؛ فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيدّية ، ودنوًا من 1 الحسين ، وطمعوا أن يكون لهم دوّلة فيعيشوا فيها . فكان يعقوب يجول البلاد منفردًا بنفسه ، ومع إبراهيم بن عبد الله أحيانًا ، في طلب البيعة لمحمد بن عبد الله ، فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب على" ابن داود - وكان أسن" من يعقوب - لإيراهم بن عبد الله ، وخرج يعقوب مع عدَّة من إخوته مع إبراهيم ؛ فلما قتيل محمد وإبراهيم توارُّوا من المنصور ، فطلبهم، فأُخذ يعقوب وعليًّا فحبسهما في المطبئق أيَّام حياته ، فلما تُوفَّى المنصور من عليهما المهدى فيمن من عليه بتخلية سبيله ، وأطلقهما . وكان معهما في المطبق إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن ـــوكانا لايفارقانهـــوإخوته اللين كانوا عتبسين معه ، فجرت بينهم بللك الصداقة . وكان إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن برى أن الحلافة قد تجوز في صالحي بيي هاشم جميعًا ، فكان يقول : كانت الإمامة بهد رسول الله صلى الله عليه رسلم لا تصلُّح إلا في بني هاشم ؛ وهي في هذا النهر لا تصلح إلا فيهم ؛ وكان يكثر في قوله للأكبر من بني عبد المطلب ؛ وكان هوويعقوب بن داود يتجاريان ذاك؛ فلما خلَّى المهدى سبيل يعقبه مكث المهدى برهة من دهره يطلب عسى بن زيد والحس ابن إيراهيم بن عبد الله بعد هرب (١١) الحسن من حبسه ، فقال المهدى يوماً : لو وجلتٌ رجلاً من الزيديّـة له معرفة بآل حسن وبعيسي بن زيد ، وله فقه فَأَحِتَلُبُهُ إِلَى عَلَى طَرِيقَ الفقه، فيلخل بيني وبين آل حسن وعيسى بن زيد ا فد ل على يعقب بن داود ، فأتى به فأدخل عليه ، وعليه يومنذ فرو وحُفًّا كبال (٢) وعمامة كرابيس وكساء أبيض غليظ . فكلمه وفاتحه ، فوجده رجلا كاملا، فسأله عن عيسى بن زيد؛ فزعم النّاس أنه وعده اللخول بينه وبينه ، وكان يعقوب ينتفيي من ذلك ؛ إلا ۚ أَنَّ الناس قد رموَّه بأن منزلته عند المهدى إنَّا

 <sup>(</sup>١) ج : و هروب چ . (٢) أي السان :و فرو كبل كثير الصوف ثقيل چ .

سنة ١٦٦ 107

كانت للسعاية بآل على" . ولم يزل أمره يرتفع عند المهدى ويعلو حتى استوزره، وفوَّض إليه أمر الخلافة ؛ فأرسل إلى الزيد يَّة ، فأتى بهم مَّن "كلّ أوب ، وولاهم من أمور الخلافة في المشرق والمغرب كلَّ جليل وعمل نفيس ، والدنيا

كلها في يديه ، والذلك يقول بشار بن برد :

إِنَّ الخَلِفَةَ يعقوبُ بن داودٍ بَنِي أُمَيَّةً هُيُّوا طَالَ نَومكُمُ ضاعَتُّ خلاقَتُكمْ يا قَوْم<sub>ِ</sub> فاطَّلْبِوا خَلِيفَةَ الله بَيْنَ الدُّفُّ والعود(٢)

قال : فحسده موالى المهدئ ، فسعوًا عليه .

وبما حظى به يعقوب عندالمهدى، أنه استأمنه الحسن بن إبراهيم بن هبد الله، . ودخل بينه وبينه حتى جمع بينهما بمكَّة. قال : ولما علم آل الحسن بن على " بصنيعه استوحشوا منه ، وعلم يعقوب أنه إن كانت لم دُولة لم يعش فيها، وعلم أن" المهدى لا يناظره لكثرة السعاية به إليه ، فمال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل، وأقبل بربَّص ُ لما الأمور وأقبلتالسعايات تردُ على المهدى بإسحاق حمى قبل له : إن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه ؛ وقد كاتبهم ؛ وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحد على ميعاد، فيأخلوا الدنيا لإسحاق بن الفضل ؛ فكان فلك قد ملا قلب المهديّ عليه .

قال على بن محمد النوفلي": فذكر لى بعض خدم المهدى أنه كان قائمًا على رأسه يوماً يذبّ عنه ، إذ دخل يعقوب ، فجثا بين يديه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد عرفت اضطراب أمر مصر ، وأمرتني أن ألتمس لها رجلا يجمع أمرها ، فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا يصلح لللك . قال : ومَن ْ هو ؟ قال : ابن عملك إسحاق بن الفضل ، فرأى يعقرب في وجهه التغيّر (٣)، فنهض فخرج، وأتبعه المهدئ طرفه ، ثم قال: تتلنى الله إن لم أقتلك! ثم رفع رأسه إلى وقال : اكتم على ويلك ! قال : ولم يزل مواليه بحرَّضونه عليه ويُوحشونه منه ، حتى عزم(1) على إزالة النعمة عنه .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و فاقسوا ، (۲) ج: دالتنور ، .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « بين الناى والمود .

<sup>(</sup>t) چ: دخرج s .

سنة ١٦٦ 104

وقال موسى بن إبراهيم المسعوديّ: قال المهديّ: وأصف لي يعقوب بن داود ف منامى ، فقيل لى أن اتَّخذُه وزيرًا . فلما رآه ، قال : هذه والله الحلقة للَّى رَايتُها في منامى، فاتخذه وزيراً ، وخظى عنده غاية الحظوة ، فكث حيثًا حتى بني عيساباذ ، فأتاه خادم من خدَّمه \_ وكان حظيًّا عنده \_ فقال له : إن أحمد بن إساعيل بن على ، قال لى : قد بني منزَّها أنفق عليه خمسين ألف ألف من بيت مال المسلمين ، فحفظها عن الخادم ، ونسى أحمد ، ١٠/٣ ابن إسماعيل، وتوهمها على يعقوب بن داود، فبينا يعقوب بين يديه إذ البه، فضرب به الأرض، فقال: مالى ولك يا أمير المؤمنين! قال: ألست القائل: إنى أَنْفَقَت على مَتزَّه لى خمسين ألف ألف ! فقال يعقوب : وافد ما سمعتُه أذناى ، ولا كتبه الكرَّام الكاتبون ؛ فكان هذا أوَّل سبب أمره .

> قال: وحد أني أبي، قال: كان يعقرب بن داود قد عرف من المهدى خلماً واستهتاراً بذكر النساء والجماع ، وكان يعقوب بن داود يصف من نفسه في ذلك شيئًا كثيرًا ، وكذلك كان المهدي ، فكانوا يخلُّون بالمهدي ليلا فيقولون : هوعلى أن يصبح فيثور بيعقوب؛ فإذا أصبح غدا عليه يعقرب وقد بلغه الخبر ، فإذا نظر إليه تبسّم، فيقول : إن عندك لخيراً ! فيقول : نعم، فيقول : اقعد بحياتي فحد َّثي ، فيقول : خلوت بجاريتي البارحة ، فقالت وقلت ، فيصنع لللك حديثًا ، فيحدَّث المهدى عِثل ذلك ، ويفترقان على الرضا ، فيبلغ ذلك مَنْ يسعى على يعقوب ، فيتعجّب منه .

> قال: : وقال لى الموصلي": قال يعقوب بن داود المهدى في أمر أراده: هذا والله السرف ، فقال : ويلك 1 وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف ! ويُلك يا يعقوب، لولا السرف لم يعرَّف المكثرون من المقترين !

وقال على بن يحقوب بن داود عن أبيه، قال : بعث إلى المدى برماً ، فلخلت عليه ، فإذا هو في مجلس مفروش بفرش مُورَّد متناه في السرور (١١) 011/4 على بستان فيه شجر، ورءوس (٢) الشجر مع صحن المجلس ، وقد اكتسى

(١) ج: وق الحن ع.

<sup>. #</sup> iggs : g (Y)

ذلك الشجر بالأوراد(١١) والأزهار من الحمّوخ والتفاح ، فكلُّ ذلك مورّد يشبه فرش الحلمين الذي كان فيه ، فما رأيت شيئًا أحسَن منه ؛ وإذا عنده جارية ﴿ مارأيتُ أحسن منها ، ولا أشعد قسواماً ، ولا أحسن اعتدالاً ، عايها نحوتلك الثباب، فما رأيت أحسن من جملة ذلك. فقال لى : يا يعقوب، كيف ترى مجلسنا هذا ؟ قلت : على غاية الحسن ، فتم الله أمير المؤمنين به، وهناه إياه، فقال : هو لك ، احمله بما فيه وهذه الجارية (٢) ليم " سرورك به . قال : فدعوت له يما يجب (٣) . قال : ثم قال : يايعقوب ، ولي إليك حاجة ، قال: فوثبتُ قائمًا ثُم قلت: يا أميرَ المؤمنين ، ما هذا إلا من مرجدة (٤) ، وأنا أستعيذ بالله من سخط أسر المسنن ! قال : لا ، ولكن أحبّ أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة فإنى لم أسألكها من حيث تتوهم ، وإنما قلت ذلك على الحقيقة ، فأحبّ أن تضمن كي هذه الحاجة وأن تقضيها لي ، فقلت: الأمر لأمير المؤمنين وعلى" السمم والطاعة ، قال : \_ والله قلت والله ثلاثًا ... قال : وحياة رأسي ! قلت : وحياة رأسك ، قال : فضم يدك عليه واحلف به ، قال : فوضعت يدى عليه ، وحلفت له به لأعملن" بما قال ، ولأقضين حاجته . قال : فلما استرثق مني في نفسه ، قال : هذا فلان بن فلان ، من ولد على" ، أحب أن تكفيتني مؤونته ، وتريخي منه ، وتعجَّل ذلك . قال : قلت: أفعل، قال: فخله إليك ، فحوَّلته إلى ، وحوَّلت الحارية وجميع ما كان في البيت من فرش وغير ذلك ، وأمر لى معه بماثة ألف درهم .

\*17/9

قال : فحملت ذلك جملة ، ومضيتُ به ، فلشدَّة سرورى بالجارية صيرَتها في مجلس بيني ويبنها ستر ، وبعثتُ إلى العلويّ ، فأدخلته على نفسي ، وسألته عن حاله ، فأخبرتي بها، وبجمُسل<sub> م</sub>منها، وإذا هو ألبّ الناس وأحسنُهم إيانة .

قال : وقال لى فى بعض ما يقول : وَيَحَلُّك يا يعقوب ! تلقى الله بدى ، وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد ! قال : قلت : لا والله، فيهل فيك خير ؟

<sup>(</sup>١) ج : « بالأنوار » . ( ٧ ) س : « رخله والجارية » .

<sup>(</sup>٣) ا ، چ ؛ درځپ ع ، (٤) ا : د اسځنه ي ، س ؛ د پهرښته .

قال : إن فعلتَ خيراً شكرتُ ولك عندى دعاء واستغفار . قال : فقلت له أيَّ الطرق أحبُّ إليك ؟ قال : طريق كذا وكذا ، قلتُ : فَمَنْ هناك ممَّن تأنس به وتثق بموضعه ؟ قال : فلان وفلان ، قلت : فابعث إليهما ، وخدُّك هذا المال ، وامض معهما مصاحبًا في ستر الله ، وموعدك وموعدهما للخروج من دارى إلى موضع كذا وكذا ــ الذي اتفقوا عليه ــ في وقت كذا وكذا من الليل؛ وإذا الحاريةُ قد حفظت على قولى ؛ فبعثتْ به مع خادم لها إلى المهدى، وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسك ؛ صنم وفعل كذا وكذا ؛ حتى ساقت الحديث كلَّه . قال : وبعث المهدى من وقته ذلك ، فشحن تلك الطرأق والمواضع التي وصفها يعقوب والعلوى برجاله، فلم يلبثأن جاءوه بالعلوي بعينه وصاحبيتُه والمال، على السجيّة التي حكتها الجارية . قال: وأصبحتُ من غد ذلك اليوم، فإذا رسول للهدى يستحضرني ـــ قال : وكنتُ خالى اللرع غيرٌ ملق إلى أمر العلمويّ بالا "(١) حتى أدخُل على المهديّ، وأجده على كرسيّ " ١٣/٧. بيده مخصرة ــ فقال : يا يعقوب، ما حال الرجل ؟ قلتُ : يا أمير المؤمنين ، قد أراحك الله منه، قال : مات ؟ قلت: نعم، قال : والله ، ثم قال : قم فضع يدك على رأسي ؟ قال : فوضعت يدى على رأسه ، وحلفتُ له به . قال : فقال : يا غلام، أخرج إلينا ما في هذا البيث (٢)، قال: ففتح بابه عن العلوي وصاحبيه والمال بعينه . قال: فبقيتُ متحيّراً ، وسُقط (١) في يدى ، وامتنع منى الكلام ، فا أدرى ما أقول ! قال : فقال المهدى : لقد حل لى دمك لو آثرتُ إِرَاقته، ولكن احبسوه في المعلبيّن؛ ولا أذكَّر به، فحبستُ في المطبق، واتُّخذ لي فيه بتر الله لله أليت فيها ، فكنت كذلك أطول مداة لا أعرف عدد الأيام(١) وأصبتُ ببصرى، وطال شعرى ؛ حتى استرسل كهيئة شعور البهائم. قال : فإنى لكَذلك ، إذ ُدعى بى فسُضي َ بى إلى حيث لا أعلم أين هو ، فلم أعند أن قيل لى : سلم على أمير المؤمنين ، فسلمت ، فقال : أيَّ أمير المؤمنين أَنَا ؟ قلت : المهدى ، قال : رحم الله المهدى ، قلت : فالهادى ؟ قال : رحم الله الهادى، قلت: فالرّشيد؟ قال: نعم؛ قلت: ما أشك في وقوف (٥٠)

<sup>(</sup>۱) كَذَا تَى م. (۲) ج: ومن قى هذا البيت ». (۲) ج: ورأسقط ». (1) 1: وطول ملة لا أطمعا ». (٥) 1: ورقوع ».

17. سنة ١٩٦

أمير المؤمنين على خبرى وعلَّتَى وما تناهتُ إليه حالى ، قال : أجل ، كلُّ ذلك عندى قد عرف أمير المؤمنين، فسلُّ حاجتك ، قال : قلت : المقام بمكة ، قال : نفعل ذلك، فهل غير هذا ؟ قال : قلت : ما بقي في مستمتم لشيء ولابالاغ ، قال : فراشداً . قال : فخرجتُ فكان وجهي إلى مكة . قال ابنه : ولم يزل بمكة فلم تطلُل أيامه بها حتى مات .

قال محمد بن عبد الله: قال لي أبي : قال يعقوب بن داود: وكان المهدي لايشرب النبيذ إلا تحرَّجًا (١) ؛ ولكنه كان لا يشتهيه ؛ وكان أصحابه : عمر بن بزّيم والمعلى مولاه والمفضّل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم ، قال : وكنت أعظُّهُ في سَمَّيْهِم النبيذ وفي السياع، وأقول : إنه ليس على هذا استوزرتسي ولا على هذا صحبتك؛ أبعد الصلوات الحمس (٢) في السجد الحامم، يشرب عنك النبيذ وتسمع السماع ! قال : فكان يقول : قد مهم عبد الله بن جعفر ، قال : قلت : ليس هذا من حسناته ؛ لو أنَّ رجلًا سمع في كلُّ يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً إ

وقال محمد بن عبد الله : حد أني أبي ، قال : كان أبي يعقوب بن داود قد ألحّ على المهدى في حسّم عن السماع وإسقائه النبيذ حيى ضيّق عليه ؛ وكان يعقوب قد ضجر بمرضعه ، فتاب إلى الله مما هو فيه ؛ واستقبل وقد م النَّية في تركه موضعه . قال : فكنت أقول المهدى : يا أمير المؤمنين ؛ والله لشربة ُ خمر أشربها أترب إلى الله منها أحبَّ إلى مما أنا فيه ؛ وإنى لأركب إليك فأتمني بدأ خاطئة تصيبني في الطريق ، فأعنى ووك عيرى مَن شئت ؛ فإنى أحبَّ أن أسلُّم عليك أنا وولدى ؛ وواقه إنى لأتفزَّع في النوم ؛ ولَّـبَّتَـى أمور المسلمين (٣) وإعطاء الجند ، وليس دنياك عوضاً من آخرتي . قال : فكان يقول لى : اللهم غفراً ! اللهم أصلح قلبه ، قال : فقال شاعر له :

فَدَعْ عنك يعقوبَ بنَ داودَ جانباً وأَقبِلْ على صَهباء طَيَّبةِ النَّشر

\*11/Y

<sup>(</sup>١) كذا في ا ء س ، وفي ط : و لا تحريبا ع . (٢) بس : و صلاة الحبس ع ، ابن الأثير : « يعد الصلوات الحبس ع . (٣) ج : و الناس ع .

010/4

قال عبد الله بن عمر : وحد ثني جعفر بن أحمد بن زيد العلويّ ، قال : قال ابن سلام: وهب المهديّ ليعض ولد يعقوب بن داود جارية ، وكان بضّعف (١١) قال : فلمنا كان بعد أيام ، سأله عنها ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ ما رأيتُ مثلها ، ما وضعتُ بيني وبين الأرض مطيّة أوطأ منها حاشا سامع . فالتفت المهدىّ إلى يعقوب ، فقال له : من تراه يتعنى ؟ يعنيني أو يعنيك ؟ فقال له يعقوب : من كلَّ شيء تحفظ الأحسَّ إلا من نفسه .

وقال على بن محمد النوفلي : حد أني أبى ، قال : كان يعقوب بن داود بدخلُ على المهديّ فيخلو به ليلاً يحادثه ويسامره ؛ فبينًا هو ليلةً عنده ؛ وقد ذهب من الليل أكثرُه ، خرج يعقوب من عنده ، وعليه طيلسان مصبوغ هاشميٌّ ؛ وهو الأزرق الخفيف؛ وكان الطّيبْلسان قد دق دقيًّا شديداً فهو يتقعقم (٢) ، وغلام آخذ بعنان داية له شهباء (٣) ، وقد نام الغلام ، فذهب يعقوب يسوَّى طيلسانية فتقعقع ، فنفر البيرْ ذون ُ، ودنا منه يعقوب ، فاستدبره فضر به ضربة على ساقه فكسرها ، وجمع المهلئ الوجيئة ، فخرج حافياً ؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع والفرزّع ، ثم أمر به فحميلي في كرسيّ إلى منزله ، ثم غدا عليه المهدى مع الفجر ؛ وبلغ ذلك الناسي ، فغذوا عليه ، فعاده أيامًا ثلاثة متتابعة ، ثم قعد عن عيادته (1) ، وأقبل يرسل (٥) إليه يسأله عن حاله ؛ فلما فَنَمَد وجهه ، تمكن السعاة من المهدئ ، فلم تأتُّ عليه عاشرة حتى أظهر السَّخط عليه ، فتركه في منزله يعالج ، وفادى في أصحايه : لا يوجد ١١٠٣٠ أحدٌ عليه طيلسان يعقوبيّ ، وقلنسوة يعقوبية إلا ْ آخذت ثيابُهُ . ثُم أمر بيعقوب فحيس في سجن نصر.

قال النوفلي : وأمر المهدى بعزال أصحاب يعقوب عن الولايات في الشَّراق والغرب ، وأمر أن يؤخذ أهلُ بيته ، وأن تُعبُّسُوا ففعل ذلك يهم .

وقال على بن محمد: لما حبس يعقوب بن داود وتعلق بيته ، وتفرَّق عماله

<sup>(</sup>ه) ج: ووارطي .

واختفوًا وتشرّدوا، أذكر المهدئ قصّته وقصة إسحاق بن الفضل ، فأرسل إلى إسحاق ليلا وإلى يعقب ، فأتبيّ به من عجسه ، فقال : ألم تخبرنى بأنّ هذا وأهل بيته يزعمون أنّهم أحق بالحلاقة منا أهلّ البيت ؛ وأن لمم الكبر علينا ! فقال له يعقبيب : ما قلتُ لك هذا قطّ ، قال : وتكذّ بنى وتردّ على قولى ! ثم دعا له بالسَّياط فضربه الني عشر سوطاً ضربًا مبرّحًا، وأمر به فرُدّ إلى الحبس .

قال: وأقبل السحاق يحلف أنه لم يقل هذا قطة، وأنه ليس من شأبه وقال في يقول: وكيف أقول هذا يا أسر المؤين ، وقد مات جدى في الحاهلية وأبوك المباق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه ! فقال: أخرجوه فلما كان من الفد دها بيمقوب ، فعاوده الكلام اللهى كامه في ليلته، فقال : يا أمير المؤين، لا لمحمول على حق أذكرك ، أنذكر وأنت في طاره الله على "على النهر ، وأنت في البستان وأنا عندك ؟ إذ دخل أبو الوزير — قال على " وكان أبو الوزير حسن يمقوب بن هاود على ابنة صالح بن داود — فخيرك هذا الخبر عن إسحاق ؟ قال : صد كت يا يمقوب، قد ذكرت ذلك، فاستحى المهدى"، وإعتذر إليه من ضربه ، ثم رد" ه إلى الحبس ، فكث محبوساً أيام المهدى وأيام موسى كالمها

#14**/**#

وفيها خرج موسى الهادى إلى جُرجان ، وجعل على قضائه أبا يوسف يعقوب بن إيراهيم .

وفيها تحوّل المهدى إلى عبساباذ فنزلها ، وهي قصر السلامة ، ونزل الناس بها معه ، وضرب بها الدفانير والدراهم .

وفيها أمر المهدئ إقامة البَسْريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مكة واليمن ؛ يغالاً وإيلا؛ ولم يُعْتَم هنالك بريد قبل ذلك .

وفيها اضطربت خُراسَان على المسيّب بن زهير ، فولاً ها الفضل بن سليان

<sup>(</sup>١) الطارية : بن مؤخف كاللبة : يدر، دخيل أموسي معرب.

الطوسى أبا العباس ، وضم إليه معها سيجيستان ، فاستخلف على سيجنَّستان تمم بن سعيد بن دعسُلتج بأمر المهدى .

وفيها أخذ داود بن روح بن حاتم وإساعيل بن سليان بن مجالد ومحمد ابن أبى أبوي المكمى ومحمد بن طيفور فى الرّندقة ، فأقرّوا، فاستنابهم المهدى وخلّى سبيلتهم ، وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح ؛ وهو يومثذ بالبّصرة عاملا عليها ، فمن عليه ، وأمره بتأديبه .

وفيها قدم الوضّاح الشرَوىّ بعبد الله بن أبي عبيد الله الوزير – وهو معارية ابن عبيد الله الأشعرىّ من أهل الشأم – وكان الذى يسعى به ابن شَبَاية وقد رُسيّ بالزندقة . وقد ذكرنا أمره ومقتله قبل .

وفيها ولى إبراهيم بن يحيى بن محمد على المدينة ؛ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن قُشَم .

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليَّمَـن ، واستعمل مكانه عبد الله بن سليان الربَّعيّ .

وفيها خلَّى المهديُّ عبد الصمد بن على من حبسه الذي كان فيه .

• 1A/Y

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيي بن محمد .

وكان عامل الكوفة في هداه السنة على الصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد، وعلى صلاة البصرة وأحداثها روح بن حام ، وعلى قضائها خالد بن طليق، وعلى كورد جلة وكسسكر وأعمال البصرة والبسكرين وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى أمير المؤمنين ، وعلى خواسان وسجستان الفضل بن سليان الطوسي ، وعلى مصر إبراهيم بن صالح، وعلى إفريقية يزيد بن حام، وعلى طبسرستان ولرريان وجرُوان عبى الحرشي . وعلى أدنباوند وقريس فراشة مولى السهدى ،

ولم يكن في هذه السنة صائفة ؛ الهُدُّنة التي كانت فيها .

# ثم دخلت سنة سبع وستين وماثة ذكر الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك ما كان من توجيه المهادئ ابنه موسى فى جَمَع كنيف من المادر الجُنْد، وجهازلم يُجهنَّر فيا ذكر آحد بمثله، إلى جُرجان لحرب وَنَداهَرْ مُنُر وشَرَّوين صاحبينَّ طورستان ، وجعل المهادئ حين جهز موسى إليها أبان بن صداقة على رسائله ، ومحمد بن جُميل على جنده ، ونُمَيَعاً ميل المنصور على حجابته ، وعلى بن عيسى بن ماهان على حرسه ، وعبد الله بن خازم (۱۱) على شرَطه ؛ فوجه موسى الجنود إلى وانداهرمز وشروين، وأمر عليهم يزيد بن مَرَّيد، فحاصرهما .

وفيها تُوفَى عيسى بن موسى بالكوفة ، وولى الكوفة يومئذ رَوَّح بن حام ، فأشهد روحُ بن حاتم على وفاته القاضى وجماعة من الوجوه ، ثم دُ فن . وقيل إن عيسى بن موسى توقى وروح على الكوفة ، لثلاث بقين من ذى الحجة ، فحضر روَّح جنازته ، فقيل قه : تقدّم فأنت الأمير ، فقال : ما كان الله ليترى روحا يصلَّى على عيسى ين موسى ، فليتقد م أكبر ولده ، فأبول عليه وأبى عليهم ، فتقدم العباس بن عيسى ، فعملى على أبيه . وبلغ ذلك المهدى ، فنفس على روح ، وكتب إليه :

قد بلغى ما كان من تُكومك عن الصّلاة على عيسى ؛ أبنفسك ، أم يأبيك ، أم يحدَّك كنت تصلى عليه ! أوليس إمّا ذلك مقامى لو حضرتُ . فإذ غيتُ كنت أنت أليل به لمجفعك من السلطان !

وأمر بمحاسبته ، وكان يلي الخراج مع الصَّلاة والأحداث.

وتوفيَّى عيسى والمهدى والحد عليه وعلى ولده ؛ وكان يكره التقد م عليه لحلالته.

<sup>(</sup>١) ال د حازم ع ، وهو خطأً ، صوابه من ا .

سنة ١٦٧

وفيها جدّ المهدى في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم، وولّى ٢٠/٣٠ أمرهم عمر الكلواذيّ ، فأخذ يزيدٌ بن الفيض كاتب المنصور ، فأقر ــ فيا ذكر ــ فحبس ، فهوب من الحبس ، فلم يقدّر عليه .

> وفيها عزل المهدى أبا حبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل ، وولاً الربيع الحاجب ، فاستخلف عليه سعيد بن واقد ؛ وكان أبو عبيد الله يدخل على مرتبته .

> > وفيها فشا الموت ، وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة .

وفيها تُوفِّىَ أَبَانَ بن صلغة بجُرُجانَ، وهو كاتب موسى على رسائله ، فوجّه المهدى مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبى عبيد الله .

وفيها أمر المهدى بالزيادة فى المسجد الحرام ؛ فلخلت فيه دور كثيرة. وولتى بناء ما زيد فيه يقطين بن موسى ، فكان فى بنائه إلى أن توفَّى المهدى . وفيها عُرَل يحيى الحرشي عن طبرستان والرُّويان ، وما كان إليه من تلك الناحية، وولَّيها عمر بن الفلاء، وولَّى جُرُجان فَوَاشة مولى المهدى، وعزل عنها اللهدى، وعزل عنها الحرشية .

وفيها أظلمت الدنيا لليال بتَمَين من ذى الحجّة، حتى تعالى النهار. ولم يكن فيها صائفة ، للهّدنة الّى كانت بين المسلمين والرّوم .

وحجّ بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن يميى بن محمد وهو على المدينة ، ثم توفّى بعد فراغه من أكمح وقدومه المدينة بأيام، وولكيّ مكانه إسحاق بن عيسى ابن على ".

وفيها طُمن عقبة بن سلم الهُمَائنَّ بسيساباذ ، وهو فى دار عمر بن بزيغ ؛ اغتاله رجل ، فطعنه بخنجر ، فمات فيها .

(١) س: دفيا ۾.

وكان العامل على مكة والطائف فيها عبيد الله بن قدَّمَ ، وعلى اليمن سليان بن يزيد الحارثي ، وعلى اليمن سليان بن يزيد الحارثي ، وعلى اليامة عبد الله بن مُصحب الزَّيْرِيّ ، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها رَوَّح بن حام، وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليان، وعلى قضائها عمر بن عيَّان التيميّ، وعلى كور دجيَّة وكُسكر وأعمال المصدق البصرة والبحرين وتُمان كمرور الأهواز وفارس وكرَّرمان المليميل المهديّ .

وعلى خراسان وسيجيسْتان الفَـضْل بن سليان الطوسيّ .

وعلى مصر موسى بن مصعب . وعلى إفريقيَّة يزيد بن حاتم .

وعلى طبرستان والرُّويان عمر بن العلاء ، وعلى جرجان وَدَنْبَاوند وقُـومـِس فراشة مولى المهدىّ ، وعلى الرّى سعد مولى أمير المؤمنين .

## ثم دخلت سنة ثمان وستين وماثة ذكر الجرعما كان فيها منز الأحداث

فن ذلك ما كان من نقض الرّوم الصّلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون بن المهدى الذي ذكرناه قبل وغدرهم ؛ وذلك في شهر رمضان من هذه السنة ؛ فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكتهم به اثنان وثلاثون شهراً ؛ فرحة على بن سليان وهو يومثذ على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر بن البطال في حسّرية 11 إلى الرّوم فغنموا وظفروا .

وفيها وجه (٢) المهدى سعيداً الحرشيّ إلى طبرستان في أربعين ألف رجل .

وفيها مات عمر الكلواذي صاحب الزنادقة ، وولَّى مكانه حمد َوَيْهُ ، وهو مر٢٢/٣. محمد بن عيسي من أهل مَيْشان .

وفيها قتل المهدى الزنادقة ببغداد .

وفيها رد المهدى ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليها. وفيها خرج المهدى إلى نهر العسّلة أسفل واسط - وإنما سُسَّى نهر العسّلة فيا ذكر لأنه أراد أن يُقطيع أهل بيته وغيرهم غلسّته ؟ يصلهم بذلك .

وفيها ولئى المهدى على " بن يقطين ديوان زمام الأزمة على عمر بن بزيم.
وذكر أحمد بن موسى بن حمزة ، عن أبيه ، قال : أوّل منن عمل ديوان
الزّمام عمر بن بزيم فى خلافة المهدى ، وذلك أنّه لما جُمعت له الدواوين
تفكّر ، فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كلّ ديوان ، فاتخذ دواوين
الأزمة ، وولى كل ديوان رجلاً ، فكان واليه على زمام ديوان الحراج إسماعيل
ابن صُبيع ، ولم يكن لبنى أمية دواوين أزّمة .

وحج بالناس فهله السنة على بن محمد للهدي الذي يقال له ابن ريطة.

<sup>(</sup>١) في القاموس: والسرية من خممة أنفس إلى ثلثمانة أو أربيهاتة ي ، وفي س : و في خيل... (٢) ج : و أوقد يه .

# ثم دخلت سنة تسع وستين وماثة ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها

[ ذكر الحبر عن خووج المهلىّ إلى ماستَبَذَان] فمـًا كان فيها من ذلك خروج المهدىّ في الحرّم إلى ما ستَبَذَان .

ذكر الخبر عن خروجه إليها :

- TT/T

ذكر أن المهدى كان فى آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه موسى الهادى ، وبعث إليه وهو بحُرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة ، ويقد م الرسيد فلي بقط إليه المهدى بعض ألط به فامنع عليه موسى من القدوم ، وضرب الرسول ، فخرج المهدى بسبب موسى وهو يريده بحُرجان فأصابه ما أصابه .

وذكر الباهل أن أبا شاكر أخبره - وكان من كتئاب المهدى على بعض دواوينه - قال : سأل على بن يقطين المهدى أن يتغذى عنده ، فوعده أن يفعل ، ثم اعتزم على إتيان ما سَبَـلان ؟ فوالله لقد أمر بالرحيل كأنه يـُساق إليها سوقًا ، فقال له على " : يا أمير المؤمنين ؛ إنك قد وعدتني أن تتغدًى عندى غدًا ، قال : فاحمل غنداعك إلى النَّهرَوان . قال : فحمله فتغدى بالنَّهروان ، ثم انطلق .

وفيها توفي المهدي .

### [ ذكر الخبر عن موت المهدى ]

ذكر الخبر عن سبب وفاته :

اختَـُلف في ذلك ، فذكر عن واضح قـَـهرمان المهدى ، قال : خوج المهدى يتصيَّد بقرية يقال لها الدُّر بماسبَّـذان ، فلم أزَّل معه إلى بعد العصر ،

وانصرفت إلى مضر بي - وكان بعيداً من مضر به - فلما كان في السَّحرَر الأكبر ركبت لإقامة الوظائف ، فإني لأسير في بريَّة ، وقد انفردت عمَّن كان معي من غلماني وأصحابي ؛ إذ لقيبي أسود عريان على قَتَدَد (١١) رَحْل، فدنا مبي ؛ ثم قال لى : أبا سهل ، عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فهممتُ أن أُعلَمُو ٢٤/٣ • بالسُّوط، فغاب من بين يدى ؛ فلما انتهيتُ إلى الرَّواق لقيبي مسرور ، فقال لى : أبا سهل، عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين ! فلخلت فإذا أنا يه مسجَّى فى قبَّة ، فقلتْ : فارتتكم بعد صلاة العصر ؛ وهو أسرَّ ما كان حالاً وأصحَّه بدناً ، فما كان الخبر ؟ قال : طردت الكلابُ ظبيناً ، فلم يزل يتبعها ، فاقتحم الظبي باب خربة ، فاقتحمت الكلاب خلفه، واقتحم الفرس خلف الكلاب ، فدأق ظهرُه في باب الحربة ، فمات من ساعته .

> وذكر أن على بن أبى نعيم المروزي ، قال : بعثت جارية من جوارى المهدى آلى ضَرَّة لها بليبَنا (١) فيه سم ؛ وهو قاعد في البستان، بعد خروجه من عيساباذ ، فدعا به فأكل منه ، ففرِقت الحارية أن تقول له : إنه مسموم .

وحد أنى أحمد بن عمد الرازي ، أن المهدى كان جالسًا في صُلَّيَّة في قصر بماسَبَدَان ، يُشرف من منظرة فيها على سفله ، وكانت جاريته حَسَنة، قد عمدت إلى كُمُمَّرَّاتين كبيرتين (٣)، فجعلتهما في صينيَّة ، وهمَّت واحدة منهما وهي أحسنهما وأنضجهما في أسفلها ، وردَّت القيمَع فيها، ووضعتها فى أعلى الصينية - وكان المهدى بعجبه الكُمتْرى - وأرسلت بذلك مع وصيفة لها إلى جارية للمهدئ ــ وكان يتحظُّاها ــ تريد بذلك تتلها، فرَّتْ الوَّصيفة بالصينيَّة التي فيها تلك الكيميِّري، تريد دفعها إلى الحارية التي أرسلتها حسيَّة إليها ، بحيث يراها المهدى من المنظرة ، فلما رآها ورأى معها الكمثرى ؛ دها بها، فد يده إلى الكُمتراة التي في أعلى الصينية وهي المسمومة، فأكلها، فلما وصلت إلى جوفه صرخ: جوفي! وسمعت حسَّنة الصوت، وأخبرت الخبر، فجاءت

<sup>(</sup> ١ ) القته : من أدوات الرحل .

<sup>(</sup>۲) ا : د ال کش کثیر و . (٢) اللَّهُ: أَنْ الدِّن.

تلطُم وجهها (١١) وتبكى، وتقول : أردتأن أنفرد بك، فقتلتك يا سيَّدى! فهلك من يومه .

وذكر عبد الله بن إمهاعيل صاحب المراكب ، قال: لما صرفا إلى ماسبَكان دنوتُ إلى عنانه، فأمسكت به (٢) وما به علة ؛ فواقة ما أصبح إلا ميَّتًا ، فرأيت حَسَنَة وقد رجمت ؛ وإن على قُبُستها المسوح، فقال أبو العناهية في الحلك بـ رُحْنَ في الوَشْمي وَأَصْبَحْ نَ عليهنَّ المُسُوحُ<sup>٣٧)</sup>

كل نَطَّاحٍ مِنَ اللَّهُ و له يومٌ نَطوحُ(١) لَسْنَ بِالبِالَى ولو عُسمُسرْتُ إِما عُمّرَ نوحُ فَعَلَى نَفْسِكَ نُحْ إِنْ كَنتَ ﴿ بُدُّ تَنُوحُ

وذكر صالح القارئ أن على بن يقطين قال : كنا مع المدى بماسبدان فأصبح يومًا فقال : إنى أصبحتجاثمًا ، فأتيى بأرغفة ولحم بارد مطبوخ بالحل"، فأكل منه ثم قال : إنى داخل لل البَّهُ وَنَاتُم فيه ، فلا تنبُّهوفي حتى أكون أنا اللي أنتبه ، ودخل البهوفنام ، وتمنا نحن في الدار في الرِّواق؛ فانتبهنا ببكائه؛ فقمنل إلى مسرعين ؟ فقال : أما رأيتم ما رأيت ؟ قلنا: ما رأينا شيئًا ، قال : وقت يُعلى الباب رجل، لو كان في ألف أو في مائة ألف رجل ما خفييّ على "، فأنشيه يتتلونه

وأوحَش منه رَبْعُهُ ومنازلُهُ (١١) ومُلكِ إلى قبر عليه جنادله تُنادى عليه معولات حلائله

- (٢) ج: و نأسكته ي .
- فلم أيُبِينَ إلا ذكرُهُ وحَسديثُهُ

كأنِّي مِذَا القَصْرَ قَدْبَادَ آهِلُهُ

وصار عميد القوم مِنْ بعد بمجة

- ر (1) س: و تلم مل رجهها ع. اذ (2) الأفاق ع: ١٠٣.
  - ( ١ ) موضعه في رواية الأغاني :

نُحْ على نفْسِك يا مِدْ كينُ إن كنتَ تنوحُ

( ٥ ) س : و مَّأنشا ۽ ؛ ابن الأثير : و وقت على الباب رجل فقال ۽ .

(١) چ: ومتاهله و .

قال: فما أنت عليه عاشرة حتى مات.

وكانت وفانه ــ فيا قال أبو معشر والواقديّ في سنة تسم يستين يواثة، ليلة الحميس لبان بقيين من المحرّم ؛ وكانت خلافته عشر منين وشهراً ونصف شهر .

وقال بعضهم : كانت خلافته عشر سنين وتسعة وأربعين يومًا؛ وتوفَّىً وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

وقال هشام بن عمد : ملك أبو عبد الله المهدى محمد بن عبد الله سنة ثمان وخمسين ومائة ، فى ذى الحجة لستّ ليال خلوْن منه ؛ فلك عشر سنين وشهراً والنين وعشرين يوماً ، ثم تولِّى سنة تسع وستينوماتة ، وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

ذكر الحبر عن الموضع الذي دفن فيه ومَن " صلّى عليه

ُذِكَ أَن المهدئ توفَّى بقربة من قرى ماستَبلَذان، يقال لها الرُّدَّ ؛ وفي ذلك يقول بسَّكَار بن رَبَّاح :

آلارحمةُ الرحمنِ في كلِّ ساعة على رمَّة رَمَّتْ بِماسَبَدانِ لقد غَيِّبً القبرُ الذي ترمَّسُودَدا وكفين بالمعروف تَبْتَلوان

وصلتّى عليه ابنُه هارون؛ ولم توجد له جنازة ُ يحمَل عليها، فحمُل على باب ، ودفن تحت شجرة جـّوز كان يجلس تحتها .

وكان طويلا مُفَمَّسَرالخلَّق، جَعَدًا. واختُلف فيلونه، فقال بعضهم: كان أهم ، وقال بعضهم : كان أبيض .

وكان فى عينه اليمنى – فى قول بعضهم – نُكتة بياض. وقال بعضهم : كان ذلك بعينه اليسرى .

وكان وُلد بإيدَج .

• ۲ ۷ / ۳

### ذكر بعض سير المهدى وأخباره

ُذكر عن هارون بن أبى عبيد الله ، قال : كان المهدى إذا جلس المظالم، ا قال : أدخيلوا على الفضاة ؛ فلولم يكن ردًى المظالم إلا الحياء منهم لسكتني.

وذكر الحسن بن أبى سعيد ، قال : حد تنى على بن صالح ، قال : جلس المهدى ذات يوم يعطى جوائز تقسم بحضرته ف خاصته (۱) من أهل بيته والقرّاد ؛ وكان يُمَرَأ عليه الأسياء ، فيأمر بالزيادة ؛ العشرة الآلاف والعشرين الألف، وما أشبه ذلك، فمرض عليه بعض القوّاد، فقال : يُحَطّر (۱) مدر خمسياتة ، قال : لم حططتيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأنى وجهتك إلى عدو لنا فانهزمت . قال : كان يسرك أن أقتل ؟ قال : لا ، قال : فوالذى أكرمك بما أكرمك به من الحلاقة لو ثبّت لقتيلت ، فاستحيا المهدى منه ، وقال : زده خمسة آلاف .

قال الحسن: وحد أنى على بن صالح ، قال : غضب المهدى على بعض القواد ـــ وكان صنت عليه غير مرة ـــ فقال له : إلى منى تلنب إلى وأصفو ؟ «٢٨/٣ قال : إلى أبد (١٠) نسىء ، ويبقيك الله فتعفوعنا ؛ فكررها (١٠) عليه مرات، فاستحيا منه ورضى عنه (٥٠) .

وذكر محمد بن عمر ، عن حفص مولى مُزينة ، عن أبيه ، قال : كان هشام الكابي صديقاً لى ، فكنا تتلاق فتتحدث وتتناشد ؛ فكنت أزاه في حال رَّة وفي أخلاق (١) على بغلة هزيل (١) ، والضَّر فيه بيتُن وعلى بغلته ؛ فا راعني ً إلا وقد لفيني يوماً على بغلة شقراء من يفال الحلافة ، وسَرَّج وبلام من سروجَ الخلافة ولُمجمّها ، في ثباب جباد ورائحة طيبّة ، فأظهرتُ السرور ، ثم قلت له : أرى نعمة ظاهرة ، قال لى : نعم ، أخبرك عنها ، فاكتم ؛ فيبنما

<sup>(</sup>۱) س د و خاصه ۾ . (۲) ڄ د و عبط ۾ .

<sup>(</sup>٣) س: دأبدًا ه. (٤) س: ويكررها ه.

<sup>(</sup> a ) س : و فعقا عنه g . ( ٦ ) ثوب أخلاق : إذا كانت الخلوقة بينة نيه كله .

<sup>(</sup>٧) هزيل ، على فعيل نما يستوى فيه المذكر والمؤنث .

١٧٣ سنة ١٦٩

أنا في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصر ؟ إذ أتاني رسول المهديّ فسرت (١) إليه ، ودخلت عليه وهو جالس خال ٍ ليس عنده أحد ؛ وبين يديه كتاب ، فقال : ادنُ يا هشام ، فدنوتُ فجلست بين يديه ، فقال : خذ هذا الكتاب فاقرأه . ولا يمنعك (٢) ما فيه بما تستفظعه أن تقرأه . قال : فنظرت في الكتاب ؛ فلما قرأت يعضَه استفطعتُه ، فألقيته من يدى (٢٠) ، ولعنت كاتبه ، فقال لى : قد قلت لك: إن استفطعته فلا تُلقه؛ اقرأه بحتى عليك حتى تأتى على آخره (١) 1 قال : فقرأته فإذا كَتَابِ قد ثلبه فيه كاتبه ثلبًا عجيبًا ، لم يبق له فيه شيئًا ، فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، مَن ْ هذا الملعون الكذاب ؟ قال : هذا صاحب الأندلس ، قال : قلت : فالثاب والله يا أمير المُمنين فيه وفي آباته وفي أمهاته . قال : ثم اندرأت (4) أذكر مثالبهم ، قال : فسُرَّ بِلْكَ ، وقال : أقسمت عليك لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب . قال : ودعا بكاتب(١١) من كتاب السر"(٧) ، فأمره فجلس ناحية ، وأمرني فصرت إليه ، فصد"ر الكاتب من المهدى جواباً ، وأمالتُ عليه مثالبهم فأكثرت ؛ فلم أبش شيئاً حتى فرغتُ من الكتاب ، ثم عرضتُه عليه ، فأظهر السرور ، ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فخُتُم ، وجُعل فى خريطة ، وُدفع إلى صاحب البريد ، وأمر بتعجيله إلى الأندلس. قال: ثم دعا بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم، وهذه البغلة بسرجها ولحامها، فأعطاني ذلك، وقاَّل لي: اكتم ما سمعت.

قال الحسن : وحد تني مسور بن مساور ، قال : ظلمي وكيل للمهدي (٨) ، وغصبتني ضَيُّعة لى ، فأتيت سلامًا صاحب المظالم، فتظلمت منه وأعطيته رفعة مكتوبة ، فأوصل الرّقعة إلى المهدى ، وعنده عمُّه العباس بن محمد وابن عُلاثة رعافية القاضي. قال : فقال لى المهدى : ادنهُ ، فدنوت ، فقال : ما تقول ؟ قلت : ظلمتنَّني ، قال : فترضى بأحد هذين ؟ قال : قلت: نعم،

079/W

<sup>(</sup>٢) س: ولا أمتمك ع . (١) س: وقصرت ۽ .

<sup>(</sup> و اله عليه ع اله عليه ع (٣) ج: دبين ياى ، .

<sup>(</sup>٦) س: وكاتباً ه. ( ه ) اندرأت : اندست .

<sup>(</sup>٧) جندالثرير

<sup>(</sup> ٨ ) س : دوكيل المعادي .

179 سنة 179

قال ؛ فادن من من فدنوت منه حتى الترقت بالفراش ، قال : تكلم ، قلت : أصلح الله القاضى : ما تقول القاضى : ما تقول الموسل القاضى : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضيعتى وفي يدى ، قال : قلت : أصلح الله القاضى ! مسكه ك صارت الفيعة إليه قبل الحلافة أو بعدها ؟ قال : فسأله : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : صارت إلى بعد الحلافة . قال : فاطلقها له ، قال : قد فعلت ، فقال المجاس بن محمد : وافله يا أمير المؤمنين للله المجلس .

قال: وحد "ني عبد الله بن الربيع ، قال: "همتُ مجاهدا الشاعر يقول: خرج المهدى متزها ، ومعه عمر بن بزيع مولاه ، قال: فانقطعنا عن العسكر، والناس في الصيد ، فأصاب المهدى جوع ، فقال: وبحك هل من شيء ؟ فالنام من شيء ، قال: أرى كوخاً وأظنها مبقلة ، فقصدنا قصد م ، فإذا فل خناطي في كوخ ومبقلة ، فسلمنا عليه ، فرد السلام ، فقلنا له : هل عندك شيء فأكل ؟ قال : نعم عندى رأبيتناه (١١ وخبز شعير ، فقال المهدى "- إن كان عندك زيت فقد أكلت ، قال : نعم ، قال : وكراث ؟ قال : نعم ، ما ناتهم ببقل وكراث و نصل ، ما شت وتو . قال : فعدا نحو البقلة ، فأتاهم ببقل وكراث ويصل ، فقال المهدى لعمر بن بزيع : قل في هذا شمراً ، فقال الهدى لعمر بن بزيع : قل في هذا شمراً ،

إِنَّ مَنْ يُعْفِمُ الرُبَيْنَاءَ بِالزَّدِ حَدِ وَخُبَزَ الشعير بِالكُرَّاثِ لَمُعْنِينً بِالكُرَّاثِ لَمُعْنِينً بِمُعْفِينً بِمُعْفِينً وَمُنْ بِمُثَنَّدً بِنَ لِسُوهِ الصَّنيعِ أَوْ بِمُلَاثِ فَقَال المهدى: بشن ما قلت ، ليس هكذا ...

لحقينٌ بِبَسَدْرَةٍ أَوْ بِثِنتَيْ \_ نِ لحسْنِ الصَّنِيمِ أَوْ بِثَلاثِ

قال : وواق العسكروالحزائن والحدام فأمر للسَّبطّي بثلاث بيدر وانصرف. وذكر محمد بن عبد الله ، قال : أخيرتي أبو غائم ، قال : كان زيد

(1) في حاشية ط: ه وهو نوع من الصحناة ع. وفي الفاموس: و الصحناء والصحناة :
 إدام يتخذ من السمك الصفار مثله مصلح المعدة ع.

'aw. /u

,+4+\A

الهلاليّ رجلاً شريفًا صحيبًا مشهوراً من بني هلال ؛ وكان نقشُ خاتسه : «أفلح يا زيد مَن زكمًا عمله، فيلغ ذلك المهلىّ ، فقال زيد الهلاليّ : زيندُ الهميلاكيّ نقش خاتمه أفلتح يا زيدُ من زكا جمكه (١١)

قال: وقال الحسن الرصيف: أصابتنا ربع في أيام المهنتي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المخشر، فخرجت أطلب أمير المؤينين، فوجلته وأضعاً خداً ه ٢١/٣٠ على الأرض، يقول: اللهم الحفظ محمداً في أمته اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم، اللهم إن كنت أخلت هلا للعالم يلنبي فهلم تاصيتي بين بديك ، قال: فا ليثنا إلا يسيراً حتى انكشفت الربع وانجلي ما كنا فيه مس

> وقال الموصلى : قال عبد الصمد بن على " : قلت للمهدى" يا أمير المؤمنين، إذا أهل بيت قد أشرب قلوبُنا حبّ مولينا وتقديمهم ، وإذك قد صنعت من ذلك ما أفرطت فيه ، قد وليّيتهم أمورك كالها ، وخصصتهم في ليلك ونهارك ، ولا آمن تغيير قلوب جندك وتوادك من أهل خراسان ، فال ! يا أبا عمد ، إن الموالى يستحقّون ذلك ، وليس أحد يجتمع لى فيه أن أجلس للماسة فادعر به فأرقمه حتى تحك ركبته وبجتى ، ثم يقوم من ذلك الهيلس ، فانهم لا يتعاظمهم ذلك ؛ ولو أردت هذا من غيرم لقال : ابن دولتك والتقدّم في دويك ، وابن من "سبق إلى نيعتك ") ، لا أدفيه من ذلك .

 <sup>(</sup>١) ورد هذا المبيت في ط معزفاً على هيئة النثر، وصوابه من ا.
 (٢) كذا في ا من ط: « أين وليك والمتقدم أن دمؤلك، وابن من سبق إلى دموتك ».

<sup>(</sup> ٢ – ٢) گذافی اوق ط: «آين وليك والمقدم في دموتك، وابن من سبق إلد ( ٣) ج: «يمقيله» . ( ٤) ج: «عتمك» .

<sup>(</sup>ه) ہے : ﴿ أَمَا يَعِتَ النَّامُرِينَ

وَمَوْلَاكَ لا يُهْضَمُّ لدينُكَ فإنحسا هضيمةٌ مولى القوم جَدْعُ المناخِر

قال أبو الحطاب: لما حضرت القاسمَ بنجاشع التميميُّ من أهل مسَّرُو بقرية يقال لها باران \_ الوفاة أوصى إلى المهدى ، فكتب : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَاكَثِكَةُ وَأُولُو الْعَلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزِ الحكم ، إنَّ الدِّينَ عِنْداللهِ الإسلامُ ... ﴾ (١) ، إلى آخر الآية . ثم كتب : والقاسم بن مجاشع يشهدُ بذلك، ويشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن على بن أبى طالب وصى وسول الله صلى الله عليه وسلم ووارث الإمامة بعده . قال : فعرُوضت الوصية على المهدى ، فلما بلغ هذا الموضع رمى بها ولم ينظر فيها (٢٦ . قالَ أبو الخطاب : فلم يزل ذلك في قلبَ أبي عبيدالله الوزير ؛ فلما حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية .

قال : وقال الهيثم بن عدى : دخل على المهدى رجل ، فقال : يا أميرَ المؤمنين؛ إن المنصورشتمني وقلف أمَّى؛ فإما أمرتني أن أحلَّه؛ وإلاَّ عوضتني واستغفرت الله له . قال: ولم شتمك؟ قال : شتمت عدوه بحضرته ؟ فغضب ، قال : ومنَنْ عدُّوَّه الذي غضب لشتمه ؟ قال : إبراهيم بن عبد الله ابن حسن ، قال : إن إبراهيم أمس به رحيمًا وأوجب عليه حقًّا ، فإن كان شتمك كما زعمت ، فعن رحيمه ذب ، وعن عيرضه دفع ؛ وما أساء من انتصر لابن عمه . قال : إنه كان عدوًّا (٣) له ، قال : فلم ينتصر للمداوة ؛ وإنما انتصر للرَّحيم؛ فأسكت الرجل، فلما ذهب ليولَّى، قال : لعلك أردت أمرًا فلم تجد له ذَّريعة عنلك أبلغَ من هذه الدعوى! قال : نعم ، قال : فتبسَّم °۲۲/۳ وأمر (<sup>1)</sup>له بخمسة آلاف درهم .

قال : وأتبِيّ المهلئيّ برجل قد تنبًّا ، فلما رآه ، قال : أنت نبيّ ؟ قال : نعم ، قال : وإلى مَسَنْ بُعثت ؟ قال : وتركتموني أذهب إلى من بعثت إليه !

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٨، ١٩. (٢) س: د إلياء .

<sup>(</sup>۲) ہے: وطراقه، (£) س: وثم أمر » .

177 منة ١٩٩

وُجّهت بالغداة فأخذتموني بالعشيّ، ووضعتموني في الحبس! قال: فضحك المهدى منه ، وخلى سبيله .

وذكر أبو الأشعث الكنديّ ، قال : حدّ ثني سلمان بن عبد الله ، قال : قال الرّبيع : رأيتُ المهدى يصلى في يهو له في ليلة مُعُمّرة ؛ فما أدرى أهو أحسن ، أم البهو ، أم القمر ، أم ثيابه! قال : فقرأ هذه الآية : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ ) (١١٠ ، قال : فَمْ صلاته والتفت إلى فقال : يا ربيع ، قلت : لبيك يا أمبر المؤمنين ، قال : على عبوسي ، وقام إلى صلاته ، قال : فقلت : مَن ْ موسى ؟ ابنه موسى ، أو موسى بن جعفر ، وكان محبوسًا عندى ! قال : فجعلت أفكّر، قال : فقلت : ما هو إلا موسى بن جعفر ، قال : فأحضرته ، قال : فقطع صلاته ، وقال : يا موسى ، إنى قرأت هذه الآية :﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُوَلَّيْنُهُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقطُّعوا أرحَامَكمٍ﴾ (١) ، فخفيت أن أكون قد قطعتُ رَحميك ، فَوَتُنَّنَّ لَى أَنْكَ لا تخرج على . قال : فقال: نعم، فوثَّق له وخلاّه . وذكر إبراهيم بن أبي على "، قال : سمعت سلمان بن داود ، يقول : سمعت المهدى بحدثنا (١) في محراب المسجد على اللحن البتيم (١): ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

**أُ**وتُوا نَصِيباً مِن الْكِتَابِ يُوثِّينُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِيُّ<sup>(١)</sup> ، في سورة النّساء .

وذكر على بن محمد بن سليان ، قال : حد أنى أبي ، قال : حضرت ٢٤/٣ المهدى وقد جلس للمظالم ، فتقدُّم إليه رجل من آل الزبير ؛ فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض مُلوك بني أمينة ، ولاأدرى : الوليد، أم سليان ! فأمر أبا عبيد الله أن يُخرج ذكرُها من الديوان العتيق، ففعل، فقرأ ذكرها على المهدى ؛ وكان ذلك أنها عُرضت على عد"ة منهم لم يروا رد"ها ؛ منهم عمر ابن عبد العزيز . فقال المهدى : يا زبيرى ، هذا عمر بن عبد العزيز ؛ وهو منكم معشر قريش كما علمتم لم يَسَرَ ردُّها . قال : وكلُّ أفعال عمر تُدرضَى ؟

<sup>(</sup>١) سورة محمد ٢٤. (٧) كال أن ا ، وأن ط: ويحدرينا ي .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ، وفي ا : على لحن خداش اللحن اليتيم ۾ ، وفي ج : ۾ قمن خداش المتيم ۾، وهو غير وأضح . ( ؛ ) سورة النساء ( ه .

۱۱۸۸ سنة ۱۲۸

قال : وأَى أَفَعَالُه لاَ تُرْضَى ؟ قال : منها أنه كان يغيرض للسّقط (١١) من بهي أُمية في خررَق في الشّرف من العطاء وينفرض للشيخ من بني هلشم في ستين .. قال : يا معاوية أكللك كان يفعل عمر ؟ قال : نعم ؛ قال : اودُدْ علىٰ الزُّبيرى ضيعته .

وذكر عمر بن شبة أن أبا سلمة العنفازي حداله ، قال : كتب المهندي لمل جعفر بن سليان وهو عامل اللعبة أن يصل إليه جماعة الله حيوا بالقلد و ن ياسو ، فحمل إليه رجالا ؟ منهم عبد الله بن أبي حبيلة بين عصد بن عمار بن عمار يسو ، وعبد الله بن يزيد بن قيس الهلك ، وصبوي بن يزيد بين داب اللي ، ولبراهم ابن عمد بن أبي يكو الأساى ؟ فأدخلوا على المهلى ، فالبرى له حيد الله ابن أبي حبيدة من يبهم ؟ فقال : هلا حين أبيك ورأيه ? قال : لا ، ذاك عى دارد . قال : لا ، إلا أبوك ، على هلما فارقتا وبه كان يدين . فأسلقهم .

وذكر على "بن محمد بن سليان النوفل"، قال : حد النبي أبي ، عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن على "بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، قال : وأبت فيا يرى النائم في آخر سلطان بن أمية أمية ، كأنى دخلت مسجد "رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفعت رأمى ، فنظرت في الكتلب اللى في المنسجد بالنسيف الله عليه وسلم ، فرفعت رأمى ، فنطرت في الكتلب اللى في المنسجة المنائل ؛ وإيفا يقل يقول : يمحو هلما الكتاب ويمكتب مكاته السمة وطل من بني هاشم بقال له محمد قال: قات الكتاب ويمكتب مكاته السمة وطل من بني هاشم بقال المحمد قال: قات : قال المن عبد الله ، قلت : فأنا ابن على " ، قال : ممن " وقال : ابن عبد الله ، قلت المباس ما شككت ألل صالحي الأمر . قال : وضحد ثمن به فلو لم أكن بلغت المباس ما شككت ألل صالحي فتحد شال التأمر وفحن لا نعوف المهدى ، فتحد شال التأمر وفحن لا نعوف المهدى ، فتحد شال التأمر وفحن لا نعوف المهدى ، فتحد شال التأمر وفحن لا نعوف الله عليه وسلم ، فيض ولمي المهدى المهدى ، فله في ولمه المهدى ، فله في ولمه المهدى المناس وسلم ، فله في ولمه المهدى ، فله في ولمه المهدى ، فله في ولمه الله وسلم ، فله في ولمه ولمه وسلم ، فله في ولمه الله وسلم ، فله في ولمه الله وسلم ، فله في ولم الله وسلم ، فله في الله وس

(١٠) السقط : الوليد لغير تمام .

۰۲۰/۴

<sup>(</sup>٢) كذا في الوانين الأثير ، والضيفساء : ألواند من الخرز تركب في الحيطان.

174 179 2

فنظر فرأى اسم الوليد، فقال: وإنى لأرى اسم الوليد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ، فدعا بكرسي فألقيي له في صحن المسجد وقال: ما أنا ببارح حتى مُمِحى ويكتبُ اسمى مكانية . وأمر أن يحضر العُمثَّال والسلاليم وما يحتاج إليه ، فلم يبرح حتى غيشر وكتب اممه .

وذكر أحمد بن الهيم القُررشي ، قال : حد ثنا عبد الله بن محمد بن عطاء ، قال : خرج المهلكيّ بعد هند أنّ من الليل يطوف بالبيت ، فسمع أعرابيّة من جانب المسجد وهي تقول : قوى مفترون ، نبت عنهم البيون ، 'وفلحتهم الديون ، وعضَّتهم السُّنون -؛ بادت (١) رجالهم ، وذهبت أموالم ، وكثر عيالم ؟ أبناء سبيل ، وأنضاء طريق ؛ وصية الله ووصية الرسول ؛ فهل ٣٦/٣٠ من آمر (٢) لى بخير ، كلأه الله فى سفوه ، وخلَّفه فى أهله ! قال : فأمر نُصيراً أَلَمَاده ، فدفع إليها خمسهالة درهم .

> وذكر على ين محمد بن سلبان ، قال : سمعتُ أبي يقول : كان أوَّل من افترش الطبري المهدي ؛ وذلك أن أباه كان أمره بالمقام بالرَّيّ ، فأهدي إليه الطبريّ من طـبرستان ، فافترشه ، وجعل الثلج والخلاف حوله ؛ حتى فُسْح لهم الحسيش ، فطاب لم الطبري فيه .

> وذكر محمد بن زياد ، قال : قال المفضّل: قال لى المهدى : اجمع لى الأمثال عمَّا سمعتمها من البدو ، وما صبعٌ عندك . قال : فكتبت له الأمثال وحروب العرب بما كان فيها ؛ فوصلني وأحسن إلى".

> قال على بن محمد : كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمُّرة أراد الوثوب بالشأم ، فحمل إلى المهدى فخلى سبيلة وأكرمه ، وقرّب مجلسه . فقال له يوماً : أنشد أني قصيدة زُهير التي هي على الراء ، وهي :

> > . لِمَن اللَّيَارُ بِقُنَّةِ الحِجْرِ اللهِ

<sup>(</sup>٢) ج تومن أبر لى . . ( ١٠) س : ومات،و . (۳) ديوله ۸۸ ، رنقيته ::

ه أَقْوَيْنَ مِنْ حجج ومِنْ دَعْرِ ه

سنة ١٩٩ 14.

فأنشده ، فقال السَّمُسريُّ : ذهب والله من يقال فيه مثل هذا الشعر ؛ فغضب المهدئ واستجهله ، ونحَّاه ولم يعاقبه ، واستحمقه الناس .

وذكر أن أبا عون عبد الملك بن يتربد مرض ، فعاده المهدى ؛ فإذا منزل رثُّ ويناء سوء ؛ وإذا طاق صُفَّته التي هو فيها لَبِّن . قال: وإذا مضربة (١١) ناعمة في مجلسه ، فجلس المهدئ على وسادة ، وجلس أبو عون بين يدّيه ، فبرَّه المهديُّ ، وتوجَّع لعلته . وقال أبو عون : أرجو عافية َ الله يا أمير المؤمنين ؛ وألا بميتني على فراشي حتى أقتل في طاغتك ؛ وإنى لواثق بألا (٢) أموت حيى أبُليّ الله في طاعتك ما هو أهله ؛ فإنا قد رُوّينا . قال : فأظهر له المهدى رأيا جميلا ، وقال : أوصى بحاجتك ، وساَّني ما أردت ، واحتكم في حياتك(٣) ومماتك ؛ فوالله لأن عجز مالك عن شيء توصى به لأحتملنة (١) كاثناً ما كان؛ فقل وأوص . قال: فشكر أبوعون ودعا، وقال: يا أمير المؤمنين؛ حاجي أن ترضى عن عبد الله بن أبي عون ، وتدعو به ، فقد طالت موجدتك عليه . قال : فقال : يا أبا عون ، إنه على غير الطريق ، وعلى خلاف رأينا ورأيك ؛ إنه يقَمَ في الشيَّخيُّن أبي بكر وعمر ، ويسيء القول فيهما . قال : فقال أبو عون : هو والله يا أميرَ المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه ، ودعونا إليه ؛ فإن كان قد بدا لكم فرُونا بما أحببتم حتى نُطيعتكم . قال : وانصرف المهدى ، فلما كان في الطريق قال لبعض مسَن كان معه من ولده وأهله (٥): مالكم لا تكونون مثل أبي عوف ! والله ما كنت أظن منزله إلا مبنيًّا بالذهب والفضة ؛ وأنم إذا وجدتم درامًا بنيم بالسَّاج والذهب .

وذكر أبو عبد الله ، قال " حد ثني أبي ، قال : خطب المهدي بوماً ، فقال : عباد الله؛ اتقوا الله؛ فلنام إليه رجل ، فقال : وأنت فاتَّق الله ؛ فإنك تعمل بغير الحق . قال: فأخيذ فحُمُّل، فجعلوا يتلقُّونه بنعال سيوفهم؛ فلما أدخيل عليه قال : يابن الفاعلة ، تقول لى وأنا على المنبر : اتق الله ! قال : سوءة لك ! لو كان هذا من غيرك كنتُ المستعدى بك عليه ، قال : ما أراك

> (١) المضربة: القطعة من القطن (٢) ج : وألاء . (٤) س: والأحملة ع . (٣) س : وحاجتك ي .

OTA/Y

<sup>(</sup> a ) س : و (خوته g .

إلا نتبطيًّا (1)، قال: ذاك أوكد العجة عليك أن يكون نتبَعلى يأمرك بتقوى الله. قال: فرثى الرّجل بعد ذلك ؛ فكان يحدّث بما جرى بينه وبين المهدىّ. قال: فقال أبى: وأنا حاضره ، إلا أنى لم أسمم الكلام .

وقال هارون بن ميمون الحُمُزاعيّ : حدّثنا أبو خريمة البادغيسيّ ، قال : قال المهدىّ : ما توسَّل إلىَّ أحد بوسلة ، ولا تذرّع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياى يداً سلفت مي إليه أتبعها أختها ، فأحسن ربِّها؛ لأن منم الأواخر يقطع شكر الأوائل .

قال: وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير، أن أباه حدَّثه ، قال: كان بشار بن برد بن بَرْجُوخ هجا صالح بن داود بن طهمان – أخا يعقوب ابن داود – جن وُلگي البصرة ، فقال :

هُمُ حَمَلُوا فَوقَ المنابِر صالحاً أَخاكَ فَضَجّت مِنَ أَخيك المنابِرُ فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه، فلخل على المهدئ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الأحمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين ، قال : ويلك ! وما قال ؟ قال : يغيني أمير المؤمنين من إنشاده ذلك ، قال : فأبي عليه إلا أن ينشده ، فأنشده :

خلفة يَزْى بِمَسَّاتِهِ يَلعَبُّ باللَّبُّوقِ والسَّولَجَانُ " اللَّهُ بِهُ غَيْرُهُ وَدَسَّ موسى في حِرِ الخيزُ ان " اللَّهُ بِهُ غَيْرُهُ وَدَسَّ موسى في حِرِ الخيزُ ان " اللهِ المِلْ

قال : فوحّه في حمله ، فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهدى ، فيمندحه فيعفو عنه ، فوجّه إليه من يلقيه في البطيحة <sup>(1)</sup> في الحرّارة <sup>(0)</sup> .

> وذكر عبد الله بن عمر : حدّثني جدّى أبو الحيّ العبسيّ ، قال : لما دخل مَرْوان بن أبي حفصة علي المهديّ ، فأنشده شعره الذي يقول فيه :

<sup>(</sup>۱) ہے : وقیطیا ہے

رُ ٢) الديوق : لمبة من الب الصبيان . ( ٣ ) الديوق : جاريه من جواري المهدي ، وهي أم ولديه موبي ودارون .

<sup>( )</sup> الطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة .

<sup>(</sup> ه ) وألحمر في الأغان ٢ : ٢٤٣ .

أنَّى يكونُ وليس ذاك بكائن ليبنى البناتِ وراثَةُ الأَعمام (١١) فأجازه بسبعين ألف درهم ، فقال مروان :

بسبعين ألفاً راشيمن حِبَائِهِ وما نالها فالنام من شاء قمل (٢) وذكر أحمد بن سلمان، قال: أخبرني أبوعدنان السُّلميِّ، قال: قال المهديُّ لعُمارة بن حمزة : من أرق الناس شعراً ؟ قال : والبة بن الجباب الأسدى ، وهو الذي يقول:

ولهسا وَلا ذَنبُ لها حُبُّ كأَمْرافِ الرَّماح في القلب يَقدَحُ والحشا فالقلبُ مجروحُ النَّواحي

قال : صدقت والله ، قال : فما يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين ، وهو عربيٌّ شريف شاعر ظريف؟ قال : يمنعني والله من منادمته ، قوله :

قلتُ لساقينا على خَسلْوْ أَدْنِ كَلَا رأْسَكَ مِنْ رامي وَنَمُ عَلَى وَجَهِكَ فَى سَاعَةً إِنَّى امْرُوُّ أَنْكِيمُ جُلَّاسِي أفتريد أن يكون جُلاِّسه على هذه الشريطة(٣) [

وذكر محمد " بن سلام أنه كان في زمان المهدى إنسان ضعيف يقول الشعر إلى أن مدح المهلئيّ . قال : فأدخل عليه فأنشده شعراً يقول فيه : ﴿ وَجَمَوَا ر زَفْرَات ، ، فقال له المهدى : أي شيء زفرات ؟ قال : وما تعرفها أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا والله ، قال : فأنت أميرُ المؤمنين وسيَّد المسلمين واين عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرفها ، أعرفها أنا ! كلاَّ والله .

قال ابن سلاَّم : أخبرني غير واحد أن طُريح بن إسماعيل الثقنيُّ دخل على المهدى فانتسب له ، وسأله أن يسمع منه ، فقال : ألست الذي يقول الوليد بن يزيد :

<sup>(</sup>١) الأمَانَ ١٠ : ٨٩ . (٣) الأمَانَ ١٦ : ١٩٣ (ساس) . فلنج : دجليمه » . (۲) س د دخل ۽ .

أنت ابنُ مُسلنطح البطاح ولَمْ تُطرَق عليك الحق والولَحُ (١) والله لا تقول لى في مثل هذا أبدأ ، ولا أسمع منك شعراً ، وإن شئت وصلتك .

وذُكر أن المهدى أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسى الناس ف اليوم الرابع ، فلما كان في الليلة الثالثة أصابهم الثلج ، فقال لكنيط بن بُكُّير المحارثي في ذلك :

تُ وزالت عَنَّا بك السلاواء يا إمام الهدى سُقِينا بك الغَيْ بتُّ تُعْنَى بالحفظِ والناسُ نُوًّا مُّ عليهم مِنَ الظَّلامِ غِطاءُ (١١) لك خوفٌ تَضَرُّعُ وبـــكاءُ رَقَدُوا حيثُ طال لِلُكَ فيهمْ للة مِنْ مَعْشَر عَصَوا وأساءوا قد عَنتكَ الأَّمورُ منهم على الغف سنة قد تُنكّرَت حسراء وسُقِينا وقد قُحِطنا وقلنا ليل اللهِ قاستُجيب الدماء بدُعاهِ أخلصتُهُ في سوادِ ال بثلوج تُحيابا الأرض حي

أصبكت وهي زهرة خضراء

وذكر أن الناس في أيام المهدى صاموا شهر رمضان في صميم الصيف ، وكان أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهدى ، فكتب إلى المهدى رقعة يشكو إليه فيها ما لقبيّ من الحرّ والصوم ، فقال في ذلك :

فى القرب بين قريبنا والأَبْعَدِ (٣) أَدْعُولاً بالرَّحِم التي جَمَعَتُ لنا إِلَّا سمعتَ وأنت أكرمُ مَنْ مَفَى مِنْ مُنشدِ يَرجو جزاء المُنشَدِ

أرجو ثواب الصائم المتعبد حَلَّ الصيامُ فصمتُهُ مُتعَبَّدا ممًا أكلُّفُ مِنْ نطاح المسجاد وسَجَلتُ حَيى جَبْهَتي مشجُوجةً

411/4

<sup>(</sup>١) الأغاني ؛ ٢١٦. المسلنطح : ما اتسع سطحه . وتطرق : تفييق . والحني : ما انخفض من الأرض . والواج : كل ما اتسم في الوادن . (٢) ج : دوالناس قوام ، .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠ : ١٥٧

قال : فلمَّا قرأ المهدى الرُّقعة دعا به ، فقال : أيَّ قرابة بيني وبينك يابن اللخناء! قال : رَّحيم آدم وحوَّاء . فضحك منه وأمر له بجائزة .

وذكر على" بن محمد ، قال : حدَّثني أبي، عن إبراهيم بن خالد المُعَيُّطيُّ قال : دخلت على المهدي - وقد وصف له عنائي - فسألى عن الغناء وعن علمي به ، وقال لى : تُنفنَّى النواقيس ؟ قلت : قعم والصليب يا أمير المؤمنين ! فصرفي ؛ وبلغني أنه قال: مُعيطيّ، ولاحاجة لى إليه فيمن أدنيه من حلوتي (١١) ولا آنس به (۲) .

> ولمعبد المغنى النواقيس في هذا الشعر : 017/Y

سَلًّا دارَ لَيلِي هل تُجيبُ فَتَنطقُ وَأَنَّى تَرُدُّ القولَ بَيْداءُ سَمْلَقُ (١٣) وأنَّى تَرُدُّ القول دارُّ كأنَّها لِطُول بلاها والتَّفادُم مُهْرَقُ

وذكر قنعُنب بن محرز أبو عمرو الباهلِّ أنَّ الأصمعيُّ حدَّته ، قال : رأيت حكماً الوادى حين مضى المهدى إلى بيت المقدس ، فعرض له في الطويق ، وكان له شُعيرات (٥) ، وأخرج دُفًّا له يضربه، وقال: أنا القائل :

فَمَتِي تَخْرُجُ العسرو أن فقد طال حبشها قد دنا الصبحُ أوبــدا وَهَىٰ لَم تَقض لُبسَهـا

فتسرّع إليه الحرّس فصيَّع بهم : كُفُّوا(١) ، وسأل عنه فقيل : حكم الوادى ، فأدخله إليه ووصله (٧) .

وذكر على بن محمد أنه سمع أباه يقول : دخل المهدى بعض دوره يوماً فإذا جارية له نصرانيَّة ، وإذا جيبُها واسع وقد انكشف عما بين ثدييها ؛ وإذا صليب من ذهب معلَّق في ذلك الموضع ؛ فاستحسنه ، فدَّ يده إليه فجاريه ،

<sup>(</sup>١) الأغافى : وولا حاجة لى إلى أن أدنيه من خليق و .

<sup>(</sup>٢) الأغاف ٢: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الأغانى؟ : ٣٠٤ : وفيه : ٥ هار تمين ٤ . ﴿ ٤) الأغانى: ﴿ وَلِهُ شَمِيرَاتُ عَلَى رَأْسُهُ عِ.

<sup>(</sup>٥) الأغاف : ﴿ وَلِهُ شَمِرَاتَ عَلَى رَاتَ عِلَى رَاتِ ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ جَ : ﴿ وَ فَكَفُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الأغاني ٦ : ٢٨٦ .

110

فأخذه (١١) ، فولولت على الصليب ، فقال المهدى في ذلك :

يوم نازَعتُها الصّليبَ فقالت ويُحنفس أما تُجلُّ الصليبا!

قال : وأوسل إلى يعض الشعراء فأجازه ، وأمر به فغنى فيه ، وكان معجباً بهذا الصوت .

قال : وسمعت أبى يقول : إن المهدى نظر إلى جارية له عليها تاج فيه نرجس من ذهب وفضة ، فاستحسنه فقال :

ه يا حبَّاما النرجس في التاج ه

فا رُبّح عليه، فقال : مَنَ "بالحضرة ؟ قالوا : عبد الله بن مالك ، فدعاه ، فقال : إنى رأيت جارية لى فاستحسنتُ تاجًا عليها فقلت :

ه يا حبذا النرجس في التاج .

فتستطيع أن تزيد فيه ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ ولكن دَعْنَى أخرج فأفكر ، قال : شأنك ، فخرج وأرسل إلى مؤدّب لولده(٢) فسأله إجازته ، فقال :

## على جَبينٍ لاح كالعاج.

وأتمها أبياتناً أربعة ، فأرسل بها عبد الله إلى المهدى ، فأرسل إليه المهدى بأربعين ألفناً ، فأعطى المؤدَّب منها أربعة آلاف، وأخذ الباق لنفسه ، وفيها غناء معروف .

وذكر أحمد بن موسى بن مضر أبو على"، قال : أنشدنى التوزَّى في حسَّمة جاريته :

أَرَى مَا وَبِي عَطَقُ شَدِيدٌ وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَى الورُوهِ أَمَا يَكُفِيكَ أَنَّكِ تَمْلِكِنِي وَأَنَّ الناسَ كَلَّهُمُ عَبِيــدى وَأَنَّكِ لِوقطفتِ يَدى ورجْلي لَقُلْتُ مِنَ الرَّضا أَحَسَنتِ زِيدى

(۱) ج د وفأخذه فجذبه و .

.17/<del>Y</del>

<sup>(</sup>۲) س: وولامع.

وذكر على بن محمد ، عن أبيه ، قال : رأيتُ المهدى وقد دخل البَصْرة من قبل سكة قريش، فرأيته يسير والبانوقة ببنيديه، بينه وبين صاحب الشُّرطة، عليها قبّاء أسود ، متقلدة سيفًا في هيئة الغلمان. قال : وإنى لأرى في صدرها شيئًا من ثدييها .

قال على ": وحد "في أبى، قال : قدم المهدى إلى البصرة ، فر في سكتة قربش ، وفيها منزلنا ؛ وكانت الولاة لا تمر فيها إذا قدم الوالى ، كانوا يتشاممون بها – قل ولل مسرّ فيها الله على الله ع

قال: وكانت البانوقة سمراء حسسنة القد" حلوة . فلما ماتت ـ وذلك يبذالك ـ أظهر عليها المهلدي جزعاً لم يسمع بمثله ، فجلس للناس يعزّونه ، وأمر ألاً عجب عنه أحمد " ، فأكثر الناس في التعازى ، واجتهدوا في البلاغة ، وفي الناس مين "يتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب ، فأجمعوا (٢) على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شببة ؛ فإنه قال : يا أمير المؤمنين ، الله خير " لما منتك ، وثواب الله خير " لك منها ، وأنا أسأل الله الإ عنتك ، لا منتك .

وذكر صباح بن عبد الرحمن ، قال : حدّ أنى أبى ، قال : تُوفّيت البانوّة بنت الهدى ، فنخل عليه شبيب بن شببة ، فقال : أعطاك الله يا أميرَ المؤمنين على ما رُزْت أجراً ، وأعقبك صبرًا ، لا أجهد الله بلامك بنقمة ، ولا نزع منك نعمة ، ثوابُ الله خير الك منها، ورحمة الله خير لها منك؛ وأحتى . ما صبُر عليه ما لا سبيل إلى ردةً .

. eles: = (1)

• £ £ / ¥

<sup>(</sup>۲) ج: وفاجسوا ۽ .

#### خلافة الهادي

سنة 129

وفي هذه السنة بويع لموسى بن محمَّد بن عبد الله بن محمد بن عليَّ بن عبد الله بن العباس بالخلافة ، يوم توفيَّى المهنى ، وهومقيم بجرُّجان يحارب بهره ، و أهل طبَرَ سنان ؛ وكانت وفاة المهدى عاسبَدان ومعه ابنه هارون ، ومولاه الرَّبِيع ببغداًد خَلَفه بها؛ فذُّكر أن المولل والقُوَّاد لما تُـوفِّيُّ (١) المهديّ اجتمعوا إلى آبنه هارون ، وقالوا له : إن صَّلِّيم الحند بوفاة المهدى لم تأمن الشُّغْب ، والرَّأَى أَن يُحمل ، وتُسَادى في الجند بالقَصَل حيى تواريب ببغداد . فقال هارون : ادعوا إلى أبى يحيي بن خالد البرمكيّ ـــ وكان المهدىّ ولتي هارون " المغرب كلُّه؛ من الأنبار إلى إفريقية، وأمر بحبي بن خالد أن يتولَّى ذلك ، فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخلُّهُ علىما يتولى منها إلى أن تُـوُفَّى َّـــ قال : فصار بحيي بن خالد إلى هارون ،فقال له : يا أيت ،ما تقول فيا يقول عمر بن بزيع وَنْتُصير والمفضّل (٢) ؟ قال : وما قالوا ؟ فأخبره ، قال : مَا أرى ذلك ، قال : ولم ؟ قال : لأن هذا ما لا يخنى ، ولا آمن إذا علم الجند أن بتعلقوا بمحمله ، ويقولوا: لانتخليه حي نعطتي لثلاث سنين وأكثر ، ويتحكموا ويشتطُّوا؛ ولكن أرى أن يُوارَى رحمهالله هاهنا؛ وتوجُّهُ تُصيراً إلى أمير المؤمنين الهادى بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية ؛ فإن " البريد إلى نُصير ؛ فلا يُنكر خروجه أحد الذ كان على بريد الناحية ، وأن تأمر لمن معك من الجند بجوائز ؛ ماثتين ماثتين ، وتنادى فيهم بالقُهول ؛ فإنهم إذا قبضوا الدّراهم لم تكن لهم همَّة سوى أهاليهم وأوطانهم ؛ ولا عَرَجة على شيء دون بغداد . قال: نفعلُ ذلك . وقال الجند لما قبضوا الدراهم : بغداد بغداد أ يتبادرون إليها ، ويبعثون ﴿ ١٠٥٥، على الخروج من ماستبدَّذان؛ فلما وافرًا بغداد ، وعلموا خبر الخليفة ، ساروا(٣) إلى باب الرَّبيم فأحرقوه ، وطالبوا(؛) بالأرزاق ، وضجُّوا . وقدم هارون بغداد ،

<sup>(</sup>۱) س : ومات ع . (۲) ا : ج : والفسل ع .

<sup>(</sup>٣) س: وصاروا ه . (٤) ابن الأثير : ووطبوا الأرزاق ، .

فبعثت الخيرزان إلى الربيع وإلى يحيى بن خالد تشاورهما فى ذلك ؛ فأما الربيع فلنخل عليها ، وأما يحيى فلم يفعل ذلك لعلمه بشدة غَـبْـرَة موسى .

قال: وجمُسعت الأموال حتى أُعطِي الجند لسنتين، فسكتوا؛ وبلغ الحبر الهادى ، فكتب إلى الربيع كتاباً يتوعّله فيه بالقتل ، وكتب إلى يحي بن خالد يجرَّربه الحبر ، ويأمره أن يقوم من أمر هارون بما لم يزل يقوم به ، وأن يتولَّى أموره وأعماله على ما لم يزل يتولاً ه . قال : فبعث الربيع إلى يحي بن خالد — وكان يود ه ، ويقت به ، ويعتمد على رأيه : يا أبا على " ، ما ترى ؟ فإنه لا صبر لى على جرِّال الحديد . قال : أرى ألا " تبرح موضعك ، وأن توجه ابنك الفضل يستقبله ومعه من الهدايا والطرف (") ما أمكنك ، فإن لا أرجو ألا يرجع إلا وقد كفيت ما تراف إن شاء الله . قال : وكانت أم الفضل ابنه يرجع إلا وقد كفيت ما ترى ما على أن الله . قال : في أحب أن أومى إليك ؛ فإنى لا أدرى ما يحدث . فقال تا فإنى أحب ولا أدع ما يجب (أ) ، وعندى في هدا وفيره ما تحبّ ؛ ولكن أشرك ميى في ذلك الفضل البنك وهذه المرأة؛ فإنها جمّر للا مستحقة لذلك منك . فقعل الربيع ذلك ، وقومي إليهم ،

01V/T

قال الفضل بن سليان: ولما شفّ إلحند على الرّبيع ببغداد وأخرجوا مَنَ " كان في حبسه ، وأحرقوا أبواب دوره في الميدان ، حضر العباس بن محمد 
وهبد الملك بن صالح ومحرز بن إبراهيم ذلك ؛ فرأى العباس أن يُرضُواً ، 
وتطيب أفسهم ، وتفرق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم ، فبذل ذلك نم فلم 
يرضوا ، ولم يتقوا نما صُمن لم من ذلك ؛ حتى ضمنه محرز بن إبراهيم ، فقنعوا 
بضيانه وتفرقوا ، فوقى لم بذلك ، وأعطوا رزق تمانية عشر شهراً ؛ وذلك قبل 
قدوم هارون ، فلما قدم – وكان هو خليفة موسى المادى – ومعه الربيع وزيراً 
له ، وجد الوفود إلى الأمصار ، وفعى إليهم المهدى ، وأحد بيعتهم لموسى 
المادى ؛ وله بولاية المهد من بعده ؛ وضبط أمر بغداد . وقد كان تُصير

<sup>(</sup>۱) س: «حدّ». (۲) س: والسلف ه. (۲) ط: ونشلت ه. (۱) ا؛ وتحب ه.

سنة ١٩٩

الوصيف شخص من ماسبّدان من يومه إلى جُرجان بوفاة المهدى والبيعة له ؟
فلما صار إليه نادى بالرّحيل ، وخرج من فتوّده على البريد جواداً (١١ ومعه من
أهل ببته إبراهيم وجعفر ، ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب
أهل ببته إبراهيم وجعفر ، ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب
رسائله ، ومحمد بن جميل كاتب جنده . فلما شارف مدينة السلام استقبله
النّاس من أهل ببته وغيرهم ؛ وقد كان احتمل (٢١ على الربيع ما كان منه وماصنع
من ترجيه الوفود وإعطائه الجنود قبل قدومه ؛ وقد كان الرّبيم وجعة ابنه الفضل ؛
عنقلقاء بما أعد له من الهذايا ؛ فاستقبله بهملّدان ، فأدناه وقرية ، وقال : كيفب
خلمت مولاى ؟ فكتب بذلك إلى أبيه ، فاستقبله الرّبيم وها الوزارة مكان
عاصلر إليه ، وأعلمه السبب الذى دعاه إلى ذلك ، فقبله ، وولا ه الوزارة مكان
عبيد الله بن زياد بن أبى ليلمى ، وضم "إليه ما كان عمر بن بتربع يتولا » من
الرّمام ، وولمى عمد بن جميل ديوان خراج العراقين ، وولى عبيد الله بن زياد
خراج الشام وما يليه ، وأقر على حرّسه على " بن عيسى بن ماهان ، وضم "إليه
ديوان الجند ، وولى شُرَعله عبد الله بن مالك مكان عبد الله بن خازم ، (٣١ وأقرً

0 £ 1 / 1 W

وكانت موافاة موسى الهادى بغداد عند منصرته من جُرجان لعشر بقين من صفر من هذه السنة ، سار ــ فيها ذكر عنه ــ من جرجان إلى بغداد في عشرين يوسًا ، فلما قدمها نزل القصر الذي يسمى الحُـلُــ ؛ فأقام به شهراً<sup>(1)</sup>، ثم تحوّل إلى يستان أبي جغفر ، ثم تحول إلى عيسابداً ذ

وفى هذه السنة هلك الربيع مولى أبى جعفر المنصور .

وقد ذكر على بن محمد النوقل أن أباه حدثه أنه كانت لموسى الهادى جاربة ، وكانت حظية عنده ، وكانت تحبّه وهو بجُرْجان حين وجّهه إليها المهدى ، فقالت أبياتاً ، وكتبت إليه وهر مقبم بجرجان ، منها :

يا بتعيد المتحل أم سي بجرجان نازلا

<sup>(</sup>١) جواداً ، أي سريدًا كالفرس الجواد . (٢) س: و محتمل ع .

<sup>(</sup>٣) ط: وحازم ۽ ، تصعيف . (٤) ج: دشهرين ۽ .

قال : فلما جاءته البَيَّمة واتصَرُف إلى بغداد ؛ ثم تكن له همّة غيرها ، فلخل عليها وهي تفنّى بأبياتها ، فأقام عندها يومه وليلته قبل أن يظهر لأحد من الناس .

١٩/٧؛ وفي هذه السنة اشتد طلب موسى أنزنادتة ؛ فقتل منهم فيها جماعة ؛ فكان عمن قتل منهم يودائه بن يقطين من أهل فكان عمن قتل منهم يزدائه بن بالذان كالمنبع قطين ، وابنه على بن يقطين من أهل الشهروان ؛ ذكر عنه أنه جميخ فتطفي إلى الباس في الطبواف يُمهرولون، فقال: ما أشبتههم إلا ببقر تعيين في ألينيدر أوله يقول العلام بن الحداد الأعمى:

أَيَّا أَمِينَ اللهِ فَى خَلَقِهِ الْ ووراتَ الكَمْبَةِ والمَيْسَرُ ماذا تُرَى فى رجلي كافر ليُكَنِّبُهُ الكَمْبَةُ بالبَيْلَارُ ويَجْعَلُ الناسَ إذا ما سَمَوْا حُمْرًا تَدوسُ البُّرُ والسُّوْسَرُ إ

فقتله موسى ثم صلبه ، فسقطت خشبتُه على رجل من الحاجّ فقتلتُه وقتلتُ حماره . وتُشيل من بني هاشم يعقوب بن الفضل .

وذكر عن على "بن عمد الماشعى" ، قال : كان المهدى أتي بابن الداود ابن على "زنديقاً ، وأتي بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب زنديقاً ، في مجلسين متفرفين ، فقال لكل واحد منهما كلامًا واحدًا ، وفلك بعد أن أقرًا له بالزندقة ، أما يعقوب بن الفضل فقال له: أُوّرُ بها بيهي وبينك ؛ فأما أن أظهر ذلك عند الناس فلا أقمل الفضل فقال له: أو يأب الدورة عند الناس فلا أقمل وقو قرضتي بالمقاريض ، فقال له : وبلك ! لو كشفت لك السموات ، وكان الأمر كما تقول ، كنت حسيقا أن تغضب (١) محمد صلى الله عليه من كنت ! هل كنت إلا إنسانًا من الناس ! أما والله لولا أني كنت جعلت من على الأمر ألا أقتل هاشميًا لما ناظرتك ولفتلتك . من "كنت إلى موسى المقادى ، فقال : يا موسى ، أقسمت عليك يحتى إن وليت مدا الأمر بعلى ألم وسي ما أما واحدة . فات ابن داود بن على "في الحبس هذا الأمر بعلى ألم اليعقوب فيق حتى مات المهلى. وقلم موسى من جرجان قبل وفيا

<sup>(</sup>۱) كذائى انى أسط: وتسسب و . (۲) انوائه .

قساعة دخيل ، ذكر وصية المهدى، فأرسل إلى يعقوب من ألق عليه فراشًا، وأقعدت الرجال عليه حتى عنات . ثم لها عنه ببيعته وتشديد خلافته ؛ وكان ذلك في يوم شاييد أالحرَّ ، فبنَّى يعقوب حتى مضى من الليل هده (١١) ، فقيل لموسى : يها أمير المؤمنين ، إن يعقبوب قد انتفخ وأروَح . قال : ابعثوا به إلى أخيه إسحاق ابن الفضال، فخيس وه النه علات في السجن (١٥) نعجتُ في زورق وأ تي به إسحاق، فنظر فإذًا اليس فيه موضع اللغمل ، فلغنه في يستان له من ساعته ، وأصبح فأرسلل إلى الهاشميَّين بيخبرهم (١١١) بموت يعقوب ويدعوهم إلى الجنازة ، وأمرّ بخشبة فعملت في قد الإنسان فنشيت قطنا ، وألبسها أكفانًا ، ثم حملها على السرير ، ظلم يشك مكن حضرها أنه شيء مصنوع ..

وكان ليعقوب ولدسن صُلَّبه يرعبد الرحس والفضل وأروى فاطمة ، فأما فاطمة قوجلت حُبيلي منه ع وأقرَّت بذلك .

قال على بن محمد : قال أبي: فأدخلت فاظمة وإمرأة() يعقوب بن الغضل وليست بهاشمية، يقال لها خديمة حمل الهادى - أو على المهدى من قبل -فأقرتا بالزندة: وأقرآت فاطمة أنها خامل من أبيها: فأرسل بهما إلى ريسطة بنت أبي العباس ، فرأتهما مكتحبلتين عنضبتين ، فعالتُهما ، وأكثرت على الابئة خاصة ، فقالت: أكرته ، قالت : فما بال الخضاب والكحل والسرور؛ إن كنت. مكرمة بنا/ ولعنتهما إ. إقالات فخبَّرت أنهما فنَّرعنا فمانتا فزَّعًا ، ضُرب على أأسيبهما بشيء يقال له الرعيبي (\* ). فغزهنا منه، فماننا. وأما أروى فيقييُّتْ تَعْرُوُّجِهَا البين عمها اللفضل بن إسهاعيل بن الفضل ، وكان رجلا لا بأس به في دينه .

> وفيها قدم وفالا عرمز صاحب طبرستان إلى موسى بأمان ، فأحس صلته ، ورده إلى طبيرستان ـ

<sup>(</sup>۲) ج: داليس، . (١) المام: أول اليل. (٣) ع: وقاعيم ه .

<sup>(</sup>ه) ج: والرموب و.

<sup>(</sup>٤) آ، س: وليقوب ۽ .

## ذكر بقيّة الحبر عن الأحداث الى كانت سنة تسع وستين وماثة

[ خروج الحسين بن على بن الحسن بفخ ]

ومما كان فيها خروحُ الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب المقتل بفيّخ .

### ذكر الخبر عن خروجه ومقتله :

ذكر عن محمد بن موسى الحوارزيّ أنه قال : كان بين موت المهديّ وخلافة الهادى ثمانية أيام . قال : ووصل إليه الحبر وهو بحرّجان ، وإلى أن قدم مدينة السّلام إلى خروج الحسين بن علىّ بن الحسن، وإلى أن قتل الحسين، تسعة أشهر وثمانية عشر يوسًا .

وذكر محمد بن صالح ، أن "أبا حفص السُّلسيّ حدّته ، قال : كان إسحاق بن عيسي بن عليّ على المدينة ، فلما مات المهدّى ، واستخلف موسى ، شخص إسحاق وافدا إلى العراق إلى موسى ، واستخلف على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشمى أن إسحاق بن عيسى بن على "استعنى الهادى وهو على الملدية ، واستأذنه في الشخوص إلى بغداد ، فأعفاه ، وولى مكانة عمر بن عبد العزيز . وأن سبب خووج الحسين بن على " بن الحسن كان أن عمر بن عبد العزيز لما تولى المدينة - كما ذكر الحسين بن محمد عن أبي حفيد عن أبي حفيد العزيز لما تولى المدينة - كما ذكر الحسين بن محمد بن مدا أله بن الحسن وسلم بن جند ب الشكوي - أخد أبر الجمس مولى آل عمر على شراب لم ، فأمر بهم فجيعل في أعناقهم حبال وطبيف بهم فالمدينة ، فكلم فيهم ، وصار إليه الحسين بن على فكلمه ، وقال : ليس هذا عليهم وقد ضربتهم ، ولم يكن لك أن تضربهم ؛ لأن ألمل العراق لا يرون به بأسنا ، فلم تطوف بهم ا فيعث إليهم وقد بلغوا البلاط فرد هم ، وأمر بهم باسنا ، فلم تطوف بهم ا فيعث إليهم وقد بلغوا البلاط فرد هم ، وأمر بهم لم الحبس ، قديسًا ؛ وكانوا

يُعرَّضون ، ففُقد الحسن بن محمد ، وكان الحسين بن على كفيله .

قال محمد بن صالح : وحد ثني عبد الله بن محمد الأنصاري أن العُمريّ كان كَمَشِّل بعضهم من بعض (١) ؛ فكان الحسين بن على " بن الحسن ويحي بن عبد الله بن الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ؛ وكان قد تزوّج مولاة ً لهم سوداء ابنة أبى لسّيث مولى عبد الله بن الحسن ؛ فكان يأتيها فيُتَمِع عندها ، فغاب عن العرض يوم الأربعاء والحميس والجمعة ، وعرضهم ٣/٣٠٥ خليفة العمريّ عشيَّة الجمعة ، فأخذ الحسين بن على ويحيي بن عبدالله ؛ فسألهما عن الحسن بن محمد ؛ فعليَّظ عليهم بعض التعليظ ، ثم انصرف إلى العمريّ فأخبره خبرهم ، وقال له : أصلحكُ الله ! الحسن بن محمد غائب مدّ ثلاث ، فقال : اثنى بالحسين وبحيي ؛ فذهب فدعاهما ، فلمَّا دخلا عليه ، قال لهما : أين الحسن بن محمد ؟ قالاً: والله ما ندرى ؛ إنما غاب عنا يوم الأربعاء ، ثم كان يوم الحميس ؛ فبلغنا أنه اعتلَّ ، فكنَّا نظن أنَّ هذا اليومُ لا يكون فيه عرض ؛ فكلمهما بكلام أغلظ لهما فيه ، فحلف يحيي بن عبد الله ألاً ينام حتى يأتيم به أو يضرب عليه باب داره ، حتى يعلم أنه قد جاءه به . ظلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ! ما دعاك إلى هذا ؟ ومن أين تجد حسًّا ! حلفت له بشيء لا تقدر عليه . قال : إنما حلفتُ على حسن ، قال : سبحان الله ! فعلى أيّ شيء حلفت ! قال : والله لا نمتُ حتى أضرب عليه باب داره بالسيف . قال : فقال حسين : تكسر بهذا ما كان بيننا وبين أصحابنا من الصلة (٢) ، قال : قد كان الذي كان فلا بد منه .

وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بمنى أو بمكة فىالموس - فيا ذكروا - وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم - وثمن كان بايع الحسين متكستين فى دار ، فانطاقوا فعملوا فى ذلك من عشيتهم ومن ليلتهم ، حتى إذا كان فى آخر الليل خرجوا . وجاء يميى بن عبد الله حتى ضرب باب دار مرّوان على الممرى ، فلم يجده فيها ، فجاء إلى منزله فى دار عبد الله بن عمر فلم يجده أيضاً مم/هه، فيها ، وتوارى منهم ، ، فجاءوا حتى اقتحموا المسجد حين أذَّ ترا بالصبح ؛

<sup>(</sup>۱) ا : وليشنء .

<sup>(</sup>٢) أ: ومن الميمادي.

198

فجلس الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء ؛ وجعل الناس يأتون المسجد ؛ فإذا رأوهم وبحوا ولا يصلُّون ، فلما صلى الغداة جعل الناس يأتونه ، ويبايعونه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للمرتضى من آل محمد . وأقبل مقيمين بالمدينة ، وأقبل فيمن معه ، وجاء العمرى ووزير ابن إسحاق الأرق وعمد بن واقد الشروى ؛ ومعهم ناس كثير ؛ فيهم الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسين على حمار ، واقتحم خالد البربرى الرَّحبة ، وقد ظاهر بين المحسين من الحسين على حمار ، واقتحم خالد البربرى الرَّحبة ، وقد ظاهر بين أنا كسكاس، قتلى الله إن لم أقتلك ! وحمل عليهم حتى دنا منهم ؛ فقام إليه ابنا عبد الله بن حسن : يحيى وإدريس ، فقير به يحيى على أنف البيشة فقطعها وهو لا يبصر ، واستدار له إدريس من خلفه فضربه وصرَّعه ، وعلوه بأسيافهما حتى قتلاً ، وشد اصحابهما على درعية فخلهوهما عنه ، وانتزعوا سيفه وعموده ، خباطا به . ثم أمروا به فجر إلى البلاط ، وحملوا على أصحابه فانهزموا . قال عبد الله بن عمد : هلما كله بهيى . .

\*\*\*/

وذكر عبد الله بن محمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد الله، فقطع البُورْس، ووصلت (١) مربته إلى يديحيى فأشرت فيها (١)، وضربه يحيى على وجهه، واستدار وجل أعور من أهل الجزيرة فأتاه من خلفه، فضربه على رجله، واعتوروه بأسافهم فقتلوه .

قال عبد الله بن عمد: ودخل طيهم المسودة المسجد حين دخل الحسين : ابن جعفر على حماره ، وشد ت المبيضة فأخرجوهم ، وصاح بهم الحسين : اولقوا بالشيخ – يعنى الحسين بن جعفر – وانتهب بيت المال ، فأصيب فيه بضمة عشر ألف دينار ، فضلت من العطاء – وقيل : إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان بده بها حيد الله بن مالك ، يقرض بها من خرّاعة – قال : وتقرق الناس ، وأغلق أهر المدينة عليهم أبوابهم ؛ فلما كان من المند اجتمعوا وتقرق الناس ، وأغلق أهر المدينة عليهم أبوابهم ؛ فلما كان من المند اجتمعوا واجتمعت شيعة ولد العباس، فقتلوهم بالبلاط فيا بين رحبة دار القضل والزّوراء،

(١) كذا في ا ، وفي ط : وخلمت ي . (٧) ساقطة من ط وهي في ا .

وجعل المسودة بحملين على المبيضة حتى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل ، وتحميل المبيضة عليهم حتى يُبلغ بهم الزَّوراء . وفشت الجراحات بين الفريقين جميعاً ، المبيضة عليهم حتى يُبلغ بهم الزَّوراء . وفشت الجراحات بين الفريقين جميعاً ، والمحتلد ، غباء الحبر أن "مباركاً التركيّ يتزل بثر المطلب ، فنقط الناس ، فنخرجوا إليه فكلموه أن يجيء ، فجاء من الغد حتى أتى الذيبة ، واجتمع المه شية بنى العباس ومن أراد القتال ، فاقتلوا بالبلاط أشد قتال إلى انتصاف شية بنى العباس ومن أراد القتال ، فاقتلوا بالبلاط أشد قتال إلى انتصاف النهار ، ثم تفرقوا . وجاء هؤلاء إلى المسجد ، ومضى الآخرون إلى مبارك فلما غفلوا عنه ، جلس على رَوّاحله فانطلق، وراح الناس فلم يجدو ، فناوشوهم شيئاً من القتال إلى المغرب ، ثم تفرقوا، وأقام حمين وأصحابه أياما يتجهزون . وكان مقامهم بالملينة أحد عشر يوماً ، ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست بين من ذى القعلة ، فلما خرجوا من الملينة عاد المؤذون فأذنوا ، وعاد الناس الله يقم ع بعملوا يدعون المعون المناس علم بعملوا يدعون المعون على المعون عنه عليه م ، فعمل (أ) افله بهم وفعل .

قال محمد بن صالح: فحد آني نصير بن عبد الله بن إبراهم الجُمسَى، أن حسينًا لما انتهى إلى السوق متوجّهًا إلى مكة التفت إلى أهل المدينة، وقال: لا خلف الله عليكم بخير ! فقال الناس وأهل السوق: لا بايل أنت ؛ لا خلف الله عليك بخير، ولا ردّك! وكان أصحابه يُعدرُون في المسجد، فملئوه قلراً! ووبولا ؛ فلما عرجوا ضل الناس المسجد.

قال : وحد في ابن عبد الله بن إبراهم ، قال : أخد أصحاب الحسين بحكة: ستور المسجد ، فجلوها خفاتين لهم قال : وقادى أصحاب الحسين بحكة: أيّا عبد أتانا فهو حر و فأتاه السيد، وأناه عبد كان لأبي، فكان معه ؛ فلما أراد الحسين أن يخرج أناه أي فكلسه ، وقال له : عملت إلى تماليك لم تملكهم فاعتقدهم ، بم تستحل ذلك ! فقال حسين لأصحابه : اذهبوا به ، فأخذ غلامه وغلامين لجيران لنا.

وانتهى خبر الحسين إلى الهادى، وقد كان حجّ فى تلك السنة رجال من أُهل ٧٠/٣٠٥

<sup>(</sup>۱) ا: ډېرمده. (۲) ط د ډ اله د

بيته؛ منهم محمد بن سليان بن على والعباس بن محمد وموسى بن عيسى، سوى من حجّ من الأحداث . وكان على الموسم سليان بن أبي جعفر ، فأمر الهادى بالكتاب بتولية محمد بن سليان على الحرب ، فقيل له : عمَّك العباس بن معمد ! قال : دعوني ، لا والله لا أخد ع عن ملكي ؛ فنفذ الكتاب بولاية محمد بن سليان بن على على الحرب ، فلقيتَهم الكتاب وقد انصرفوا عن الحجّ . وكان محمد بن سليان قد خرج في عدَّة من السلاح والرجال ؛ وذلك لأن الطريق كان مخوفًا معورًا من الأعراب ؛ ولَّم يحتشد لهم حسين ؛ فأتاه خبرهم ، فهم ْ بصوبه ، فخرج بخدَمه وإخوانه . وكان موسى بن على بن موسى قد صار ببطُّن نخل، على الثلاثين من المدينة، فانتهى إليه الخبرومعه إخوانه وجواريه، وانتهى الخبر إلى العباس بن محمد بن سليان وكاتبهم ، وساروا إلى مكة فلخلوا ، فأقبل محمد بن سليان ، وكانوا أحرموا بعُمْرة . ثم صاروا إلى ذى طُنُوًى؛ فعسكروا بها ، ومعهم سليان بن أبى جعفر ؛ فانضم اليهم من وافكى فى تلك السنة من شييعة ولد العباس ومواليهم وقُوَّادهم. وكان الناس قد اختلفوا في تلك السنة في الحَبِّ وكثروا جدًّا . ثم قدَّم محمد بن سليان قدامه تسعين حافراً ما بين فَرَس إلى بغل ، وهو على نجيب عظيم ، وخلفه أربعون راكباً على النجائب عليها الرِّحال وخلُّفهم ماثناً (١) واكب على الحمير ، سوى مَن ُكان معهم من الرَّجالة وغيرهم ، وكثروا في أعين الناس جدًّا وملنوا صدورهم (٢) فظنتوا أنهم أضعافهم ، فطافوا بالبيت ، وسعتوا بين الصَّفا والمرُّوة ، وأحلُّوا من عمرتهم ، ثم مضوا فأتوا ذا طروك ونزلوا، وذلك يوم الحميس. فوجَّه محمد بن صليان أبا كامل - مولى لإمهاعبل بن على - في نيَّف وعشرين فارساً ؛ وذلك يوم الجمعة فلقيهم . وكان في أصحاب رجل يقال له زيد ، كان انقطع إلى العبَّاس؛ فأخرجه معه حاجًّا لما رأى من عبادته ، فلما رأى القوم قلَّم ترسه وسيفه، وانقلب إليهم؛ وذلك ببطن مرّ، ثم ظفروا به بعد ذلك مشدّخاً بالأعمدة؛ فلما كان ليلة السبت وجهوا خمسن فارسًا ، كان أوَّل مَن فديوا صباح أبو الذَّيال ، ثم آخر ثم آخر ، فكان أبو خلوة الحادم مولى محمد خامسًا ،

\*\*\*/W

<sup>(</sup>١) كَالْقُوا ، و في ط : وما بيز ي . (١) ساقطة من ط يعي مثبتة في ا .

فأتوا المفضّل مولى المهدىّ ، فأرادوا أن يصيّروه عليهم ، فأبى وقال : لا ، ولكن صيِّروا عليهم غبرى وأكون أنا معهم ، فصيَّروا عليهم عبد الله بن حُميد بن رُزين السمرقنديّ ـــ وهو يومثذ شابّ ابن ثلاثين سنة ـــ فذهبوا وهم خمسون فارسًا؛ وذلك ليلة السبت . فدنا القوم، وزحفت(١) الحيل، وتعبُّ الناس؛ فكان العباس بن محمد وموسى بن عيسى في الميسرة، ومحمد بن سليان في الميمنة ؛ وكان معاذ بن مسلم فيا بين محمد بن سليمان والعباس بن محمد ، فلما كان قبل طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه فشد" ثلاثة من موالي سليان بن على ــ أحدهم زنجويه غلام حسان ــ فجاءوا برأس فطرحُوه قُدُدّام محمد بن سليان ــ وقد كانوا ١٠٠٠ قالوا: مَن عاء برأس فله خمسائة درهم - وجاء أصحاب محمد فعر قبوا الإبل، فسقطت محاملها . فقتلوهم وهزموهم؛ وكانوا خرجوا من تلك الشَّنايا ، فكان الذين خرجوا مِمَّا يلي محمد بن سليان أقلتهم، وكان جالهم خرجوا بما يليي موسى بن عيسى وأصحابه ؛ فكانت الصدمة بهم ؛ فلما فرغ محمد بن سليان ممَّن يليه وأسْفروا ، نظروا إلى اللَّهِن يلون موسى بن عيسى ؛ فإذا هم مجتمعون كأنهم كبِّه غَزَّل ، والتفُّت الميمنة والقلب عليهم ، وانصرفوا نحو مكَّة لا يدرون ما حال الحسين ؛ فما شعروا وهم بذى طُنُوَّى أو قريبًا منها إلابرجل من أهل خراسان ، يقول: البشري البشري أ هذا رأس حُسين ، فأخرجه وبجبهته ضربة طولاً ، وعلى قفاه ضربة أخرى ؛ وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا ، فجاء الحسن بن محمد أبو الزُّفت مغمضًا إحدى عينيه، قد أصابها شيء في الحرب ، فوقف خلف محمد والعباس ، واستدار به مومى بن عيسى وعبد الله ابن العباس . فأمر به فقتيل ، فغضب محمد بن سليان من ذلك غضبًا شديداً . ودخل محمد بن سلمان مكة من طريق والعباس بن محمد منطريق، واحدُرُّت الرءوس ؛ فكانت ماثة رأس ونيِّفاً ؛ فيها رأس سلمان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم التروية ، وأخـذت أخت الحسين ، وكانتُ معه فصيرت عند زينب بَنْتَ سُلِّيانَ ، وَاختلطتَ المُنهزمة بالحجَّاج، فذهبوا ، وكان سلبَّان بن أبىجعفر شاكياً فَلم يحضر القتال، ووافى عيسى بن جعفر الحبِّج تلك السنة ؛ وكان مع أصحاب حسين رجل أعمى يقص عليهم فقتيل، ولم يقتل أحد منهم صبرًا .

(١) ط: وورسمت و .

ستة 174

قال الحسين بن محمله بن عبد الله : وأسر مودى بن عيسى أربعة نفر من أهل الكوفة ، ومولى لبني عجل وآخر .

قال محمد بن صالح: حد أنى محمد بن داود بن على " قال : حد أنا موسى. بن عيمى ، قال : قلعت معى بستة أسارى فقال لى الحادى : هيه ا تقتل أسبرى ! فقلت : تهى معنش أسبرى ! فقلت : تهى أمير المؤمنين ، فنبكيان عندها وتكالمانها ، فتكلم له أمير المؤمنين ، فنبكيان عندها وتكالمانها ، فتكلم له أمير المؤمنين فقال : هات الأسرى ، فقلت : إنى جعلت لم المهاد أمير المؤمنين فقال : هات الأسرى ، فقلت : إنى جعلت لم والمواليق بالطلاق والعمتاق ، فقال : التي بهم ، وأمر باثنين فقتلا ، وكان الثالث استقيته دلك على كل بغية لك ، فقال : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ إنى أرجو أن يكين بقائى صنعا لك . فأطرق ثم قال : ولقد الإفلائك (") من يدى بعد أن وقت أن يكين بقائى صنعت الله . فأطرق ثم قال : ولقد الإفلائك (") من يدى بعد أن وقت في يدى لشديد ؛ فلم يزل يكلمه حتى أمر به أن يؤخر ، وأمره أن يكتب له طلبته ، وأما الآخر فصفح عنه ، وأمر بقتل عداد الصيرى وعلى " بن السابق الفلاس الكوفي ، وأن يصلبا ، فصلبوهما بباب الحسر ، وكانا أسوا بفتح . وغضب على مبارك التركي ، وأمر بقبض أمواله وتصييره في ساسة الدواب ، وغضب على مبوك بن عيسى لقتله الحسن بن عمد ، وأمر بقبض أمواله و.

وقال عبد الله بن عمرو الثلجي : حد "في عمد بن يوسف بن يعقوب الماشي" ، قال : أهلت ألماشي " ، قال : حدثي عبد الرحمن بن عيسي ، قال : أهلت إدريس بن عبد الله بن حيل بن عبل أبن أبي طالب من وقعة فحة في خلافة الهادى، فوقع إلى مصر، وعلى بريد مصر واضح ميلى لصالح بن أمير المؤمنين المنصور ، وكان وافضياً حبيثاً ، فحمله على البريد إلى أرض المغرب ، فوقع بأرض حديثة يقال لها وكيلة ، فاستجاب له من " بها وبأعراضها من البربر ، فضرب الهادى عنق واضح وصلبه .

ويقال : إنْ الرَّشيد الذي ضرب عنقه ، وأنه دس إلى إدريسالشياخ اليام مولى المهدى، وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على إفريقيَّة،

<sup>(</sup>١) ١: ١١٥ إذ إقلامك ، .

111 سنة ١٩٩

فخرج حتى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبِّب، وأنه من أوليائهم، ودخل على إدريس فأنس به واطمأن إليه ؛ وأقبل الشَّاخ يريه الإعظام له والميل إليه والإيثار له فنزل عنده بكل منزلة . ثم إنه شكا إليه علة " في أسنانه، فأعطاه سنونًا (١) مسمومًا قاتلاً ، وأمره أن يسنُّ به عند طلوع الفجر لليلته ؛ فلما طلع الفجراستنَّ إدريس بالسنون ، وجعل يردَّه في فيه، ويكثِّر منه، فقتله. وطُلب الشَّمَاحَ فلم يُطْفَرِبه ، وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بماكان منه، وجاَّمته بعد مقدمه الأخبار بموت إدريس ؛ فكتب ابن الأغلب إلى الرّشيد بذلك ، فولتَّى الشَّمَاخ بريد مصر وأجاره (٢) ، فقال في ذلك بعض الشعراء \_ أظنه الهنازيُّ: أَتَظنَّ يا إِدْرِيسُ أَنَّكَ مُفْلِتُّ كَيْدَ الخليفةِ أَوْيُفيدٌ فِــرارُ فَلَيُدْرِكَنَّكَ ، أَوْ تحِلَّ بِبَلْدَةٍ لا بَهْتَدِى فيها إِلَيك نهادُ إنَّ السَّيوفَ إذا انتضاها سُخْطُهُ طالتْ وقَصَّرَ دُونها الأعمارُ مَلِكٌ كَأَنَّ المَوْتَ يَتْبَعُ أَمْرَهُ حَيى يقال: تُطيعُهُ الأَقدارُ

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميُّ أن الحسين بن عليٌّ لما خرج بالمدينة ٢٢/٣٠ وعليها العسمري لم يزل العمري متخفيًا مقام الحسين بالمدينة، حتى خرج إلى مكة . وكان الهادى وجَّه سلبان بن أبى جعفر لولاية الموسم ، وشخص معه من أهل بيته ممن أراد الحج العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسهاعيل بن عيسى ابن موسى في طريق الكوفة ، ومحمد بن سلمان وعد"ة من ولد جعفر بن سلمان على طريق البصرة ، ومن الموالى مبارك التركي والفضل الوصيف وصاعد مولى الهادى \_ وكان صامحب الأمرسليان \_ ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موسى وعبيد ابن يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرّف ؛ فاجتمعوا عند الذي بلغهم من توجَّه الحسين ومنَنْ معه إلى مكة ، ورأَّ سوا عليهم سليان بن أبي جعفر لولايته ؛ وكان قد جُعل أبوكامل مولى إسهاعيل على الطلائع ، فلقوه بفخ ، وخطُّفوا عبيد الله بن قُشَمَ بمكة الثيام بأمرها وأمر أهلها ؛ وقد كان العباس بن محمد أعطاهم الأمان على ما أحدثوا ، وضمن لهم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم ؟

<sup>(</sup>١) السنون : ما استكت به . (٢) ط : و وأخياره ع .

وكان رسولم فى ذلك المفضّل الحادم، فأبوا قبول ذلك ، فكانت الوقعة ، فقتل مشرّ قتل ، وانهزم الناس ، ونودى فيهم بالأمان، ولم يُستبح هارب ؛ وكان فيمن هرب يحيى ولمدريس ابنا عبد الله بن حسن؛ فأما لمدريس فلحق بتاهرّت من بلاد المغرب، فلجأ للهم فأعظموه ؛ فلم يزل عندهم إلى أن تُلُسطُف له، واحتيل عليه ، فهلك ، وخلفه ابنه لمدريس بن لدريس؛ فهم (١) إلى اليوم بتلك النامية المدرية المعرث .

۰٦٣/٣

قال المفضل بن سليمان : لما بلغ العمريِّ وهو بالمدينة مقتلُ الحسين بفخِّ وثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم ممن ّ خرج مع الحسين، فهدمها وحرَّق النخل ، وقبض ما لم يحرقه ، وجعله في الصوافي المقبوضة (٢) . قال : وغضب الهادي على مبارك التركيّ لـما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن شارف المدينة ، وأمر بقبض أمواله وتصييره في سياسة دوابه ؛ فلم يزل كذلك إلى وفاة الهادي، وسخط على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد بن عبد الله أبى الزفت؛ وتسرُّكه أن يقدم به أسيراً ، فيكون المحكم فيأمره ، وأمسَرَ بقبض أمواله ، فلم تزل مقبوضة إلى أن تُوفِّي موسى . وقدم على موسى من أسير بفكَ عَ الجماعة، وكان فيهم على افر الصيرفي وعلى بنسابق القلاس الكوفي، فأمر بضرب أعناقهما وصلَّبهما بباب الجسر ببغداد ؛ فضَّعل ذلك . قال : ووجَّه مهرويه مولاه إلى الكوفة ، وأمره بالتغليظ عليهم لخروج مَنَ ْخرج منهم مع الحسين. وذكر على بن محمد بن سلمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، قال : حد أنى يوسف النّبترام مولى آل الحسن - وكانت أمّه مولاة فاطمة بنت حسن - قال : كنت مع حسين أيام قدم على المهدى ، فأعطاه أربعين ألف دينار، ففرَّقها فى الناس ببغداد والكوفة؛ ووالله ما حرجهم الكوفة وهو يملك شيئًا يلبسه إلافروًا ما تحته قميص وإزار الفراش ؛ ولقدكان فى طريقه إلى المدينة؛ إذا نزل استقرض من وواليه ما يقوم بمؤونتهم فى يومهم قال على": وحدثني السرى أبو بشر، وهو حليف بني زهرة ، قال : صليتُ الغداة في البوم الذي خرج فيه الحسين بن على بن الحسن صأحب فخ ، فصلمي

072/4

۲۰۱ امام ت

بنا حسين ، وصعد المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس وعليه قميص وعمامة بيضاء قد سدكما من بين يديه ومن خلُّفه ، وسيفه مسلول قد وضعه بين رجليه ؛ إذ أقبل خالد البربريّ في أصحابه ؛ فلمًّا أراد أن يدخل المسجد بدَرَّه يحيي بن عبد الله، فشدُّ عليه البربريُّ؛ وإنى لأنظر إليه، فبدَّره يميى بن عبد الله ، فضربه على وجهه ، فأصاب عينيه وأنفه ؛ فقطم البيضة والقَلنسوة ، حتى نظرت للى قدَّمة طائرًا عن موضعه ، وحمل على أصحابه فانهزموا . ثم رجع إلى حسين ، فقام بين يديه وسيفه مسلول يقطر دماً ، فتكلُّم حسين ، فحمد الله وأثني عليه ، وخطب الناس ، فقال في آخر كلامه : يأيها النَّاس، أنا ابن رسول الله في حرم رسول الله، وفي مسجد رسول الله، وعلى منبر نبيَّ الله ، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن لم أفِّ لَكُم بِلَلْكَ فَلَا بِيعَةً ۚ لَىٰ فَى أَعْنَاقَكُم . قال : وكان أَهَلَ الزِّيَارَةُ فَىٰ عَامِهُمْ فَالْكُ كثيراً ، فكانوا قد ملثوا المسجد ؛ فإذا رجل قد نهض ، حسن الوجه ، طويل القامة ، عليه رداء مشتق ، أخد بيد ابن له شاب جميل جلند ، فتخطَّى رقاب الناس ؛ حتى انتهى إلى المتبر ، فدنا من حسين ، وقال : يابن وسول الله ، خرجتُ من بلد بعيد وابني هذا معي ، وأنا أريد حجَّ بيت الله وزيارة قبر نبيَّه صلى الله عليه وسلم ، وما يخطر ببالى هذا الأمر الذي حدث منك ؛ وقد سمعتُ ما قلتَ ، فعندكْ وفاء بما جعلت على ففسك ؟ . قال : نعم ، قال : ابسط يدك فأبايعك ، قال : فبايعه ، ثم قال لابنه: ادن فبايع . قال : فرأيتُ والله رءوسهما في الرءوس بمنكى، وذلك أنى حججت في ذلك العام .

47.0/4

قال : وحد تنى جماعة من أهل المدينة أن مباركاً التركى أرسل إلى حسين ابن على " : والله لأن أسقط من السياه فتخطفى الطير ، أو تهوى بى الربح فى مكان سحيق، أيسر على " من أن أشوكك بشوكة، أو أقطم من رأسك شعرة ؛ ولكن لابد " من الإعدار ؛ فيسيّشى فإنى منهزم عنك. فأعطاه بذلك عهد الله وميئاته . قال : فوحة إليه الحسين اوضوح إليه في نفر يسير ، فلما دنوا من عسكره صاحوا وكبروا ، فانهزم أصحابه حى لحق بموسى بن عيسى .

وذكر أبو المضرَّحيّ الكلابيّ، قال: أخبرني المفضّل بن محمد بن المفضّل

ابن حسين بن عبيد الله بن العباس بن على " بن أبى طالب ، أن ّ الحسين بن على بن حسن بن حسن ، قال يومثل في قوم لم يخرجوا معه ـــ وكان قد وعدوه أن بوافوه ، فتخذُّفوا عنه - متمشَّلا :

من عاذَ بالسَّيْفِ لَاقَى فُرْصَةً عجَباً مَوْتاعلى عجل أو عاش منتصفا(١١) لا تَقرَبوا السَّهلَ إِنَّالسَّهلَ يُفسِدُّكم لَن تُدْركوا المجدَّحي تضربُوا عُنفا(٢) وذكر الفضل بن العباس الهاشميّ أن عبد الله بن محمد المنقريّ حدّ ثه عن أبيه ، قال : دخل عيسى بن دأب على موسى بن عيسى عند منصركه من فَخَ ، فوجده خاتفًا يلتمس علمراً من قتل مَن تتل ، فقال له : أصلح الله الأمير ! أنشدك شعراً كتبَ به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن على رضى الله عنه ؟ قال : أنشدني ، فأنشده ، فقال :

يأَيُّهَا الراكبُ النسادي لِطِيِّنِهِ على عُذَافرة في سَيْرها قُحَمُ أَبِلغُ قَرَيشاً على شَحْط المَزارِ بِها للهِ بيني وبيْنَ الحُسْين اللهُ والرَّحِمُ

عَهْدَ الإلهِ ومَا تُرْعَى له الدُّمَمُ عَنَّفَتُ فُومُكُم نَفَخْرًا بِأُمَّكُمُ أَمُّ حَصَانٌ لَعَنْرِي بَرَّةٌ كَرَمُ بنتُ النبيُّ وَخَيْرِ الناسِ قَدْ علموا

مِنْ قَومِكُمْ لَهُمْ مِن فضلها قِسَمُ والظن يَصْدُقُ أحياناً فَيَنْتَظِمُ قَتْلَى بهاداكم العِقبان والرَّخَمُ ومَسْكُوا بِحبالِ السَّلْمِ واعْتَصِموا

وَإِنَّ شَارِبَ كَأْسِ الْبَغْيِ يِتَّخِمُ مِنَ القرونِ وقَد بادت بها الأُمَمُ فَرُبُّ ذي بَذخ ِ زَلَّتْ بِهِ القَدَمُ

لا تركبوا البَغْيَ إِنَّالِيغْيَ مَصْرَعَةٌ ٠١٧/٣ -قَدْ جَرَّبَ الحَرْبَ مِن قَدْكان قبلكمُ فأنصفوا قومكم لاتهلكوا بذخا

وُمَوْقِفِ بِفناءِ البيتِ أَنْشُدُهُ

هي التي لا يُداني فَضلَها أَحَدُّ وفَضلها لكمُ فضلٌ وغيرُكمُ

إلى الأعلَمُ أو ظنًّا كعالِيهِ

أن سوف يَتُر ككم ما تطلبون بها

يا قَوِمَنا لا تُشِبُّوا الحَرِبَ إِذْخَمَدَت

<sup>(</sup>١) ا، س: وأو مات يى (٢) اء ج : وحتى تدركوا و .

قال : فسرِّیَ عن موسی بن عیسی بعض ما کان فیه .

رذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى أن الملاء حدثه أن المالم حدثه أن المالم حدثه أن المالم حدثه أن المادى أمير المؤمنين لما ورد عليه خلع أهل فيخ خلا ليله يكتب كتاباً بخطأ، فاعتم بخلوبه مواليه وخاصته ، فلمسوا غلاماً له ، فقالوا : اذهب حتى تنظر إلى أي شيء انتهى الخبر ، قال : فلنا من موسى ، فلما رآه قال : ما لك ؟ فاعتل عليه ، قال : فاطرق ثم رفع رأسه إليه ، فقال :

رَقَدَ الأَنَّى لِس السُّرَى مِنْ شَأْتِهِمْ وكَفَاهُمُ الإِدْلاجَ من لم يَرْقُكِ

وذكر أحمد بن معاوية بن يكر الباهل ؟ قال : حدثنا الأصمعي ، قال : حدثنا الأصمعي ، قال : قال عمد بن سليان ليلة فخ لعمرو بن أبي عمر المدنى – وكان يرى بين يديه بين الهلدين : ارم ، قال : لا والله لا أرى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إنى إنسا صحيبتك لأرى بين يديك بين الهدقين ، ولم أصحبك لأرى المسلمين .

قال : فقال المخزوى : ارْم ، (أفرى فما مات إلا بالبَوَّص ١٠ .

قال : ولما قتبل الحسين بن على وجاء (٢) برأسه يقطين بن موسى، فوُصِيع بين يدى الهادى ، قال : كأنكم والله جثم برأس طاغوت من الطواغيت ا إن أقل ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائزكم . قال : فحرمهم ولم يعطهم شيشاً .

وقال موسى الهادى: لما قُتل الحسين متمثّلا:

قِدْ أَنصَفِ القارَةَ مَنْ راماها (٣) إِنَا إِذَا مَا فَثُمٌّ لَلقَاهِــا

041/4

أولاها على أخراها ...

وغزا الصائفة فى هذه السنة معيوف بن يحيى من درّب الراهب، وقد كانت الرُّوم أقبلت مع البطريق إلى الحدّث (٤) ؛ فهرب الوالى والجند وأهل الأسواق ،

<sup>(</sup>١-١) ا ۽ ج : وفات بالبرس ۽ . (٢) ج : ه رجاسه .

<sup>(</sup>٣) الدان ٢ : ٣٦ . (٤) ابن الأثير : والحديثة ي .

179 200 418

فلخلها العلو ، ودخل أرض العلوّ معيوف بن يحبي ، فبلغ مدينة أشنة ، فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا .

وحجّ بالناس في هذه السنة سليان بن أبى جعفر المنصور .

وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمرى ، وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قشّم، وعلى اليمن إبراهيم بن سكم بن قشية، وعلى اليامة والبحرين سُويد بن أبي سُويد القائد الخراساني، وعلى مُحان الحسن بن تسنيم (١١ الحواري،

وعلى صلاة الكوفة وأحداثها وصدقاتها وبهشّتُبدَذ الأسفل موسى بن عيسى ، وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليان . وعلى قضائها عمر بن عثمان ، وعلى جرجان الحجّاج مولى الهادى، وعلى قوميس زياد بنحسان، وعلى طبّرَ سِسْتان والرُّويان صالح بن شبغ بن تُميرة الأسدى . وعلى أصبهان طيفور مولى الهادى .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : ونسم ۽ .

# ثم دخلت سنة سبعين وماثة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيها ، ووليتها بعده رَوَّح بن حاتم . ﴿ ١٩/٣ وفيها مات عبد الله بن مروان بن محمد في المطبّق .

. . .

### [ ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادى]

وفيها توفّي موسى الهادى بعيساباذ. واختنكف فى السبب الذى كان به وفاته ، فقال بعضهم : كانت وفاته من قُرْحة كانت فى جوفه . وقال آخرون : كانت وفاته من قبيل جوارٍ لأمنه الخيزُران ؛ كانت أمرتهن بقتله لأسباب ذلكر بعضها .

### ذكر الخبر عن السبب اللي من أجله كانت أمرتهن بقتله :

ذكر يحيى بن الحسن أن الهادى نابلاً أمه وفافرها ؛ لما صادت إليه الحلافة ،
فصارت خالصة أليه يوماً ، فقالت : إن أمثك تستكسيك ، فأمر لها بخزانة
ثملوءة كيسوة . قال : ووُجيد للخيزران في منزلها من قراقر (١١) الوثي ثمانية عشر
ألف قَرَّقر. قال : وكانت الحيزران في أوّل خلافة موسى تفتات عليه في أموره ،
وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي ، فأرسل إليها ألا
تخرجي من خضر الكفاية إلى بلذاذة التبدأل ؛ فإنه ليس من قدَّر النساء
الاعتراض في أمر الملك ؛ وعليك بصلائك وتسبيحك (٢) وتبتُلك ؛ ولك بعد هلا
طاعة مثلك فيا يجب لك . قال : وكانت الخيزران في خلافة موسى كثيراً
ما تكلّمه في الحواجج ؛ فكان يجيبها إلى كل ما تسأله حتى مضى للمك أربعة
شهر من خلافته ، وانثال التأس عليها ، وطمعوا فيها ؛ فكانت المواكب
عدر المحدول بابها ؛ قال : فكاحة يومًا في أمر لم يجد إلى إجابتها (٣) إليه سبيلا،

<sup>(</sup>١) القرقر : من لياس المرأة . (٧) أ : درسيحتك ، (٣) س : د في إجابتها ، .

فاعتل بعلة ، فقالت : لا بد من إجابي ، قال : لا أفعل ، قالت : فإنى قد تضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك . قال : فنضب موسى ، وقال : ويل على ابن الفاعلة ! قد حلمت أنه صاحبها ؛ والله لا قضيتها لك ، قالت : إذا والله لا أبالى . وحرمي وغضب . إذا والله لا أبالى . وحرمي وغضب . قفامت منفضية ، وإلا فأنا نوى من قوابي من وسول الله صلى الله عليه وسلم أثن بلغنيي أنه وقف ببابك أحد من قوادى أو أحد من خاصي أو خلدى لأشربن عتمه ؛ ولأقبض ماله ؛ فن شاء فليزم ذلك . ما هذه المراكب التي تقدو وتروح إلى بابك في كل يوم ! أما لك مغزل يشغلك ، أو مصحف يُدكرك ، أو ببت يصونك ! إباك ثم إباك ي تنطق عنده ما فتحت بابك لل " أو لذى" . فانصرفت ما تعقل ما تطأ ؛ فلم تنطق عنده ومي ميرة بهدها .

قال بحيى بن الحسن : وحدثنى أبي ، قال : سمت خالصة تقول المباس ابن الربيع : بعث موسى إلى أمّه الخيرُوان بأرزَّة ، وقال : استطبتُها فأكلتُ منها ، فكل منها ، قالت خالصة : فقلت لها: أمسكى حتى تنظرى ؟ . فإن أخاف أن يكون فيها شيء تكرهينه ، فجاءوا بكلب فأكل منها ، فساقط لحمه ؟ فأرسل إليها بعد ذلك : كيف رأيت الأرزَّة ؟ فقالت : وجعلها طيبة ، فقال : لم تأكل ؟ ولو أكلت لكنتُ قد أسترحتُ منك ، متى أقلح خليقة له أمّ !

\*Y1/\

قال وحد تنى بعض الفاشىين، أن سبب موت الهادى كان أنه لما جد ف خلع هارون والبيعة لابنه جعفر، وخافت الحيزران على هارون منه، دست الله من جواريها لما مرض من قتله باللم والجلوس على وجهه، ووجهت إلى يحيى بن خالد: إن الرجل قد تُروَقيني، فاجد د في أمرك ولا تقصر .

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أنَّ الفضل بن سعيد حدَّثه ، عن أبيه ، قال : كان يتصل بموسى وصولُ القرّاد إلىٰأمَّ الخيزُران، يقمّلون بكلامها

<sup>/</sup>۱) ج: وتستونی ا : وتستومی ی

۲۰۷

ق قضاء حوائجهم عنده ، قال : وكانت تربد أن تغلب على أمره كما غلبت على أمر المهدى ، فكان يمنعها من ذلك ويقول : ما النساء والكلام فى أمر الجهدى ، فكان يمنعها من ذلك ويقول : ما النساء والكلام فى أمر الرجال ! فلما كر عليه مصبر من يصير إليها من قواده ، قال يوماً وقد جمدهم : أمل أع اخير ؟ أنا أو أنتم؟ قالوا : بل أملك يا أمير المؤدين ، قال : فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه ، فيقولوا : فعلت أم فلان ، وصنعت أم فلان ، وقالت أم فلان ؟ قالوا : ما أحد منا يحب ذلك ، قال : فا بال الرجال يأتون أمى فيتحد ثون بحديثها ! فلما صعوا ذلك انقطموا عنها ألبته " ، فشق " ذلك عليها فاعتزلته ، وحفت الافاقة .

## [ ذكر الخبر عما كان من خلع الهادى للرشيد ]

وكان السب فى إرادة موسى الهادى خلع أخبه هارون حى اشتد عليه فى ذلك وجد في ذكر صالح بن سليان أن الهادى لما أفضت إليه الحلاقة أقرّ يحي بن خالد على ما كان يليي هارون من عمل المغرب ؛ فأراد الهادى خلع هارون الرشيد والبيعة لاينه جعفر بن موسى الهادى ، وتابعه على ذلك القواد ؛ منهم يزبد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعلى بن عيسى وسن أشبههم ؛ فخلعوا هارون ، وبايعوا لجعفر بن موسى، ودستوا إلى الشيعة (١١) فتكلموا فى أمره ، هارون ، وبايعوا لجعماعة ، وقالوا : لا نرضى به ، وصعب أمرهم حتى ظهر ؛ وأمر الهادى ألا يسار قدام الشيد بحربة ، فاجتنبه الناس وتركوه ؛ فلم يكن أحد "عجرى أن يسلم عليه ولا يقربه .

\*44/4

وكان يحيى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد ولايفارقه هو وولده – فيا ذكر. قال صالح : وكان إسماعيل بن صبيح كاتب بحيى بن خالد، فأحبّ أن يضلم مرضماً يستعلم له فيه الأخبار ، وكان إبراهيم الحراق في موضع الوزارة لموسى ، ألم فاستكتب إسماعيل ، ووفع الحبر إلى الهادى ؛ وبلغ ذلك يحيى بن خالد ، فأمر إسماعيل أن يشخص إلى حراً ن ، فسار إليها ؛ فلما كان بعد أشهر سأل

<sup>(</sup>١) ا : وإليه الشيعة ع .

سنة ١٧٠ Y+A

الهادى إبراهيم الحرائي : مَن كاتبك ؟ قال : فلان كاتب ، وسمَّاه ، فقال : أليس بلغى أن إساعيل بن صبيح كاتبك ؟ قال : باطلُّ يا أمير المؤمنين ؟ إساعيل بحرّان .

قال : وسُعِي إلى الهادي بيحيي بن خالد ، وقيل له : إنه ليس عليك من هارون خلاف ؛ وإنما يفسده يحيي بن خالد ، فابعث إلى يحيي ، وتهدُّدُه بالقتل ؛ وارمه بالكفر ؛ فأغضب ذلك موسى الهادى على يحيى بن خالد .

وذكر أبو حفص الكرماني أن محمد بن يحيى بن خالد حد "ثه ، قال : بعث الهادى إلى يحيى ليلاً ، فأيس من نفسه ، وودَّع أهله ، وتحنَّط وجدَّد ثبابه، ولم يشك أنه يقتله؛ فلمَّا أُدخِل عليه ، قال : يا يحيى، ما لى ولك ! قال : أنا عبد لك يا أمير المؤمنين ؛ فما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته . قال : فلمَّ تنخل بيني وبين أخي وتفسده على "! قال : يا أميرَ المؤمنين ، مَـنَ أَنَا حَتَى أَدْخُلُ بِينَكُما ! إنما صِيرَتَى المهدى معه ، وأمرَقَى بالقيام بأمره ؛ فقمت بما أمرنى به ، ثم أمرتــَى بذلك فانتهيت إلى أمرك . قال : فما الذي صنع هارون ؟ قال : ما صنع شيئًا ، ولاذلك فيه ولا عنده . قال : فسكن غضبه . وقد كان هارون طاب نفساً بالحلع ، فقال له يحيى : لا تفعل ، فقال : أليس يترك لى الهنيء والمرىء، فهما يسعانني وأعيش مع ابنة عمى ! وكان هارون بجدُ بأمُّ جعفر وجنداً شديداً، فقال له يحيى: وأين هذا من الحلافة ! ولعلك ألايتُمرَّك هذا في يلك حتى يخرج أجمتم ؛ ومنعه من الإجابة .

قال الكرماني : فحد أنى صالح بن سلمان ، قال : بعث الهادى إلى يحيى بن خالد وهو بعيساباذ ليلاً ، فراعه ذلك ، فلخل عليه وهو في خَـلَـُّوة ، فأُمير بطلب رجل كان أخافه (١١)، فتغيّب عنه؛ وكان الهادي يريد أن ينادمه ويمنعه مكانه من هارون ، فنادمه وكلُّمه يحيي فيه ، فآمنه وأعطاه خاتم ياقوت أحمر في يده ، وقال : هذا أمانه (٢) ، وخرج يحيي قطلب الرَّجل ، وأتي الهادي په فسر بذلك .

\*YY/Y

<sup>(</sup>٢) ط: دأمانة ي (۱) س: وخافه ع.

سنة ١٧٠ ا

قال : وحدَّثني غير واحد أنَّ الرجل الذي طلبه كان إبراهيم الموصليُّ .

قال صالح بن سليان : قال الهادى يوما للربيع : لا يلخل على يحيى بن خالد إلا آخر الناس . قال : قبعث إليه الربيع ، وتفرّغ له . قال : ظما جلس من غد أذن حى لم يبق أحد ، ودخل عليه يحيى ، وعنده عبد الصمد ابن على والعباس بن عمد وجلة أهام وقوّاده ، فا زال بدنيه حتى أجلسه بين يديه ، وقال له : إنى كنت أظلمك وأكفرك ، فاجعلى فى حل ، فتمجب الناس من إكرامه إياه وقوله ؛ فقبال يحيى يده وشكر له ، فقال له الهادى : مس سر ١٧٠ والدى يقول فيك يا يحيى :

لو يَمَسُّ البَخِيلُ راحةَ يحيى لَسَخَتْ نَغْسُه بِبَدْلِ النَّوالِ

قال : تلك راحتُك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك ا

قال : وقال يحيى للهادى فى خلع الرّشيد لمّا كلمه فيه : يا أميرَ المؤينين ؛ إنك إن حملت الناس على نكث الأبمان هانت عليهم أيمانهم ؛ وإن تركتهم على ببعة أخيك ثم بايمت بلحفر مين بعده كان ذلك أوكد لبيعته ، فقال : صدقت ونصحت ؛ ولى فى هذا تدبير .

قال الكرماني : وحدثني خزيمة بن عبد الله ، قال : أمر الهادي بجبس يحيى بن خالد على ما أراده عليه من خليم الرشيد ، فرضع إليه يحيى رقعة : إن عندى نصيحة ، فدعا به ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخليني ، فأصلاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أرأيت إن كان الأمر أسأل الله ألا نبلغه ، وأن يقد منا قبله - أتفان أن الناس يسليمون الحلاقة بلعض ؛ وهو لم يبلغ الحلم ، وورضون به لصلاتهم وحبحهم وفزوهم! قال : والله ما أطن ذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، أفتأمن أن يسمو إليها أهلك وجيلتهم مثل فلان وفلان، ويطمع فيها غيرهم ، فتخرج من ولد أبيك ؟ فقال له : بَسِّمتيني يا يحيى - قال : وكان يقول : ما كلسَّمت أحداً من الحلفاء كان أعقل من موسى - قال : وقال له : لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك ، أما كان ينبغي أن تعقيده له ، فكيف بأن تملة عنه ، وقد عقده المهدى له ! ولكن أرىأن تشير هذا الأمر يا أمير المهنين ٣٠ه، على حاله ؛ فإذا بلغ جعفر، وبلغ الله به ، أثبتته بالرّشيد فخلع نفسه ، وكان أول مَنْ يبايعه ويعطيه صفقة يده . قال : فقبل الهادى قوله ورأيته ، وأمر بإطلاقه .

وذكر الموصلي عن محمد بن يحيى ، قال : عزم الهادى بعد كلام أبى له على خلع الرشيد ، وحمله عليه جماعة من مواليه وقواده ؛ أجابه إلى الخلاع أولم يجيسه ، واشتد غضبه منه ، وضيعً عليه . وقال يحيى لهارون : استأذنه في الحروج إلى الصيّد ، فإذا خرجت فاستبد دوافع الأيام ، فوفع هارون رقعة يستأذن فيها . فأذن له ؛ فضي إلى قصر مقائل ال ، فأقام به أربعين يوعا حتى أنكر الهادى أمره وغمة احتباسه ، وجعل يكتب إليه ويصرفه ، فتعائل عليه حتى تفاتم الأمر ، وأظهر شتمه ، وبسط مواليه وقواد أه ألسنتهم فيه ؛ والفضل ابن بحيى إذ ذاك خطيفة أبيه ، والرشيد بالباب ؛ فكان يكتب إليه بلدك ،

قال الكرماني : فحد ثنى يزيد مولى يحيى بن خالد ، قال : بعثت اللهيز ران عاتكة — ظارًا كانت فارون — إلى يحيى ، فشقت جيبها ببن يديه ، وتبكى اليه وتقول له : قالت الك السيدة : الله الله أنى ابنى لا تقتله ، وحمه يجبب أخطه إلى ما يسأله ويريده منه ، فيقائو أحب إلى " من الدنيا بجسُم ما فيها . قال : فصاح بها ، وقال لها : وما أنت وهلها ! إن يكن ما تقولين فإلى وولدى وأهلى سنة تُكل تُحبّ ملى نفسى والاعليهم . قال : ولما أ لم يك من المادى يحيى بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما يذك له من الكرام وإقطاع وصلة ، بعث إليه يتهدّ مه بالقتل إن لم يكف عنه .. قال : فلم تزل تلك الحال من الحوف والحطر ، وماتت أم يحيى وهو في الحالد بيغداد ؛ لأن هارون كان ينزل الحالد، ويحيى معه ، وهو ولى العهد، نازل في داره يلقاه في له دنهاد .

\*Y1/Y

وذكر محمد بن القاسم بن الرّبيع ، قال : أخبرتى محمد بن عمرو الروميّ ،

<sup>(</sup>۱) ا: وقصر بني مقاتل و .

قال : حدَّثني أبي، قال : جلس موسى الهادي بعد ما ملك في أوَّل خلافته · جلوسًا خاصًّا ، ودعا بإبراهيم بن جعفر بن أبى جعفر وإبراهيم بن سلَّم بن قُتيبة والحرَّانيُّ ، فجلسوا عن يساره ، ومعهم خادم له أسود يقال له أسلَّم ، ويكني أبا سلمان؛ وكان يثبق به ويقدُّمه ؛ فبينا هوكذلك، إذ دخل صالح صاحب المصلَّى ، فقال: هارون بن المهلميَّ، فقال: اثلَنْ له ، فلخل فسلم عليه ، وَبَسِّل يدُّيه ، وجلس عن يمينه بعيداً من ناحية ، فأطرق موسى ينظر إلبه ، وأدمن ذلك ، ثم التفت إلبه ، فقال : يا هارون ، كأنى بك تحدُّث نفسك بهام الرؤيا ، وتؤمُّل ما أنت منه بعيد ، ودون ذلك خَرَّط القتاد ؛ تؤمِّل الخلافة ! قال : فبرك هارون على ركبتيه ، وقال : يا موسى ؛ إنك إن تجبرات وُضعت ، وإن تواضعت رُفعت ؛ وإن ظلَّمات خُتلت (١١)؛ وإنى لأرجو أن يفضي الأمر إلى"؛ فأ'نشمف من ظلمت ، وأصل من تطعت، وأصير أولادك أعلى من أولادى ، وأزوجهم بنانى ، وأبلغ ما يجب(١) من حقَّ الإِمام المهديُّ . قال : فقال له موسى : ذلك الظنُّ بَكَ يا أبا جعفر ؛ ٣٧٧/٣٠ ادن مني، فدنا منه ، فقبلً يديه، ثم ذهب يعود إلى مجلسه، فقال له : لا والشيخ الجليل ، والملك النبيل ــ أعنى أباك المنصور ــ لا جلستَ إلاّ معي ، وأجلسه في صدر المجلس معه ، ثم قال: يا حَرَّانَيَّ ، احمل إلى أخي ألف ألف دينار ؛ وإذا افتتح الحراج فاحمل إليه النصف منه ، واعرض عليه ما في الحزائن من مالنا، وما أخيذ من أهل بيت اللعنة؛ فيأخذ جميع ما أراد. قال: ففعل ذلك . ولما قام قال لصالح : أدن دايته إلى البساط . قال عمرو الروق : وكان هارون يأنس بي ، فقمت إليه فقلت: يا سيَّدى، ما الرؤيا التي قال لك أمير المؤمنين ؟ قال : قال المهدى" : أَرْبَاتِ فَيْ مَنامَى كَأْنَى دفعت إلى موسى قضيبًا وإلى هارون قضيبًا ، فأورق من قضيب موسى أعلاه قليلاً ؛ فأما هارون فأروق قضيبه من أوله إلى آخرِه. فدعا المهديّ الحكم بن موسى الضمريّ- وكان يكني أبا سفيان فقال له : عبِّر هذه الرؤياء فقال : بملكان جميعًا، فأما موسى فتقل أيامه ، وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة ؛ وتكون أيامُه

<sup>(</sup>٧) اين الأثير : «ما تحب».

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و تتلت م .

0 V4 / W

أحسن أيام ، ودهره أحسن دهر . قال : ولم يلبثُ إلا ۖ أياماً يسيرة ، ثم اعتل موسى ومات ، وكانت علته ثلاثة أيام .

قال عمرو الروئ : أفضت الحلافة إلى هارون، فزوّج حملونة منجمفر م/٧٥٠ ابن موسى، وفاطمة من إسهاعيل بن موسى؛ ووَفَسّى بكلّ ما قال ؛ وكان دهرُه أحسن اللههور .

وذَّكُو أَنَّ الهَادَى كَانَ قَدَّ حَرِج إِلَى الحَدِيثة ؟ حديثة الموصل ؛ فرض بها ، واشتر مرضه ، فانصرف . فلكر عمرو البشكري — وكان في الحدم — قال : انصرف الهادي من الحليثة بعد ما كتب إلى جميع عماله شرقًا وغربنًا بالقدوم المعرف الهادي عنه الحقول ابنه ، فقالوا : إن صار الأمر إلى يحيى قنتكنا ولم يستثمنا، فقالموا ؛ يلام الحميل ابنه ، فقالوا : إن صار المهادي ، فيضرب عنقه . ثم قالوا : لعل آمير المؤمنين ينبي ينمين من مرضه ، فا الهادي ، فيضم ! فا المسكول . ثم بعث الحير المؤمنين بينمين من مرضه ، فا وتأمره بالاستعداد لما ينبغي ؛ وكانت المستولية على أمر الرشيد وتدبير الخلاقة إلى أن هلك ؟ فأحضر الكتاب ويحسموا في منزل الفضل بن يحيى ، فكتبوا المناهم كتبا من الرشيد إلى المعتال بوفاة الهادي، وأنهم قد ولا هم الرشيد ما كانوا يلين ؛ فلما مات الهادي أن نقاوها على البرد .

وذكر الفضل بن سعيد ، أن أباه حداثه أن الخيرُوان كانت قد حلفتُ آلا تكلم موسى الهادى ، وانتقلت عنه ، فلما حضرته الوفاة ، وأتاهما الرّسول فأخيرها بدلمك ، فقالت : وما أصنع به ؟ فقالت لها خالصه ُ : قومى إلى ابنك أيشها الحرّة ؛ فليس هذا وقت تعتبُ ولا تففس . فقالت : أعطوني ماء "أتوضاً للصلاة ، ثم قالت : أما إنا كنا نتحدث أنه يموت في هده الليلة خطيفة ، ويملك خليفة ، ويولك خليفة ؛ قال : فمات موسى ، وملك هارون ، وولد المأمون .

قال الفضل : فحدّ ثت بهذا الحديث عيد الله بن عبيد الله ، فساقه لى مثل ما حدثنيه أبى ، فقلت : فن أين كان للخيرُ ران هذا العلم ؟ قال : إنها كانت قد سمحت من الأوزاعيّ .

٣١٣ ١٧٠ تا

ذكر يحيى بن الحسن أن محمد بن سليان بن على حدثه ، قال : حدثتنى عسى زينب ابنة سليان، قالت : لما مات موسى بعيساباذ، أخبرتنا الخيز أن الخبر، ونبحن أربع نسوة ، أنا وأحتى وأم الحسن وعائشة ، بنيات سليان ، ومما ريسلة أم على "، فجاءت خالصة ، فقالت لها : ما فعل الناس ؟ قالت : يا سيدتى ، مات موسى ودفنوه ؛ قالت : إن كان مات موسى ، فقد بقى هارون، هات لى ستويقا ، فجاءت بستويق ، فشربت وسقتنا ، ثم قالت : هات لسادائى أربعمائة ألف دينار، ثم قالت : ما فعل ابنى هارون ؟ قالت : حلف ألا أربعمائة ألف دينار، ثم قالت : ما فعل ابنى هارون ؟ قالت : حلف ألا يُصلحنى الفهر إلا ببغداد . قالت : هاتوا الرحائل، فا جلوسى ها هنا ؛ وقلد

ذكر الحبر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولايته ومنّن صلي عليه

قال أبو معشر : تُــُوفِّيَ موسى الهادى ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول ؛ حدَّثنا بذلك أحمد بن ثابت ، عمَّن ذكره ، عن إسحاق .

وقال الواقديّ : مات موسى بعيساباذ للنصف من شهر ربيع الأولى .

وقال هشام بن محمد : هلك موسى الهادى لأربع عشرة لبلة خلت من شهر ربيع الأول ليلة الجمعة فى سنة سبعين ودائة .

وقال بعضهم : تُـوفِّىَ ليلة الجمعة لستة عشر يوسًا منه؛ وكانت خلافته سنة وثلالة أشهر .

وقال هشام: ملك أربعة عشرشهراً ، وتوفَّى وهو ابن ستّ وعشرين سنة . • ^^^^

وقال غيرهم: تُسوقَى يوم السبت، لعشر خسَلَتْ من ربيع الأول أو ليلة الجمعة ... وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، وكانت خلافته سنة وشهراً وثلاثة وعشرين يومًا ، وصلى عليه أخوه هارون بن محمد الرشيد . وكان كنيته أبا محمد ، وأمه الخيزُران أم ولمد ، ودفن بعيساباذ الكُبرى في بُستانه . ٧١٤ - ١٧٠

وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاجسًا جميلاً أبيض ، مشرَبًا حُمرة ؛ وكان بشفته العليا تقلُّص ، وكان يلقب موسى أطنْبق<sup>(۱)</sup> ؛ وكان ولد بالسَّيرَوان من الرئ .

## ذكر أولاده

وكان له من الأولاد تسعة ؛ سبعة ذكوروابنتان . فأما الذكور فأحداثم جعفر — وهو الذي كان برشحه للخلاقة — والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل وسليان وموسى بن موسى الأعمى؛ كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى — وهو موسى — ولد بعد موت أبيه . ولابنتان ؛ إحداهما أم عيسى كانت عند المأمون . والأعرى أمَّ العباس بنت موسى ، تلقَّب نُوتة .

## ذكر بعض أخباره وسيره

ذكر إبراهم بن عبد السلام، ابن أخى السندى أبو طوطة ، قال: حد ثنى المهدى السندى بن شاهك ، قال: كنت مع موسى بجرجان ، قاتاه نعى المهدى والحلاقة ، فركب البريد إلى بغداد ؛ ومعه سعيد بن سكم ، ووجهى إلى خراسان ؛ فحدائي سعيد بن سكم ، قال: سرنا بين أبيات جرجان وبسايينها، قال: فنسمع صوئاً من بعض تلك البساتين من رجل يتغنى ، فقال المساحب شرطته : على بالرجل الساحة ، قال : فقلت يا أمير المؤمنين ، ما أشبه قصة هذا الحائن بقصة سليان بن عبد الملك ! قال : وكيف ؟ قال : قلت له : كان سليان بن عبد الملك في متزود له ومعه حرامه ؛ فسمع من بستان آخر صوت رجل يتغنى ، فدعا صاحب شرطته ، فقال : على بصاحب الصوت ؛ فألي به ؛ فلما مثل بين يديه ، قال له : ما حماك على الفناء وأن إلى جنبي ومعى حرام المنع به ؛ فلما علمت أن الرحال . فلما كان في العام المقبل رجم سليان إلى ذلك يا غملام جبة ؛ فجلس مجلسه الذي فيه ، فقال الصاحب المات يه المناو م فيلام عليه و مقال المناو به فيلس عليه الذي فيه ، فذكر الرجل وما صنع يه ، فقال الصاحب المنت أن الذكر الرجل وما صنع يه ، فقال الصاحب المنتون فيه ، فقال الصاحب المنتون فيه م فذكر الرجل وما صنع يه ، فقال الصاحب

. . /\*\*

<sup>(</sup>۱) ا ؛ وموسى الحيق ع .

<sup>(</sup>٢) في القاموس : يا الرمكة محركة : الفرس أو البرذونة ، تتخذ النسل ي .

سئة ١٧٠

شُرطته : على بالرجل الذي كنا جبيناه ، فأحضره، فلما مَدَّكَرِين يديه ، قال له : إمنا بعث فوقيناك ، وإما وهبت فكافأناك ، قال : والله ما دعاه بالحلافة ، ولكنّه قال له : يا سليان ؛ الله الله ! إنك قطعت نسلى : فذهبت بماء وجهى ، وحرمتَ لذّ قى ، ثم تقول : إمناً وهبت فكافأناك ، وإما بعت فوقيَّشاك ! لا والله حتى أقض بين يدى الله . قال : فقال موسى : يا غلام ، رد صاحب الشرطة ، فرد ه ، فقال : لا تعرض للرجل .

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إساعيل بن موسى المادى؛ أن على ابن صالح حداثه؛ أنه كان يومًا على رأس الهادي وهو غلام \_ وقد كان جفا ٥٨٢،٣ المظالم عاسَّةً" ثلاثة أيام- فلخل عليه الحرَّانيُّ ، فقال له : يا أميرَ المؤمنين ؛ إن العامة لا تنقاد علىما أنتَ عليه، لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام ؛ فالتفت إلى "، وقال : يا على "، اثذن للناس ، على بالجفكي لا بالنَّفَرَّى(١١)، فخرجت من عنده أطير على وجهى . ثم وقفت فلم أدر ما قال لى ، فقلت : أراجع أميرَ المؤمنين ، فيقيل : أتحجبني ولا تعلم كالاى ! ثم أدركني ذهني ، فبعثت إلى أعرابي كان قد وفد ، وسألته عن الْجَلَفَلَ والنَّقْرَى ، فقال : الحَفَلَى جُمُالة ، والنقرى ينقسُّر خواصَّهم (١) . فأمرتبالستور فرفيعت وبالأبواب ففتيحت، فدخل الناس على بتكثرة أبيهم ؛ فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل ؛ فلما تقوَّض المجلس مثلت بين يديه ، فقال : كأنك تريد أن تذكر شيئًا يا على" ، قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ كلَّمتني بكلام لم أسمعه قبل يومي هذا ، وخفت مراجعتك ، فتقول : أتحجبني وأنت لم تعلم كلاى! فبعثت إلى أعرابي كان عندنا، ففسرلى الكلام، فكاهته عنى يا أمير المؤمنين، قال: نعم مائة ألف درهم تحمل إليه، فقلت له : يا أمير المؤمنين؛ إنه أعرابي جلف ، وفي عشرة آلأف درهم ما أغناه وكفاه ، فقال : ويلك يا على " ! أجود وتسَّخلَ !

> قال : وحدّ تنى على بن صالح ، قال : ركب الهادى بومًا يريد عبادة أمُّ الحيزُران من علَّه كانت وجدتُها ، فاعرضه عمر بن بزيع ، فقال له :

<sup>(1)</sup> يقال: دهام المفقل ، أي دهام بجماعهم ، والتقري : الدعوة الماسة ، والمفالة . الجماعة من الناس .

۲۱۳ منة ۱۷۰

يا أميرَ المؤمنين ؛ ألا أدلُك على وجه هو أعودَ عليك من هذا ؟ فقال : وما هو يا عمر ؟ قال : المظالم لم تتنظر فيها منذ ثلاث ، قال : فأوماً إلى المطرَّقة أن يميلوا إلى دار المظالم ، ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من

وذكر عن عبد الله بن مالك ، أنه قال : كنتُ أتولِّي الشُّرْطة للمهدى ، وكان المهدى يبعث إلى ندماء الهادى ومغنِّيه، ويأمرني بضربهم ؛ وكان الهادى يسألني الرَّفْتَق بهم والرَّفيه َ لهم ؛ ولا ألتفت إلى ذلك ، وأمضى لما أمرنى به المهلى . قال : فلمنا ولى الهادي الحلافة أيقنت بالتلكف ؛ فبعث إلى يوما ، فلخلت عليه متكفئاً متحنَّطِناً ؛ وإذا هو على كرسيٌّ ، والسيف والنَّطَع بين يديه ، فسلَّمت ، فقال : لا صلم الله على الآخر ! تذكر يوم بعثت إليك ف أمر الخرَّانيُّ ، وما أمر أمير المؤمنين به من ضَرَّبه وحبسه فلم تجبي ؛ وفي فلان وفلان وجعل يعدد ندماءه فلم تلتفت إلى قولى، ولا أمرى ! قلت : لم يا أمير المؤمنين، أفتأذن [لي] (١) في استيفاء الحجَّة ؟ قال: نعم، قلت: ناشدتك بالله يا أمير المؤمنين، أيسر"ك أنك واليتسيم ما ولا في أبوك ، فأمرتسي بأمر ، فبعث إلى بعض بنيك بأمر يخالفبه أمرك، فاتبعت أمره وعصيت أمرك ؟ قال: لا ، قلت : فكذلك أنا لك ، وكذاكنت لأبيك . فاستدناني ، فقبلت يديه ، فأمر بخلع فصبيَّت على" ، وقال : قد وليَّيتُك ما كنتَ تتولاه ، فامض راشداً . فخرجت من عنده فصرت إلى منزلي مفكراً في أمرى وأمره ، وقلت : حَدَثُ يشرب، والقوم الذينعصيته في أنرهم ندما ۋه ووزراۋه وكتاً به؛ فكأنى بهم حين يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأيم في ، وحملوه من أمرى على ما كنت أكره وأتخوُّفه . قال: فإنِّي لجالس وبين يديُّ بنيَّةٌ لَى في وقيَّ ذلك ، والكانون بين يدى ، ورقاق أشطرُه بكامتخ وأسخَّنه وأضعه للصَّبْية ؛ وإذا ضجة عظيمة ، حتى توهمت أن الدنيا قد اقتلعت ونزلزلت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاء ، فقلت: هاه ! كان والله ما ظننتُ ، ووإفاني من أمره ما تخوَّفت ؛ فإذا الباب قد فتح ، وإذا الخدم قد دخلوا ، وإذا أمير المؤمنين الهادى على حمار في وسطهم ؛ فلمًّا (۱) من ا .

W/IA

رأيته وثبت عن مجاسى مبادراً ، فقبلت يده ورجله وحافر حماره ، فقال لى : يا عبد الله ، إنى فكرت فى أمرك ، فقلت : يسبق إلى قلبك أنتى إذا شربت وحولي أحداؤك ، أزالوا ما حسن من رأبى فبك ، فأقلقلك وأوحشك ، فعبات إلى منزلك لأونسك وأعلمك أن السخية قد زالت عن قلبي الك ، فهات أطعيمي مما كنت تأكل ، وإفعل فيه ماكنت تفعل ؛ لتعلم أنتى قد تحرسه بطعامك ، وأنست بمنزلك ؛ فيزول خوشك ووحشتك . فأدنيت إليه ذلك الرقاق لمبد الله من عبلسى . فأحلت إلى أربعمائة بغل مُوقرة دراهم ، وقال : هامد الله الله من أوالت المراتك ، فاستمن بها على أمرك، واحفظ لى هذه البغال عندا ؛ لعلى أحتاج إليه ييا المبد الله يعض أسفارى ، مم قال : أظلك الله يخير ، وانصرف راجماً .

فلكر موسى بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذي كان وسط داره ، ثم بني حوله معالف لتلك البغال ؛ وكان هو يتولَّى النظر إليها والقيام عليها أيام حياة الهادى كلها .

۰۸۰/۳

وذكر محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود بن طهمان السلمي" . قال : المنبرق أبى ، قال : كان على بن عبسى بن ماهان يغفس غضب الخليفة ، المبرق أبى ، قال : كان على بن عبسى بن ماهان يغفس غضب الخليفة ، ابن عبسى . وغرف وضما الخليفة ، وكان أبى يقول : ما لعربي ولا لعجمي عندى ما لعل ابن عبسى . و فإنه دخل إلى الحبس وفي يده سوط ، نقال : آمرى أمير المؤمنين بمستى به مسئا إلى أن عبد مائة ، وخرج . نقال له : ما صنعت بالرجل ؟ يستى به ما أمرت . قال : فا حاله ؟ قال : مات ، قال : إذا قد وإذا إلى راجعون ! ويلك فضحتى واقد عند الناس ؛ ملا رجل صالح ، يقول الناس : قتل بعقوب بن داود ! قال : فلما رأى شدة جزعه، قال : هو حي المير المورين لم يمت ، قال : الحمد قد على ذلك .

قال : وكان الهادى قد استخلف على حجابته بعد الربيع ابنته الفضل، فقال له : لا تحجب عنى الناس؛ فإن ذلك يزيل عننّى البركة ، ولا تُلق إلى أمراً إذا كشفتُهُ أصيتُه باطلا؛ فإن ذلك يوقع الملك ، ويضرّ بالرّعيّة . ۱۷۰ کست

وقال موسی بن عبد الله : أتبيّ موسی برجل ، فجعل يقرّعه بذُنُوبه ويتهدده ، فقال له الرجل : يا أميرَ المؤمنين ، اعتذاری مما تُنْفَرَعُنَی به رَدّ عليك ، وإقراری يوجب عليّ ذنبًا ؛ ولكنی أقول :

فإن كنتَ ترجو في المُقوبةِ رحمةً فلا تَزْهَدَنْ عندَ المُعافاة في الأَجر قال: فأمر بإطلاقه.

وذكر عمر بن شبّة أن سعيد بن سلم كان عند موسى الهادى ، فدخل عليه وفد الرَّوم وعلى سعيد بن سلم قَـكَـنَــُسُوق ـــ وكان قد صَلَعَ وهو حدَّثـــ فقال له موسى : ضم قلنسُوقك حتى تشايخ بصلعتك .

=A1/4

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الحالق أن آباه حدام ، قال : خوجت لل عساباذ أريد الفتضل بن الربيع ، فلقيتُ موسى أمير المؤمنين وهو خليفة ، وأنا لا أعرفه ، فإذا هو في غلالة على فترس ، وبيده قناة لا يدرك أحدًا إلا طعنه . فقال لى : يابن الفاعلة ! قال : فرأيت إنسانا كأن صم ، وكنت رأيته بالشأم ، وكان فخذاه كضخنى بمبر ، فضربت بدى إلى قائم السيف ، فقال لى رجل : ويلك ! أمير المؤمنين ، فحر كت دايي — وكان شهرياً (١) حملي عليه الفضل بن الربيع ، وكان اشراه بأربعة آلاف درهم — فلخلت دار عمد بن القامم صاحب الحرص ، فوقف على الباب ، وبيده القناة ، دار عمد بن القامم صاحب الحرص ، فوقف على الباب ، وبيده القناة ، وقال : اخرج يابن الفاعلة ! فلم أخرج ، ومرّ فضى . قلت للفضل : فإنى رأبتُ أمير المؤمنين ؛ وكان من القصة كذا وكذا ، فقال : فا دخلت عيساباذ حي الإ بغداد ؛ إذا جنتُ أصالًى الجمعة فالقيلى ، قال : فا دخلت عيساباذ حي

وذكر الهيئم بن عروة الأنصاريّ أن الحسين بن معاذ بن مسلم – وكان رضيع موسى الهادى – قال : لقد رأيتُني أخلو مع موسى ، فلا أجد له هيبةً فى قلى عند الحلوة ، لما كان يبسطنى . وريّما (٢) صارعنى فأصرعه غير هائب له ، وأضرب به الأرض ، فإذا تلبّس لبسة الحلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهى

<sup>(</sup>١) في القاموس: « الشهرية: ضرب من البراذين » . (٢) كذا في ا ، وهي سائطة من ط .

قمتُ على رأسه ؟ فوالله ما أملك نفسي من الرُّعدة والحَسِبَّة له .

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق أن عمد بن سعيد بن عمر بن OAV/T مهدَّرَان ، حدَّثه عن أبيه ، عن جدَّه، قال : كانت المرتبة لإبراهيم بن سلمُ ابن قتيبة عند الهادى ، فمات ابن لإبراهبم يقال له سلم ، فأتاه مودى الهادى يعزُّيه عنه على حمار أشهب، لا أيمنع مُقبلُ ولا يُرد عُنه مُسلِّم ؛ حتى نزل فى رواقه ، فقال له : يا إبراهيم، مسَرَّك وهو عدو (١١ وفتنة ، وحسَرَنَك وهو صلاة ورحمة . فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ما بني منتِّي (٢) جزء كان فيه حزن إلاَّ وقد امتلاً عزاء . قال : فلما مات إبراهيم صارت المرتبة لسعيد بن سلم بعده .

وذكر عمر بن شبّة أن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب كان يلقب بالجزري (٣) ، تزوج رُقيَّة بنت عمرو العيانية – وكانت تحت المهدي - فبلغ ذلك موسى الهادي في أوَّل خلافته ، فأرسل إليه فجهَّله (٤٠) وقال : أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين ، فقال : ما حرَّم الله على خلقه إلا" نساء جد"ى صلى الله عليه وسلم ؛ فأما غيرٌ من " فلا ولا كرامة . فشجه بمخـُّصَرَة كانت في يده ، وأمر بضربه خمسائة سوط ، فضُرب ، وأراده (٥٠) أن يطلَّقنَها فلم يفعل، فحميل من بين يديه في نبطَّع فألفيَّ ناحية؛ وكان في يده خاتم سريٌّ (٦) فرآ ه بعضُّ الحدم وقد غُشييَ عَلَيه من الضرب ، فأهوى إلى الْحَاتُم ، فقيض على يد الخادم فلقها ، فصاح . وأتى موسى فأراه يدَّه ، فاستشاط وقال : يُفعل هذا بخادى ، مع استخفافه (٢<sup>)</sup> بأبى : وقوله لى ! وبعث إليه : ما حملك على ما فعلت؟ قال : قال له وسلمُه، وسُرُّه أن يضع ١٨٨/٣ يده على رأسك وليصد تك . ففعل ذلك موسى ، فصد قه الحادم ، فقال : أحسن والله ، أنا أشهد أنه ابن ُ عمّى ؛ لو لم يفعل لانتفيتُ منه . وأمر بإطلاقه.

وذكر أبو إبراهم المؤدِّن، أنَّ الهادي كان يشب على الدابَّة وعليه درعان، وكان المهدئ بسميه ريداني .

(١) ابن الأثير: ونفيس ٥.

<sup>(</sup>١) س: وعد وك ه. (۲)س: «ڧ"ه، (٤) س: « فحمل إليه ع .

<sup>(</sup>۲) ج: والحرى . .

<sup>(</sup>ه) ج: ورادانه .

<sup>(</sup>٧) س: واستخفافك ع.

وذكر محمد بن عطاء بن مقدّم الواسطى"، أن أباه حدّثه أن المهدى قال لمسى يوساً وقد مُّم إله زندين، فاستابه، فأبى أن يتوب، فضرب عُنفه وأمر بعليه به يا بني "، إن صاراك(۱) هذا الأمر فنجرد لهذه العماية بعنى أصحاب مانى - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن، كاجتناب الفواحش والزّهد فى المدنيا والعمل لاتخرة ، ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور (۱) وترك قتل الهوام تحرّج وتحديثًا، ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين: أحدهما النور والآخر الظلمة ، ثم تُبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتمال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق ، لتنقدهم من ضلال الظلمة إلى هداية الشور ؟ فارقع فيها الحشب ، وجرّد فيها السيف ، وتقرّب بأمرها إلى القد لا شيئل أصحاب الاثنين . قال : فقال موسى بعد أن مضت من أيامه عشرة شهر : أما والله أثن عشت كاقتان " هذه الفرقة كلّها حتى لا أنرك منها عينًا شهر : أما والله أثن عشت كاقتان " هدا الفرقة كلّها حتى لا أنرك منها عينًا تعلمون .

ويقال : إنه أمر أن يهيّاً له ألفجيدٌع ، فقال : هذا في شهر كذا ، ومات بعد شهرين .

وذكر أبوب بن عينابة أن موسى بن صالح بن شيخ ، حدثه أن عيسى ابن دأب كان أكثر آهل الحجاز أدباً وأعد بهم ألفاظاً ؛ وكان قد حقطي عند الهادي حقوق لم تكن عنده الأحد؛ وكان يدحو له بمتكأ (١٠)، وما كان يفعل ذلك بأحد غيره في مجلسه ، وكان يقول : ما استطلت بك يوماً ولا لبلة ، ولا غبت (١٠) عن عيني إلا تعنيت ألا أرى غيرك . وكان لذيذ المفاكهة طيب المسامة ، كثير النادة ، عبد الشعر حصن الانتزاع له . قال : فأمر له ذات لبلة بثلاثين ألف دينار ؛ فلما أصبح ابن دأب وجه قيه مراه إلى باب مرسى ، وقال له : الذي الحاجب ، وقال نه هذا لبس إلى ، فاطلق إلى صاحب الحاجب ، فأبلغه رسالته ؛ فتسم وقال : هذا ليس إلى ، فاطلق إلى صاحب

<sup>(</sup>١) س: والبك ه. (٢) س: والطهور ه.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : و بما يتكي، عليه ي . ( ٤ ) س : دوما غبث ي .

التوقيع ليُخرج له كتاباً إلى الديوان ، فتد بره هناك ثم تفعل فيه كذا وكذا . فرجم إلى ابن دأب فأخيره ، فقال : دعمها ولا تعرض لها ، ولا تسأل عنها . قال : فبينا موسى في مستشرّف له ببغداد ، إذ فظر إلى ابن دأب قد أقبل ، وليس معه إلا غلام واحد ! فقال لإبراهيم الحرَّاني : أما ترى ابن دأب ؛ ما غيسًر من حاله ، ولا تزين لنا؛ وقد بمرروناه بالأمس ليركى أثرُنا عليه! فقال له إبراهم : فإن أمرني أميرُ المؤمنين عرضت له بشيء من هذا ؛ قال : لا، هو أعلم بأمره ؛ ودخل ابن دأب ، فأخذ في حديثه إلى أن عرّض له موسى بشيء من أمره، فقال : أرى ثوبك غسيلا، وهذا شتاء مُعتاج فيه إلى الجديد الليِّن ، فقال : يا أميرَ المؤمنين، باجي قصير عمَّا أحتاج (١) إليه، قال : وكيف وقد صرفنا إليك من بر"نا ما ظننا أن فيه صلاح شأنك ! قال : ما وصل إلى " سر. ٥٠. ولا قبضتُه ، فدعا صاحب بيت مال الخاصة ، فقال : عجل له (٢) الساعة ثلاثين ألف دينار ، فأحضرت وحبملت بين يديه .

وذكر على" بن محمد، أنَّ أباه حدَّثه عن على " بن يقطين، قال: إنى لعند موسى ليلة مع جماعة من أصحابه ؛ إذ أتاه خادم فسارٌّه بشيء ، فنهض سريعًا (٣) ، وقال : لا تبرحُوا ، ومضى فأبطأ ، ثُمْ جاء وهو يتنفَّس ، فألني بنفسه على فراشه يتنفسَّس ساعة حتى استراح ، ومعه خادم يحمل طبقاً مغطَّى بمنديل ، فقام بين يديه ، فأقبل يتُرعد ، فعجبنا من ذلك . ثم جلس وقال للخادم : ضَمَّ ما معك ، فوضع الطَّبْتَق ، وقال : ارفع المتَّديل ، فرفعه فإذا ف الطُّبق رأساً جاريتين ؛ لم أرَّ والله أحسن من وجوههما قطُّ ولا من شعورهما ، وإذا على رءوسهما ألجوهر منظوم على الشعر، وإذا رائحة طيبَّة تفوح، فأعظمنا ذلك ، فقال : أتدرون ما شأنهما ؟ قلنا : لا ، قال : بلغنا أنهما تتحابان قد اجتمعتاً على الفاحشة، فوكلتُ هذا الخادم بهما يُنهى إلى أخبارهما، فجاءني فأخرني أنهما قد اجتمعتا ، فجئت فرجدتهما في لحاف واحد على الفاحشة

<sup>(</sup>١) س: المحاج ١.

<sup>(</sup>Y) س: وإليه ».

<sup>(</sup>۳) سند وسواه.

فقتلتهما ، ثم قال : يا غلام ، ارفع الرأسين (١١) قال : ثم رجع في حديثه كأن لم يصنع شيئًا .

وذكر أبو العباس بن أبي مالك الياميّ أنّ عبد الله بن محمد البواب ، قال : كنت أحجب الهادى خليفة ً للفضل بن الربيع ، قال : فإنه ذات يوم جالس ً وأنا في داره ، وقد تغدّى ودعا بالنبيذ ، وقد كان قبل ذلك دخل على أمه الحيزُران ، فسألته أن يولِّي خاله الغيطريف اليمن ، فقال : أذكيريني به قبل أن أشرب ، قال : فلماعزم علىالشرب وجّه مَتْ إليه منيرة َ ــأو زهرة َ ــ تذَّكَّرُه، فقال : ارجمي فقولي : اختاري له طلاً ق ابنته عُبيدة أو ولاية اليمن ، فلم تفهم إلا قوله: واختارى له، فرآت، فقالت: قد اخترتُ له ولابة السمن، فطلتم، ابنته عُبيدة ، فسمسع الصياح ، فقال : ما لكم ؟ فأعلمته الخبر ، فقال : أنت اخترت له ، فقالت : ما هكذا أدِّيتُ إلى الرسالة عنك . قال : فأمر صالحاً صاحب المصلى أن يقف بالسيف على رءوس الندماء ليطلقوا نساءهم ، فخرج إلى بذلك الحدم ليعلموني ألا " آذن لأحد . قال : وعلمي الباب رجل واقف متلفع بطيلسانه ، يراوح بين قدميه (٢) ، فعن لى بيتان ، فأنشدتهما : أما :

خليلٌ مِنْ سَعْدِ أَلِمًا فَسَلَّما (١١) على مريم ، لا يُبْعِدِاللهُ مَرْ بما وقُولاً لها : هَذا الفِراقُ عَزَمْتِهِ فهل مِنْ نوالِ بَعد ذاك فيتعلَما! (4)

قال : فقال لى الرجل المتلفع بطيلسانه : فتَعلما ، فقلت : ما الفرق بين ه يعلما ۽ و « نعلما ۽ ؟ فقال : إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه ، ما حاجتنا إلى أن يعلم الناس أسرارنا! فقلت له : أنا أعلم بالشعر منك ، قال : فلمن الشعر ؟ قلت : للأسود بن مُحمارة النوفلي" ، فقال ألى : فأنا هو ؛ فلدنوتُ منه فأخبرته خبر موسى ، واعتذرت إليه من مراجعي إياه . قال : فصرف دابَّته ، وقال : هذا أحقُّ منزل بأن يتركُ<sup>(٥)</sup> .

(٣) الأفاق : «رجليه».

(٤) الأمال : وقبل ذاكه .

<sup>(</sup>١) س : ۵ ارجع بالرأسين ۽ .

<sup>(</sup>٣) ج: و من سماعي ۾ . (•) اللهر ئي الأغاني ۽ . ١٧٢ ، ١٧٢ .

قال مصعب الزبيري : قال أبو المعافى : أنشلت العباس بن محمد مليحاً في موسى وهارون:

يا خَيْرُانُ هَناكِ ثمَّ هنَاكِ إِنَّ العبادَ يَسوسُهُمْ إبناك 29Y/W قال : فقال لى : إنى أنصحك، قال الياني : لا تذكر أمى بخير ولا بشرّ. وذكر أحمد بن صالح بن أبي فن ، قال : حدثني يوسف الصيقل الشاعر الراسطيّ ، قال : كنا عند الهادي بجُرِّجان قبل الخلافة ودخوله بغداد ، فصعد مستشرفاً له حسناً ؛ فغُنتَي بهذا الشعر :

شأعسا واسْتَفَلَّتْ رجالُهُمْ (١) بالرُّدَيْنِي

فقال : كيف هذا الشعر ؟ فأنشدوه ، فقال : كنت أشتهي أن يكون هذا الغناء في شعر أرق من هذا ، اذهبوا إلى يوسف الصيقل حتى يقول فيه ، قال : فأتوني فأخبرُ وفي الحبر ، فقلت :

لا تَلُنْي أَنَ أَجزَعا سيِّيى قَدْ نَمَنَّعا وابَلاَتِي إِن كان مسا بَيْنَنَا قَدْ تَقَطُّمسا إِنَّ مُسِي بِفَضِلِهِ جَسَعَ الفَضْلُ أَجَمِعا

قال : فنظر (٢) فإذا بعير أمامه (٣) ، فقال : أوقروا هذا دراهم ودنانير ، واذهبوا بها إليه . قال : قأتوني بالبعير مُوقَراً (٤٠).

وذكر محمد بن سعد ، قال : حدَّثني أبو زمير ، قال : كان ابن دأب أحظكي الناس عند الهادي ، فخرج الفضلُ بن الربيع يومًّا ، فقال : إنَّ أمير المؤمنين يأمر مسن ببابه بالانصراف ؛ فأما أنت يابن دأب فادخل ، قال ابن دأب : فدخلت عليه وهو منبطح على فراشه ؛ وإن عَيْنْنَيْه لحمراوان من السَّهر وشرب الليل ، فقال لي : حلثني بحديث في الشراب ، فقلت : نعم ٣٠/٣٠

<sup>(</sup>١) س: وواستهلت رحاهم و ، الأغانى : واستدارت رحالم و .

<sup>(</sup>۲) چناقامید (۲) ج : «فنظرت». (٤) آخير في الأغاف ۲۰: ۹۴ ، ۹۴

يا أمير المؤمنين ، خرجتُ رَجَّلة (١) من كتنانة ينتجعين الحمر من الشأم ، فمات أخ لأحدهم ، فجلسوا عند قبره يشربون ، فقال أحدهم :

لا تُصَرِّدُ هَامَةً مِن شَرْجًا أَسْقِهِ الخَمْرَ وَإِنْ كَان قُبِرْ أَسْقِ الْمُتَكَدِّ<sup>(1)</sup> أَسْقِ أَوْسَلًا وَهَاماً وَسَدِّى قَاسُماً يَقَشَعُ قَشْعَ النُّبَتَكُرُ<sup>(1)</sup> كان حُرًّا فَهُوَى فِيمِن هَوَى كُلِّ عُدٍ وَفُنونِ منكَسرْ

قال: فلدعا بدواة فكتبها ، ثم كتب إلى الحرّافي بأدبعين ألمسف درهم ، وقال : فأنيت وقال : عشرة الافعال : عشرة الأفيات : عشرة الافعال : فأنيت الحرّافيّ، فقال : صالحنًا على عشرة الاف ، على أنك تحلف لنا ألا تذكرها لأمير المؤمنين ، فحلفت ألا أذكرها لأمير المؤمنين حتى يبدأني ، فات ولم "يذكرها حتى أفضت الحلاقة إلى الرشيد .

وذكر أبو دعامة أن سلم بن عمرو الخاسر مدح موسى الهادى ، فقال :

بعيساباذ حُرَّ مِن قريشٍ على جَنبانِهِ الشَّرْبُ الرَّواءُ
يَعودُ المُسلمونَ بِحَفْرِتَيْهِ إِذَا ما كان حَوثُ أَو رجاءُ
وبالمَيْدانِ دُورٌ مُشْرِفات يُشَيّدهُنَّ قَوم أَدعياءُ
وكم من قائلٍ إِلَى صحيحٌ وتنَّاباهُ المخلائقُ والرَّواءُ .
له حسبٌ يَضَنَّ به ليبقى وليس لِمَا يضَنَّ به بَقَاءُ
على الضَّبِيُ لُوْمٌ لِس يَحْفَى يُغَطِّبِهِ فَيَنْكَفِهِمُ الفطاءُ
لَمُمْرِى لَوْ أَقَامَ أَبِو خَلِيجِ بِنَاءَ الدَّارِ ما انهَدَمَ المنطاءُ

\*11/4

قال ؟ وقال سَلَمْ الخاس لما تولَّى الهادى الخلاقة بعد المهدى : لَقَدْ فَازَ مُوسَى بِالْخِلاَقَةِ وَالْهُدَى وَمَاتَ أَمْيِرُ المُومْنِينَ مُحَمَّسِدُ فماتَ الَّذِي عَمَّ البَرِيَّةَ فقدُهُ وَقَامَ اللَّذِي يَكَفَيكَ مَنْ يُتَفَقَّدُ

<sup>(</sup>١) رجلة : جمع راجل ؛ وهو اللَّى ليس له ظهر يركبه . (٢) ج : « المُتكر » .

منَ البَريَّةِ إِلَّا ذَلَّ أَو خَضَما

وقال أيضياً:

تَخْفَى المُلوك لوسي عندَ طلعيهِ مثلَ النَّجوم لقرن الشمس إذْ طَلَعَا ولیس خَلقٌ یَرَی بدرًا وطلعتَهُ

وقال أيضيا:

مَا كَانَ للنَّاسِ مِنْ مَهْدِيْهُمْ خَلَفُ لولا الخليفةُ مُوسَى بَعْدَ والِدِهِ أَلَا تَرَى أَمَّةَ الأُنَّ وَاردَةً كَأَنَّهَا مِن نَوَاحِي البَّحْرِ تَغْتَرِفُ مِنْ راحَتَىٰ مَلِك قد عَمَّ نائلهُ كأنَّ نائله مِنْ جودِهِ سَرَفُ

وذكر إدريس بن أبي حفصة أن مرّوان بن أبي حفصة حدَّثه ، قال : لما ملك مومى الهادى دخلتُ عليه فأنشدته :

إِنْ خُلَّدَتْ بعد الإمام مُحَمَّدِ ۚ نَفْسِي لَمَا فَرِحَتْ بِطُولِ بَقَائِهَا

قال: ومدحت فقلت فيه:

بسَبْعِينَ أَلفاً شدٌّ ظَهْرى وَرَاشَنِي أَبُوكَ وَقَدْ عايَنتُ مِنْ ذاك مَشْهَدا وَإِنِّي أَمِيرَ المؤمنينَ لَوَاثقٌ بِأَلًّا يُرَى شَرْق لَدَيْكَ مُصَرَّدا اللَّهِ

فلما أنشدته قال : ومنَّن يبلغ مدى المهدى ! ولكنا سنبلغ رضاك . قال : وعاجلتُهُ المنيَّة فلم يعطني شيئًا ، ولا أُخذتُ من أحد درْهمًا حيى قام الرشيد .

وذكر هارون بن موسى الفرَويّ (٢٠)، قال : حدّ ثني أبو غُزَّية ، عن ٣٠٥/٥ الضحاك بن معن السُّلْمَيُّ ، قال : دخلت على موسى فأنشدته :

يا مَنزِئَى شَجْوِ الْفؤادِ تَكلَّمَا فَلَقَدْ أَرَى بكما الرَّبابَ وكُلْثُما ما منزلان على التَّقادُم والبلي أَبكَى لِما تَحْتَ الجوانِح مِنْكُمَا رُدًّا السَّلامَ على كَبير شاقَهُ طَلَلانِ قَدْ دَرسا فهاجَ فسَلَّمَا

<sup>(1)</sup> شرب مصرد ، أي قليل . (٣) ط: « القروي » وصوابه من ا ، وانظر الفهرس .

قال : ومدحته فيها ، فلما بلغت :

صَبْط الأَناملِ بالفَعالِ آخالُه أَنْ لِيْسَ يَتَرُكُ فِي الخزائنِ دِرْهَمَا

التفت إلى أحمد الحازن، فقال: ويمك يا أحمد ! كأنَّه نظر إلينا البارحة، قال : وكأن قد أخرج تلك الليلة مالاً كثيرًا ففرَّه .

وذُكرِ عن إسحاق الموصليّ – أو غيره – عن إبراهيم ، قال : كنّا يوسًا عند موسى، وعنده ابن جامع ومُعاذ بن الطبيب – وكان أوّل يوم دخل علينا مُعاذ ؛ وكان مُعاذ حاذقًا بالأغانى ، عارفًا بقد يمها – فقال : من ٌ أطربنى منكم ظه حُكمه ؛ فغنّاه ابن ٌ جامع غيناءً ظمّ بحرّكه، وفهمت ُ غرضه فى الأغانى ، فقال هات يا إبراهيم ، فغنيّتهُ :

## سُلِيتِي أَجْمَعَتْ بِينَا فَأَيْنَ نَقُولُهَا أَيْنَا!

فطرب حتى قام من مجلسه ، ورفع صوته ، وقال : أعيد ، فأعدت ، فقال : هذا غرضى فاحتكم ، فقلت : يا أُمير المؤمنين ، حالط عبد الملك وعينه الحرارة ، فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كأنهما جمّرتان ، ثم قال : يابن اللّخناء، أردت أن تسمع العامة أنك أطربتني وأنّى حكمتك فأقعلمتك ! أما والله لولا بادوة جهلك الى غلبت على صحيح عقلك لضربت الذى فيه عيناك . ثم أطرق هنيه 11 ، فرأيت ملك الموت بينى وبينه ينتظر أمرة . هيناك . ثم أطرق هنيه قال : خط بيد هذا الحاهل فأدخله بيت المال ، فليأخط منه ما شاه ، فأدخلني الحراني بيت المال ، فقال : كم تأخذ ؟ قلت : مائة بدو ، قال : حتى أؤامره ، يسك وق ، وثلاثين ، قال : حتى أؤامره ، فعملت ما أواد ، فقلت : مابعن بلوق لى ، وثلاثين الله ، قال : الآن جنت فعملت ما أواد ، فقلت : مابعن بلوق لى ، وثلاثين الك ، قال : الآن جنت بالحق ، فانصرف ملك الموت عن وجهى .

وذكر على بن محمد ، قال : حد أنى صالح بن على بن عطيّة الأضخم عن حكّم الوادى ، قال كان الهادى يشتهى من الغناء الوسط الذي يقلّ

<sup>(</sup>١) كَذَا فَي الوقي القاموس : الهنيئة ، أي شيء يسير ، وصوابه ترك الهمزة .

<sup>(</sup> ٢ ) ألؤامره ، أي أشار ره .

وذكر محمد بن عبد الله ، قال : قال لى سعيد القارئ الملاف – وكان صاحب آبان القارئ : إنه كان عند ميسى جلساؤه ، فيهم الحراني وسعيد ابن سلم يوغير هما ؛ وكانت جارية لموسى تسقيهم ؛ وكانت ماجئة ، فكانت تقول لهذا: يا جليي (1) وتوبث بهذا وهذا؛ ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول لهم ، فقال لها : والله الكبير ؛ أثن قلت لى مثل ما تقولين لم الأضربنك ضربة بالسيف ، فقال لها موسى : ويلك ! إنه واقد يفعل ما يقول ؛ فإباك . قال : فأسكت عنه ولم تعابثه قط . قال : وكان سعيد العلاق وأبان القارئ الفارئ

447/4

<sup>(</sup>١) س : وهذا م ، الأغان، وأحس م .

<sup>(</sup> ٢ ) الأَعَانُ : « آخَا يَا حَكُم مِنْ هَذَا ؟ ي . ( ٣ ) الحَبرِ فِي الأَعَانِي ٢ : ٢٨٧ ، ٢٨٧

<sup>(</sup> ٤ ) قال في السان : ﴿ الْحَلْفَ : الْجَالَى فَي خَلْقَهُ وَخَلْقَهُ ﴾ .

۲۲۸ ت

وذكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن داود الكاتب ، قال : حد تنى ابن القداح ، قال : كانت الربيع جارية يقال لما أمّة العزيز ، فاتفة الجمال ، ناهدة الشّد بيّن ، حسنة القوام ، فأهداها إلى المهدى ، فلما رأى جمالها وهيشها ، قال : هده لموسى أصلح ، فوهيها له ؛ فكانت أحبَّ الخلق إليه ، وولدت له بنيه الأكابر . ثم إنّ بعض أعداء الربيع قال لموسى : إنه سمع الربيع يقول : ما وضعتُ بينى وبين الأرض مثل أمّة العزيز ، فغار موسى من ذلك غيّرة " شديدة ، وحلف ليتمّشنان الربيع ، فلما استخلف دعا الربيع فقال الربيع : فعلمت أن قنسى فيها ، وأدّى إن رددتُ الكأس ضرب عنى ، فلم فقال الربيع : فعلمت أن فى قلبه هي من دخولي على أمه ، وما بلغه عنى ، ولم يسمع منى عدراً . فشربتها ، وانصرف الربيع إلى منزله ، فجمع ونده ، وقال يسمع منى عدراً . فشربتها ، وانصرف الربيع إلى منزله ، فجمع ونده ، وقال هم : إنى ميّت فى يوىهذا أو من غد ، فقال له ابنه الفضل : ولم تقول هدا بحمد ضده الذاك اقفال: إنّ موسى سقانى شربة سمّ بيده ، فأنا أجد عملتها فى بدنى به ثم أوسى با أراد ، ومات فى يومه أو من غده . ثمّ تزوج الرشيد أمة العزيز بعد موت موسى الهادى ، فأولدها على "بن الرشيد .

وزهم الفضل بن سليان بن إسحاق الهاشميّ أن الهادى لما تحول إلى عيساباذ في أوّل السنة التي بفي الخلافة فيها ، عزل الربيع عما كان يتولا من الوزارة وديوان الرسائل ، ووليّ مكانه عمر بن بزيع ، وأقرّ الربيع على الزمام ؛ فلم يزل عليه إلى أن تُمُوتُي الربيع ، وكانت وفاته بعد ولاية الهادى بأشهر ؛ وأوذن بحرته فلم يحضر جينازته، وسلى عليه هارون الرشيد؛ وهو يومئذ وليّ عهد، وولي مودى مركان الربيع إبراهيم بن ذكوان الحرائي ، واستخلف على ما تولاه المحاصل بن صبيح ، ثم عزله واستخلف يحيى بن سليم، وولي إسهاعيل زمام ديوان الشام وما يليها .

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق، خال الفضّل بن الربيع، أنّ أباه حدّثه، أنّ موسى الهادى قال: أريد قتل الربيع؛ فما أدرى كيف أفعل به إ فقال له سعيد بن سلم: تأمر رجلاً باتخاذ سكين مسموم، وتأمره بقتله، ثم

444/8

=55/4

تأمر بقتل ذلك الرجل . قال : هذا الرّأى، فأمر رجلاً فجلس له فى الطريق ، وأمره بذلك ، فخرج بعض خلفاء الربيع ، فقال له : إنّه قد أمر فيك بكذا وكذا ، فأخذ فى غير ذلك الطريق ، فنخل منزله ، فيارض، فمرض بعد ذلك ثمانية أيام ؛ فات ميتة نفسه . وكانت وفاته سنة تسع وستين وماثة ؛ وهو الربيع ابن يونس . 14. 2... 74.

#### خلافة هارون الرشيد

برويع الرّشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن المبدئة ليلة الجمعة الليلة التي تُـوفيني فيها أخوه موسى الهادى . وكانت سنه يوم ولى الشتن وعشرين سنة . وقيل كان يوم بدُويع بالحلافة ابن الحدى وعشرين سنة . وأمه أم ولد يمانية جدُّرشية يقال لها حَـرُرُون ، وولد بالرّي لثلاث بقين من ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة كَـرُون ، وولد بالرّي وأما البوامكة فإنها — فيا ذكر — ترعم أن الرشيد وليد أول يوم من المحرم سنة تعم وأربعين ومائة ؟ وكان الفضل بن يحيى ولد قبله بسبعة أيام ، وكان مولد الفضل لمبيع بقين من ذى الحجة سنة تمان وأربعين ومائة ، فجميت أم الفضل طارًا للرشيد، وهي زينب بنت منير ، فأرضمت الرشيد بليان (١١ الفضل ، وأرضمت المرشيد بليان (١١ الفضل ، وأرضمت المرشيد بليان (١١ الفضل ، وأرضمت

وذكر سليان بن أبي شيخ أنه لما كان الليلة التي تُرفِقَى فيها موسى الهادى أخرج هَرْعَةً بن أعين هارون الرشيد ليلا فأقعله للخلافة ، فدعا هارون أيجي بن خالد بن برمك — وكان عبوساً ، وقد كان عزم موسى على قتله وقد لل مارون الرشيد في تلك الليلة — قال : فحضر يجيى ، وتقلد الوزارة ، وويت إلى يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فأحضره ، وأمره بإنشاء الكُنب ؛ فلما كان غداة تلك الليلة ، وحضر القواد قام يوسف بن القاسم ، فحميد الله وأثنى عليه وصلى على محمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم تكلم بكلام أبلغ فيه ، وذكر مرت موسى وقيام هارون بالأمر من بعده ، وما أمر به الناس من الأعطيات .

وذكر أحمد بن القاسم ، أنه حدّ ثه عمه على بن يوسف بن القاسم هذا الحديث، فقال :حدّ ثني يزيد الطبرى مولانا أنه كانحاضراً بحمل دواة أفي يوسف ابن القاسم ، فخفظ الكلام . قال : قال بعد الحمد لله عزّ وجلّ والصلاة على النيّ صلى الله عليه وسلم :

(١) في اللسان : ويقال : هو أخوه بلبان أمه ، بكسر اللام ؛ ولا يقال : بلبن أمه ؛ إنما البن الذي يشرب من نافة أر شاة أر شيرهما » .

إن الله بمنَّه ولطفه منَّ عليكم معاشر أهل بيت نبيَّه بيت الحلافة ومعدن الرسالة ، وأتاكم أهل الطاعة من أنصار الدُّولة وأعوان الدَّعوة ، من نيعتمه الَّى لا تحصى بالعدد، ولا تنقضى مدىالأبد، وأياديه التامُّة، أنْ جمع أَلفتكُم وأعلى أمركم، وشد عَـضُدكم، وأوهن عِدوَّكم، وأظهر كلمة الحقَّ ؛ وكُنْم أوْلَىٰ بها وأهلها ، فأعز كم الله وكأن الله قويًّا عزيزًا ؛ فكنتم أنصارَ دين الله المُرتفى والذابِّين بسيفه المنتفى ؛ عن أهل بيت نبيَّه صلى الله عليه وسلم . وبكم استنقلهم من أيدى الظَّلمة ، أثمة الجوْر ، والناقضين عهد الله، والسافكين الدُّمْ الحرام ، والآكلين الهيم ، والمستأثرين به ؛ فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه السِّعمة ، واحذروا أن تغيّروا فينيّربكم . وإن الله جلّ وعزّاستأثر بخليفته موسى الهادىالإمام ، فقبضه إليه ، وولتى بعده رَشيداً مرضيًّا أمير المؤمنين رعوفًا بكم مرم... رحيمنًا، من محسنكم قبولا، وعلى مسيئكم بالعفو (١١ عطوفيًا؛ وهوـــ أمتَـعه الله بالنعمة وحفظ(٢) له ما استرعاه إياه من أمر الأمة ، وتولاً ه بما تولى به أوليامه وأهل طاعته عد كم من نفسه الرَّافة بكم، والرحمة لكم . وقسم أعطياتكم فيكم عند استحقاقكم ، ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الحلفاء مما في بيوتُ الأموال ما ينوب عن رزق كذًّا وكذا شهرًا، غير مقاص ٌ لكم بذلك فيا تستقبلين من أعطياتكم ، وحامل" باقيى ذلك؛ للدُّفْع عن حربمكم ٰ ، وما لعلُّه أن يحدث في النواحي والأقطار من العُصاة المارقين إلى بيوت الأموال ؛ حيى تعود الأموال إلى جيمامها وكثرتها ، والحال التي كانت عليها ؛ فاحملوا الله وجدُّ دوا شكراً يوجب لكم المزيد من إحسانه إليكم ؛ بما جدُّد لكم من رأى أمير المؤمنين ، وتفضّل به عليكم ، أيَّـاه الله بطاعته . وارغبوا إلى الله له ف البقاء ؛ ولكم به في إدامة النعماء ، لعلكم ترحمون . وأعطُوا صَمَعْة أعانكم ، وقوموا إلى بسِّعتكم ، حاطكم الله وحاط عليكم ، وأصلح بكم (٢)وعلى أيديكم ، وتولاكم ولاية عباده الصالحين

وذكر بحبي بن الحسن بن عبد الخالق ، قال : حدثني محمد بن هشام

<sup>(</sup>۲) س د ورخط اقام .

<sup>(</sup>۱) ج: «بالطف». (٣) ج: «لكم».

1.1/4

اغزوى ، قال : جاء يحيى بن خالد إلى الرشيد وهو نائم في لحاف بلا إزار ؛ لما تُمُونَى مرسى ، فقال : قم يا أهير المؤسين، فقال له الرشيد: كم تروعى إعجاباً منك بخلافتى ! وأنت تعلم حالى عند هلما الرجل ؛ فإن بغنه هلما ، فا تكون حالى ! فقال له : هلما الحرافي وزير موسى وهلما خاتمه . قال : فقمد فى فراشه ، فقال : أشر على " ، قال : فبيها هو يكلمه إذ طلع رسول آخر ، فقال : قد ولد لك غلام ، فقال : قد سميته عبد الله ، ثم قال ليحيى : أشر على " ، فقال : أشير عليك أن تقعلم اللك على إرسينية ، قال : قد فعلت ؛ ولا والله لا صليت بعيساباذ إلا عليها ، ولا صليت الظهر إلا ببغداد ؛ وإلا ورأس أبي عصمة بين يدى . قال : ثم لبس ثبابه ، وخرج فصلتى عليه ، وقد "م أبا عصمة ، فضرب عنقه ، وشكة " جمته في رأس قناة ، ودخل بها بغداد ؛ وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى الهادى راكبين . فيلغا إلى قنطرة من ولما المهد ، فقال هارون : السعم والطاعة للأمير ؛ فوقف حي جاز جعفر ؛ فكان هذا سبب قتل أبي عصمة .

قال : ولما صار الرشيد إلى كرسى الجسر دعا بالغزاصين ، فقال : كان المهدى وهبّ لى خاتمًا شراؤه مائة ألف دينار يسمّى الجبّل(١١) ، فلخلتُ على أخى وهبّ بك عنداتُ الكرسيّ ، فقال : أخى وهو فى بدى ؛ فلما انصرفتُ لحقى سليم الأسود على الكرسيّ ، فقال : يأمرُك أمير المؤمني أن تعطيى الحاتم ، فرميت به فى هذا الموضع . فغاصوا ، فأخرجوه ، فسُرّ به غاية السرور .

قال محمد بن إسحاق الهاشميّ : حدّ نبي غير واحد من أصحابنا، منهم صبّاح بن خاقان التميميّ ، أن مومي الهادي كان خليم الرشيد وبايع لابنه جعفر ؛ وكان عبدالله بن مالك على الشّرط ، فلما تُولِّقيّ الهادي هجم خزيمة ابن خازم في تلك الليلة ، فأخذ جعفراً من فراشه ؛ وكان خزيمة في خمسة آلاف من مواليه معهم السلاح ، فقال : واقد لأشربن عنقك أو تخلمها ، فلما كان من المقد ، وكب الناس إلى باب جعفر ، فأتى به خزيمة ، فأقامه

<sup>(</sup>١) انتواليل و.

3 - 2/4

على باب الدار في العُمُلوّ، والأبواب مغلقة، فأقبل جعفرينادي: يا معشرَ المسلمين، من ْ كانت لى فى عنقه بيعة فقد أحالتُه منها ؛ والخلافة لعمَّى هارون ؛ ولاحقُّ لى فيها .

وكان سبب مشى عبد الله بن مالك الخُراعيّ إلى مكة على اللّبود؛ لأنه كان شاور الفقهاء ني أيْمانه التي حلَّف بها لبيعة جعفر، فقالوا له : كلُّ بمين لك تخرج منها إلا المشي إلى بيت الله ؛ ليس فيه حيلة. فحج ماشياً . وحظيّ خزيمة بذلك عند الرّشيد .

وذُ كَرَأَنَ الرشيدَكَانُ سَاخِطًا عِلَى إِبْرَاهِمِ الْحُوانَى وَسَلاَّمَ الْأَبْرَضِ يَوْمُ مَاتَ موسى ، فأمر بحبسهما وقبيض أموالهما ، فحبيس إيراهيم عند يحيى بن خالد ف دارِه ، فكلُّم فيه محمدُ بن سليهان هارون ، وسأله الرضا عنه وتخلية سبيله، والإذن له في الانحدار معه إلى البصرة ، فأجابه إلى ذلك .

وفي هذه السنة عزل الرّشيد عمر بن عبد العزيز العُمرَى عن مدينة الرّسول صلى الله عليه وسلم ؛ وما كان إليه من عملها ، وولتى ذلك إسحاق بن سليان ابن على .

وفيها وُلَـد محمد بن هارون الرشيد ، وكان مولده .. فيما ذكر أبو حفص الكومانيّ عن محمد بن يحيي بن خالد ــ يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلتُ من شوال من هذه السَّنَّهُ ، وكان مولد المأمون قبله في ليلة الجمعة النَّصف من شهر ربيع الأول .

وفيها قلَّد الرشيد يحيى بنخائد الوزارة ، وقال له: قدقل دتُك أمر الرَّعية ، وأخرجته من عنني إليك، فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب، واستعمل منن رأيتَ ، واعزل مَن "رأيت ، وأُمض الأمور على ما ثرى . ودفع إليه خاتمه ؛

في ذلك يقول إبراهيم الموصلي" :

فلمًا ولى هارونُ أَشْرَقَ نُورُها أَلَمُ تَرَ أَنِ الشَّمْسِ كَانَتُ سَفِيعَةً بيُّمن أمين اللهِ هارونَ ذي النَّدَى فهارونُ وَاليها وَيَحْيى وزيرُها

وكانت الحيزُران هي الناظرة في الأمور ، وكان يحيي يعرض عليها ويصدُر عن رأيها .

وفيها أمر هارون بسهم ذوى القربى، فقسّم بين بنى هاشم بالسّويـّة . وفيها آمن مَسَنْ كان هاربًا أو مستخفياً ، غير نفر من الزنادقة ؛ منهم يونس بن فروة ويزيد بن الفيض .

وكان ممّن ظهر من الطالبيين طبّياطُبا؛ وهو إبراهيم بن إسماعيل، وعلى ّ بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن .

وفيها عزل الرّشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقتّسرين ، وجعلها حيّرًا واحداً وسميت العواصم .

وفيها عمرت طمَّرَسُوس على يدى أبي سُليم فرَّج الحادم الرَّكيّ ونزلها الناس.

وحجّ بالناس فى هذه السنة هارون الرّشيد من مدينة السّلام ، فأعطى أهل الخَرَمَيْن عطاء كثيرًا ، وقسم فيهم مالاً جليلاً .

وقد قبل: إنه حجّ في هذه السنة وغزا فيها ، وفي ذلك يقول داود بن رزين :
يهارون لاح النَّورُ في كلُّ بَلْدَة وَقَامَ بِهِ في عَدَّلِ سيرتهِ النَّهْجُ
إمام بدات الله أَصْبَحَ شُسَمْلُهُ وَآكِدُ ما يُعْنَى بِهِ الفَرْهُ وَالحَجَّ تَضِينُ عُيونُ النَّاسِ مَنْظَرُهُ البَلْجُ
وَإِنَّ أَمِينَ اللهِ هارونَ ذَا النَّذِي (١) يُسْلُ الذي يَرْجُوهُ أَصْعافَ ما يَرْجُو

وغزا الصائفة في هذه السنة سليان بن عبد الله البكائيّ .

وكان العامل فيها على المدينة إسحاق بن سليان الهاشميّ ، وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قُدُّم ، وعلى الكوفة موسىبن عيسى ، وخليفته عليها ابنه العباس بن موسى ، وعلى البصرة والبحرين والفُرّض وعُمان واليامة وكُور الأهواز وفارس محمد بن سليان بن علىّ . 1.0/4

<sup>(</sup>۱) س: ډ بالندي ۽ .

# ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وماثة

#### ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك قدوم أبى العباس الفضل بن سليان الطوسيّ مدينة السلام منصرفًا عن خرَّراسان ، وكان خاتمُ الحلاقة حين قدم مع جعفر بن مهمد محمد بن الأشعث ، فلما قدم أبو العباس الطوسيّ أخله الرَّشيد منه ، فدفعه إلى أبى العباس ، ثمّ لم يلبث أبو العباس إلاّ يسيرًا حتى شُوُفِّيّ ، فدفع الحاتم إلى يحيى بن خالد ، فاجتمعت ليحيي الوزارتان .

> وفيها قتل هارون أبا هُـرَيرة محمد بن فرّوخ-- وكان على الجزيرة – فوجّه إليه هارون أبا حنيفة حَرّب بن قيس ، فقدم به عليه مدينة السَّلام ، فضرب عنقه فى قصر الحُـلَــُد .

> وفيها أمر هارون بإخراج منّ كان فى مدينة السلام من الطالبيّين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، خلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن على " ابن أبي طالب ، وكان أبوه الحسن بن عبد الله فيمن أشخيص .

وخرج الفضل بن سعيد الحَمَروريّ فقتله أبو خالد المرُّورُّوذيّ .

وفى هذه السنة كان قدوم رَوْح بن حاتم إفريقيّة ، وخرجت فى هذه السنة الخيزُران إلى مكة فى شهر رمضان ، فأقامت بها إلى وقت الحجّ فحجّت.

وحج بالنَّاس في هذه السنة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس .

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وماثة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك شخوص الرّشيد فيها إلى مـّرْج القلعة مرتاداً بها منزلا ينزله . • ذكر السبب في ذلك :

3.4/4

ذكر أن الذي دعاه إلى الشخوص إليها أنه استثقل مدينة السلام ، فكان يسميها البُّخار ، فخرج إلى مَرْج القلعة ، فاعتل بها ، فانصرف ، وُسُمِّيت تلك السفرة سَنْفُرة المرتاد .

. . .

وفيها عزل الرّشيد يزيد بن مزيد عن إرمينيـة ، وولاً ها عبيد الله بن المهدى .

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سلمان بن علي".

وحجٌّ بالناس في هذه السنة يعقوب بن أبي جعفر المنصور .

وفيها وضع هارون عن أهل السواد العُـنشر الذى كان يؤخذ منهم بعد النصف .

# ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ ذكر خبر وفاة محمد بن سليان]

فن ذلك وفاة محمد بن سليهان بالبصرة، ثلبال بقين من جمادى الآخرة منها. وذُكِر أنَّه لما مات محمد بن سلمان وجَّه الرشيد إلى كلِّ ما خلَّفه رجلاً أمره باصطفائه ، فأرسل إلى ما خلَّف من العبَّامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً، وإلى الكسوة بمثل ذلك ، وإلى الفرُّش والرّقيق والدوابّ من الخيل والإبل ، وإلى الطيئب والجوهر وكل " آلة برجل من قبيل الذي يتولَّى كل َّ صنف من الأصناف ، فقد موا البَّصْرة ، فأخلوا جَّميعَ ما كان لمحمد ثمًّا يصلح للخلافة ، ولم يتركوا شيئًا إلا الخُرْنيّ (١) الذي لا يصلح للخلفاء ، وأصابوا له ستّين ألف ألف ، فحملوها مع ما حُميل ، فلما صارت في السُّفنُ أخبر الرشيد ١٠٨/٣ بمكان السُّفن التي حملت ذلك ؛ فأمر أن يُد خل جميعُ ذلك خزائنه إلا المال ؛ فإنه أمر بصكاك فكتبُت النَّدماء ، وكتبت المغنين صَّحاك صغار لم تُدرُّ في الديوان ، ثم دفع إلى كلّ رجل صَكًّا بما رأىأن يتهبّ (٢) له ، فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن ، فأخذوا المال على ما أمر لهم به فى الصَّكاك أجمع ؛ لم يلخل منه بيت ماله دينار ولا درهم ، واصطفى ضياعه ؛ وفيها ضيعة يقال لها بَـرَشيه بالأهما: لها غلَّة كثيرة .

> وذكر على" بن محمد ، عن أبيه ، قال : لما مات محمد بن سلمان أصب في خزانة لباسه مد كان صبيبًا في الكُنَّاب إلى أن مات مقادير السنين ؛ فكان من ذلك ما عليه آثار النَّقْس (٢٦) . قال: وأخرج من خيزانته ما كان يُمهدَى له من بلاد السُّند ومُكران وكرَّمان وفارسَ والأهواز وَالْمامة والرَّى" وتحان ؛ من الألطاف والأد هان والسَّمك والحبوب والجبن ، وما أشبه ذلك ، ووجـد أكثره فاسنداً. وكان من ذلك خمسياتة كتَشْعَـدَ ۚ (٤) أَلْقِيتَ ْمن دار جعفر

<sup>(</sup>٢) ج : ﴿ أَنْ يَحِبِ ﴾ . (٤) الكنمة : ضرب من السمك . (١) آخرني : أردأ المتاع .

<sup>(</sup>٣) النقش : الحبر .

144 gr

ومحمد فى الطريق ؛ فكانت بلاءً . قال : فكثنا حينًا لا نستطبع أن نمرً بالمربد من نسّنها .

. . .

آ ذكروفاة الحيزوان أم الهادى والرشيد ]
 وفيها تُوفِّيت الحيزُوان أمَّ هارون الرشيد وموسى الهادى.

ذكر الخبر عن وقت وفاتها :

ذكر يحيى بن الحسن أن أياه حداثه ، قال : رأيتُ الرشيد يوم ماتت الخيرُوان ، وذلك في سنة ثلاث وسبعين وماثة ، وعليه جُبة سعيدية وطيلسان خرق أزرق، قد شد " به وسعله ، وهو اتخد بقائمة السرير حافياً يعدرُ في العلين؟ حتى أتى مقابر قريش فغسل رحليه ، ثم دعا بخض وصلى عليه ، ودعا العلين فبما عن المنبرة وضع له كرسي فبحلس عليه ، ودعا الفضل بن الربيم ، فقال له: وحق المهدى — وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد — إلى لأهم لك من الليل بالشيء من التولية وغيرها ، فصنعني أمى فاطيع أمرها ، فخذ الخاتم من جعفر . فقال الفضل بن الربيع لإساعيل بن صبيع : أنا أجل " أبا الفضل عن ذلك ، بأن أكتب إليه وآخذه ، ولكن إن رأى أن يبعث به !

قال َ وَلِى الفَصْلِ نَفَقَاتِ العامة والخاصة وبادُّ وَرِيا وَالكُّوفة ، وهي خمسة طساسيج ، فأفْسَلَتْ حاله تنمى إلى سنة سيع وثمانين وماثة .

وقيل إن وفاة محمد بن سليهان والخيز ران كانت في يوم واحد .

وفيها أقدم الرشيد جعفرَ بن محمد بن الأشعث من خُراسان ، وولاً ها ابنـّـه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث .

وحجَّ بالناس فيها هارون ؛ وذُّ كبِر أنه خرج عربًا من مدينة السلام .

## ثم دخلت سنة أربع وسبعين وماثة

### ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان بالشأم من العصبيَّة فيها .

وفيها ولمَّى الرَّشيد إسحاق بن سليان الهاشميّ السُّند وسُكران .

وفيها استقضى الرشيد يوسف بن أبي يوسف ، وأبوه حيّ .

وفيها هلك رَوْح بن حاتم .

وفیها خرج الرشید الی باقبرْدَی وبازَبَنْدَی ، وبنی بباقبرْدَی قصراً ، م۱٠٠٧ خقال الشاعر فی ذلك :

بِتِردَى وِيَازَبُدَى مَصِيفٌ وَمَرْبُعٌ وَعَذْبٌ يُحاكِي السلسبيلَ بَرودُ وَبَعْدادُ ، مَا بَغدادُ ، أَمَا تُرابُها فَشَيدُ ، وأَما حَرَّها فَشَليدُ

وغزا الصَّائفة " عبدُ الملك بن صالح .

وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد ، فيدأ بالمدينة ، نقسم فى أهلها مالاً عظيًا ، ووقع الوباء فى هذه السنة بمكة ، فأبطأ عن دعولها هارون ، ثم دخلها يوم التَّرُّوية ، فقضى طوله وسعيته ولم ينزل بمكة .

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين وماثة ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث

#### [ ذكر الخبر عن البيعة للأمين]

فن ذلك عشد الرشيد لابنه عمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين وأخذه له بذلك بيمة القواد والجند ، وتسميته إياه الأمين ، وله يومئد خسس سنين ، فقال سلم الحاسر :

قد وقَّقَى اللهُ الخليفة إذ بنى بَيتَ الخليفِتر لِلهجَانِ الأَرْهَرِ فهو الخليفةُ عن أبيه وجلَّهِ شَهداً عليه بِمنْظرِ وبمخبرِ قد بايَعَ الثقلان في مهْدِ الهُدى لمحمَّدِ بن زُبَيدَةَ ابنَةِ جعفر

#### ه ذكر الحبر عن سبب بيعة الرشيد له :

111/٣ وكان السبب في ذلك — فيا ذكر رَوَّح مولى الفضل بن يحيى بن خالد —
أنه رأى عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضل بن يحيى ، فقال له : أنشيدك الله
لما عملت في البيعة لابن أخى — يعنى عمد بن زبيدة بنت جعفر بن المنصور —
فإنه ولد "لك وخلافته لك ؛ فوهده أن يفعل ، وتوجه الفضل على ذلك ؛ وكانت
جماعة من بني العباس قد مدوًا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد ؛ لأنه لم يكن
له ولى "عهد ؛ فلما بايع له ، أنكروا بيعته لصغر سنة .

قال : وقد كان الفضل لما تولني تحرّراسان أجمع على البيعة لمحمد ؛ فلكر محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضل بن يحيي لمنا صار إلى خرّاسان ، فرّق فيهم أموالا ، وأعطى الجند أعطيات متتابعات ، ثم أظهر البيعة لمحمد بن الرشيد ؛ فيايع الناس له وسياه الأمين ، فقال في ذلك التّمدّريّ :

أَمسَتْ عِروَ عِلى التوفيقِ قدصَفَقَتْ على يدِ الفضل أَيدِي العُجْم والعربِ

بيبعة لول العهد أحكمها بالنّصح منه وبالإشفاق والحدّبي قدُوكُّد الفضلُ عقداً (١) لاانتِقاضَ له لمصطفّى من بني العباس مُنتَخَب

قال : فلما تناهى الخبرُ إلى الرّشيد بذلك ، وبايع له أهل المشرق، بايع ما ١٦٢/٣ لمحمد ، وكتب إلى الآفاق ، فبويع له فى جميع الأمصار ، فقال أبان اللاحقى في ذلك :

عَزَّمْتَ أَمير المومنين على الرُّشْدِ بِرَأْيُ هُدًّى ، فالحمدُ لله في الحمد

وعزل فيها الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر ، وولاها خاله الغيطريف ابن عطاء .

وفيها صار بحيى بن عبد الله بن حسن إلى الدّيثلم ، فتحرّك هناك . وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ إقريطيّة .

وقال الواقديّ : الذي غزا الصائفة في هذه السنة عبدالملك بن صالح ، قال : وأصابهم في هذه الغزاة برد قطح أيديهم وأرجلهم .

وحجَّ بالناس فيها هارون الرشيد .

<sup>(</sup>١) س: ومهدّا ۽ .

## ثم دخلت سنة ست وسبعين وماثة ذكر اللبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من تولية الرّشيد الفضل بن يجيى كُور الجبال وطَّبَرستان ودُنُبَاوند وتُسُوسِ و إرمينية وأذرّ بيجان .

وفيها ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على " بن أبى طالب بالدَّالِم .

ذكر الخبر عن مخرج يميي بن عبد الله وماكان من أمره

ذكر أبو حفص الكرمانيُّ ، قال : كان أوَّل خبر يحيي بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب أنه ظهر بالدّيثُلم ، واشتدّت شوكته ، وقوىَ أمرُه ، ونزع إليه الناس من الأمصار والكُور ، فاغمُ للنلك الرَّشيد ، ولم يكن في تلك الأيام بشرب السّبيذ ، فنلب إليه الفضلّ بن يحيي في خمسين ألف رجل ، ومعه صناديد القوّاد ، وولاَّه كور الجبال والرَّىّ وجُرجان وَطَبَّرِسْتَانَ وَقَوْيِسَ وَدُنْبَّاوِلْدَ وَالرُّويَانَ ، وحُملتَ معه الأموال ، ففرَّق الكورَ على قوَّادهُ ، فولَّى المثنَّى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم طَبَسَرِستان ، وولتي علي" بن الحجاج الحُزاعيّ جُرجان ، وأمر له بخسيانة ألف درهم ، وصكر بالنَّهرين ، وامتلحه الشعراء ، فأعطاهم فأكثر ، وتوسل إليه النأس بالشعر ، نفرُّق فيهم أموالا كثيرة . وشخص الفضلُ بن يحيي ، واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين ، تجرِي كتبه على يديه ، وتنفذ الجوابات عنها إليه ، وكانوا يثقون بمنصور وابنه في جميع أمورهم ؛ لقديم صحبته لهم ، وحرمته بهم . ثم مضى من مصكره ، فلم تزل كتب الرشيد تتابع إليه بالبيرُّ واللَّطف والجوائز والخلَّع ؛ فكاتب يحيى ورْفَتَق به واسمَّاله ، وناشده وحذَّره ، وأشار عليه، و بسط أملَّه . ونزل الفضل بطالـقان الريِّ وَدسْنتَبي بموضع يقال له أشب ؛ وكان شديد البردكثير الثلوج؛ فني ذلك يقول أبان بن عبد الحميد اللاحقيّ :

112/Y

117/4

لَدُورُ أَمْسَ بالدُولا بِ حِيثُ السَّبِبُ يَنعرِجُ أَحِبُ إِذَا هِمُ لَلجُوا

قال: فأقام الفضل بهذا الموضع ، وواتر كتبه على يحيى ، وكاتب صاحب الديّلم ، وجعل له ألف ألف درهم ؛ على أن يسهل له خروج يحبى إلى ما قبله، وحملت إليه ، فأجاب يحبى إلى الصّلح والحروج على بديه ، على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطة على نسخة ببعث بها إليه . فكتب الفضل بللك إلى الرشيد، فسترة وعظم موقعه عنده ، وكتب أمانا ليحبى بن عبد الله ، وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم ومشايخهم ؛ منهم عبد الصمد بن على والمباس ابن محمد وعد وحمد بن إبراهم وموسى بن عبد الله عليه ، وكرامات وهدايا ، فوجه الفضل بللك إليه ، فقلم يحبى بن عبد الله عليه ، وكرامات وهدايا ، فوجه الفضل بللك إليه ، فقلم يحبى بن عبد الله عليه ، وأجرى له أرزاقاً سنية ، وأنزله منزلا مربعًا بعد أن أقام فى منزل يحبى بن خالد أياماً ، وكان يتولني أمرة بنفسه ، ولا يسكيل فال غيره ، وأمر اله الناس بإليانه بعد انتقاله من منزل يحبى والتسليم عليه ، وبلغ الرشيد القاينة فى إكرام الفضل ؛ بعد انتقاله متروان بن أبي خصه :

رَتَهُنَّ بِهَا الفَنْثَقُ اللّٰى بِينِ هَاشِمِ فَكَفُّوا وَقَالُوا لَيَسَ بالمثلاثم من المجلدِ باقوذكرها فىالْمُوامِم لكمُّ كلَّما فُممَّتُ قِداحُ المُساهِمِ

قال : وأنشدني أبو أثمامة الخطيب لنفسه فيه :

ظَفِرتَ فلا شَلَّتْ بِدُّ بَرْمَكِيَّةُ

على حين أعْياً الراتفينَ التِثامُهُ

فـأَصْبَحْتَ قدفازَتْ يداك بخُطَّة

وما زالَ قِدْحُ المُلكَ بِمُخْرَجُ فالزَّا

للفضل يومُ الطَّالَقَانِ وقبلهُ يومٌ أَناخَ بهِ على خاقانِ ما مثلُ يَوْمَيُهِ اللَّدِيْنَ تَواليًا فَى خَزُونَيْنَ تَوَالْقَا يَوْمَانَ سَدُّ التُخُور وَرَدُّ الْفَهُ هَاشِمِ بعدَ الظَّنتاتِ عَشَمْتُهُما مُتَدَانَ

111/4

عصمَتْ حكومَتُهُ جَمَاعةَ هاشِم مِنْ أَنْ يُجَرِّد بينها سَيْفَان يَلْمُ النَّبًا وَنفرَقُ الحكَمانِ يَلْكَ الْمُكُومةُ لَا الى عَرْلَبُسها عَظْمَ النَّبًا وَنفرَقُ الحكَمانِ

فأعطاه الفضل ماثة ألف درهم ، وخلع عليه ، وتغنَّى إبراهيم به .

وذكر أحمد بن محمد بن جعفر (۱۱ ، عن عبد الله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن ، قال : لما قدم يحيى بن عبد الله من الدينالم أتيتُه ، وهو في دار على "بن أبى طالب، فقلت: يا عمّ، ما بعدك تُحبّر ولا (۱۲ يعدى عُسْر ، فأخيبار في خيباك ، فقال : يابن أخى ، والله إن كنت إلا "كما قال حُيسَى" ابن أخطب :

لمرك مالام ابنُ أَعطَب نفسَهُ ولكنّهُ من يَخلُلِ الله يُخلَلُ لجَاهَدَ حَيْ أَبِلغَ النفس حَمْدَها (١٦ وقلقل يَبغى الوزّ كلّ مقلقل

وذكر الفتريّ أن شيخًا من النوفليّين ، قال : دخانا على عيسى بن جعفر ، وقد وُضيعت له وسائد بعضها فوق بعض ؛ وهو قائم متكيّ عليها ؛ وإذا هو يضحكُ من شيء في نفسه ، متحجّبًا منه ، فقلنا : ما الذي يُشمحك الأمير أدام قد سروره ! قال : لقد دخاني اليوم سرور ما دخاني مثله قطآ ، فقلنا : تمم الله للأمير سروره ! أن وزاده سروراً . فقال : واقد لا أحد تكم به إلا قائمًا — واتكا على الفرش وهو قائم — فقال : كنت اليوم عند أمير المؤمنين الرشيد ، فدعا بيحي بن عبد الله ، فأخرج من السجن مكبّلاً في الحديد ، وضاحه بكبّار بن عبد الله بن الربي عبد الله بن الربي عبد الله بن الربير — وكان بكتار شديدً المبغض لآل أبي طالب ، وكان يبلغ هارون عنهم ، ويسى ء "ا بأخبارهم ، وكان الرشيد ولاه المدينة ، وأمره بالتضيين عليهم — قال : فلما دا سحناه ! ينحي قال له الرشيد: هيه ويه ! متضاحكا ؛ وهذا يزم أيضًا أنا سحناه ! فقل بحي : ما مني يزم ؟ ها هُو ذا لساني — قال : وأخرج لسانه أخضر

<sup>(</sup>۱) چ: ۵ مشمس ۵. (۲) چ: ۵ رای چ. (۲) آ: ۵ چامله ۵. (۵) س : ۵ آلسروز ۵.

<sup>(</sup>ە) خاتورىشىمى

مثل السُّلق - قال : فتر بند هارون ! واشتد عضبه ، فقال يحيى : يا أمير المؤمنين ؛ إن لنا قرابة ورحيمًا ، ولسنا بتُرْك ولا ديثُم ، يا أمير المؤمنين ، إنَّا وأنتم أهلُ بيت واحد ، فأذكُّرك الله وقرآبدّنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 علام تَحْسِسْني وَمُعَدَّ بِنِي ؟ قال : فرق له هارون ، وأقبل الزَّبيريُّ على الرَّشبد، فقال : يا أمير المؤمنين ، لا يغرَّك كلام هذا ؛ فإنه شاقٌّ عاص ؛ وإنما هذا منه مكر وخُسِتُ ؛ إنَّ هذا أنسد علينا مدينتنا ، وأظهر قيها العصيان . قال : فأقبل بحيى عليه ؛ فوالله ما استأذن أمير المؤمنين ف الكلام حتى قال: أفسيد عليكم مدينشكم أ ومتن أنتم عافاكم الله أ قال الزَّبيريُّ : هذا كلامه قد امك؟ ٢١٧/٣ فكيف إذا غاب عنك ! يقول: ومنَّن أنهم ! استخفافًا بنا. قال : فأقبل عليه يحيى ، فقال : نعم ، ومَنْ أَنْم عافاكم أله ! المدينة كانت مهاجَر عبد الله ابن الزَّبير أمْ مهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومَن ْ أنت حتى تقول : أفسد علينا مدينتنا ! وإنما بآبائى وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة . ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنما الناس نحن وأنتم ؛ فإن خرجنا عليكم قلنا : أكلتم وأجعتمونا ولبستم وأعريتمونا ، وركبتم وأرجلتمونا ؛ فوجدنا بللك مقالاً فيكم ، ووجدتم بخروْجنا عليكم مقالا فينا ؛ فتكافأ فيه القول ، ويعود أمير المؤمنين على أهله(١١ بالفَـَضُل . يا أُمير المؤمنين ، فلمَ بِجِنْرَىْ هذا وضرباؤه على أهل بيتك ؛ يسمى بهم عندك ! إنه واقد ما يسمى(٢٠) بنا إليك نصيحة منه لك؛ وإنه بأنينا فيسمى بك عندنا عن غير نصيحة منه لنا ؛ إنما يريد أن يباعد بيننا ، ويشتني من بعض ببعض . والله يا أمير المؤمنين؛ لقد جاء إلى هذا حيث قُدل أخي محمد بن عبد الله ، فقال : لعن الله قاتله ! وأنشدتي فيه مرثية قالها نحواً من عشرين بيتًا ، وقال : إن تحرُّكتَ في هذا الأمر فأنا أوَّل مَن ببايعك ، وما يمنعك أن تلحق بالبصرة ، فأيدينا مع يدك !

> قال: فتغيّر وجه الزُّبيريّ واسودٌ، فأقبل عليه هارون، فقال: أيّ شيء يقول هذا ؟ قال : كاذب يا أمير المؤمنين ؛ ما كان مما قال حرف . قال : فأقبل على يحيى بن عبد الله ، فقال : تروى القصيدة التي رثاه بها ؟ قال :

(۱) يىدھاقى سىرنيە ي

<sup>(</sup>٢) س : وسعي ۾ .

1712-

نعريا أمير المؤمنين ، أصلحك الله ! قال : فأنشدها إياه ، فقال الزَّبيريُّ : والله يا أمير المؤمنين الذي لا إله إلا هو \_ حتى أنى على آخر اليمين الغسَمُوس\_ ماكان مما قال شيء؛ ولقد تقوّل على ما لم أقل . قال: فأقبل الرّشيد على يحيى ابن عبد الله ، فقال : قد حلَّف ، فهل من بيَّنة سمعوا هذه المرثية منه ؟ قال : لا با أمر المؤمنين؛ ولكن أستحلفه بما أريد، قال: فاستحلفُه، قال: فأقبل على الزيري ، فقال: قل: أنا بريء من حوال الله وقواته موكيل إلى حول وقواتي ، إن كنت قلتُه . فقال الزبيري : يا أمير المؤمنين ، أيّ شيء هذا من الحلف ! أحلف له بالله الذي لا إله إلا هو ، ويستحلفني بشيء لا أدرى ما هو ! قال يحيى بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ، إن كان صادقًا فما عليه أن يحلف بما أستحلفه(١) به ! فقال له هارون : احلـف له ويلك! قال : فقال: أنا يرىء من حول الله وقوَّته موكَّل إلى حولى وقوَّتى ؛ قال : فاضطرب منها وأرعد ، فقال يا أميرَ المؤمنين ، ما أدرى أيّ شيء هذه اليمين الي يستحلفي بها ، وقد حلفت له بالله العظيم أعظيم الأشياء! قال : فقال هارون له: لتحلفن له أو لأصد قرر عليك ولأعاقبناك ، قال : فقال : أنا برىء من حول الله وقوته ، موكّل إلى حولىي وقوّتي إن كنت قلته . قال : فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج ، فمات من ساعته .

قال : فقال عيسى بن جعفر : واقد ما يسرّنى أن يحيى نقصه حوفاً مما كان جرى بينهما ، ولا قصر في شيء من مخاطبته إياه .

قال : وأما الزبيريّـون فيزعمون أن امرأته قتلته ؛ وهي من ولد عبد الرحمن ابن عوف .

وذكر إسحاق بن محمد النَّختى أنَّ الزبير بن هشام حدَّثه عن أبيه ، أن بكّار بن عبد الله تزوّج امرأةً من ولد عبد الرحمن بن عوف ، وكان له من قلبها موضع ، فاتّخد عليها جارية ، وأغارها ؛ فقالت لفلامين له زِنجيين: إنه قد أراد قتلتكما هذا الفاسق—ولاطكشتهما (٢٢) — فعاونافي طيقتله ؟ قالا :

(۱) س: واستطفته و .

314/

<sup>(</sup>٢) ح، س: «والطقتهما ي

سنة ١٧١ ٧٤٧

تم ، فلخلت عليه وهو نائم ، وهما جميعًا معها ، فقعدا على وجهه حتى مات . قال : ثم إنها سقتهما نبيذاً حتى تهوّعا(١) حول الفراش ، ثم أخرجتهما ووضعت عند رأسه قنينة ؛ فلما أصبح(١) اجتمع أهله ، فقالت : سكر فقاء فشرق فات . فأخذ الغلامان ؛ فضُرِيا ضربًا مبرَّحًا ، فأقرًا بقتله ، وأنّها أمرتهما بذلك ؛ فأخرجت من الدار ولم تُكرَّث .

وذكر أبو الخطاب أنَّ جعفر بن يحيى بن خالد حدَّثه ليلة وهو في سَمَّرِه، قال : دعا الرّشيد اليوم بيحيي بن عبد الله بن حسن ، وقد حضره أبو البختريّ القاضى ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف ، وأحضر الأمان الذي كان أعطاه يحيى ، فقال لمحمد بن الحسن : ما تقول في هذا الأمان ؟ أصحيح هو ؟ قال : هو صحيح ، فحاجَّه في ذلك الرشيد، فقال له محمد بن الحسن: ما تصنع بالأمان؟ لموكان محاربًا ثم وُلَمَّى كان آمنًا . فاحتملها الرشيد على محمد بن الحسن ، ثم سأل أبا البختريُّ أن ينظر في الأمان ، فقال أبو البختريُّ : هذا منتقص من وجه كذا وكذا ، فقال الرشيد : أنت قاضي القضاة ؛ وأنت أعلم بذلك؛ فمزَّق الأمان، وتفل فيه أبو البختريِّ – وكان بكَّار بن عبد الله بن مصعب حاضرًا المجلس - فأقبل على بحيي بن عبد الله بوجمه ، فقال : شققت العصا ، وفارقت الجماعة ، وخالفت كلمتنا ، وأردت خليفتنا ؛ وفعلت بنا وفعلت . فقال يحيى : ومَنَنْ أَنْتُم رحمكم الله ! قال جعفر : فوالله ما تمالك الرشيد أن ضحك ضحكاً شديداً. قال : وقام يحيى ليمضى إلى الحبس ، فقال له الرَّشيد : انصرف، أما تروُّن به أثر علة! هذا الآن إنمات قال الناس: سَمُّوه. قال يحيى : كلا ما زلتُ عليلا منذكنت في الحبس ؛ وقبل ذلك أيضاً كنت عليلاً . قال أبو الخطاب : فما مكت يحيي بعد هذا إلا شهراً حتى مات .

وذكر أبو يونس إسحاق بن إسمعيل ، قال : سمتُ عبد الله بن العباس اين الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على "، الذي يعرف بالحطيب، قال : كنتُ يوماً على باب الرشيد أنا وأبي ، وحضر ذلك اليوم من الجُنْد والقدّاد ما لم أر مثلهم على باب خليفة قبله ولا بعده ، قال : فخرج الفضل بن الربيع

٦٢٠/٣

<sup>(</sup>١) مُوها، أي تقيا. (٢) س: وأصبت ، .

YEA صنة ١٧٦

إلى أبى ، فقال له : ادخل ، ومكث ساعة ثم خرج إلى " ، فقال : ادخل ، فلخلتُ، فإذا أنا بالرّشيد معه امرأة يكلمها، فأوماً إلى أبي أنه لا يريد أن يلخل اليوم أحد ، فاستأذنتُ لك لكثرة مَن ۚ رأيتُ حضر الباب؛ فإذا دخلتَ هذا المدخل زادك ذلك نُبِيلاً عند الناس. فما مكثنا إلا قليلا حتى جاء الفضل ابن الربيع ، فقال : إن عبد الله بن مصعب الزبيريّ يستأذن في اللخول ، فقال : إِنِّي لا أريد أن أدخيل اليوم أحداً ، فقال : قال : إنَّ عندىشيشًا أذكره(١). فقال : قل له يعَمُلُه لك ، قال : قد قلت له ذلك ، فزع أنه لايقوله إلا لك ، قال : أدخيلُه . وخرج ليُسلخله ، وعادت المرأة وشغل بكلامها ، وأقبل على أبي ، فقال : إنَّه ليس عنده شيء يذكره ؛ وإنما أراد الفضل بهذا ليوهم من على الباب (٢) أن أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاصة خُصيصنا بها ؟ وإنما أدخلنا لأمر نُسأل عنه كما دخل هذا الزبيريّ .

وطلع الزَّبيريُّ ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، ها هنا شيء أذكره ، فقال له : قل ، فقال له : إنه سرٌّ ، فقال : ما من العباس (٣) سرّ ، فنهضت ، فقال : ولا منك يا حبيى ، فجاست ، فقال : قُـلُ ، فقال : إنى والله قد خفت على أمير المؤمنين من امرأته وبنته وجاريته التي تنام معه ، وخادمه الذي يناوله ثَياً بِهِ وَأَحْصَ خَلَقَ الله به من قوَّاده ، وأَبعدهم منه . قال : فرأيتُه قد تغيّر لونه، وقال: مماذا (4) ؟ قال: جاءتني دعوة يحيي بن عبد الله بن حسن، فعلمت أنها لم تبلغني مع العداوة بيننا وبينهم ، حتى لم يُسِنَّى على بابك أحدًا إلا وقد أدخله في الخلاف عليك . قال : فتقول له هذا في وجهه ! قال : نعم ، قال الرشيد : أدخله، فلخل ، فأعاد القول الذي قال له، فقال يحبي بن عبد الله : والله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشيء لو قيل لمن هو أقلَّ منك فيمن هو أكبر مَى، وهو مقتدرعليه لما أفلت منه أبدًا، ولى رحيم وقرابة، فلم لا تؤخّر هذا الأمر ولا تعجّل ، فلعلك أن تكني مؤنى بغير يدك وأسانك ، وعسى بك أن تقطع وحمك من حيث لا تعلمه ! أياهلله (٥) بين يديك وتصبر قليلا . فقال :

<sup>(</sup>۱) س: «يذكر». (۲) س: «يالباب». (۲) ج: «من يني البياس». (٤) كذائن انه وهو السواب، وأن ط: وقاذا ثال».

<sup>(</sup> ه ) المباطلة : التلامن .

777/

یا حبد الله، قم فصل آن رأیت ذلك ، وقام یحبی فاستقبل القبلة، فصلی رکعتین خفینین ، وصلی عبد الله رکعتین، ثم برک یحبی، ثم قال: ابر که ثم شبک یمینه ، وقال: اللهم آن کنت تعلم أنی دعوت عبد الله بن مصحب المی الحلاف علی هذا و وقوق، و إلا فکله إلی حوّله وقوته ، واسحت بعداب من قبلك ، آمین رب العالمین، فقال عبد الله : آمین رب العالمین، فقال عبد الله : آمین رب العالمین، فقال عبد الله : الله عبد الله لعبد الله بن مصحب : قل كما قلت ، فقال عبد الله المهم الله کنت تعلم أن یحبی بن عبد الله لم یدعی الله الحلاف علی هذا فکلی إلی حولی وقوق، واسحتی بعداب من عندك ، و إلا فكله إلی حوله وقوته ، واسحته بعداب من عندك ، و إلا فكله إلی حوله وقوته ، واسحته بعداب من عندك ، آمین رب العالمین !

وتفرقا، فأمر بيحيى فحبس في ناحية من الدار؛ فلما خرج وخرج خيدالته ابن مصحب أقبل الرشيد على أبى ، فقال : فعلت به كذا وكذا ، وفعلت عن كذا وكذا ، فعدد (١) أياديه عليه ، فكلهم أبي بكلمتين لا يُسلم بهما عن عصفور ، خوفًا على نفسه ، وأمرنا بالانصراف فانصرفنا . فنخلت مع أبي أنزع عنه لباسة من السراد — وكان ذلك من عادق — فبيها أنا أحل عنه منطقته ؛ إذ دخل عليه المغلام ، فقال : رسول عبد الله بن مصحب ، فقال : أدخله ، فلما دخل عله المغلام ، أنشلك المخالف الله إلى المنافقة إلى الفلام : قول لك مرادى، أنشلك المؤتى ، وقد وجهت إليك بعبد الله ، فا أردت أن تلقيه إلى فألقه إليه ، وقال لما المخام ما بع من الإفك ؛ فإن أعنت توقيل لله عبل الله عليه صلى الله عليه وسلم ، ما جاء به من الإفك ؛ فإن أعنت تقلد وحيه الكاره ؛ وإن خالفته بهم المكاره ؛ وإن خالفه بهم المكاره ؛ فقد وحيه ال

(۱) س: ويعده.

<sup>(</sup>٢) ج: هرما وراك .

وما آمن عليك ، وقد كان قال لى أبي حين انصرفنا ... وذلك أنا احتبسنا عند الرّشيد : أمّناً رئيتَ الفلام المعترض فى الدّار ! لا واقه ما صُرفتْنا حتى فرغ منه ... يعنى يحيى ... إنا لله وإنا إليه راجعون ! وعند الله تحتسب أنفسنا . فخرجت مع الرسول ، فلما صرّتُ فى بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدُم عليه ، قلت للرسول : ويحك ! ما أمرُه ! وما أزعجه بالإرسال إلى أبى فى هذا الوقت! فقال : إنّه لما جاء من الدار ، فساعة نزل عن الدابة صاح : بطنى بطنى !

قال عبد الله بن عباس : فما حفلتُ بهذا الكلام من قول الغلام ، ولا التفت إليه ، فلما صرنا على باب الدرب – وكان في درب لا منفذ له – فتح البابين ؟ فإذا النِّساء قد خرجْن منشورات الشعور مختزمات(١١)بالحبال، يلطمن وجوههن " وينادين بالرَّيْـل ، وقد مات الرجل ، فقلت : والله ما رأيتُ أمراً أعجبَ من هذا! وعطفت دابتي راجعًا أركض ركضًا لم أركض مثله قبله ولا بعده إلى هذه الغاية ، والغلمان والحشم ينتظرونني لتعلُّق قلب الشيخ بي ؛ فلما رأوني دخلوا يتعاد ون ، فاستقبلني مرعوباً في قميص ومنديل ، ينادى : ما ورامك يا بني ؟ قلت : إنه قد مات، قال : الحمد لله الذي قتله وأراحك وإيَّانا منه ؛ فما قطع كلامه حتى ورد خادم الرّشيد يأمر أبى بالركوب وإيّاى معه . فقال أبي ونحن في الطريق نسير: لو جاز أن يُدُّعي ليحيي نبوَّة لادَّعاها أهلُه ، رحمة الله عليه ، وعند الله نحتسبه ! ولا والله ما نشك" في أنه قد قتل . فضينا حتى دخلنا على الرّشيد ؛ فلما نظر إلينا قال : يا عباس بن الحسن ، أما علمت بالخبر ؟ فقال أبي : يلكي يا أمير المؤمنين ، فالحمد لله الذي صرعه بلسانه ، ووقاك الله يه أمير المؤمنين قنطُّع أرحامك . فقال الرشيد : الرجل والله سلم على ما يحبُّ ، ورفع السَّر ، فلخل يحيى ، وأنا واللهُ أُتبينُ الارتباع في الشَّيخ، فلما نظر إليه الرشيد صاح به : يا أبا عمد ، أما علمت أن الله قد قتل عد وك الجبار ! قال : الحمدُ لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوّه على ، وأعفاه من قطع رحمه ، والله يا أميرَ المؤمنين ؛ لو كان هذا الأمر مما أطلبه وأصلحُ له وأريده فكيف ولسَّتْ بطالب له ولا مُريده، ولو لم يكن الظفر به إلا بالاستعانة به ،

77 8 / 4

ثم لم يبن (١) في الدنيا غيرى وغيرك وغيره اتقوّيت به عليك أيداً ! وهذا والله من إحدى آ فاتك — وأشار إلى الفضل بن الربيع — والله لو وهبت له عشرة آلاف درهم ، ثم طمع منى في زيادة تمرة لباعك بها . فقال : أمّا المباسى فلا تقل له إلا خيراً ، وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف دينار ، وكان حبسه بعض يوم . قال أبو يؤس : كان هارون حبسه ثلاث حبسات مع هذه الحبسة ، وأوصل إليه أربعمائة ألف دينار

#### [ ذكر الفتنة بين الهانية والتزاريـــة ]

وفي هذه السنة ، هاجت العصبيّة بالشأم بين النزارّية واليانية ، ورأس التُزارية يوعد أبو الهيذام .

770/4

ذكر الحبر عن هذه الفتنة :

ذُكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موسى بن عيسى ، فقتل بين النزارية واليانية على المصبية من بمضهم لبعض بشر كثير ، فولى الرشيد موسى بن يحيى بن خالد الشأم ، وضم إليه من القواد والآجناد وبشايخ الكتاب جماعة . فلما ورد (۱۱) الشأم أحلت المندلة إلى صالح بن على الهامى ، فأقام موسى بها حتى أصلح بين أهلها ، وسكنت الفتنة ، واستقام أمرها ، فانتهى الخبر إلى الرشيد بمدينة السلام ، ورد الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى ، فعنا عنهم ، وهما كان بينهم ، وأقلمهم بغداد، وفي ذلك يقول إسحاق بن ضعان الخريمية :

مَنْ مُبْلِغٌ يحيى ودون لقائهِ وَأَواتُ كلِّ خنايِس هَمْهامِ يا راعى الإسلام خبر مُقرَّط في لين مُغْبَط وَطِيب مَشامِ تَعلَى مَشارِبهُ وَشُمْقى شربةٌ وَيَبيتُ بالرَّبُوات والأَعلام حنى تنخنخ ضارباً بجرانه ورَسَتْ مَراسيه بدار سلام فلكل ثغر خارسٌ من قلبهِ وَشُعاعٌ طَرَف ما يُقَتَّرُ سام

<sup>(</sup>۱) ا د ویکن و . ۲۰ ا د و دعل و .

وقال في موسى غيرُ أبي يعقوب :

قد هاجَت الشامُ مَيْجًا يُشيب راسَ وَليدهُ فَصُبُّ موسى عليها بخيله وجُنُسودِه فَدَانَتِ الشامُ لمَّا أَتَى نسيجَ وَحيدهُ هو الجرادُ اللي بُدَّ كلَّ جُودٍ بجردِه أَعداهُ جبودُ أَبِيه يحيى وجودُ جُلوده فيادَ مُوسَى بن يحيى يطاوف وتَليده وَنالَ موسى ذرَى المج له وَهوَ حَشوُ مُهُودِه خصصتُتُ بمَديحي مَنْسورِهِ وقصيلِه في المرامك عودً له فأكرمُ بمُودِه مِنْ المرامك عودً له فأكرمُ بمُودِه

وفيها عزل الرشيد الفطريف بن عطاء عن خُراسان ، وولاً ها حمزة بن مالك بن الهيْم الحُمْزاعيّ ، وكان حمزة يلقب بالعروس .

حووًا على الشعر طُرًّا خفيفِ ومَديدِهُ

وفيها ولتي الرشيد أجعفر بن يحيى بن خالد بن برمك مصر، فولاً ها عمر بن ميهران .

> ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها

ذكر محمد بن عمر أن أحمد بن مهران حدّته أن الرّشيد بلغه أن موسى ابن عيسى عادم على الحلّم – وكان على مصر – فقال : والله لا أعزله إلا بأخس مَنْ على بابى. انظروا لى رجلا، فلكر عمر بن مهران– وكان إذ ذاك يكتب للخيزران ، ولم يكتب لغيرها ، وكان رجلا أحول مُشوَّه الرجه ، وكان

111/1

17Y/P

سنة ١٧٦

لباسه لباسًا خسيسًا ، أرفعُ ثيابه طيلسانُه ، وكانت قيمته ثلاثين درهمًا ، وكان يشمِّر ثيابه ويقصّر أكامه ، ويركب بغلا وعليه رَسَن " ولجام حديد ، ويُردف غلامه خلفه - فلحناً به ، فولا ه مصر ؛ خراجتها وضياعتها وحَرْبتها. فقال : يا أمير المؤمنين ، أتولاً ها على شريطة ، قال : وما هي ؟ قال : يكون إذني إلى"، إذا أصلحتُ البلاد انصرفتُ . فجعل ذلك له ، فضي إلى مصر ، واتملت ولاية عمر بن مهران بموسى بن عيسى ؛ فكان يتوقع قدومه ، فلخل عمر بن مهران مصر على بغل ، وخلامه أبو دُرّة على بغل ثقل، فقصد دار موسى بن عيسى والنَّاسُ عنده ، فلخل فجلس في أخْرَيات الناس ، فلما تَفْرَقَ أَهَلُ الْحِلِسِ ، قال موسى بن عيسى لعمر : ألك حاجة يا شيخ ؟ قال : نعم ، أصلح الله الأمير ! ثم قام بالكتب فنضعها إليه ، فقال: يقدم أبو حفص ، أبقاه الله ! قال ; فأنا أبو حفص ، قال : أنت عمر بن مهران ؟ قال: نعم، قال: لعن الله فرعون حين يقول: ﴿ ٱلنَّيْسَ لِي مُلْلُكُ مِصْرً ﴾ (١١)، ثم سلَّم له العمل ورحك ، فتقدَّم عمر بن ميهران إلى أبى دُرَّة غلامه ، فقال له : لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل في الجحراب ، لا تقبل دابّة ولا جارية ولا غلامًا ؛ فجعل الناس يبعثون بهداياهم ، فجعل يرد ما كان من الألطاف ، ويقبل المال والثياب ، ويأتى بها عمر ، فيوقع عليها أسماء مَن ْ بعث بها ، ثم وضع الجباية ؛ وكان بمصر قومٌ قد اعتادواً المطلُّل وكتَّسْر الخراج ، فبدأً برجل منهم ، فلواه، فقال : والله لا تؤدى ما عليك من الحراج إلا في بيت المان بمدينة السلام إن سلمت، قال : فأنا أؤدى ، فتحمّل عليه ، فقال : قد حلفتُ ولا أحنث ، فأشخصه مع رجاين من الجند ـــ وكان العمَّال إذ ذاك يكاتبون الخليفة - فكتب معهم إلى الرشيد : إنتي دعوت يفلان بن فلان ، وطالبته بما عليه من الحراج ؛ فلوانى واستنظرنى ، فأنظرته ثم دعوته ، فدافع ومال إلى الإلطاط (٢) ، قاليت ألا يؤدِّيه إلا في بيت المال بمدينة السلام ، وجملة ما عليه كذا وكذا، وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بن فلان، من جند أمير المؤمنين، من قيادة فلان بن فلان ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ١٥.

إلى" بوصوله فعل إن شاء الله تعالى .

قال: فلم يلوه أحد بشيء من الخراج ، فاستأدى الخراج ، النجم الأول والنجم الثانى ، فلما كان فى النجم الثالث ، وقعت المطالبة والمطلل ، فأحضر أهل الخراج والتجار فطالبهم ، فدافعوه وشكوًا الضيّقة ، فأمر بإحضار تلك الهدايا التي بتُعث بها إليه ، ونظر فى الأكياس وأحضر الجيهيّد ؛ فوزن ما فيها وأجزاها عن أهلها ، ثم دعا بالأسفاط ، فنادى على ما فيها ، فباعها وأجزى أثمانها عن أهلها ، ثم قال : يا قوم ، حفظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم إليها ، فأدًّ وا إلينا ما لنا ؛ فأد وا إليه حتى أغلق مال مصر ؛ فانصرف ، فخرج على بغل ، وأبو درة على بغل — وكان إذنه إليه .

٥ • • •
 وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الرحمن بن عبد الملك ، فافتتح حصناً.

• • •

وحيِّ بالناس في هذه السنة سليمان بن أبى جعفر المنصور، وحجت معه ــ فيا ذكر الواقديّ ـــ زُبيدة زوجة هارون وأخوها معها .

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين وماثة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمنا كان فيها من ذلك عزّل الرشيد - فيا ذكر - جعفرَ بن يجي عن مصر وتوليته إياها إسحاق بن سليان ، وعزّله حمزة بن مالك عن خراسان وتوليته إياها الفضل بن يحيي ؛ إلى ما كان يليه من الأعمال من الرَّى وسجيستان.

وغزا الصائفة فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التَّغْلَبَيُّ .

وكان فيها – فيا ذكر الواقدى – ربع وظلمة وحُمرة ليلة الأحد لأوبع ليال بقين من المحرم ، ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء، اليلتين بقيتما من المحرم من هذه السنة ؛ ثم كانت ربع وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر.

وحجُّ بالناس فيها هارون الرشيد .

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك وثوب الحوقية بمصر ؛ من قيس وقضاعة وغيرهم بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليان، وقتالهم إياه، وتوجيه الرشيد إليه هرئمة ابن أهيت في حدة من القواد المضموبين إليه مدداً لإسحاق بن سليان ؛ حتى أذعن أهل الحوف ، ودخلوا في الطاعة ، وأدوًا ما كان عليهم من وظائف السلطان — وكان هرئمة إذ ذلك عامل الرشيد على فلسطين — فلما انقضى أمر الخوفية صوف هارون إسحاق بن سليان عن مصر ، وولاها هرئمة نحواً من شهر ، ثم صرفه وولاها هرئمة نحواً من شهر ، ثم صرفه وولاها عبد الملك بن صالح .

وليها كان وثوب أهل إفريقية بمبدويه الأنباريّ ومنّ معه من الجند هنالك ، فقتيل الفضل بن روّح بن حاتم ، وأخورج من كان بها من آل المهلّب ، فوجه الرشيد إليهم هرئمة بن أعين ، فرجعوا إلى الطاعة .

وقد ذكر أن حبدوبه هذا لما خلب على إفريقية ، وخلع السلطان، عظم شأنه وكثر تبعث ، ونزع إليه الناس من النواسى، وكان وزير الرشيد بومثليجي بن خالد ابن برمك ، فوجه إليه يحبي بن خالد بن برمك يقطين بن موسى ومنصور بن زياً دكاته ؛ فلم يزل يحبي بن خالد يتابع على حبدوبه الكتب بالترغيب في الطاعة والتحدوب للمصمية والإعدار إليه والإطماع والمددة حتى قبل الأمان ، وعاد إلى الطاعة وقلم بغداد ، فوق له يحبي بما ضمين له وأحسن إليه ، وأخذ له أماناً من الرشيد ، ووصله وراً سه .

وفى هذه السنة فوّض الرشيد أمورَه كلها إلى يحيى بن خالد بن برمك . وفيها خرج الوليد بن طريفالشاري بالجزيرة، وحكم بها، ففتك بإبراهيم (١٠) ابن خارَم بن خرَيّة بنتصيبين ، ثم مضى منها إلى ارمينيّة . 37./4

<sup>(</sup>١) س : وفقتل إيراهيم .

#### [ ولاية الفضل بن يحيي على خراسان وسيرته بها ]

وفيها شخص الفضل بن يحيى إلى خُراسان واليًّا عليها ، فأحسن السُّيرة بها ، وبني بها المساجد والرُّباطات ، وغزا ما وراء النهر ، فخرج إليه خاراخره ملك أشروسيَّنة ؛ وكان ممتنعيًّا .

وذكر أن الفضل بن يحيى اتخذ بخراسان جنداً من العجم سماهم العباسية ، وجعل ولاءهم لمم، وأن عد تهم بلغت خمسمائة ألف رجل، وأنه قدم منهم بغداد عشرون ألف رجل، فسمُّوا ببغداد الكرنبيِّة، وخلف الباق منهم بخُراسان على أسمائهم ودفاترهم ؛ وفي ذلك يقول مروّان بن أبي حفصة :

ما الفضلُ إلا شهاب لاأُقولَ له عندَ الحروب إذا ما تَأْفُلُ الشُّهُبُ خَامِ على مُلكِ قوم عز منهمم من الوراثةِ في أيديهم سببُ أمستُ يَدُّ لبني ساقى الحجيج مها كتائبٌ ما لها في غيرهم أَرَّبُ ماألُّفَ الفضلُ منها العجُّمُ والعرب من الأَّلُوفِ التي أَحْصَت لك الكتب ١٢٧/٣ أولى بأحمد في الفرقان إن نُسِبوا يبنى على جُود كَفَّيْهِ ولا ذهبُ إِلاَ تَمَوُّلَ أَقْوام عَا يَهِبُ للطَّالِمِينَ مِنَاهَا مِوْمِهَا تَخَبُّ يَنْبُو إِذَا سُلَّتِ الْهِنْدِيَّةُ القُفُب إلى يسوى الحَقُّ يَدُعوهُ وَلا الغَضَبُ غَبِثُ مُغِيثُ وَلا بَحرٌ له حَلَبُ

كتائبً لبني العباسِ قد عَرَفَت أَثبَت خمسَ مثين في عِدادِهم يُقارعون عن القوم اللَّذِين هُمُّ إن الجوادَ ابن يحيى الفضلَ لاورِقُ ما مرَّ يوم له مُّل شدَّ مِثْرَرَهُ كم غاية في الندى والبأس أحرزُها يعطِي اللُّهَي حِينَ لا يُعطِي الجَوَادُوَ لا وَلا الرَّضا والرِّضَا الله غايَتُه قَدْ فَاضَ عُرْفُكَ حَتَّى مَا يُعَادِلْهُ

قال : وكان مرُّوان بن أبي حفصة قد أنشد الفضل في معسكره قبل خروجه إلى خراسان :

تاريخ العابي – ثامن

تَحَلَّزَ حَتَى صارَ في راحَةِ الفَضل فيا لكَ مِنْ هَطْل ويَا لكَ مِنْ وَبْلُ دَعَتُهُ بِإِسْمِ الْفَصْلِ فاستَعصَمَ (١) الطفل وَإِنَّكَ مِن قُومٍ صَغَيْرُهُمُ كُهُلُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الجودَ مِنْ للنَّ آدَمْ ١٣٣/٣ إذا ما أبوالقبَّاسِ راحت مُباؤَّهُ إذا أُمُّ طِفلِ راعَهاجوعُ طِفلِها لِحْيًا بِكَ الإسلامُ إِنَّكَ عِزَّهُ

وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحيى أمر له بماثة ألف درهم ، وكساه وحمله على بغلة. قال : وجمعته يقول : أُصَّبتُ في قَدَدُمْتِي هذه سبعمائة ألف درهم . وفيه يقول :

فحَسْبِي وَلَم أَظْلِيمٌ بِأَنْ أَتَخَيِّرا لِمَن ساسَهن قحطانَ أَوْمَنْ تَنَزَّرا له وَالدُّ يَعلو سَريرًا وَمِنبَرًا لَدَى الدُّهُم إِلا قائدًا أَو مُومّرا

يُعَدُّ وَيحيي البَرْمكيُّ وَلا يُرَى وملحه سلمُم الحاسر، فقال :

إلى العِنبَرِ الشرقُ سارَ وَلم يزَلُ

تخَيَّرْتُ للمدْ حابنَ يحييبْن خالدِ له عادَةً أَنْ بَبْسُطَ العَدْلُ والنَّدَى

تَكَنَّفُهِ البّرامكَةُ البُّحُورُ وَكَيْفَ تَخَافُ مِنْ بَوْسِ بِدَارٍ نَفيرٌ مَا يُوازِنُهُ نَفيرُ كَأَنَّ الدُّهْرَ بَينَهُما أُسيرُ

١٣١/٣ لهُ يومانِ : يَوْم ندًى وبأْسِ

وَقُومٌ مِنهُمُ الفَضلُ بْنُ يحيى

إِذَا مَا الْبَرْمُكِيُّ غَلَمَا ابِنَ عَشَرٍ فَهِمَّتُسَهُ وَزَيِرٌ أَوْ أَمَيرُ وذَكَرَ الفَضِّلِ بن إسحاق الهاشميّ أن إبراهيم بن جبريل خرج مع الفضل ابن يحيى إلى خُرُاسان وهو كاره للخروج ، فأحفظ ذلك الفضل عليه . قال إبراهيم : فلحاني بومًا بعد ما أغفلني حيثًا ، فلخلت عليه ؛ فلما صرت بين بديثه سُلَّمت ، فما ردَّ على ، فقلت في نفسي : شَرَّ والله ــ وكان مضطجعًا ، فاستوى جالسًا ــ ثم قال: ليفرخ روْعك يا إبراهيم، فإن قلىقى عليك تمنعى منك ؛ قال : ثم عقد لى على سجيستان ، فلما حملت خراجها ، وهبه لى

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ج ، رفي ط : و فاحصم ۽ .

وزادنی خمسهانة ألف دوهم . قال : وكان إبراهيم على شُرَطه وحَرَسه ، فوجهه إلى كابُل ، فافتتحها وغُمْ غنائم كثيرة ه

قال: وحد تنى الفضلين العباس بن جبريل - وكان مع عمم إبراهم - قال: وصل إلى إبراهيم فى ذلك الوجه سبعة آلاف ألف ، وكان عنده من مال الحراج أربعة آلاف ألف دوهم ، فلما قلم بغداد وبنى داو فى البغيين استزار الفضل لريه نعمته عليه، وأعد له الهدايا والطرّوفوآئيةاللهبوالفضة ، وأمر بوضع الأربعة الآلاف ألف فى ناحية من الدار .

قال: فلما قعد الفضل بن يحي قدّم إليه الهدايا والطُّرَّف، فأبى أن يقبل منها شيئًا ، وقال له : لم آتك لأسلبَّلك (١٠ ، فقال : إنها نعمتك أيها الأمير . ١٣٠/٣ قال : ولك عندنا مزيد ، قال : فلم يأخد من جميع ذلك إلا سوطنًا سيجزينًا ، وقال : هذا المال من مال الحراج ، فقال : هولك ، فأعاد عليه ، فقال : أما لك بيت يسمه ! فسوّخه ذلك، وانصرف .

قال : ولما قدم الفضل بن يميى من خُراسان خَرجالرُشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله ، وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد والكتباب والأشراف ، فجعل يصل الرجل بالألف ألف (٢) وبالخمسانة ألف ، ومدحه مروان بن أبي حفصة ، فقال :

حَيِدنااللى الدَّى اِيْنُ يُحِي فَأَصْبَحَتْ مِمَعَلِمِهِ تجرى لنا الطَّيْرُ أَسْعُدا وما هَجَمَتْ حَتَى رَأَتُهُ عُيشُنا لهَدْ صَبَحَتْنا خَيلُهُ وَرجالُهُ بِأَرْوَعَ بَدُّ التارَى بِأُساً وَسُوددَا نفى عَن خُراسانَ المَدُوَّ كما ننى ضُحَى الصَيْحِطْباب اللبجَى فَتَكَرَّدَا اللهَ لقَدْ راعَ مَن أَمْسَى بمَرْق مسيرُهُ إِلَيْنا ، وقالوا شَعْبُنا عَد تبَدّدا عَلَى حِين أَلْقَى قُعْلَ كُلُ ظلاسَةٍ وَأَطْلَقَى بالعَقْوِ الأَمْسِرَ المَتَيَّدا

<sup>(1)</sup> كذا أن ا ، وفي ط ، و إلا لأسليك ، والعجم ما أثت .

<sup>(</sup>٢) ا : و بألف ألف و . (٣) تمرد ، أي تجرد رانكشف .

أَيَادِيَ عُرُف بِالنِّياتِ وَعُوَّدا وَأَصْدَرَ بِاغِي الأَمْنِ فِيهِمْ وَأُورَدا فكانَ مِنَ الآباء أَخْنَى وَأَعْوَدا وَ فَ البالسِ الفَوْهامِنَ النَّجْمِ أَبْعُدا إلى كلِّ أمر كانَ أَسْنَى وَأَمْجَدا ويسقى دم العاصى الحسام المهددا وَ كَانَتُ لَأُهِلِ الدِّينِ عَزًّا مُؤبِّدًا على فضلِهِ عَهْدَ الخليفَة تُلَّدُا بهِ اللَّهُ أَعطَى كُلُّ خَيْرٍ وَسُدُّدا بهنَّ لِنِيرانِ الضَّلالَةِ مُوقَدا قتبلا ومأسورًا وَفَلا مُشرّدا ١٢٧/٣ وعادَت على ابن البّرم نَعمَاكَ بعلما تحوّب مخلولا يَرَى المَوت مُفردا

وأَفْشَى بِلَا مَنَّ مِمِ الْعَدُّكِ فِيهِمُ فأذهب روعات المخاوف عنهم وَأَجْلَى على الأَيتام فيهم بعُرفِهِ إذا الناسُ رَامُ إِخَايِةَ الفَضِلِ فِي النَّكِي مها صاعِدًا بِالفَضل يحيى وخالدُ يَلِينَ لِمَنْ أَعطى الخَليفَةَ طاعَةً أَذَلَّتْ مَمَ الظَّرَّالِهِ النَّفَاقَ سُيوفُهُ وَشَدَّ القُوكِي مِن بَيْعةِ المُصْطَفِي الذي سمى النبي الفاتح الخاتِم الذي أَبَحْتَ جِبالَ الكَابُلِيُّ ولم تَدَعْ فبأطْلَعتَها خَيْلا وطِشنَ جُموعَهُ

وذكر العباسين جرير، أن حفص بنمسلم ــ وهو أخو رزام بنمسلم، مولى خالد بن عبد الله القسري حداثه أنه قال : دخلت على الفضل بن يحيى مقد مه خُراسان، وبين يديه بدر تُفرق بخواتيمها، فما فُنضَّت بندرة منها، فقلت : كَفِي اللهُ بِالفَصْلِ بِن يحيى بن خالد وَجُودِ يدَّيهِ بَخْلَ كلِّ بخيل

قال : فقال في مرُّوان بن أبي حفصة : وددت أنِّي سبقتك إلى هذا البيت : وأن على غرم عشرة آلاف درهم .

وغزا فيها الصَّائفة معاوية بن زُفَر بن عاصم ، وغَـزَا الشَّاتية فيها سليمان ابن راشد ، ومعه البيد بـطُّريق صَقَلْبُـة .

وحجَّ بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن على "، وكان على مكة .

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فما كان فيها من ذلك انصراف الفضل بن يجي عن خُراسان واستخلافه عليها عمرو بن شُرَّحبيل .

وفيها ولي الرشيد تحراسان منصور بن يزيد بن منصور الحميري . وفيها شَري (١١) بخُراسان حمزة بن أترك السجستاني .

> وفيها عَنْزَل الرَّشيد محمدَ بن خالد بن بَـرَّمك عن الحجبة ، وولاَّها الفضل بن الربيع .

> وفيها رجع الوليد بن طريف الشارى إلى الجزيرة واشتدَّت شوكته ، وكثر تبعه ، فوجَّه الرَّشيد إليه يزيد بن مزيد الشيبانيُّ ، فراوغه يزيد ، ثم لقيه وهو مغتر فيق هيت ، فقتله وجماعة كانوا معه ، وتفرق الباقون ، فقال الشاعر : واثلُّ بَعْضُها يقتلُ بَغْضًا لايفُلُّ الحديدَ إلاَّ الحديدُ

> > وقالت الفارعة أخت الوليد:

أَيا شَجَرَ الخابور ما لك مُورقاً كأنك لم تجزّع على ابن طَريف وَلا المالَ إلا مِن قناً رسيوف فَتْم لا يُحِبُّ الزَّادَ إلاَّ مِنَ التَّقِي

واعتمر الرِّ شيد في هذه السنة في شهر رمضان، شكراً لله علىما أبلاه في الوليد بن طريف ، فلمًّا قضى عمرتُه انصرف إلى المدينة ، فأقام بها إلى وقت الحجّ ، ثم حجّ بالناس ، فشي من مكة إلى منكى ، ثم إلى عرفات ، وشهد المشاهد والمشاعر ماشياً ، ثم انصرف على طريق البصرة .

وأما الواقديّ فإنه قال: لما فرغ من تُحرته أقام بمكة حتى أقام للناسحجّهم . ٣٩٩/٣

<sup>(</sup>١) شرى : صاد من الشراة ؛ ويم الخوارج . سوا بذلك لأنهم شروا ، أي لخسبوا .

# ثم دخلت سنة ثمانين وماثة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكرا لجبر عن العصبية التي هاجت بالشام] فما كان فيها من ذلك ، العصبيَّة التي هاجت بالشأم بين أهلها .

ذكر الخبر عما صار إليه أمرها :

و كر أن هذه العصبيَّة لما حدثت بالشأم بين أهلها، وتفاقم أمرُها، اغمَّ بذلك من أمرهم الرّشيد ، فعقد لجعفر بن يجي على الشأم ، وقال له : إما أن تمخرج أنت أو أخرج أنا ، فقال له جعفر : بل أقبيك بنفسى ؛ فشخص في جلَّة الفوّاد والكُراع والسِّلاح ، وجعل على شُرطه العباس بن عمد بن المسيّب بن زهير ، وعلى حَرَسه شبيب بن حُميد بن قحطبة ، فأتاهم فأصلح بينهم ؟ وقتل زواقيلهم(١)، والمتلصَّصة منهم، ولم يَلدَعُ بها رُحًّا ولا فرسًّا، فعادوا إلى الأمن والطمأنينة ؛ وأطفأ تلك الناثرة ، فقال منصور النمريّ لما شخص جعفر: لْقَدْ أُولِدَت بِالشَّام نيران فِنْنَة فَهَذَا أُوانُ الشَّأُم تُخْمدُ نارُها إذا جاشَ مَوْجُ البحرينُ آل بَرْملي عليها ، خَبَتُ شُهْبانها وشَرَارُها وقيه تلاقى صدعها والجباؤها سَراضَ به قَحْطانُها وَنزارُها دَمُوغٌ لهامِ الناكِثينَ انحدارُها نُجومُ الثرَيَّا والمنايا ثمارُها بها الربيحُ هال السَّامعينَ انتبهارُها حجاكم طويلات المنكي وقصارها (۲) ا د و وتحرشت و .

رماها أميرُ المرَّستينَ بجعفرِ رَماها عيمون النَّقيبةِ ماجد تُدَلَّتْ عَلِيهِمْ صَغْرة بَرْمكيَّةً غَلوْتُ تُرْجَى غابَةً في رُءوسها إذا خَفَقَتْ رَاياتُها وتجرُّسَتْ(١) فةولوا لأَهل الشأم :لا يَسْلُبُنُّكُمِ

<sup>(</sup>١) الزواقيل : الصوص .

أَتَاكُمْ وَإِلااً نَفْسَهُ فَخِيارُها فإنَّ أميرَ المُومنينَ بنفيه هو المَلِكُ المُأْمُولُ لِلْبِرُ والتُّقَى وَصَوْلاتُه لا يُسْتَطاعُ خِطارُها وَصَعْلَتُهُ والحَرْبُ تَدْمِي شِفارُها وزير أمير المؤمنين ومَسْفُهُ فَمِنْدَكَ مَأُواها وَأَنْتَ قَرَارُها وَمَنْ تُطوَ أَسْرَارُ الخَليفَةِ دونَهُ وَفَيْتَ فَلَمْ تَغَدِرُ لَقُوْمٍ بِلِيَّةٍ وَلَمْ تَدُنُّ مِنْ حالِ يَنالِكَ عارها طَبيبٌ بإحياء الأمور إذا التوَت مِنَ الدُّهْرِ أعناقُ ، فأنتَ جُبارُها(١) مُلِمَّاتُ خَطْبِ لِم تَرُّعْهُ كِبارُها ١٤١/٣ إذا ما ابنُ يحْبِي جعفرٌ قَصَدَتُ لَهُ لقَدْ نَشَأَت بِالشَّأْمِ مِنكَ غمامةٌ يُومِّلُ جَدواها وَيُخفَى دَمارُها أتاها حَياها ، أو أتاها بُوارُها فطوبَى لأَهل الشأَم ِيا وَبِلَ أُمَّها وغَيثٍ ، وإلا فالدِّماءُ قِطارُها فإن سالموا كانت عمامة ناثل أخو الجُود والنُّعْمَى الكِيارِصِغَارُهِمَا أَبُوكَ أَبُو الأَمْلاكِ يَحْيِي بِنُ خَالِدِ وَمِنْ سابقات ما يُشَقُّ غبارُها كاليِّنْ نَرَى في البَرمكيِّينَ مِنْ نَدَّى إلَيْك ، وعزَّت عضية أنت جارها غَدا بنجوم السَّعْدِ مَنْ حلَّ رَحلهُ مُخَلَّفَتِي عن جعفِر وَاقتسارُها عَليرى مِنَ الأَقدارِ هلْ عَزَماتُها

وولَّى جعفر بن يحيى صالح بن سلبيان البلقاء وما يليها ، واستخلف على الشام عيسى بن العكي وانصرف ، فازداد الرشيد له إكراماً . فلما قدم على الرّشيد دخل عليه – فيما ُذكر – فقبَّل يديه ورجليه (٤٤) ، ثم مَثْلَ بين يديه ، فقال : الحمد فه يا أمر المؤمنين الذي آنس وحشى ، وأجاب دعوتي ، ورحيم نضرًى ، وأَنْسَأ في أجلبي ، حتى أراني (٥) وجه سيَّدي ، وأكرمني

ونَفْسى (١) إليه ما يَنامُ أَدُكارُها

فعيْنُ الأَسَى مَطروفَةٌ لفراقِهِ

<sup>(</sup>٢) س: وصيارها ۽ .

<sup>(</sup>٤) س : وثم رجليه و .

<sup>(</sup>١) س: « وإذلا » . (۲) س: دونقس ۽ .

<sup>(</sup>ه) سنده آنکه .

بقربه ، وامنَّ على بتقبيل يله ، وردُّنى إلى خيلمته ؛ فوالله إن كنت لأذكر غيبني عنه ومخرجي ، والمقادير التي أزعجتني ؛ فأعلم أنها كانت بمعاص لحقـتني وخطایا (١١) أحاطت بی ؛ ولو طال مُقامی عنك یا أمبر المؤمنین ــ جَعَلٰی اللہ فداك \_ خلفت أن يذهب عقلي إشفاقًا على قربك، وأسفًا على فراقك، وأن يعجل بى من إذنك الاشتياق ُ إلى رؤيتك ؛ والحمد لله الذي عصم في حال الغيبة ، وأمتعني بالعافية ، وعرَّفي الإجابة ومسَّكني بالطاعة، وحال بيني وبين استعمال المعصية ؛ فلم أشخص إلا عن رأيك ، ولم أقدم إلا عن إذنك وأمرك ؛ ولم يخرُّمي أجلُ(٢) دونك . والله يا أديرَ المؤمنين ـ ولا أعظم من اليمين بالله ـ لقد عاينتُ ما لو تُعرَض لى الدنيا كلُّها لاخترت عليها قُربَكَ ، ولما رأيتها عوضًا من المقام معك . ثم قال له بعقب هذا الكلام في هذا المقام : إنَّ الله يا أميرَ المؤمنين ـــ لم يزل يبليك في خلافتك بقدر ما يعلم من نيتك ، ويريك فى رعيَّتك غاية أمنيَّتك ، فيصلح لك جماعتهم ، ويجمع ألفتهم ، ويلمُّ شَمَتُهم ؛ حفظًا لك فيهم، ورحمة للم ؛ وإنما هذا التمسُّك بطاعتك ، والاعتصام بمبل مرضاتك ؛ والله المحمود على ذلك وهو مستحقُّه . وفارقتُ يا أمير المؤمنين أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك، نادمون على ما فرط من معصبتهم لك ، متمسكون (١٣) بحباك ، فازارن على حكمك، طالبون لعفوك ، واثقون بحلَّمك ، مؤمَّلين فضلك ، آمنون بادرتك، حالتُهم في اثتلافهم كحالم كانت في اختلافهم ، وحالمُم في ألفتهم كحالم كانت في امتناعهم ، وهذو أمير المؤمنين عنهم وتغمُّله لهم سابق لمعارتهم ، وصلة أمير المؤمنين لهم ، وعطفه عليهم متقدًّم (١٤) عنده لمألتهم .

154/4

وايم الله يا أمير المؤمنين لأن كنتُ قد شخصتُ عنهم، وقد أخمد الله شرارهم وأطفأ نارهم ، وفي متراقهم ، وأصلح دهماهم ، وأولاني الجميل فيهم ، ورزفي الانتصار منهم ؛ فا ذلك كله إلا ببركتك و يُمثنك، وريحك ودوام دولتك السعيلة الميمونة الدائمة ، وتخرفهم منك ، ورجائهم لك . والله يا أمير

<sup>(</sup>١) س: وأو خطايا ي

<sup>(</sup>۲) س: وأجل a . (٤) يسطفن س: وعليم a .

<sup>(</sup>٣) س: وستسكون ۽ .

المؤمنين ما تقد متُ إليهم إلا بوصيتك ، وما عاملتهم إلا بأمرك ، ولا سرت فيهم إلا على حداً" ما مثلَّتُه لى ورسمتُه، ووقفتَـنْيي عليه ؛ ووالله ما انقادوا إلا لدعوتك ، وتوحَّد الله بالصنع لك ، وتخوَّفهم من سطوتك . وما كان الذي كان مني ـــ وإن كنت بذلت جهدى ، وبلغت مجهودي ــ قاضياً ببعض حَمْكَ عَلَى ؛ بل ما ازدادت نعمتُك على عظمًا ؛ إلاازددتُ عن شكرك عجزاً وضعفاً ، وما خلق الله أحداً من رعيَّتك أبعلَد من أن يُطمع نفسه في قضاء حقك مني ، وما ذلك إلا أن أكون باذلاً مهجّى في طاعتك ، وكلّ ما يقرّب إلى موافقتك ؛ ولكني أعرف من أباديك عندى ما لا أعرف مثلها(١١ حند غيرى ؛ فكيف بشكرى (١) وقد أصبحتُ واحد ما أهل دهرى فيا صنعتَه في وبي ا أم كيف بشكرى (٢) و إنما أقوى على شكرى بإكرامك أياى ! وكيف بشكرى (١) وأو جعل الله شكرى في إحصاء ما أوليتني لم بأت على ذلك عدى (١) 788/# وكيف بشكري (٢) وأنت كهني دون كل كهفياً لي ! وكيف بشكري (١) وأنت لا ترضَّى لى ما أرضاه لى ! وكيف بشكرى وأنت تجدُّد من نعمتك عندى ما(٤) يستغرق(٥) كل ما سلف عندك لى ! أم كيف بشكرى وأنت تُنسيني (١) ما تقد م من إحسانك إلى بما تجدده لى ! أم كيف بشكرى(٢) وأنت تقدمي بطولك(٧)على جميع أكفائى! أم كيف بشكري(٨)وأنت ولبسي! أم كيف بشكرى وأنت المكرم لى إ وأنا أسأل الله الذي رزقيى ذلك منك من غير استحقاق له ؟ إذا كان الشكر مقمراً عن بلوغ تأدية بعضه ، بل دون شقص (١) من عُشر عشيره(١٠١)، أن يتولى مكافأتك عنَّى بما هو أوسعُ له، وأقدرُ عليه ، وأن بَقضيَ عَني حَقَّكَ ، وجليل منتَّتك ؛ فإن ذلك بيده ، وهو القادر عليه أ

> وفي هذه السنة أخذ الرّشيد الخاتم من جعفر بن يحبي ، فدفعه إلى أبيه يحبي بن خالد .

| (۲) ا : وتشكر آن ۽ . | س يوما لا أعرفها يه . | (1) |  |
|----------------------|-----------------------|-----|--|
| (t) ج: «ما».         | ا) س ۽ وعاديءِ ،      |     |  |
| (۱) ج: «نستن ۵ .     | س: يواستفرق».         | (4) |  |
| (٨) س: ويشكرك ه      | س: «بطوينك ن          | (v) |  |
| (۱۰) س: وخشرة به ؟   | الفقمين والتعبيب      | 643 |  |

777 سنة ١٨٠

وفيها ولَّى جعفرٌ بن بحي خرَّراسان وسِمجستان ، واستعمل جعفرٌ عليهما محمد بن الحسن بن قحطبة .

وفيها شخص الرّشيد من مدينة السلام مريداً الرَّقة على طريق الموصل ، فلما نزل البُرَدان، ولَى عيسى بن جعفر خُراسان، وعزل عنها جعفر بن يحبي ؛ فكانت ولاية جعفر بن يحيي إياها عشرين ليلة .

وفيها وُلَتَّى جعفر بن يحيى الحرَّس.

وفيها هدَّم الرَّشيد سُور الموَّصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها ، ثم مضى إلى الرَّقة فنزكما واتَّخذها وطنيًّا .

وفيها عُزلهمَوْتُمَة بن أعينَ عن إفريقيَّة، وأقفله إلى مدينة السلام، فاستخلفه جعفر بن يحبي على الحرَّس .

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة، فسقط رأسٌ منارة الإسكندرية . وفيها حكم خُراشة الشيباني وشَرِيَ بالجزيرة ، فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي".

وفيها خرجت المحمّرة بجُرجان، فكتب على بن عيسى بن ماهان أن الذي هيُّج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركيُّ ، وأنه زنديق، فأمر الوغيد بقتله ، فقشل عشرو .

وفيها عَزَلَ الفضل بن يحيي عن طبرستان والرُّويان، وولَّى ذلك عبد الله ابن خازم . وعزل النضل أيضًا عن الرَّى ، ووليتها عمد بن يحيى بن الحارث بن شخير ، وولتى سعيد بن سلم (١١) الجزيرة .

وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصم .

وفيها صار الرشيد إلى البَصُّرة مُنصرَفه من مكة ، فقدمها في المحرَّم منها ، فتزل المحدّثة أيامًا، ثم تحوّل منها إلى قصر عيسى بن جعفر بالخُرّيبة ، ثم ركب في نهر سيَّحان الذي احتفره يحيي بن خالد ؛ حتى نظر إليه ، وسكر (١) نهرالأيُكَّة ونهر معقيل ، خي استحكم أمر سيَّى ان مُم شخص عن البصرة

<sup>(</sup>۱) ا: ومسلم و . (٢) سكر الهر : سنقاه .

۲۹۷ نم ۱۸۰ نم

لاتنتي عشرة ليلة بقيتُ من المحرم، فقلم مدينة السلام، ثم شخص إلى الحيرة، 113/٣ فسكنها وابتني بها المنازل ، وأقطع من معه الحيطط ، وأقام نحواً من أربعين يوسًا ، فوثب به أهلُ الكوفة ، وأساءوا مجاورته ، فارتحل إلى مدينة السلام، ثم شمخص من مدينة السلام إلى الرَّقة ، واستخلف بمدينة السلام حين شخص إلى الرَّقة محمداً الأمين ، وولا أه العراقين .

وحج بالناس في هذه السنة موسى بن عيسي أبن موسى أبن عمد بن على .

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فكان فيها غزو الرشيد أرضَ الروم ، فافتتع بها عنوة ّحصن الصَّمْصاف. فقال مسرّوان بن أبي حقصة :

إِنَّ أَمِيرَ المُومَنِينَ المصطفَى قد ترك الصَّفصاف قاعًا صَفصفا

وفيها غزا عبد الملك بن صالح الرُّوم ، فبلغ أنقرة وافتنح منطَّمورة .

وفيها تُـوْفًى الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك .

وفيها غلبت المحمَّرة على جُرجان .

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرَّقة في صدور كتبه الصّلاة على محمد صلى الله عليه وسلم .

. . .

وحج بالناس في هذه السنة هارون<sup>(١)</sup> الرشيد، فأقام الناس الحج ، ثم صدر معجكلاً . وتخلّف عنه يمبي بن خالد، ثم لحقه بالضّمرة فاستعفاه من الولاية فأعفاه ، فرد إليه الحاتم : وسأله الإذن في المُقام فأذن له ، فانصرف إلى مكة .

<sup>(</sup>۱) س يومحبدين هارون ۾ .

### ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وماثة ذكر الحبر عماكان فيها من الأحداث

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة وسيرُه إلى الرّقة، وبيعتُه بهالابنه عبدالله المأمون بعد ابنه محمد الأمين ، وأخد ُ البيعة له على الجند بذلك بالرّقة، وضمة الياه إلى جعفر بن أهي بيته جعفر بن أبى جعفر بن أبى جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح ، ومن القوّاد على بن عملية ، فيُويع لمّة بمدينة السلام حين ، ويرن القوّاد على بن عيسى ، فيُويع لمّة بمدينة السلام حين قدمها ، وولاه أبوه خراسان وما يتصل بها إلى هسميدان ، وسمّاه المأمون .

وفيها حُملت ابنة خاقان ملك الخَرَر إلى الفَيضُل بن يجي ، فاتت بِسَرْدَهة ، وعلى إرمينية يومثل سعيد بن سلم بن قُتيبة الباهليّ ، فرجم مَنْ كانَ فيها من الطراخنة إلى أبيها ، فأخبر وه أن ابنته قُتلت (١١ غيلة ، فحنق لذلك ، وأخذ في الأهسَّة لحرب المسلمين .

وانصرف فيها يحيى بن خالد إلى مدينة السَّلام .

وغزا فيها الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح ، فبلغ دفسوس مدينة أصحاب الكهف .

وفيها سملت الرّوم عينيْ ملكيهم قسطنطين بن أليون ، وأقرّوا أمه ربني ، وتلقّب أُغَسَّطة .

وصح بالنَّاس فيها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على .

<sup>(</sup>۱) س يا ماتت بي

### ثم دخلت سنة ثلاث وتمانين وماثة

144/4

#### ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها

قن ذلك خروج الخبرر بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم بالمسلمين هنالك وأهل الذّمة ، وسبينهم - فيا ذكر - أكثر من ماثة ألف . فانتهكوا أمرًا عظيماً لم يُسمع ف الإسلام بمثله ، فولنى الرشيد إرسينية يزيد بن مزيد مع أذْ رَبَيجان ، وقواه بالحند ؛ ووجعه، وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردماً لا أهل إرمينية .

وقد قيل فى سبب دخول الخزر إرمينية غير هلا القول ؛ وذلك ما ذكره عمد بن عبد الله ، أن أباه حدثه أن سبب دخول الحرر إرمينية فى زمان هارون كان أن سعيد بن سلم ضرب عنتى المنجم السلمي بفأس ، فدخل ابنه بلاد الحرز ، واستجاشهم على سعيد ، فلخلوا إرمينية من التاسمة ، فانهزم سعيد ، وذكحوا المسلمات ، وأقاموا فيها — أظن ف سبمين يوما ، فوجه هارون خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد إلى إرمينية حتى أصلحا ما أفسد سعيد، وأخرجا الخزر ، وسدت التكلمة .

وفيها كتب الرّشيد إلى على بن عيسى بن ماهان وهو بخرُسان بالمسير إليه ؟ وكان سبب كتابه إليه بذلك ؟ أنه كان حمّل عليه، وقيل له : إنه قد أجمع (١) على الخلاف ، فاستخلف على بن عيسى ابنته يميى على خرُاسان ، فأقره الرّشيد ، فوافاه على ، وحمل إليه مالاً عظيماً ، فردّه الرّشيد إلى خرُاسان من قبل ابنه المأمين لحرب أبي الخصيب ، فرجم .

وفيها خرج بنسَماً من خُراسان أبو الخصيبوُهيب بن عبد الله النسائيّ مولّى الحريش .

<sup>(</sup>۱) ج: دازسه.

سنة ١٨٢

وفيها مات موسى بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن السهاك القاضي .

. . .

وفيها حجّ بالناس العبّاس بن موسى الهادى بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن على .

## ثم دخلت سنة أربع وثمانين وماثة ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث

فغيها قدم هارون مدينة السلام في جُمادي الآخرة منصرفًا إليها من الرُّقة ف الفُرات في السفن ، فلما صار إليها أخذ الناس بالبقايا .

وولييَ استخراجَ ذلك – فيا ذكر ــ عبدُ الله بن الهيثم بن سام بالحبس والفرب، وولمي حماد البربريّ مكة واليمن، وولميّ داود بن يزيد بنحاتم المهلّيّ السند ، ويحيى الحرشى الحبل ، ومهرويه الرازيُّ طبرستان ، وقام بأمر إفريقيَّة إبراهيم الأغلب ، فولاها إياه الرَّشيد .

وفيها خرج أبو عمرو الشارى فوحَّه إليه زهير القصاب فقتله بشَّهُۥرَزُوو. وفيها طلب أبو الحصيب الأمان، فأعطاه ذلك على بن عيسى، فوافاه بمترد فأكرمه

وحجَّ بالناس فيها إبراهم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على " .

34.14

## ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مَهْرُوبَه الرازي وهو واليها ،
 فولتى الرشيد مكانه عبد آلف بن صعيد الحرشي .

وفيها قتل عبدالرحمن الأبناويّ(١) أبان بن قحطبة الخارجي عرج القلعة.

وفيها عاث حمزة الشارى بباذ خيس من خُراسان ، فوثب عيسى بن على ابن عيمى على على ابن عيمى على على ابن عيمى على على ابن عيمى على عشرة آلاف من أصحاب حَسْرة فقتلهم ، وبلغ كابل وزابلستان والمُسْئدُ هار ، فقال أبو العلمافر (١) في ذلك :

كَادَ عِسِي بِكُونُ ذَا القُرْنَيْنِ بَلَغَ المُشْرَقَيْنِ والمغربينِ لَمْ يَدَعُ كَابُلاً وَلَا زَابُلِسْتا نَ فَما حَوْلُها إِلَى الرُّخْجَيْنِ

وفيها خرج أبر الخصيب ثانية بنسا، وغلب عليها وهلى أبيورَّد وطُوس ونَيْسَابور، وزحف إلى مَرُّو، فأحاط بها، فهزم، وبضى نحو سرخس، و وقوى أمرُه.

وفيها مات يزيد بن مزيد ببَرُّذعة ، فوُلِّيُّ مكانه أسد بن يزيد .

وفيها مات يقطين بن موسى ببغداد .

وفيها مات عبد الصمد بن على ببغداد فى جمادى الآخرة ، ولم يكن تُغير (٣) قط ؛ فأدخل الفبر بأسنان الصبيّ، وما نقص له سنّ .

وشخص فيها الرّشيد إلى الرّقة على طريق الموصل .

واستأذنه فيها يحيى بن خالد في العُمْرة والحوار ، فأذن له ، فخرج في

(۱) ط: و الأنباري و ، وهوة ميد الرسن بن جيلة الأيناري و . . (۷) ما . . . الادارات . . . (۱) الادارات . . . (۱)

(٢) ط: « الندافر » ، وانظر الفهرس.
 (٣) ثغر : سقطت رواضعه ، والرواضم : أسنان الصبي.

١٨٥ سنة ١٨٥

شعبان ، واعتمر عمرة شهر ومضان ، ثم رابط بجُدَّةً إلى وقت الحبَّم ، ثم حبّم . ووقعت فى المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين .

. . .

وحجَّ بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على".

### ثم دخلت سنة ست وثمانين وماثة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

ففیها کان خروجُ علیّ بن عیسی بن ماهان من مترٌولحرب أبی الخصیب إلی نَسَما ، فقتله بها ، وسبی نساءه وذراریّه ، واستقامت خراسان .

وفيها حبس الرّشيد <sup>مث</sup>مامة بن أشرس لوقوفه على كذبه فى أمر أحمد بن عيمى بن زيد .

وفيها مات جعفر بن أبى جعفر المنصور عند هَـَرَّكُـةً . ونُــُولُـقَ العباس بن محمد ببغداد .

### [ ذكر حج الرشيد ثم كتابته العهد لأبنائه ]

وحيح بالناس فيها هارون الرشيد ؛ وكان شخوصه من الرقة للعج في شهر رمضان من هده السنة ، قمر بالأثبار ، ولم يلخل مدينة السلام ، ولكنه نزل منزلاً على شاطئ الفرات يدعى الدّارات، بينه وبين مدينة السلام سبمة فراسخ، وخلف بالرقة إبراهيم بن عيان بن نهيك، وأخرج معه ابنيه : محمداً الأمين وعبد الله المامون ؛ وليتى عهده؛ فبدأ بالمدينة ، فاعطى أهلها ثلاثة أعطية؛ كانوا يقدمون إليه فيمطيهم عطاء ، ثم إلى محمد فيمطيهم عطاء " ثم إلى محمد فيمطيهم عطاء " ثم إلى المأمون فيمطيهم عطاء " ثم إلى محمد فيمطيهم علاء الناسًا ، فبلغ محمد الله مكة فأعطى أهليها ، فبلغ محمد الله المن الف دينار وخمسين ألف دينار .

وكان الرّشيد عقد لاينه محمد ولاية العهد ـ فيا ذكر محمد بن يزيد عن إبراهم بن عمد الحجيبيّ ـ يوم الحميس في شعبان سنة ثلاث يوسين يوائة، وسماه الأمين ، وضم آليه الشأم والعراق في سنة خمس يسبعين يوائة، ثم بايع لعبد الله المأرين بالرّقة في سنة ثلاث وتمانين ومائة، وولاً م من حدّ همدان إلى آخر المشرق، فقال في ذلك سكم بن عمرو الحاسر :

بايعَ هارونُ إمامُ الهُدَى لِذِي الحِجِي والخُلُقِ الفاضِل المخلِف المُتلفِ أموالَهُ والضامِن الأَثقالَ للحامل والعاليم النافل في عليه والحاكيم الفاضل والعادل والرَّاتِق الفاتِق حلفَ الهدى (١١) والقائِل الصادِقِ والغاعِلِ لِخَير عباس إذا حُصَّلوا والمُنْضِل المجدى على العائل(٢) أَبَرُّهم برًّا وأولاهم بالمُرفِ عند الحدثِ النازل إذا تلكِّتْ ظُلْمَةُ الباطل لِمُشبهِ المنصور في ملكه فَتَمَّ بِالمُأْمُونَ نُورُ الهدى وانكشَفَ الجَهلُ عن الجاهِل وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيد، كان في حيجر عبد الملك ابن صالح ، فلما بابع الرشيدُ محمد والمأمون ، كتب إليه عبد الملَّك بن صالح :

يأيُّها الملِكُ الَّذِي لو كان نجمًا كان سَعْدا اعْقِدْ لقاسِمَ بيَعةً واقدَحْ له في المُلكِ زَنْدا الله فرْدٌ واحــدٌ فاجعل ولاة العهدِ فرْدَا

فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم . ثم بايع للقاسم ابنه ، وسياه المؤتمن ، وولاً ه الجزيرة والثغور والعواصم ، فقال في ذلك :

حُبُّ الخليفةِ حُبُّ لا يَدينُ بِهِ مَنْ كان لله عاصٍ يَعْمَلُ الفِيتَنا الله قلَّة هارونا سِياسَتَنا لَمَّا اصطفاهُ فأَحْيَا الدِّينَ والسنَّنَا وَقَلَّدُ الأَرْضَ هارونٌ لرأفَتِهِ بنا أميناً ومأمُوماً ومؤتمنا

قال : ولما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة ، قال بعض العامة (٣) : قد أحكم أمر الملك، وقال بعضهم: بل ألق بأسَّهُم بينهم ، وعاقبة ً ما صنع ف ذلك غرفة" على الرَّعية ، وقالت الشعراء في ذلك ، فقال بعضهم :

<sup>(</sup>۲) س: « المامل » . (۱) س: د الناي ه .

<sup>(</sup>٣) س: والناس ع.

وَدَعُ الغَينِ يَعُردُ اطْرادَا

سَنَدَقَى ما سَيَدْنَعُكِ الرُّقَادا

يُطِيلُ للكِ الكَآبَةِ والسهادا

بقبِسْمَتِهِ الخلافة والبلادا

بَيْشَ من مَفارقِه السُّوادا

وَرَتْ شَمل أَلْفَيْهمْ بَدادا

وَسلَّس لاجتنابِهمُ القيادا؟

وَلَرْبِها التَّفَيْعُمْنَعَ والفسادا

وَالْرِمِها التَّفَيْعُمْنَعَ والفسادا

وَالْحِمْ لا يَرُونَ لها نفادًا

وَالْحِمْ لا يَرُونَ لها نفادًا

أَوْلُ لَعْمَدُ فِي النفسِ مَني خُلِي لِلْهُوْلِ (١) عُلَنَهُ بِحرْمِ فَإِنَّكِ إِنْ مُقِيتِ رَأِيتِ أَمْرًا رَأِي المَلكُ المَهَلَّبُشُرَّ رَأِي رَأَى مَا لَوْ تَعَقَّبُهُ بِعِلْمٍ (١) أَوْلَى مَا لَوْ تَعَقَّبُهُ بِعِلْمٍ (١) أَوْلَا بِهِ لِيَقْطِعُ عَن بَنيه أَوْلَ فَقَد خُرَسَ العلوقَ غِيرَ آلِ وَأَلْفَحَ بَيْنَهُمْ حَرْبًا عَوْلًا وَانًا فَوَيلً لِلرَّعِيَّةِ عَن قليل وَرَالِيسَهًا بِلاَّء غِير فانٍ وَلَيسَمَهًا بِلاَّء غِير فانٍ وَلَيسَمَهًا بِلاَّء غِير فانٍ فَوْرُدُ بِلاَئِهِمْ بِحُودٌ وَلَا يَعِلْمُ بِحُودٌ وَلَا لِهُمْ بِحُودٌ وَلَا اللَّهُمْ بِحُودٌ وَلَا اللَّهُمُ بِحُودٌ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ بِحُودٌ وَلَا اللَّهُمْ بِحُودٌ وَلَا اللَّهُمْ بِحُودٌ وَلَا اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُولِلْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ اللَّهُمُ اللِ

701/4

قال : وحج هارون وعمد وعبد الله معه وقواده ووزواؤه وقضاته فى سنة ست وتمانين وماقة، وخلف بالرقة إبراهيم بن عيان نتهيك المحكى على الحرّم والحزائ والأموال والمسكر ، وأشخص القاسم ابنه إلى منتبح، فأنزله إياها بمن ضم إليه من القواد والجند ، فلما قضى مناسكة كتب لعبد الله المأمين ابنه كتابين ، أجهد الفقهاء والقضاة آراهيم فيهما ، أحدهما على عمد بما اشترط عليه من الوقاء بما فيه من تسليم ما وكي عبد ألله من الأعمال ، وصير إليه من الفياع والفيارة والحواهر والأموال ، والآخر تسخة البيئمة التي أخلها على الحاصة والممارة والشروط لعبد الله على عمد وعليهم ، وجعل الكتابين في المياسة على عمد ، وإشهاده عليه بها. الله وملائكة

<sup>(</sup>۱) ا، س؛ دالقراب».

<sup>(</sup>۲) ستقلاب برای ه

<sup>(</sup>٢) ع: ولاحتام،

۸۷۷ سنة ۱۸۱

ومَـنَ ْ كان فى الكعبة معه من ساثر ولِده وأهل بيته ومواليه وقُـوّاده ووزرائه وكتابه وغيرهم .

وكانت الشهادة بالبَيْدة والكتاب فى البيت الحرام ، وتقدّم إلى الحجبّة فى حفظهما ، ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما، فذكر عبد الله بن محمد ومحمد بن يزيد التمهمي وإبراهم الحجبي، أن الرشيد حضر وأحضروجوه بي هاهم والشوّاد والفقهاء ، وأدخيلوا البيت الحرام ، وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله ومحمد، وأشهد عليهما جمّاعة من حضر، ثم رأى أن يعلني الكتاب في الكمية، فلما رُفع ليُملَّق وقع ، فقيل إن هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه . وكانت نسخة الكتاب :

100/4

بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمر المؤمنين ، كتبه عمد بن هارون أمرا المؤمنين ، كتبه عمد بن هارون أمرا المؤمنين ، في صحة من حقله ، وجواز من أمره ، طائما غير مكرة . إن أمير المؤمنين ولأتى العهد من بعده ، وصيتر البيعة كي فيرقاب المسلمين بعدى ، جمعاً ، ووليّ عبد الله بن هارون العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدى ، بوضاً مني وسليم ، طائعاً غير مكرة ، وولاّه خراسان وفنورها وكدورة وحربها وجند ما وخراجها وطرزها (۱۱ وبر يدها ، وبيئوت أموالها، وصدقائها ، ويأوت أموالها، وصدقائها هاورن أمير المؤمنين من العهد والولاية والحلاقة وأمور المسلمين المؤاه بعدى ، وسليم ذلك له ؛ وما جماله من ولاية خراسان وأعمالها كلها ، وسياعه ، أو ابتاع من الفهد والولاية والحلاقة وأمور المسلمين ضياعه ، أو ابتاع من الفهدين من قطعية ، أو مجمد من مال أو كثير ؛ في لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، موفراً مسلماً إليه . وقد عوفت ذلك كله ، فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، موفراً مسلماً إليه . وقد عوفت ذلك كله ، هيئاً شيئاً شيئاً .

 <sup>(</sup>١) الخراز : ما ينسج من الثياب السلطان ، ويطلق على الموضع الذي تنسيج فيه الثياب الحياد ؟
 وكان الطراز دور كدور ضرب التقود . وافظر المسان
 (٢) المعقدة : الضيعة والمعال الذي اعتقده صاحبه ملكاً . واعتقد الضيعة والمال : اكتناها .

707/4

فإن حدث بأمير المؤمنين حدَّثُ الموت، وأفضت الحلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين ، فعلمَى محمدإنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين خُراسان وثغورها ومَن ْ ضم ّ إليه من أهل بيت أمير المؤمنين بقـَـر مـاسين ؛ و إن يمضيي عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى عُـراسان والرَّىّ والكُور الى سهاها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من مُعسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع منن ضم إليه أمير المؤمنين حيث أحبّ، من لدُن الرّى إلى أقصى عمل خُراسان. فليس محمد ابن أمير المومنين أن بحوَّل عنه قائداً ولامقوداً ولا رجلاً واحداً ممن ضُمَّ إليه من أصحابه الذين ضمَّهم إلى أمير المؤمنين ، ولا يحوَّل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي ولأه إياها هارون أمير المؤمنين من تُنفورخُراسان وأعمالها كلُّها، ما بين عمل الرَّىُّ ثما يلي هــَمـذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب إليها، ولا يشخيصه (١) إليه ، ولا يفرق أحداً من أصحابه وقواده عنه ، ولا يولى عليه أحدًا ، ولا يبعث عليه ولا على أحدمن مُحمَّاله وولاة أموره بُندارًا ، ولا محاسبًا ولا عاملًا ، ولا يلخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضررًا، ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره ، ولا يتعرض لأحد ممن ضم إليه أمير الثيمنين من أهل بيته وصحابته وقُـصُاته وعمَّاله وكتابه وقُـوَّاده وخدَّمه ومواليه وجنده ؛ بما يلتمس إدخال الغمرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهم، ولا أحد بسبيل<sup>(٢)</sup> منهم، ولا في دمائهم ولا في أموالم ولا ف ضباعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوايتهم شيئًا من ذلك صغيراً ولا كبيرًا ، ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه ، وبترخيص له فىذلك وإدهان منه فيه لأحد من ولد آدم ، ولا يحكم فى أمرهم ولا أحد من قضاته ومن عمالهً وهـُن كان بسبب منه بغيرحكم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه ِ ورأى قضاته . وإن نزع إليه أحد ممن ضمَّ أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من

و إن نزع إليه احد تمن ضم امير المؤمنين إلى عبد الله ابن امير المؤمنين من أهل ببت أمير المؤمنين وصنحابته وقواده وعماله وكتابه وخلمه ومواليه وجنده، ورفض اسمه ومكشبَّد ومكانه مع عبد الله اين أمير المئينين عاصياً له أو مخالفاً

<sup>(</sup>١) ط : وشخصه به، والصواب ما أثبته من ١ . (٢) كذا أي ١ .

۱۸۲ شد

عليه ؛ فعلى محمد بن أمير المؤمنين ردّه إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغّرٍ له وقدَماء(١) حتى ينفذ فيه رأيّه وأمرّه .

فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلم عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده، أو عِزلَ عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خُراسان وتُغورها وأعمالها، والذي من حد عملها ثما يلي هممذان والكور التي سماها أمير المؤمنين في كتابه هذا أو صرَّف أحد من قواده الذين ضمَّهم أمير المؤمنين إليه ممن قدم قَرْماسين ، أو أن ينتقصه قليلا أوكثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من النجوه ، أو بحيلة من الحيل ؛ صغرت أو كبرت ؛ فلعبد الله بن هاّرونُ أمير المؤمنين الحلافة بعد أمير المؤمنين، وهو المقدّم على محمد ابن أمير المؤمنين، وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خُراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين في جميع الأجناد والأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين، والقيامُ معه، والمجاهدةُ لِمَنْ خالفه، والنصر له واللبّ عنه ؟ ما كانت الحياة في أبدائهم . وليس لأحد منهم جميعًا من كانوا، أوحيث كانوا، أن يخالفَه ولايعصيه، ولايخرج من طاعته، ولايطيم (٢) محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرَّف العهد عنه من بعده إلى غيره ، أو ينتقصه شيئًا ثما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته ، واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب . وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدِّق في قوله ، وأنتم في حلٌّ من البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن نتقبَص شيئًا مما جعله له أمير المؤمنين هارون ، وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلُّمُ له الحلافة .

وليس نحمد ابن أمير المؤينين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤينين أن يخلما القاسم ابن أمير المؤينين هارون ، ولا يقد ما عليه أحداً من أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية؛ فإذا أفضت الحلاقة إلى عبد الله ابن أمير المؤينين، فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤينين من العهد للقاسم بعده، أو صرف

<sup>(</sup>١) المنفر: الرضا باللبل، والقناء: الذلة. (٢) 1: ويطبع،

سنة ١٨٦ 441

ذلك عنه إلى منن " رأى من ولده و إخوته، وتقديم منن " أرادأن يقدم قبله ، وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد مَن يقدم قبله ، يحكم في ذلك بما أحبّ ورأى .

فعليكم معشرَ المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا ، وشرط عليهم وأمر به ، وعليكم السمع والطاعة الأمير المؤمنين فيا ألزمكم وأوجب عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين ، وعهد الله وذمَّته وذمَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ودم السلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقربين والنبيين والرسلين ، ووكدَّها في أعناق المؤمنين والمسلمين ، لَشَفَهُنَّ لعبد الله أمير المؤمنين بما سمّى ، ولهمد وعبد الله والقامم بني أمير المؤمنين بما سمّى وكتب في كتابه مذا ، واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم ، فإن أنّم بدّلم من ذلك شيئًا ، أو غيّرتم ، أو نكثّم ، أو حالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين ، واشترط عليكم في كتابه هذا، فبرثت منكم ذمّة الله ودمّة وسُوله محمد صلى الله عليه وسلم وذمُم المؤمنين والمسلمين ، وكلُّ مال ٍ هو اليوم لكلُّ رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة على المساكين ، وعلى كل رجل منكم المشى إلى بيت الله الحرام الذي بمكة خمسين حبجَّة ، فلمرًّا واجبًا لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك؛ وكلُّ مملوك لأحد منكم \_ أُو يملكه فيايستقبل إلى خمسين سنة ـــ حرّ ، وكلّ امرأة له فهي طالق ثلاثًا ألبتة طلاق آلحرَج، لامثنوّية<sup>(١)</sup> جرم، فيها . والله عليكم بذلك كفيل وراع ٍ ، وكنى بالله حسياً .

> نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة

هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين ، كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، في صحة من حقله ،وجوازٍ من أمره ، وصدق ِ نيَّة فيا كتب فى كتابه هذا ، ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين . إن أمير المؤمنين هارون ولأنى العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين فى سلطانه بعد أخى محمد بن هارون ، وولاً نى فىحياته ثغور ّخُراسان وكورها وجميع أعمالها ، وشرط على محمد بن هارون الوفاء بما عقد لى من الحلافة

<sup>(</sup>١) حلف بميناً لا مثنوية فيها ، أي لا استثناء.

1A7 22 YAY

وولاية أمور العباد والبلاد بعده ، وولاية خراسان وجميع أعملها ، ولا يعرض لى فى شيء مما أقطعنى أمير المؤمنين ، أو ابتاع لى من الفعياع والعمكد والرباع أو ابتمت منه من ذلك ، وما أعطانى أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكيساء والمتاع والدواب والرقيق وغير ذلك ، ولا يعرض لى ولا لأحد من عمالى وكتابى بسبب عاسبة ، ولا يتسع لى فى ذلك ولا لأحد منهم أبداً، ولا يمدخل على " ولا عليهم ولا على من كان ممى ومن استعنت به من جميع الناس مكروها، فى نفس ولا دم ولا شعرولا بشرولا مال، ولا صغير من الأمور ولا كبير. فى نفس ولا دم ولا شعرولا بشرولا مال، ولا صغير من الأمور ولا كبير. أمر المؤمنين هارون وقبله ، وحرف صلق نيته فيه . فشرطت لأمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين مارون وقبله ، وحرف صلق نيته فيه . فشرطت لأمير المؤمنين ورجعات له على نفسى أن أسمع لحمد وأطيع ولا أعصيه ، وأنصحه ولا أخشة ، مؤارقه وجهاد علوه فى فاحيى ما مؤمني ما شرط لأمير المؤمنين فى أمرى ، موارته وجهاد علوه فى فاحيى لم عا شرط لأمير المؤمنين ، ولم يتجمى وسمى عمن ذلك ، ولم ينتهم في المرا المؤمنين ، ولم يتبعى وسمى عمن ذلك ، ولم ينتهم في المورد التى شرطها أمير المؤمنين لى عليه .

فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جند ، وكتب إلى يأمرني بإشخاصه إليه ، أو إلى تاحية من النواحى ، أو إلى عمو من أصاباته ، خالفه أو أراد نقص شيء من سلطانه أو الدى ألم أسنده أمير المؤمنين إلينا وولا نا إياه ؛ فعلى أن أنفذ أمره ولا أخالفه ، ولا أفصر في شيء كتب به إلى " . وإن أراد محمد أن يوكي وجلا من ولده العهد والحلافة من بعدى ؛ فللك له ما ولتى لى يما بحمله أمير المؤمنين إلى واشرطه لى عليه ، وشرط على نفسه في أمرى ، وعلى أنفاذ ذلك والوفاء له به ؛ ولا أفقص من ذلك ولا أغيره ولا أبد له ، ولا أفقص من ذلك ولا أغيره ولا أبد له ، ولا أقام قبله أمير الناس أجمعين ؛ إلا أن يولئي أميرائم من يعلى ؛ فيلزمي ومحمداً الوفاء له .

وجعلتُ لأمير المؤمنين ومحمد علىّ الوفاء بما شرطت وحَبّيت في كتابى هذا ، ما وَفَى لى محمد بجميع ما اشترط لى أمير المؤمنين عليه فى نفسى ، وما أعطانى أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسهّاة فى هذا

111/1

44.44

سنة ١٨٦

الكتاب الذي كتبه لى ، وعلى عهد الله وميثاقه وفداً أمير المؤمنين وفدمي وقم آباق وفرم المؤمنين وأشد ما أخد الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين، من عهوده ومواثيقه ، والأبمان المؤكّلة التي أمر الله بالوفاء بها، وفهى عن تقضها وتبديلها ؛ فإن أنا تقضت شيئاً عما شرطت وحميت في كتابى هذا أو غيّرت أو بدلت ، فإن أنا تقضت أو فندت من الله عز وجل ومن ولايته ودينه، وكمد وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقيت الله يوم القيامة كافراً مشركاً ؛ وكلّ أمراة هي لم الله على البه طلاق المراة هي لم اليوم أو أثر وجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً ألبتة طلاق وعلى المؤرج ؛ وكلّ عملوك هو لم اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله ، وعلى المؤمن عني الله المؤمنية ، وكلّ مال لمي أو أملكه إلى حابيًا واجلاً على قو عني حابة ، وكلّ مال لمي أو أملكه إلى ثلاثين سنة هد عن عالم أو أملكه إلى خلائين سنة هد عن عائلة ملكمة ؛ وكلّ ما عمل المي أو أملكه إلى كلاثين سنة هد عن عائلة الكمية ؛ وكلّ ما عمل المؤمنين وشرطت في كتابى هذا لازم لا أضمر غيره ، ولأأنوي غيره .

وشهد سليان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان . وكتب في ذى الحجة سنة ست وثمانين ومائة .

. . .

337/Y

#### نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال

بسم الله الرحمن الرحم. أمّا بعد فإن الله ولى أمير المؤدنين وولى ما ولا م و والحافظ لما استرعاه وأكره به من خلافته وسلطانه، والصانع له فيا قد م وأخّر من أموره ، والمنم عليه بالنتصر والتأييد فى مشارق الأرض ومغاربها ، والكالئ والحافظ والكافى من جميع خلقه ، وهو المحمود على جميع آلائه ، المسئول تمام حُسْن (١) ما أمضى من قضائه لأمير المؤدنين، وعادتيه الجميلة عنده، وإلهام ما يرضى به ، ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . وقد كان من نعمة الله عرد وجل عند أمير المؤمنين وعندك وجند عوام المسلمين ما تولى الله من عمد وعبد الله ابنى أمير المؤمنين، من تبليغه بهما أحسن ما أملت الأمة، ومدّت إليه أعناقها ، وقلف الله لهما في قلوب العامة من الحية والمدكون إليهما

<sup>(</sup>۱) س: دأسن،

1A7 2 YAE

والثقة بهما ، لعماد دينهم ، وقرام أمروهم ، وجمع (1) ألفتهم ، وصلاح دَهُمائهم ، وحلاح الشّتات والفرقة عنهم ؛ حق ألقوا إلهما أزمتهم ، وأعطرهما بيعتهم وصفتات أعانهم، بالمهود والمواثرق ووكيد الأعمان المفلقة حليهم . أراد الله فلم يكن له مرد ، وأمضاه فلم يقدر أحد من المباد على نقفهه ولا إزالته ، ولا صرف له عن عبته وهشيته ،وما سبق في علمه منه . وأمر أللهونين يرجوتمام النعمة عليه وعليهما في ذلك وعلى الأمّة كافة ؛ لا عاقب لأمر الله ولا وإدا تقضاته ، ولا معشب لحكمه .

178/4

ولم يزل أميرً المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عَمَدْد العهد لمحمد ابن أمير المؤمنين من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير المؤمنين، يُعمل فكرَه ورأيه ونظره ورويَّته (٢) فيا فيه الصلاحهما ولجميع الرعيّة والجمع للكُّلمة ، واللمّ الشعث ، والدَّ فع للشَّتات والفّرقة ، والحسمُ لكيسُد أعداء النُّعمَ ؛ من أهل الكفر والنَّفاق والغلُّ والشُّقاق ، والقطع لآمالهم من كلُّ فرصة يرجون إدراكتُها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما . ويستخبر الله أمير المؤمنين فى ذلك، ويسأله العزيمة له على ما فيه الخييَّرة لهما ولجميع الأمة ، والقرَّة في أمر الله وحقه وائتلاف أهوائهما ، وصلاح ذات بينهما ، وتحصينهما من كنيُّد أعداء النُّم ، ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله ، وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره ، واكتتاب الشرُّط على كلُّ واحد منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشد المواثيق والعهود ، وأغلظ الأيمان والتَّوكيد ، والأخذ لكلُّ واحد منهما على صاحبه بما العمس،به أمير المؤمنين اجباع ً ألفتهما (٣) ومود تهما وتواصلهما وموازرتهما ومكانفتهما على حسن النظر لأنفسهما ولرعيَّة أمير المؤمنين التي استرعاهما ، والجماعة لدين الله عزَّ وجلُّ وكتابه وسنن نبيُّه صلى الله عليه وسلم، والجهاد لعدوُّ المسلمين؛ من كانوا وحيث كانوا ، وقطُّ ع طمع كل عدُّو الله مظهر للعداوة ، ومسرَّ لها ، وكلُّ منافق

<sup>(</sup>۱)ج: اجمع. (۲)ط: درژانه.

<sup>(</sup>۱) سازورزیه چ. (۲) س : «کلمتیما».

ومارق؛ وأهل الأهواء الفعالة المضلة من تكيد بكيد لتشوقه (البينهما، وبدّ حُس (المحارف) ومارق، وأهل الأهواء الفعري يُسُحس به لهما ، وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الفعري بين الأمة ، والستمى بالفساد في الأرض، والدعاء إلى البدّع والفيلالة؛ فظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمة فيه محمد صلى الله عليه وسلم ومناصحة قد و لجميع المسلمين ، وذبيًا عن سلطان الله اللذي قبدًوه ، وتوحّد فيه الذي حمّله إياه، والاجتهاد في كل (الا) ما فيه قرابة إلى الله ، وما ينال به رضوانه ، والوسيلة

فلما قدم مكت أظهر لحمد وعبد الله رأيت فى ذلك ، وما نظر فيه لهما ، فقيلا كل ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله ، وكتبا لأمير المؤمنين في بكل بيت الله الحرام بخطوط أيديهما ، بحضفر ممن شهد الموم من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضائه وصَحبَة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين استودعهما أمير المؤمنين الخجبة ، وأمر بتعليقهما فى داخل الكعبة .

فلما قرغ أمير المؤمنين من ذلك كلّه في داخل بيت الله الحرام وبطن الكحبة ، أمر قضاته الذين شهدوا حليهما ، وحضروا كتابهما ، أن يعلموا جميع من الحاج والعدمار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطهما وكتابهما ، وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويمروه ، ويعرفوه ويحفظوه ، ويؤد وه لي إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم، ففحلوا ذلك ، وقريء عليهم الشرطان جميما في المسجد الحرام ، فانصرفوا . وقد اشتهر ذلك عندهم ، وألبتوا الشهادة عليه الناء وهرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايت بصلاحهم وحقن دمائهم ، ولم شمشهم وإطفاء جدة عدامة أعداء الله ؟ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم ، وأظهروا المداء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه في ذلك .

111/1

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبد الله في بطنّن الكعبة في أسفل كتابه ؛ هذا فاحمد الله عزّ

<sup>(</sup>۱) س: وترقيمه عنج يورتوكمه عن (۲) الد- سن الشاد.

<sup>(</sup>٢) س: وعلى كل ٤ . (٤) س: وعليم ٤ .

وجل على ما صنع محمد وعبد الله وليتى عهد المسلمين حمداً كثيراً ، واشكره بهلائه عند أمير المؤمنين وعند وليتى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمه محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً .

واقراً كتاب أمير المؤمنين على من قبيلك من المسلمين ، وأفهمهم إيّاه وقُمْ به بينهم ، وأثبته فى الديوان قبيلك وقبّلَ قوّاد أمير المؤمنين ورعبته قبيلك واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك ، إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ويه الحول والقوّة والعلول .

وكتب إسماعيل بن صَبِيح يوم السبت لسبع ليال بتَقيِن من المحرّم سنة ست وثمانين وماثة .

قال : وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف دينار ، وحملت له إلى بغداد من الرّقة .

قال وكان الرشيد بعد مقتل جعفر بن يحيي بالعُسُسْ ، صار إلى الرقة ، مم قدم بغداد ؛ وقد كانت توات عليه الشكاية من على بن عيسى بن ماهان من خُراسان وكثر عليه القول عنده ، فأجمع على عرقه منخراسان ، وأحب أن يكون قريباً منه . فلما صار إلى بغداد شخص بعد مدة منها إلى قرْماسين، وذلك في سنة سعر ثمانين ومائة ، وأشخص إليها عدة رجال من القضاة وغيرهم، وأشهدهم أن جميع ما له في صحره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سواه أجمع لعبد الله المأمون ، وأنه ليس فيه قليل ولا كتير بوجه ولاسبب ، وحد د البيعة لم على متن كان معه، ووجه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد ، فأعاد أخد البيعة على عمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى متن كان عضرته لعبد الله والقاسم على النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد بحكة ، عضرته لعبد الله والقاسم على النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد بحكة ، وجعل أمر القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الحلاقة ؛ فقال : إبراهم الموصل في بيعة هارون لابنيه في الكعبة :

خيْرُ الأُمورِ مَغَبةٌ وَأَحَقُّ أَمرٍ بالنّمامِ أمرٌ قضى إحكامه الرّ حمانُ فى البينت اكرام ثم دخلت سنة سبع وثمانين وماثة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

[ ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ]

فما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد وإيقاعه بالبرامكة .

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيفكان قتله وما فعل به وبأهل بيته :

أما سبب غضبه عليه الذى قتله عنده ، فإنه غطَّمَ في ه ، فن ذلك ما ذكر عن ببختيشوع بن جبريل ، عن أبيه أنه قال : إنى لقاعد في مجلس الرشيد ، إذ طلع يحيى بن خالد — وكان فيا مضى يدخل بلا إذن — فلما دخل وصار بالقُرْب من الرشيد وسلم ردّ عليه ردًّا ضعيفًا ، فعلم يحيى أن أمرهم قد تغير .

قال : ثم أقبل على الرشيد ، فقال : يا جبريل ، يدخل عليك وأنت ف منزلث أحد بلا إذنك أ فقلت : لا ، ولا يطمع فى ذلك . قال : فا بالنّا يد منزلت أحد بلا إذنك أ فقلت : لا ، ولا يطمع فى ذلك . قال : فا بالنّا يد منزل حلينا بلا إذن أ فقام يحبى ، فقال : يا أمير المؤسن ، قد من المتدات ذلك الساعة ، وما هو إلا شيء كان خصنى (١١ بقراب المن عن عنف فراشه جرداً حياً ، وحيناً فى بعض إزاره ؛ وما علمت أن أمير المؤسنين كره (١ ما كان يحب) ، ووينا فى بعض إزاره ؛ وما علمت أن أمير المؤسنين كره (١ ما كان يحب) ، ووينا قل بعض إزاره ؛ وما علمت أن أمير المؤسنين كره (١ ما كان يحب) ، أمرفى سيدى بذلك . قال : فاستحيا قال : وكان من أرق الخلفاء وجها — وعيناه فى الأرض ، ما يرفع إليه طرفه ، ثم قال : ما أودتُ ما تكره ؛ ولكن الناس يقولون . قال : قال : ما أودتُ ما تكره ؛ ولكن الناس يقولون . قال : قال : ما أودتُ ما تكره ؛ ولكن

(۲-۲) س: وذاك ع.

(١) ج: ويخمني و .

۲۱۸/۳

ثم أمسك هنه ، وخرج يحيى .

وذُكر عن أحمد بن يوسف أنَّ مثمامة بن أشرص ؛ قال : أوَّل ما أنكر يحيى بن خالد من أمره، أن محمد بن الليث رفع وسالة إلى الرشيد يعظه فيها، ويلكر أن يحبي بن خالد لا يغنيي عنك من الله شيئًا ، وقد جعلتُه فيا بينك وبين الله ؛ فَكيف أنت إذا وقفت بين يديه ، فسألك عمَّا عملت في عباده وبلاده ، فقلت : يا ربِّ إنى لمستكفيتُ يحيي أمورَ عبادك ! أثراك تحتجُّ بحجَّة يرضى بها(١) ! مع كلام فيه توبيخ وتقريع . فدعا الرَّشيد يحيى - وقد تقدم إليه خبر الرسالة – فقال: تعرف محمد بن الليث ؟ قال : نعم، قال : فأَىّ الرجال هو ؟ قال : متَّهم على الإسلام ، فأمريه فوضع في المطبَّق دهراً ؛ فلمًا تنكّر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه ، فأحضير ، فقال له بعد مخاطبة طويلة : يا محمد ، أتحبّني ؟ قال : لاوالله يا أمير المؤمنين ، قال : تقول هذا ! قال : نعم ، وضعت في رجلي الأكبال، وحُلَّتَ بيني وبين العيال بلا ذنب أتبت ، ولا حدث أحدثت ، سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله ، ويحب الإلحاد وأهله ؛ فكيف أحبُّك ! قال: صلقت ، وأمر بإطلاقه، ثم قال : يا محمد ، أتحبني ؟ قال : لاواظه يا أمير المؤمنين ؛ ولكن قد ذهب ما في قالمي ، فأمر أن يعطى مائة ألف درهم ، فأحضرت ، فقال : يا محمد، أتحبى ؟ قال : أما الآن فنعم ؛ قد أنعمتْ على "، وأحسنت إلى". قال : انتقم الله ممَّن ظلمك ، وأخل لله بحقَّك بمَّن بعثني عليك. قال: فقال الناس فى ألبرامكة فأكثروا ، وكان ذلك أوَّل ما ظهر من تغيَّر حالم .

111/9

قال : وحد تنى محمد بن الفضل بن سفيان ، مولى سلمان بن أبي جعفر . قال : دخل عيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد ، فقام الغلمان إليه ، فقال الرشيد لمسرور ألحادم : مُر العلمان ألا " يقوموا ليحيى إذا دخل الدار . قال : فنخل فلم يتم إليه أحد " ، فاريد" لونه . قال : وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه . قال : فكان رباما استستى الشربة من الماء أو غيره ، فلا يسقونه ، وبالحرى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً .

<sup>(</sup>۱) س: ويرضاها ي

وذكر أبو محمد اليزيديّ – وكان فيا قيل من أعلم الناس بأخبار العوم – قال : مَسَنْ قال إن الرشيد قتل جعفر بن يميي بغير سبب يميي بن عبد الله ابن حسن فلا تصدَّقه ؛ وذلك أن الرشيد دفع يحيى إلى جعفر فحبسه ، ثم دعا به ليلة من الايالي فسأله عن شيء من أمره، فأجابه، إلى أن قال: اتَّق الله في أمرى ، ولا تتعرَّض أن يكون خصمك غداً محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فوالله ٣٠٠٣ ما أحدثتُ حدثًا ، ولا أويت محدثًا . فرق عليه ، وقال له : اذهب حيث شئت من بلاد الله . قال : وكيف أذهب ولا آمن أن أوخذ َ بعد قليل فأردً إليك أو إلى غيرك ! فوَجَّه معه مَنْ أدًّاه إلى مأمنه . وبلغ الحبرُ الفضلَ بن الربيع، من عن كانت له عليه من خاص خدمه، فعلا الأمر ، فوجده حقاً، وانكشف عنده؛ فلخل على الرّشيد فأخبره ، فأراه أنه لا يعبأ بخبره . وقال: وما أنت وهذا لا أمَّ لك! فلعل ذلك عن أمرى ؛ فانكسر الفضل ؛ وجاءه جعفر فدعا بالغداء فأكلا ، وجعل يلقُّمه ويحادثه ، إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال : ما فعل يحيى بن عبد الله ؟ قال : بحاله (١) يا أمير المؤمنين ف الحبُّس الفيِّس والأكبال . قال : بحياتي! فأحجم جعفر ــ وكان من أدق الحلسَّق ذهنًا ، وأصحتُهم فكراً ــوهجس فى نفسه أنه قد علم بشيء من أموه ، فقال : لاوحباتيك يا سيشَّدى ولكن أطلقته وهلمتُّ أنه لا حياة به ولا مكروه عنده . قال : نُعمِ مَا فعلتَ ؛ ما عدوتَ ما كان في نفسي . فلما خرج أتبعه بصرَه حيى كاد أن يتوارَى عن وجهه ، ثم قال : قتلى الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ما كان .

۱۷۱/۴

وحد ت إدريس بن بدر ، قال : عرض رجل الرشيد وهو يناظر يحي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، نصيحة ؛ فادمُ بي إليك، فقال لمرتمة : خذ الرجل إليك ، وسلّه عن نصيحته هذه ، فسأله ، فأبتى أن يخبر وقال : هي سرّ أسرار الخليفة ، فأخير هرثمة الرشيد بقوله ، قال : فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له ، قال : فلما كان في الهاجرة انصرف متن كان عنده ، ودعا به ، فقال : أخلي ي ، فالتفت هارون إلى بنيه ، فقال : انصرفوا يا فتيان ؛

<sup>(</sup>١) اين الأثير : وهو بحاله ۽ .

فوثبوا وبني خاقان وحُسين على رأسه ؛ فنظر إليهما الرَّجُل ، فقال الرَّشيد : تَنْسَجّيا عني، ففعلا، ثم أقبل على الرّجل، فقال: هاتّما عندك، فقال: على أن تؤمَّني ! قال : على أن أومنكِ وأحسن إليك . قال : كنت بحلوان فى خان من خاناتها ، فإذا أنا بيحيلي بن عبد الله فى دُرَّاعة صوف غليظةٍ وكساء صَّوف أخضر غليظ، وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل ، ويرحلون إذاً رحل ، ويكونون منه بصلـد يوهمون مـّن وآهم أنهم لا يعرفونه وهم من أعوانه و ومع كلَّ واحد منهم منشور يأمن به إن عُمْرِض له . قال : أوَّ تعرف يميي ابن عبد الله ؟ قال : أعرفه قديمًا ، وذلك الذي حشَّق معرفي به بالأمس ، قال : فصيفه لى ، قال : مربوع أسمر رقيق السمرة ، أجلع(١١)، حسن العينين، عظم البطن . قال : صلقت ؟ هو ذاك . قال : فما سمعته يقول ؟ قال : مَا سَمَعْتُهُ يَقُولُ شَيْئًا ؛ غير أنى رأيته يصلَّى ؛ ورأيت غلامًا من غلمانه أعرفه قديمًا جالسًا على باب الحان ، فلمّا فرغ من صلاته أتاه بثوبٍ خسيل ، فألقاه في عنقه ونزع جبَّة الصوف ، فلما كان بعد الزَّوال صلى صلاة ظننتُها العصر ، وأنا أرمقه ؛ أطال في الأوليين ، وخفف في الأخوريّين ، فقال : فه أبوك ! بلحاد ما حفظت عليه ، نعم تلك صلاة العصر ؛ وذاك وتتُمها عند القوم ، أحسن الله جزامك ، وشكر سعيك ! فن أنت ؟ قال : أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الدُّولة ، وأصل من مرّو ، ومولدى مدينة السلام ، قال: فنزاك بها ؟ قال : نعم ؛ فأطرق مليًّا ، ثم قال : كَنَيف احْبَالُكُ لمكروه تُسمتحن به في طاعتي ! قال: أبلغُ من ذلك حيث أحبُّ أمير المؤمنين ، قال : كن بمكانك حتى أرجع . فطفَّر في حجرة <sup>(٢)</sup> كانت خلف ظهره ، فأخرج كيساً فيه ألفا دينار ، فقال : خذ هذه ، ودعني وما أدبَّر فيك ، فأخذها ، وضمَّ عليها ثيابه ، ثم قال : يا غلام ، فأجابه خاقان وحسين ، فقال : اصفعا ابن اللخناء ، فصفَعاه نحواً من مائة صَفَّعة ، ثم قال : أخرِجاه إلى مَنْ بقَّ فى الدار ، وعمامتُه فى عنقه ، وقولا : هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير المؤمنين وأوليائه 1 ففعلا ذلك ؛ وتحدَّثوا بخبره ؛ ولم يعلم بحال الرجل أحد ، ولا بما

1VY/1

<sup>(</sup>١) الجلح : انصار الشعر عن جانبي الرأس . (٢) ط : و فطفر في حجزة ي .

كان ألقى إلى الرشيد ؛ حتى كان من أمر البرامكة ما كان .

وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهم بن المهدى حدثه . قال : أتيت جعفر بن يحيى فى داره التى ابتناها، فقال لى: أما تعجب من منصور بن زياد ؟ قال : قلت فيها لبنة ولا صنوبية ، قال : سألته : هل ترى فى دارى عبيباً ؟ قال : نم ؛ ليس فيها لبنة ولا صنوبية ، قال إبراهم : فقلت : الذى يعيبها عندى أنك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف ألف درهم، وهو شىء لا آمنه عليك غداً بين يدى (١) أمير المؤمنين، قال : هو يعلم أنه قد وصلى بأكثر من ذلك وضعف ذلك ، سرى ما عرضي (١) له. قال : قلت : إن المدو إنما يأتيه فى هلما من جهة أن يقول : يا أمير المؤمنين ، إذا أنفق على دار عشرين ألف ألم برهم ، فأين نفقاته ! وأين صحالته ! وأين النوائب التي تنوبه ! وما ظنك يا أمير المؤمنين بما والمؤقف (١) على الحاصل منها صعب . قال : إن سم منتى قلت : إن لأمير المؤمنين نعماً على قوم قد كفروها بالستر لها أو بإظهار القليل من كثيرها (١) ؛ وأنا رجل على قوم قد كفروها بالستر لها أو بإظهار القليل من كثيرها (١) ؛ وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندى ، فوضعتها فى رأس جبل ، ثم قلت الناس : تعالوا

وذكر زيد بن على "بن حسين بن زيد أن" إيراهم بن المهدى خداه أن المحفر بن يحيى صاحبة عند الرشيد ، وهو الذى قريه منه : إنى قد استربت بأمر هذا الرجل - يعنى الرشيد - وقله ظننت أن ذلك اسابق سبق في (\*) قصي منه ، فأردت أن أعتبر ذلك بغيرى ، فكنت (\*) أن يولك هذا ، وأعلمي ما ترى منه ، فأل : فقطت ذلك في يوي ؛ فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أول أصحابه نهض عنه ، حتى صرت إلى شجر في طريق ، فلخلتها ومن معي ، وأمرتهم بإطفاء عنه ، حتى صرت إلى شجر في طريق ، فلخلتها ومن معي ، وأمرتهم بإطفاء الشمع ، وأقبل الناحاء بمراون بي واحداً واحداً، فأراهم ولا يروف؛ حتى إذا أم

744**/** 

<sup>(</sup>۱) ج: دماه ه. (۲) آنس: دوالرف ه. (٤) س: دماه .

<sup>(</sup>ه) س: وال ه. (۱) ج: وفكيك ه.

<sup>(</sup>۷) س: «ذاك».

1AV 31.... Y9Y

يهق منهم أحد ؛ إذا أنا بجعفر قد طلع ، فلما جاوز الشجر (۱۱ قال : اخوج يا حبيبي ، قال : فخرجت ، فقال : ما عندك (۲۲ ؟ فقلت : حتى تعلمني كيف علمت أنى ها هنا؛ قال : عرفت عنايتك بما أعنى به ، وأنك لم تكن لتنصرف أو (۲۲ تعلمني ما رأيت منه ؛ وعلمت أنك تكره أن تركى وافقاً في مثل هذا الموقت ، وليس في طريقك موضع أسر من هذا الموضع ، فقضيت بأنك فيه ، قلت : رأيت الرجل يهزل إذا هزلت . قال : كذا هو عندى ، فانصرف يا حبيبي .

قال : وحد ثنى على بن سليان أنه سمع جعفر بن يحيى يومًا يقول : ليس لدارنا هذه عيب ؛ إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ... يعنى نفسه .

وذكر عن موسى بن يحيى ، قال : خرج أبى إلى الطنواف فى السنة التى الصيب فيها ، وأنا معه من ببن ولده ، فجعل يتعلق بأستار الكعبة ، ويرد د الدعاء ، ويقول : اللهم " ذنوبى جمة عظيمة لا يحصبها غيرُك ، ولا يعرفها صواك . اللهم " إن كنت تعاقبى فاجعل عقوبى فى الدنيا ؛ وإن أحاط ذلك بسممى وبصرى ، ومالى وولدى ، حتى تدلغ رضاك ، ولا تجعل عقوبى فى الآخرة .

قال : وحد ثنى أحمد بن الحسن بن حرب ، قال : رأيتُ يمبي وقد قابل البيت ، وتعلق بأستار الكعبة ، وهو يقول : االهم إن كان رضاك في أن تسلبتي لمن وولدى نعمتك عندى فاسلبني ، اللهم إن كان رضاك في أن تسلبتي أهلي وولدى فاسلبني ؛ اللهم إلا القضل. قال : ثم ولتي ليمضي ؛ فلما قرب من باللمجد كرّ مسرعاً ، ففعل مثل ذلك، وجعل يقول : االهم إنه سمح بمثلي أن يرغب الملك ثم يستفي عليك ... اللهم والفضل. قال : فلما انصرفوا من الحج نزلوا الأنبار ، ونزل الشيد ؛ الأمين والمأمون، وزنل الفضل مع الأمون، وجعفر مع المأمون، ويحيي في منزل خالد بن عيسي كاتبه ، ومحمد بن

<sup>(1)</sup> س: وجار في الشجر ، أ ؛ وحانتي الشجر ، (٢) س: وما عندم . . (٣) س: وما عندم . . (٣)

سنة ١٨٧

بحيى في منزل ابن نوح صاحب الطِّيراز، ونزل محمد بن خالد مع المأمون بالعُّمو مع الرشيد، قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلا، ثم خلع عليه وقلده، وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين، ودعا بموسى بن يحيى فرضي عنه وكان غضب عليه بالحيرة في بدأته ، لأن على بن عيسى بن ماهان اتهمه عند الرشيد في أمر حراسان وأعلمه طاعة أهلها له ، ومحبِّتهم إياه ، وأنه يكاتبهم ويعمل علىالانسلال(١١) إليهم والوثوب به معهم ؛ فوقر ذلك في نفس الرّشيد عليه وأوحشه منه ؛ وكان موسى أحد الفرسان الشجعان ، فلما قدح على بن عيسى فيه أسرع ذلك في الرَّشيد ، وعمل فيه القليل منه، ثم ركب موسى دينن "، واختفى من غرمائه ، فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان ؛ كما قبل له ، فلما صار إلى الحبرة في هذه الحجيُّة وإفاه (٢٦ موسى من بغداد ، فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفة ؛ ١٧٦/٣ فكان ذلك أول ثلمة ثُلموا بها ؛ فركبت أمَّ الفضل بن يحيى في أمره ، ولم يكن يرد"ها في شيء ، فقال : يضمنه أبوه فقد رُفع إلى فيه ، فضمنه يحيى ودفعه إليه ، ثم رضى عنه ، وخلع عليه ، وكان الرشيد قد عتب على الفضل ابن بحيى ، وثقل مكانه عليه لتركه الشرب معه ؛ فكان الفضل يقول : لو علمتُ أن الماء ينقص من مروءتي ما شربته ؛ وكان مشغوثًا بالسهاع . قال : وكان جعفر يدخل في منادمة الرشيد ؛ حتى كَّان أبوه ينهاه عن منادمته ، ويأمره بترك الأنس به ، فيترك أمرَ أبيه ، وينخل معه فها يدعوه إليه .

وذكر عن سعيد بن هريم أن يميى كتب إلى جعفر حين أعينه حيلته فيه : إنى إنما أهملتك ليمثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك ؟ وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا شوى لها(٣٠) . قال : وقد كان يميي قال الرشيد : يا أمير المؤمنين ، أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ؛ ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك على "منك ، فلو أعفيته (٤) واقتصرت به على ما يتولا " من جسم أعمالك ، كان ذلك واقعًا بموافقي ، وآمن لك على " . قال الرشيد : يا أبت ليس بك هذا ؛ ولكنك إنما تريد أن تقدم عليه الفضل .

<sup>(</sup>١) س: والاستلاك ، (٢) ج: ورأناهم ، والعمواب ما أتبته من ١.

<sup>(</sup>٢) لاشوى لها : لا يروسها . (٤) ط : وأمقيته ي

144 500

وقد حدثي أحمد بن رهير - أحسبه عن عمّه زاهر بن حرب - أن سب هلاك جعفر والبرامكة أن الرَّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهديّ . وكان يُحضرهما إذا جلس للشرب ؛ وذلك بعد أن أعلم جعفرًا قَلَّةً صبره عنه وعنها ، وقال لجعفر : أَزُوَّجكُهُا ليحل لك النظر إلِّيها إذا أحضرتها مجلسي، وتقدُّم إليه ألا يمسُّها ، ولا يكون منه شيء ثما يكون للرجل إلى زوجته؛ فزوَّجها منه على ذلك ، فكان ُ يحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب ، ثم يقوم عن مجلسه ويُخليهما ، فيشْمُلان من الشراب، وهما شابّان ، فيقوم إليها جعفر فيجامعها : فحملت منه وولدت غلامًا ، فخافت على نفسها من الرَّشيد إن علم بذلك ، فوَّجُّهت بالمولود مع حـَواضِن َّله من مماليكها إلى مكنَّة، فلم يزل الأمر مستورًا (١) عن هارون، حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شرّ ، فأنهت أمرَها وأمر الصبيّ إلى الرشيد ، وأخبرته (٢١ بمكانه ؛ ومع مَّن هومنجواريها، وما معه من الحلُّى الذي كانت زيَّنته به أمه ؛ فلما حجُّ هارون هذه الحجة ، أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبيُّ به مَننُ يأتيه بالصبي و بمسن معه من حواضنه، فلما أحضروا سأل االواني معهن الصين، فأخبرنَ بمثل القصة التي أخبرْته بها الرافعة علىعَبَّاسة، فأراد – فيا زُعمِـقُتلَ الصيّ ، ثم تحوّب من ذلك .

وكان جعفر يتشخذ للرشيد طعاماً كلما حجّ بعُسفان فيقريه (٣٠ إذا انصرف الشخصا من (٤٠ مكة إلى العراق؛ فلما كان في هذا العام، اتسخد الطعام جعفر كما كان يتخذه هنالك ، ثم استزاره فاعتل عليه الرشيد ، ولم يحضر طعامه ، ولم يزل جعفر معه حتى نزل متزله (١٠ من الأنبار ؛ فكان من أمره وأمر أبيه ما أذا ذاكره إن شاء الله تعالى .

ذكر الخبر عن مقتل جعفر

ذكر الفضل بن سليمان بن على أن الرشيد حجّ في سنة ست وتمانين وماثة

144/4

۳/۸۷۶

<sup>(</sup>۱) ج: وستراً ه. (۲) ج: هرخبرته ه. (۲) س: ونينديه ه. (۱) س: وعن ه. (۵) س: ونرل مزلا ه.

وأنه انصرف من مكة، فواق الحيرة في المحرّم من سنة سبع وتمانين ومائة عند المسرّف من الحبّم، فأقام في قصر عين العباديّ أيامًا، ثم شخص في السّمُن حيى نزل العبّر الذي بناحية الأتبار ، فلماكان ليلة السبت لاتسلاخ الحرّم، أرسل مسرورًا الحادم ومعه حمّاد بن سلم أبو عصمة في جماعة من الحند، فأطافوا بجمفر بن يحيي ليلاً ، ودخل عليه مسرور وعنده ابن يخيشوع المتطبّب وأبوزكار الأعمى المغني الكلوذاني ، وهو في لموه، فأخرجه إخراجًا صيفيًا يقوده ، حتى أتى به المنزل الذي فيه الرّشيد، فحبسه وقيّاته بقيد حمار ، وأخبر الرشيد بأخله إماه وجيئه به ، فأمر بضرب عنقه ، فقعل ذلك .

وذكر عن على بن أبى سعيد أن مسرورًا الحادم ، حدَّثه قال : أرسلَى الرشيد لآنيه بمعفر بن يحيى لَمَنًا أواد ثنله، فأنيته وعنده أبو زكَّار الأعمى المغنَّى وهو يغنّبه :

فلا تَبْهَد فكلُّ فتَّى سيأتى عليه الموتُ يَعلرُق أو يُغادِي

قال: فقلت له: يا أبا الفضل ، الذى جدتُ له من ذلك قد والله طوقك ، الجب أبير المؤمنين . قال : فوضع يد"يه ، ووقع على رجلي يقبلهما ، وقال : حتى أدخل فأوصى ، قلت : : أما الدّخول فلا صبيل إليه ولكن أوص بما شنت ، فتقد م في وصيئه بما أراد ، وأعنى مماليكه ، ثم أتنى رسل أهير المؤمنين به تمسحتُّى به ، قال : فضيتُ به إليه فأصلته ، فقال لى وهو فى فراشه : التنى برأسه ، فأتبت جعفراً فأعبرته ، فقال : يا أبا هاهم ، الله أقد ! والله المامرك بما أمرك بما أمرك بما أمرك به إلا وهو سكران ؛ فدافع بأمرى حتى أصبح أقاميوه في ثانية ، فالمنت لأوامره في ثانية ، فالمنت لأوامره في ثانية ، خفيه فعلم بالله ، فاتبته ، فقال : عاوده في ثالثة ، فاتبته ، فعمل : عاوده في ثالثة ، فاتبته ، فعمل يعمدو ثم قال : نكيت من المهني إن أنت جنتني ولم تأتني برأسه ، لأرسلن إليك متن يأتبتي برأسك أولا، ثم يرأسه ، تغرق . قال : فخرجت فأتبته برأسه ،

<sup>(</sup>١) س: وقأتيت ۽ .

قال : وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحبي بن خالد وجميع ولده ومواليه ، ومن كان منهم (١) بسبيل، فلم يفلت منهم أحد كان حاضراً ، وحوّل الفضل بن يحيى ليلا فحبّبس في ناحية من منازل الرّشيد ، وحبّبس يحيى ابن خالد في منزله ، وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك ، ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها ، ووجَّه من ليلته رَجمًاء الحادم إلى الرُّقة في قبض أموالهم وما كان لهم ؛ وأخذ كل ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم ، وولأه أ. رأرهم ، وهرَّق الْكتب من ليلته إلى جميع العماَّال في نواحي البلدان والأعمال بقيض أموالم ، وأحذ وكلائهم . ظمًا أُصْبِع بعث بحُثُة جغر بن يحيى مع شعبة الحفتاني وهمَّر ثمَّة بن أعْسِسَ وإبراهم بن حميد المَرْورُّوذيّ، وأتبعهم عدّة منخلمه وثقاته؛منهم مسرور الخادم ألى منزل جعفر بن يحيى ، وإبراهيم بن حميد وحسين الحادم إلى منزل الفضل بن يجيى، ويجيى بن عبد الرحمن ورشيد الحادم إلى منزل يحيى ومحمد ابن يحيى ، وجعل معه هرثمة بن أعين ، وأمر بقبض جميع ما لهم، وكتب إلى السنديّ الحرشيّ بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام ، ونصبُّب رأسه على الجسر الأوسط وقطمُ جثمته ، وصلَّب كلُّ قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل . ففعل السنديّ ذلك ، وأمضى الحدم ما كاندُوا وجهوا فيه ، رحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرّشيد ، فأمر بإطلاقهم، وأمر بالنداء في جميع البرامكة: ألا أمان أن آواهم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه ؛ فإنه استثناهم ؛ لما ظهر من نصيحة محمد له ، وعَرَفَ براءته ثمًّا دخل فيه غيرُه من البرامُكة . وخلى سبيل يحيى قبل شخوصه من العُمْر ، ووكنَّل بالفضل ومحمد وموسى بني يحيى، وبأبى المهديّ صهرهم حَمَظةً من قبيل هـَرثمـَة بن أعين، إلى أن وافكى بهم الرَّقة ، فأمر الرشيد بقتلُ أنس بن أبي شيخ يوم قدم الرقة، وتولَّى تتله إبراهيم بن عيَّان بن نهيك، ثم صلب. وحُسِس مجي بن خالد مع الفضل وعمد في د ير القائم ، وجعل عليهم حفظة من قبل مسرور الحادم وهَـرَّثُمة بن أعين، ولم يفرّق بينهم وبين عدّة

34.74

سنة ١٨٧

من خلمهم ، ولا ما يحتاجون إليه ، وصير معهم زُبيدة بنت مُنير أمَّ الفضل ١٨١/٣ وَدَنَانِبر جَارِيةَ يَحِي وَعَدَّةً مَن خَنَدَمَهم وجواريهم . ولم تزل حالم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح ، فعمتهم بالتقيف [١١] بسخطه ، وجُدُد له ولم التّهمة عندالرّشيد ، فغيتى عليهم .

> وذكرالزبير بن بكارأن جعفر بن الحسين الله بي حدثه أن الرشيد أنسى بأنس ابن أبى شيخ صبح اللياة الى قتل فيها جعفر بن يجي ، فدار بينه وبينه كلام ، فأخرج الرشيد سيفًا من تحت فراشه ، وأمر أن تضرَب عنقه ، وجعل يتمشَّل ببيت قبل فى قتل أنس قبل فلك :

> تَلَمُّظُ السَّيْفُ من شوق إلى أنسِ فالسيف يَلحَظُ وَالأَقدارُ تَنْقَظِرُ

قال : فضرب عنقمَه ، فسبق السيف الدم ، فقال الرشيد : رحم الله عبدالله ابن مصعب ، وقال الناس : إن السيف كان سيف الزبير بن العوام .

وذكر بعضهم أن عبد الله بن مُصعب كان على خبر الناس الرشيد ، فكان أخيره عن أنسئ أنه على الزندقة ،فتله لذلك، وكانأحد أصحاب البرامكة.

وذكر محمد بن إسحاق أن جعفر بن محمد بن حكم الكوفى ، حداثه قال : حدثنى السندى بن شاهك، قال : إنى جالس " يومًا ، فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد ، ودفع إلى كتاباً صغيراً، ففضضته، فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه :

بسم الله الرحمن الرحم : يا سندى"، إذا نظرت فى كتابى هذا ، فإن كنت المراه المحدد الرحم : يا سندى"، إذا نظرت فى كتابى هذا ، فإن كنت قائمًا فلا تقعد حتى تصير إلى ". قال السندى" : فدعوت يدوبى ، ومضيت . وكان الرئيد بالعثمر ؛ فحد ثنى المباس بن الفضل بن الربيع ، قال : جلس الرشيد فى الزو" (١) فى الفرات ينتظرك ، وارتفعت غيرة "، فقال لى : يا أمير المؤمنين ، يا حباس ، ينبغى أن يكون هذا السندى وأصحابه 1 قلت : يا أمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) عمهم بالتختيف بسخة ، أي أخلم بلك .

<sup>(</sup> ٢ ) ألزو : نوع من السفن .

مئة ١٨٧

ماأشبهه أن يكون هو ! قال: فطلعت. قال : السنديِّ: فنزلت عن دايتي (١١)، ووقفت ، فأرسل إلى الرشيد فصرت إليه ، ووقفت ساعة بين يديه ، فقال لمن كان عنده من الحدم : قوموا ، فقاموا فلم يبق إلا العباس بن الفضل وأنا، ومكث ساعة ، ثم قال للعباس : اخرج وسُر ْ برفع التخاتج المطروحة على الزُّوِّ ، ففعل ذلك ، فقال لى : ادن منى ، فدنوت منه ، فقال لى: تدرى فيم أرسلت إليك ؟ قلت : لا واقه يا أمير المؤمنين ، قال : قد بعثت إليك في أمر لو علم به زر قميصي رميتُ به في الفرات ، يا سندي من أوثي قوادي عندي ؟ قلت : هرئمة ، قال : صدقت ، فن أوثق خدى هندى ؟ قلت : مسرور الكبير ، قال : صدقت ، امض من ساعتك هذه وجد في سيرك حتى توافى مدينة السلام ، فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك ، ويُرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبة (٢) فإذا انقطعت الزُّجل (٣) ، فصر إلى دور البرامكة مرفوكل بكل يَاب من أبوابهم صاحب ربع، ومرَّه أن يمنع منَن ْ يَنخل ويخرج ــــ خلا باب محمد بنخالد \_ حتى يأتيك أمرى. قال : ولم يكن حرَّك البرامكة في ذلك الوقت . قال السنديّ : فجئت أركض ، حتى أتيت مدينة السلام ، فجمعت أصحابي ، وفعلت ما أمرني به . قال: فلم ألبث أن أقدم على " هرثمة ابن أعين ، ومعه جعفر بن يحيى على بغل بلا أكاف، مضروب العنق، وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باثنينَ ؛ وأن أصلبه على ثلاثة جسور . قال : ففعلت ما أمرتي به .

۳/۳۸۲

قال محمد بن إسحاق : فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أواد الرشيد الحروج إلى خُراسان ، فضيت فنظرت إليه ، فلما صار بالجانب الشرق على باب خزيمة بن خازم، دها بالوليد بن جُشم الشارى من الحبش، وأمر أحمد بن الجنيد الحُمْثَل ّ وكان سياف فضرب عنقه، ثم التفتالي السندى ، فقال : ينبغى أن يحرق هذا \_ يعنى جعفراً \_ فلما مضى ، جمع السندى له شوكاً وحطباً وأحرقه .

<sup>(</sup>٢) ج : وعل أهية وأعوائهم و .

<sup>(1)</sup> ا، س: « دوايي ه . (٣) الزجل: الجماعة من الناس

سنة ١٨٧

وقال محمد بن إسحاق : لما قتل الرّشيد جعفر بن يحيى. قبل ليحيى بن خالد : قتل أمير المؤمنين ابنـَك جعفرًا ، قال : كذلك يُمُقتَل ابنُه ، قال : فقيل له : خربت ديارك ، قال : كذلك تُدخرَب دورهم .

وذكر الكرماني أن يشارًا الركي حدثه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو بالمُمر في اليوم الذي قتل جعفرًا في آخره؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة، وجعفر ابن يحيى معه، قد خلا به دون ولاة المهد؛ وهو يسير معه، وقد وضع يده على عائمة ؛ وقبل ذلك ما غلقه بالغالمة بيد نفسه؛ ولم يزل معه ما يفارقه حي انصرف مع المغرب ، فلما أزاد اللخول ضمة إليه ، وقال له : لولا أنى على الجلوس الليلة مع النساء لم أفارقك ، فأقم أنت في منزلك، واشرب أيضًا واطرب التكون أنت في مثل حالى ، فقال : لا واقد ما (۱) أشتهى ذلك إلا معك ، فقال له : بعياتي لما شربت ؛ فاقصرف عنه إلى منزله ؛ فلم تزل رسل الرشيد عنده صاعة بعد صاعة تأتيه بالأنفال والأبخرة والرياحين ؛ حتى ذهب الليل. ثم يعث إليه مسروراً فحيس عنده، وأمر (۱) بقتله وحبّ شرائفضل ومحمد وموسى ، ووكل مسروراً فحيس عنده، وأمر (۱) بقتله وحبّ شراف لحمد بن خالد ولا لأحد من ولده وحشمه .

قال : فحدثنى العباس بن بزيع عن سلام ، قال : أنا دخلت على يحيى في ذلك النوت - وقد هُتتكت الستور وجُمع المتاع - قال لى : يا أبا سلمة ، هكذا تقوم الساعة قال سلام : فحدثت بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه ، فأطرق مفكراً .

قال وحدثني أيوب بن هارون بن سليان بن على " ، قال : كان سكني إلى يحيى ، فلما نزلوا الآنبار خرجت إليه فأنا معه في تلك العشيَّة التي كان آخر أمره ، وقد صار إلى أمر المؤمنين في حرّاقته ، فلخل إليه من باب صاحب الحاصة ، فكلَّمه في حوائج الناس وفيرها من إصلاح الثغور وغزو البحر ، ثم خرج ، فقال للناس : قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حواتجكم ، وبعث إلى

At/T

<sup>(</sup>١) اء س دولاء (٢) ج دوم أموه .

سنة ١٨٧

أبى صالح يحيى بن عبدالرحمن يأمره بإنفاذ ذلك، ثم لم يزل يحدَّثنا عنأبى،مسلم وتوجيه معاذ بن مسلم حتى دخل منزله بعد المنرب ، ووافانا فى وقت السَّحرَرُ خبرُ مقتل جعفروزوال أمرهم. قال : فكتبت إلى يحيى أعزّيه ، فكتب إلى : أنا بقضاء الله راض ، وبالخيار منه عالم ، ولا يؤاخذُ الله العباد إلا بذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد . وما يعفو الله أكثر ، ولله الحمد .

قال : وقتل جعفر بن يحيى في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وثمانين وماثة وهو ابن سبع وثلاثين سنة ، وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة ـــ وفي ذلك يقول الرّقاشي :

أَيًّا سَبْتُ يَا شَرَّ السُّبُوتِ صَبِيحةٌ وياصفَرُ السَشُومُ مَا جَثْتَ أَشَامًا أَتَى السُّبْتُ بِالأَمْرِالَّذِي هَدَّ ركتَنا وَفِي صَفَرٍ جاء البلاءُ مُصَمَّما قال : و ُذكر عن مسرور أنه أعلم الرَّشيد أن جعفرًا سأله أن تقع عينه

عليه ، فقال : لا ، لأنه يعلم إن وقعت عيى عليه لم أقتله .

# [ ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم ]

قال : وفيهم يقول الرَّقاشيّ ، وقد ذكر أن هذا الشعر الأبي نواس :

أَلَانَ استرحنا واستراحت رِكابُنَا ﴿ وَأَمْسَكَ مَن يُجْدِي وَمِن كَان يَجْنَدِي فَقُلُ لِلمَطَايا قدأَمِنتِ من السُّرَى وطَى الفيافي فَدْفَدًا بعدَ فَدَفَدٍ أصيب بسيف هاشمي مُهَنَّدِ

وقُلُ للمَنايا :قد ظَفِرت بجَمْف و ولن تَظفَرِي من بعدهِ بمُسَوَّدٍ وقُلُ للمطايا بُعدَ فضلِ تَمَعَلِّي وقُلُ للرزايا كلُّ يوم تجَدَّدى ودُونَكِ سيفاً برمكيًّا مُهَنَّداً

وفيهم يقول في شعر له طويل: إن يغدُّرِ الزَّمَنُ الخَثُون بنا فَقدْ حَتَّى إذا وضح النهارُ تكشَّفَت

غَدَرَ الزُّمَان بجعفرٍ ومُحَمَّدِ عن قتل أخْرَم ِ هَالك لم يُلحَدِ

مَا فُلُّ حَدُّ مُهَنَّد عِهِنَد ونَدَّى ، كَعَدُّ الرَّملِ غَيْرَ مُصَرَّدِ إِنَّ الخليفة - الأَيْشكُ - أَخوكُمُ لكنَّه في برمَكِ لم يُولَدِ مخلوقَةِ من جَوْهرِ وزبرجارِ أَبِدًا تَجودُ بطارفِ ويمُتلَكِ قَدَرُ فأضحى الجود مغلولَ اليدِ

344/4

وغاضت بُحورُ الجودِبعدَ البرامِكِ م يعرف الحادى طريق المسالك

> بعدَ في برمكِ على غَرَدٍ كان ما صائلا على البشر

وعَينٌ للخليفة لا تنامُ كما للنَّاس بالحَجر اسْتلامُ وَدُوْلَةِ آل برمك السَّلامُ

> فى جَعْفَر عِبرَةٌ وَيَحياهُ ! رونَ همًا ما هما خليلًاهُ في حالق رَأْسُهُ وتصفاهُ

والبيضُ لولا أنَّهَا مأمُورةً يا آلَ برمَكَ كُمْ لكُمْ من ناثِلِ نازعتموه رضاعً أكرم حُرَّةً مَلكُّ له كانت يدُّ فَيَّاضَةً كانت يدًا للجودِ حتى غلَّها

وفيهم يقول سيف بن إبراهم : هو تأنجم الجدوى وشلّت يدالنّدى هوت أنجم كانت الأبناء برمك

وقال ابن أبي كريمة : كلُّ مُعيرٍ أُعِيرَ مَرْتَبَةً صالت عليه من الزمان يدُّ

وقال العطوى أبو عبد الرحمن: أَمَا والله لولاً قولُ واشِ لطُفْناً حَوْل جِلحك واستلَمْنا على الدنبا وساكينها جميعاً

وَى قتل جعفر قال أبو العتاهية ; قُولًا لِمَنْ يَرْتَجِي الحياةَ أَمَا كانًا وَزيرَى خليفة الله ها فذاكمُ جعفرٌ برُمَّتِــهِ

1AV 2-

نحَّاهُ عن نفيه وَأقصاهُ فأَصْبَحُوا في البلاد قد تاهُوا يُرضِي به العبدَ يَجزو اللهُ أشهدُ أن لا إِلٰه إلا هُو فتابِ قبلَ الماتِ، طُوبَاهُ!

والشبخُ يحيى الوزيرُ أصبحَقد شُنَّتَ بعدَ التجميع شملُهُمُ كذاكَ مَن يُشخطِ الإلهَ بما سبْحانَ من دانَتِ الملوك له طُوبَى لن تابَ بعدَ غِرَّدِهِ

قال: وفي هذه السنة هاجت العصبيّة بنمشق بين المضريّة وليهانية، فوجَّه الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم .

وفيها زُرُّوَك المُسَّيِّعة فانهدم بعض سورها ، ونضب ماؤهم ساعة الليل . وفيها خرج عبد السلام بآميد ، فحكم ، فقتله يحيى بن سعيد العُمَّسَيْلُ ". وفيها مات يعقوب بن داود بالرُّقَّة .

وفيها أغزىالرشيد ابنه القاسمالصائفة، فوهبه لله، وجعله قرباناً له ووسيلة، وولاه العواصر .

> [ ذكر الحبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح ] وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحسه .

ذكر الحبر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه :

ذكر أحمد بن إبراهم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح كان له ابن يقال له عبد الرحمن ، كان من رجال الناس ، وكان عبد الملك يكني به ؛ وكان لابنه عبدالملارحمن لسان، على فأناة فيه، فنصب لأبيه عبدالملابوقسامة (١١) فسميا به إلى الرشيد، وقالا له: إنه يعلب الحلافة ويطمع فيها ، فأخده وحبسه عند الفضل بن الربيع ؛ فذكر أن عبد الملك بن صالح أدخيل على الرشيد حين سخط عليه ، فقال له الرشيد : أكثراً بالنعمة ، وجحوداً الحليل المئة 144/4

345/1

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وفسى بأبيه هر وقامة كاتب أبيه ع .

سنة ١٨٧

والتكرمة! فقال : يا أمير المؤمنين ، لقد بؤت إذا بالندم، وتعرَّضت الاستحلال النَّقيم؛ وما ذاك إلا بغيُّ حاسد نافسي فيك مودة القرابة وتقديم الولاية. إنَّك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمَّته، وأمينُه على عشرته، اك فيها فرض (١) الطاعة وأداء النصيحة ، ولها عليك العدال في حكمها والتنبيت في حادثها ، والغفران للمنويها . فقال له الرشيد: أتسَفهم لي من لسانك، وترفع لى من جنانك ! هذا كاتبك قُدمامة يخبر بغلاك، وفساد نبتك ، فاسمم كلامه . فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس في عقده ؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني . وأحضير قدُّمامة ، فقال له الرشيد : تكلُّم غير هائب ولا خائف ، قال : أقول : إنه عازم على الغدار بك والحلاف عليك ، فقال عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة ؛ قال قمامة : نعم ، لقد أردت ختلُ أمير المؤمنين، فقال عبد الملك : كيف لا يكذب على من خلق وهو يبهتى ف وجهى ! فقال له الرَّشيد : وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعنوك(٢) ونساد نيَّتك ، ولو أردتُ أن أحتجّ عليك بحجة لم أجد أعدل من هلين لك ، فبم ندفعهما عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمور، أو عاق" مجبور<sup>(٣)</sup> ا فإن كان مأموراً فعذور (٤) ، وإن كان عاتمًا ففاجر كفور ؛ أخبر الله عز وجل بعدارته ، وحدَّر منه بفوله : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَلُوًّا لَكُمْ فَأَعْلَرُوهُمْ ﴾ (٥).

قال : فنهض الرشيد ، وهو يقيل : أمّا أمرك فقد وضح ؛ ولكنى لا أُصحِلُ حتى أُهلِم الله يُرضى الله فيك ؛ فإنه الحكم يسى وبينك . فقال عبد الملك : رضيتُ بالله حكما ، وبأمير المؤمنين حاكمًا ؛ فإنى أُهلُم أَنه يُؤثر كتابَ الله على هواه ، وأمر الله على رضاه .

قال : فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر، فسلَّم لما دخل، فلم يردّ عليه ، فقال عبد الملك : ليس هلما يوماً أحتج فيه ، ولا أجاذب منازعاً

14./4

4.4

<sup>(</sup>١) س يره علينا قرض الطاعة ير. (٢) ج يره بطك يو.

<sup>(</sup>٢) س: ه مجنون ۽ . (١) ج: وفقرور ۽ .

<sup>(</sup>٥) سررة التقابل ١٤.

4.5 صنة ١٨٧

وخصماً . قال : وليم ؟ قال : لأن أوله جرى على غير السنَّة ؛ فأنا أخاف آخره. قال : وما ذاك ؟ قال : لم ترد على السلام ، أنصف نكصفة العوام . قال : السلام عليكم؛ اقتداء بالسنة ، وإيثاراً لاعدل، واستعمالا للتحية . ثم التفت نحو سلمان بن أبي جعفر ، فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الماك :

أريدُ حَيَاتُهُ ويُريدُ قتلي . . . . البيت (١) .

ثم قال : أما والله لكأنى أنظرُر إلى شؤبوبها(٢) تد همع ، ودارضها'٣ قد لمع ؛ وكأنى؛الوعيد قد أورى ناراً تتسطّع ، فأقلع <sup>٤)</sup> عن براجم بلا معاصم <sup>(١٠</sup> ورموس بلا غلاصم (١) ؛ فزيلاً ؛ فتبي والله سهيُّل لكم الوعثر، وصفا لكم الكدر ، وألقت إلَّكِم الأمورُ أثناء أَرْمَّتُها ، فنذارِ لكم نذار ، قبل حلول داهية حَبَوط باليد ، لْبوط بالرجْل. فقال عبد الملك: اتقُّ الله يا أمبر المؤمنين فيما ولألك ، وفي رعيته التي استرعاك ؛ ولا تجعل الكفر مَذَان الشكر ، ولا العقاب موضع الثواب ، فقد نخلتُ لك النصيحة ، ومحضتُ لك الطاعة ، وشددت أواخيي ملكك بأثقل من رُكَّني يَلمُسْلَمَ ، وتركتُ عدوَّك مشتغلا . فاللهَ اللهَ في ذي رحمـك أن تقطَّعه، بعد أن بلَّتُه بظنَّ أفصح الكتابُ لي بعضَهه، أو ببغى باغ ينهس اللحم ، ويالنُّعُ اللَّم (^)، فقد والله سهَّلتُ لك الوعور ، وذكلت لك الأمور، وجُمعت على طاعتك القلوب في الصدور ؛ فكم من ليل ِ تمام فيك كابدُّتُه ، ومقام ضيتَق قمته ؛ كنت كما قال أخو بي جعفر بن كلاب:

وَمَقسامٍ ضَيَّق فَرَّجتهُ . بِبَنانى وَلسانى وَجَدَلُ لو يقومُ الفيلُ أو فَيَّالهُ زَلًا عن مِثْلِ مقامی وزَحَلُ

114/4

<sup>(</sup>۱) لمدرو بن معدی کرب ، للائل ۱۳۸ ، وبقیته :

<sup>•</sup> عَلِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادٍ •

<sup>(</sup>٢) الشتربوب : الدفعة من المطر . (٣) العارض : السحاب المترض في الأقق .

<sup>(4)</sup> ج : « فتقلع » . (٥) البراج : مقاصل الأصابع . والمعم : اليد : وجعده معاص . (٦) الفلصة : اللح بين الرأس والدنق ؛ وجعده غلاص . رجمه سامم . (٦) النلممة : ١ (٧) أعشه فلاناً : جته وقال ما ليس نيه .

<sup>(ُ</sup> ٨ ) وَلِنْمُ الْكُلْبِ فِي الْإِنَّاءِ ، يِلِنْمُ وَيَالْتُمْ ، أَلَى شربِ مته .

4.0 سلة ١٨٧

قال : فقال له الرَّشيد : أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنق كك .

وذكر زيد بن على بن الحسين العلوي، قال : لمّا حبس الرشيد عبدالملك ابن صالح، دخل عليه عبد الله بن مالك. وهو يومئذ على شُرطه. فقال : أفي إذن أنا فأتكلم ؟قال: تكلم، قال: لا، والله العظيم يا أمير المؤمنين، ما علمتُ عبد الملك إلاناصحًا، فعلام حبستَه! قال: ويحك! بلغي عنهما أوحشي ولم آمنه أن يضرب بين (١١) ابني مذين - يعني الأمين والمأمون - فإن كنت ترى أن نطلقه (٢) من الحيس (٣) أطلقناه . قال : أمَّا إذْ حسته يا أمر المؤمنين . فلست أرى في قرب المدة أن تطلقه ؛ ولكن أرى أن تحبسه محبسًا كريمًا يشبه عبس (١) مثلك مثلة . قال: فإني أفعل . قال : فدعا الرَّشيد الفضلَّ بن الربيع ، فقال : امض إلى عبد الملك بن صالح إلى محبسه ، فقل له : انظر ما تحتاج إليه في محبسك فأمُّر به حتى يقام لك ؛ فذكر قصته وما سأل .

قال : وقال الرَّشيد يوماً تعبد الملك بن صالح في بعض ما كلُّمه : ما أنت لصالح! قال : فلمن أنا ؟ قال : لمروان الجعديّ ، قال : ما أبالي أيّ الفحّلين غلب على ؟ فحبسه الرّشيد عند الفضل بن الربيع ؛ فلم يزل محبوسًا حيى تُوُفِّيُّ الرِّشيد ، فأطلقه محمد، وعقد له على الشأم؛ فكان مقمأ بالرَّقة، وجعل لمحمد عهد الله وميثاقه : لأن قتـل وهو حيّ لا يعطى المأمون طاعة أبداً . فمات قبل محمد، فدُّ مَن في دار من دور الإمارة ، فلما خرج المأمون يريد الروم - ٦٩٣/٣ أرسل إلى ابن له : حوَّل أباك من دارى ، فنبُشَتْ عظامه وحُوَّلت .

وكان قال نحمد : إن خفت فالحأ إلى ، قوالله لأصونتك .

وذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد : إن عبد الملك ابن صالح أراد الحروج ومنازعتي في الملك ، وقد علمت ذلك، فأعلمني ما عندك فيه ، فإنك إن صدقتني أعدتُك إلى حالك ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ؛ ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه

<sup>(</sup>۲) س: دأطاشه ه. (١) س: ويني وبين اين ء .

<sup>(</sup>١) س: د حبس ١ . (٣) س ۽ والسجن و .

191/4

دونك ؛ لأن ملكك كان ملكى ، وسلطانك كان سلطاني ، والخير والشر كان فيه على ولى ؛ فكيف بجوز لعبد الملك أن يطمُّم في ذلك مني ! وهل كنتُ إذا فعلَّتُ ذلك به يَمُعل في أكثر من فعلك ! أَعيلك بالله أن تظن في هذا الظن ولكنة كان رجلا عدملا، يسرني (١) أن يكون في أهلك مثله، فوليت، لما أحمدت من مذهبه، وملت إليه لأدبه واحباله .قال: فلما أتاه الرسول بهذا أعاد إليه ، فقال : إن أنت لم تقرّ عليه قتلت الفضل ابنك(٢) ، فقال له : أنت مسلّط علينا فافعل ما أردت ؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شيء فالذنب فيه لى ، فيم "٢١" يدخل الفضل في ذلك(١٤) ! فقال الرسول للفضل : مْ ؛ فإنه لا بد" لى من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك ؟ فلم يشك أنه قاتله ، فُودٌع أباه ، وقال له : ألستَ راضياً عنى ؟ قال : بلي ، فرضي الله عنك . ففرّق بينهما ثلاثة أيام ؛ فلما لم يجد عنده من ذلك شيئًا جمعهما كما كانا .

وكان يأتيهممنه أغلظرسائل، لما كان أعداؤهم يقرِفونهم به عنده، فلما أخذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه (٥) ، بلغ من يحيي، فأخرج ما فينفسه، فقال له : قل له : يُتُمتَل اينُك مثله. قال مسرور : فلما سكّن عن الرشيد الغضب ، قال : كيف قال ؟ فأعدت عليه القول ، قال : قد خفت والله قولته ؛ لأنه قلُّما قال لي ششاً إلا رأت تأويله .

رقيل : بينًا الرَّشيد بسير في موكبه عبد الملك بن صالح ، إذ هتف به هاتف وهو يُساير عبد الملك ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، طأطئ من إشرافه وقصِّر من عنانه ، واشدُّد من شكائمه؛ وإلا أفسد عليك ناحيته . فالتفت إلى عبد الملك ، فقال : ما يقول هذا يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : مقال باغ ودسيس حاسد ؛ فقال له هارون : صدقت، تَـَقَّص القوم ففضات لهم، وتَحَدَّلُمُ وَتَقَدَّمْتُهُم ؛ حتى برز شأوك، فقصر عنه غيرُك؛ فني صدورهم جَمَرات التخلُّف ، وحزازات النقص . فقال عبد الملك: لا أطفأها الله وأضرمها عليهم حيى تورثهم كداً دائمًا أبداً .

<sup>(</sup>۱) س: وقسرك و. (۳) اج: وفايدخل الفضل و. (۵) كذا في اوني ط: ولما أمليه ع. (٢) س د ويش ابته يو . (٤) س: وطأير

Y.V 1AV 2...

وقال الرشيد لعبد الملك بن صالح وقد مرّ بمنيج، وبها مستقرّ عبد الملك : هذا منزلك ؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين ، ولي بك . قال : كيف هو ؟ قال: دون بناه أهلي وفوق منازل منتّبج، قال: فكيف ليلها ؟ قال : سَمَحَرًّ كله .

## [ ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم ]

وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان . فأناخ على قدُرة وحاصرها ، ووجة العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث، فأناخ على حصن سنان حتى جهدوا ، فبعث إليه الروم تبدأل له ثلمائة وعشرين رجلا من أسارى المسلمين ؛ على أن يرحل عنهم ؛ فأجابهم إلى ذلك ، ورحل عن قرة وحصن سنان صلحاً .

ومات على " بن عيسى بن موسى فى هذه الغزاة بأرض الروم ، وهو مع ٣٠٥٠٠٠. القاسم .

## [ ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح ]

وفى هذه السنة نقض صاحب الرّوم الصّلح الذي كان جرى بين الذي قبله وبين المسلمين ، ومنع ما كان ضمنه الملك لم قبله .

## ذكر الخبر عن سبب نقضهم ذاك :

وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم وصاحبتهم يومئذ ربى وقد ذكرنا قبل سبب الصلح الذى كان بين المسلمين وبينها .. فعادت الروم على ربي فخاصها ، وسلكت عليها نقفور . والروم تذكر أن نقفور هذا من أولاد جمّنة من غسان ، وأنه قبل الملك كان يلي ديوان الحراج ، ثم ماتت ريني بعد خمسة أشهر من خلع الروم إياها ؛ فلكم أن نقفور لما ملك واستوسقت له الروم بالطاعة ، كتب إلى الرشيد :

من نقفور ملك الروم ، إلى هارون ملك العرب ؛ أما بعد ؛ فإن الملكة التي كانت قبلي ، أقامتك مقام الرّخ، وأقامت نفسها مقام البَّيِّدَق، فحملتُ إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أمثالها إليها ؛ لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن " ؛ فإذا قرأت كتابى فارد د ما حصل قيبناك من أموالها ، وافتد ففسك بما يقع به المصادرة لك ، وإلا فالسيف بيننا وبينك .

سئة ١٨٧

قال: فلما قرأ الرّشيد الكتاب، استفزّه الفضب حتى لم يمكن أحداً أدينظر إليه دون أن يخاطب ؛ وتفرّق جلساؤه خوفيًا من زيادة قول أو فعل يكون منهم ؛ واستعجم الرأى على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدّ برأيه دوبية ، فدها بدواة وكتب على ظهر الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ قد قرأت كتابك يابن الكافرة ، والجواب ما تراه دون أن تسمعه. والسلام .

147/4

ثم شخص من يومه، وسارحتى أناخ بباب هركدالة، ففتح وضيم، واصطنى وأفاد ، وخرّب وحرّق ، واصطلى . فطلب تففور الموادعة على خراج يؤدّيه فى كلّ سنة ، فأجابه إلى ذلك ، فلما رجع من غزوته ، وصار بالرّقة نقض نقفور المهد ، وخان الميثاق . وكان الميد شديداً ، فيشس نقفور من رَجَّمته إلىه ، وجاء الحبر بارتداده مما أخيد عليه ؛ فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من الكرّة في مثل تلك الأيام ، فاحيل له بشاعر من أهل غررة (ا) يكنى أبا محمد عبدالله بن يوسف ويقال: هو الحجاج بن يوسف النيسيّ ، فقال :

وهليهِ دائرةً الْبَوارِ تَدُورُ<sup>(۲)</sup> هُنْمُ اللهُ كبيرُ هُنْمَ اللهُ كبيرُ اللهُ كبيرُ بالنَّقْضِ عَنْهُ وافِدٌ وَبغْسِرُ تشفى النفوسَ مكانها مَذَكورُ عَذَرَ العَّوارِم والرَّدَى مَخْلورُ

نَقَضَ الذِي أَعْلَيْتُ يَقْنُورُ أَبْشِرْ أَمِيرَ الرَّمنسين فإنه فلقاً: تَباشَرَتِ الرَّعيَّة أَنْ أَلَى وَرَجَتْ عِينَكَ أَنْ تعجَّلَ خَرُوةً أَعْطَالًا جِزْيتَهُ وطَأُهاً خَدَّةً

بالنَّصْرِ فيه لواؤك المنصور

<sup>(</sup>١) ط : وجنده ي ، وما أثبته من ١ .

 <sup>(</sup>٢) بعده في ابن الأثير بر
 فتح يزيد على الفتوح يؤمنا

فأَجرْنُه مِن وَقُعهِا وَكَأْنُهَا (١)

وَصَرَفْتَ بِالطُّولِ العساكِرِ قافِلا (١٦)

نِقْفُورُ إِنَّكَ حِينَ تَغْدِرُ إِنْ نَأَى

أَظْنَنْت حِينِ غَدَرْتَ أَنْكُ مُفْلَتُ (4)

أَلْقَاكَ حَيْنُكُ فِي زُواجِرٍ بَحْرِهِ

إنَّ الإمامَ على اقتساركَ قادِرٌ

ليسَ الإمام وَإِنْ غَفَلتنا غافِلا

مَلِكُ تَجُرُّد للجهَادِ بِنَفيِيهِ

يا مَنْ يُريدُ رضَا الإلهِ بِسَعْيهِ لا نُصْح يَنْفَعُ مَنْ يَغُشُّ إِمامَهُ

نصْحُ الإمام على الأَنام فَريضَةٌ

إذا مامَخِطْتَ الشَّيءَكَانَ مُسَخَّطًا

بُسَطَتَ لَنَا شُرْقاً وَغَرْبِاً يُذَالِعُلا

ورسيت وجه الأرض بالجودوالندى

قَضَى اللهُ أَنَّ يَصْفُ لِهَارُونَ مُلكُهُ (٥) تحَلُّبَتِ اللَّفيا لهارونَ بالرُّضا

بأَكفُّنا شُعَلُ الضَّرَام تَطيرُ (١٢) عنَّهُ وَجارُك آينً مَشرورُ ١٩٧/٣ عنكَ الإمامُ لجَاهِل مَغْرُورُ هِلِنَتُكُ أُمِكُ مَا ظُنَنْتَ فُرُورِ! فَعَلَمَتُ عَلَيْكَ مِنَ الإمام بُحورُ قَرُبَتُ بِيارُكَ أَمْ نَأْتُ بِكُ دُورُ عمًّا يُسوسُ بحُزْمِهِ ويُديرُ فَعَــدُوُّهُ أَبِّدًا بِهِ مَقْهُورُ والله لا يَخفَى عليْهِ ضَميرُ والنصَّحُ مِنْ نصَحالِهِ مشكورُ وَلأَهلِها كَفَّارَةٌ وَطَهورُ

وفى ذلك يقول إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية :

إمامَ الهُدَى أَصْبَحْتَ بالدِّينِ مَعْنِيًّا وأَصبَحتَ تسْقِي كُلُّ مُسْتَعطِر رِيًّا . الله أسمان شُمًّا مِنْ رَشاد وَمِنْ هُلَّى ﴿ فَأَنْتَ اللَّبِي تَدْعَى رَشِيدًا وَمَهْدِيًّا و إِنْ تُرْضَ شَمُّ كَانَ فِي النَّاسِ مَرْضَمًا فَأَوْسَعْتَ شَرِقِبًا وَأَوْسَعْتَ غَرْبِيًا فأصبح وجَّهُ الأرضِ بالجودِ مَوْشيًا وكَانَ قَضَاءُ اللهِ في الخَلق مَقضِيًّا ١٩٨/٣ فأَصْبَحَ يَقْفُورُ لهارونَ ذِنْيًا

(١) ج : ﴿ وَكَأَمَا ءِ .

(٢) ج: وتدري.

( ٤ ) س : 1 حين غدرت g .

<sup>(</sup>٣) ج : و قصرفت ۽ .

<sup>(</sup> ه ) س ۽ و آڻ پيٽي ماروڻ ۾ .

وقال التيمي :

لَجَّتْ بِنِقْفُورَ أَسِابُ الرَّدَى عَبِثَا ومنْ يَزُرْ غِيلَهُ لا يَخْلُ مِنْ فَزَعٍ إ خانَ العُهودَ وَمَنْ يَنكُثُ بِها فعَلَى كانَ الإمامُ الذِي تُرْجَى فواضِلهُ فَرَدٌ أَلفَتهُ مِنْ بَعَدِ أَنْ عَطَفَتْ

لمَّا رَأَتُهُ بِغِيلِ اللَّيثِ قَدْ عَبِثا إِنَّ فَاتَ أَنْبِابُهُ وَالْمِخْلَبُ الشَّبِثَا حَوْبالهِ ، لا على أعدالِهِ نكثا أَذَاقَهُ عُمَرَ الحِلْمِ اللَّى وَرِثًا أَزُواجُهُ مَرِها يَبْكينَهُ شعِثا

فلما فرغ من إنشاده ، قال: أو قد فعل نقفور ذلك! وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك . فكرّ راجعًا في أشدّ عمنة وأغلظ كلفة. حيّى أناخ بفنائه . فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد ، فقال أبو العتاهية :

ألا تلدَت هِرَقلَة بالخَرابِ مِنَ المَلِكِ المُوقَّقِ بِالصوابِ خدا هارون يَرْعُدُ بالمنايا ويَبْرُقُ بالمُذُكِّرَةِ القِضامِيو تُمُرُ كَأَنُّهَا قِطْعُ السَّحَابِ أَميرَ المؤمنينَ ظَفِرتَ فَاسَلَمُ وأَبَشْرُ بِالغَنيمَــةِ وَالإيابِ

وَرَاياتِ يَحِــلُ النَّصْرُ فيها

### [ خبر مقتل إبراهيم بن عيَّان بن نهيك ]

وفيها قُتل - في قول الواقديّ- إبراهيم بن عيّان بن نهيك . وأما غير الواقديّ ؛ فإنه قال : في سنة ثمان وثمانين ومأثة .

#### ه ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ذُكر عن صالح الأعمى ــ وكان في ناحية إبراهيم بن عثمان بن نسَّهيك – قال : كان إبراهيم بن عبَّان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحيي والبرامكة ، فيبكى جزمًا عليهم، وحُبًّا لهم، إلى أن خرَّج من حدَّ البكاء، ودخل في ابطالبي الثاَّر والإحسَن ، فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوى عليه النبيذ ، قال : ياغلام.

سيني ذا المنيّة – وكان قد سمى سبفه ذا المنيَّة – فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه ، مْ يَقُولُ : واجعفراه ! واسيَّداه ! والله لأقتلنَّ قاتلك ، ولأتأرنُّ بدمك عن قليل ! فلماكثر هذا من فعله، جاء ابنه عُسْمَان إلى الفضل بن الربيع ، فأخبره بقوله ، فلحل الفضل فأخبر الرشيد ، فقال : أدخله ، فلخل ، فقال : ما الذي قال الفضل عنك ؟ فأخبره بقول أبيه وفعله . فقال الرشيد : فهل سمع هذا أحد معك ؟ قال : نعم خادمه نوال ، فدعا خادمه سرًّا فسأله ، فقال : لقد قال ذاك غير مرّة ولامرتيس، فقال الرّشيد: ما يحلّ لى أن أقتل وليًّا من أوليائي بقول غلام وخمَصيي ، لعلهما تواصبًا على هذه المنافسة(١) ؛ الابن على المرتبة، ومعاداة الحادم لطول الصحبة ، فترك ذلك أياماً ، ثم أراد أن يمتحن إبراهيم بن عيَّان بمحنة تُدُّريل الشك" عن قلبه ، والحاطر عن وهميه ، فلَّـعا الفضل بن الربيع ، فقال : إنى أربد عنة إبراهم بن عبَّان فيا رفع ابنه عليه ؛ فإذا رُفع الطعام فادع بالشراب ، وقل له : أجب أمير المؤمنين ٧٠٠/٣ فينادمك؛ إذ كنت منه بالمحلّ الذي أنتبه ، فإذا شرب فاخرج وخلَّسيى وإياه ، ففعل ذلك الفضل بن الربيع ؛ وقعد إبراهيم للشراب ، ثم وثب حين وثب الفضل بن الربيع للقيام، فقال له الرشيد: مكانك يا إبراهيم ، فقعد، فلما طابت نفسه ، أوماً الرّشيد إلى الغلمان فتنحوّا عنه، ثم قال : يا إبراهيم ، كيف أنت وموضع السر" منك ؟ قال : يا سيدى إنما أنا كأخص " عبيدك، وأطوع خدمك ، قال : إن في نفسي أمراً (٢) أريد أن أودعكه ، وقد ضاق صدري به ، وأسهرتُ به ليلي ، قال : يا سيدى إذا لا يرجع عنى إليك أبداً ، وأخفيه عن جنبي أن يَعلمه ، ونفسى أن تذبعه . قال : ويحك ! إنى نلعت على قتل جعفر بن يحيي ندامة ما أحسين أن أصفتها ؛ فوددت أنى خرجت من مُللُّكي وأنه كان بقي لى ؛ فما وجدت طعم النوم منذ فارتتُه ، ولا لذَّة العيش منذ قتلته ! قال : فلما سمعها إبراهيم أسبل دمعه (٢٦) ، وأذرى عبرته ، وقال : رحم الله أبا الفضل ، وتجاوز عنه ! والله يا سبدى لقد أخطأتَ في قتله ، وأوطَّ ثب

<sup>(</sup>١) ا ، ج ؛ وبمناقسة لاين، .

<sup>(</sup>٢) يعدها في أناس يهمن الأموري.

<sup>(</sup> ٣ ) ج رابن الأثير : و دمومه ، .

144 == 414

المتشرة في أمره ! وأين يوجد في الدنيا مثله ! وقد كان منقطع القرين في الناسي أجمعين ديناً (() . فقال الرشيد : قم عليك لعنة الله ياين اللخناء ا فقام ما يعقل مردياً (() . فانصرف إلى أمه ، فقال : يا أم " ، ذهبت والله ففسي ، قالت : كلا أن شاءات ، وما ذلك يا بي " ؟ قال : ذلك أنّ الرشيد امتحنني يمحنة والله ؛ ولو كان (() في ألف نفس لم أنح بواحدة منها . فما كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه — فضر به بسيفه حتى مات — إلا ليال قلائل .

. . .

يحجُّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن على".

<sup>(</sup>١) ساتعة من ا

<sup>(</sup>۲) ج : ه ولوكانت به .

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وماثة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خبر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة ]

فما كان فيها من ذلك غَرَّو لربراهم بن جبريل الصّائفة، ودخوله أرضَ الروم من درب الصَّفْصاف ، فخرج القائه نيقفور ، فورد عليه من ورائه أمرَّ صرفه عن لقائه ، فانصرف ، ومرَّ بقوم من المسلمين ، فجرح ثلاث جراحات، وافهزم ، وقتيل من الرّوم فيا ذكر لدويون ألفاً وسبعمائة ، وأخذ أربعون ألفاً وسبعمائة ، وأخذ أربعون ألفاً وسبعمائة ، وأخذ

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدَّ ابيِّق .

وحج بالناس فيها الرشيد ، فجعل طريقه على المدينة ، فأعطى أهلها نصف العظاء؛ وهذه الحجة هي آخر حَجَة حجّها الرشيد؛ فيا زيم الواقديّ وغيره .

# ثم دخلت سنة تسع وثمانين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

## [ ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الريّ ]

فن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الرّيّ. ذكر الخبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث في خرجته تلك في سفره : ُذُكُر أَنَّ الرشيد كان استشار يحيى بن خالد في تولية خُراسان عليَّ بن عيسى بن ماهان ، فأشار عليه ألا يفعل ، فخالفه الرَّشيد في أمره ، وولا َّه إباها ، قلما شَخَصَ على بن عيسى إليها ظلم الناس ، ومَسَر (١١ عليهم ، وجمع مالاجليلا، ووجّه إلىهارون منها هدايا لم يُرَمثلها قط من الحيل والرقيق والثياب والمسك والأموال ، فقعد هارون بالشَّاسيَّة على دكان مرتفع حين وصل ما بعث به على إليه ، وأحضرت تلك الهدايا فعرضت عليه ، فعظمت في عينه ، وجلُّ عنده قدرُها ، وإلى جانبه يحيي بن خالد ، فقال له : يا أبا على ؟ هذا الذي أشرَّتَ علينا ألانوليه هذا الثغر، فقد خالفناك فيه ، فكان في خلافك البركة ـــ وهو كالمازح معه إذ ذاك ـــ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه ، وماكان من رأيك ! فقال : يا أُميرَ المؤمنين ، جعلني الله فداك ! أنا وإن كنت أحبّ أن أصيب في رأبي وأوفيق (٢) في مشورتي ، فأنا أحب من ذلك أن يكون رأي أمير المؤمنين أعلى، وفراسته أثقب، وعلمه أكثر من علمي، ومعرفته فوق معرفتي ؟ وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المثمنين ، وما أسأل الله أن يعيذه ويُعفيه من سوء عاقبته ونتائج مكروهه، قال : وما ذاك ؟ فأعلمه ، قال : ذاك أني أحسب أن مذه الهدايا ما اجتمعت له حيى ظلم فيها الأشراف ، وأخذ (٣) أكثرها ظلماً وتعدياً ؛ ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة ٧٠٣/٣ مَنْ بعض تجار الكرْخ، قال : وكيف ذاك ؟ قال : قد ساومـْنا عوثـاً

/· Y/Y

<sup>(</sup>۱) ا،ج: دومن ». (۲) ط: دوأغلما ي، رسا أثبته من ا، س. (۲) اندأواقت.

سنة ١٨٩

على السنة مقط الذي جاءنا به من الجنوهر ، وأعطيناه به سبعة آلاف ألف ، فأبى أن يبيمه ، فأبعث إليه الساعة بحاجتي فآمره (أأن يرد ه إلينا ؛ لنعيد فيه نظرنا ؛ فإذا جاء به جَمَّد أناه ، وربحنا سبعة آلاف ألف ، ثم كنا نفعل بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك . وعلى أن هذا أسلم عاقبة ، وأستر أمراً من فعل على " بن عيسى في هذه الهدايا باصحابها ، فأجمع الأمير المؤمنين في ثلاث ساهات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهرين سعى ، وأيسر أمر ، وأجمل جباية ؛ منا جمع على في ثلاث سنين .

فوقرت فى نفس الرشيد وحفظها ، وأمسك عن ذكر على " بن عيسى عنده ، فلما عاث على " بن عيسى بخرُاسان ووتر أشرافها ، وأخد أموالم ، واستخف برجالهم ، كتب رجال من كبرائها ووجوهها إلى الرشيد ، وكتبت جماعة من كورها إلى قراباتها وأصحابها ، تشكو سوء سيرته . وخيث طمعته ، ورداءة ملهبه ، وتسأل أمير المؤينين أن يبدالها به من أحبّ من كفاته وأنصاره وأبناء دولته وقواده . فدعا يحيى بن خالد، فشاوره فى أمر على "بن عيسى وفى صوفه ، وقال له : أشر على " برجل ترضاه لذلك النفر يصلح ما أفسد الفاسق ، ويرتس ما فتق . فأشار عليه بيزيد بن متراً يد ، فلم يقبل مشورته .

وكان قبل للرشيد: إن على بن عسى قد أجمع (١) على خلافيك، فشخص إلى الريّ من أجل ذلك، منصرفه من مكة، فسكر بالنتهروان لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى، ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم، ثم سار إلى الرّى، فلما صار بقرّ ماسين أشخص إليه جماعة من الشّفاة وغيرهم، وأسهدهم أنّ جميع ما له في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع والكرائ ووساسين دلك لسبد الله المأمون، وأنه ليس له فيه قلل ولا كثير. وجدد البيعة له على مرن كان معه، ووجة هر ثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد، فأعاد أخذ البيعة على عمد بن هارون الرشيد وعلى مرن محضرته لعبد الله فأعاد أخذ البيعة على عمد بن هارون الرشيد وعلى مرن محضرته لعبد الله والقاسم، وجعل أمر القامم في خلعه وإقراره إلى عبد الله ؛ إذا أفضت الحلافة

(١) كذا في ا ، وهو العمواب ، وفي ط ؛ يريأمره ي .

٧٠٤/٣

<sup>(</sup>۲) ج: ۽ اجتم ۽ .

۳۱۹ سنة ۱۸۹

إليه . ثم مضى الرشيد عند انصراف هرئمة إليه إلى الريّ ، فأقام بها نحواً من أربعة أشهر ؟ حتى قلم عليه على بن عيسى من خواسان بالأموال وإفدايا والطرّف ، من المتاع ١١١ والمسك والجوهروآنية اللهب والفضة والسلاح والدواب ، وأهدى بعد ذلك إلى جميع من "كان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخسمه وقواده على قدار طبقاتهم ومراتبهم ، ورزى منه خلاف ما كان ظن به وغير ما كان يقال فيه . فرضى عنه ، وردّ ه إلى خواسان ، وخرج وهو مشيّع له ؟ فذكر أن البيعة أخفت المأمون والقاسم بولاية المهد بعد أخويت محمد وعبد الله ، وسمّى المؤتمن حين وجه هارون هرئمة للماك بمدينة السلام ١١١ يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السنة ، فقال الحسن بن هاذئ في ذلك :

تبارَكَ مَنْ سَاسَ الأُمورَ بِعِلْمهِ وَفَصَّلَ هاروناً على الخُلفاء ٣/٧٠٠ نزالُ بِخَيْرِ ما انطَوَيْنا على التُّقَى وَما سَاسَ دنيانا أَبو الأُمناء

وفي هذه السنة حدين صار الرّشيد إلى الرئ بعث حسيناً الخادم إلى طبّر ستان ، فكتب له ثلاثة كتب ؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشرّو ين أبى قارن ، والآخر فيه أمان لوتشاهرمز ، جدا مازيار ، والثالث فيه أمان لمرزبان ابن جستان ، صاحب الدّينام ، فقدم عليه صاحب الدّينام ، فوهب له وكساه وردة . وقلم عليه معيد الحرّشي باربعمائة بطل من طبرستان ، فأسلموا على يد الرشيد ، وقلم ونداهرمز ، وقبل الأمان ، وضمن السمع والطاعة وأداء الخراج ، وضمن على شرّوين مثل ذلك ؛ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه ، ووجمة معه هرثمة فأخذ ابنه وابن شرّوين رهينة . وقلم عليه الرَّي أيضًا خزيمة بنخازم ، وكان ولي إربينيك ، فأهدى هدايا كثيرة .

. .

وفي هذه السنة ولمّي هارون عبد الله بن ماليك طبرستان والرى والرُّويان

<sup>(</sup>١) ج: والحاع ، . (٢) س: وإلله مدينة السلام ، .

ودُنْسَاونِد وقُدُومِس وهَـمَــَدَان . وقال أبو العناهية في خَرَّجة هارون هذه ـــ وكان هارون وَلَـد بالرَىّ :

إِنَّ أَمِينَ اللهِ في خطْقِهِ حَنَّ به البِرَّ إِلَى مَوْلِدَهُ لِيُصْلِحَ الرَّنَّ وَلَقطارَها وَيُمطِرَ الخَيْرَ بِهِا مِنْ يَكِهُ

وولتي هارون في طريقه محمد بن الجنيد الطريق ما بين هسّملان والرق ، ٧٠٦/٣ وولتي عسى بن جعفر بن سليان تُحمان ، فقطع البحر من ناحية جزيرة ابن كاوان ، فافتح حصناً بها وحاصر آخر ، فهجم عليه ابن محلد الآزدي وهو غاز ، فأسره وحسّماً إلى مُحان في ذي الحجة ، وانصرف الرَّشيد بعد ارتحال على بن عيسى إلى خراسان عن الرّي بأيام ، فأدركه الأضحى بقصر الشموس ، فضحى بها ، ودخل مدينة السلام يوم الاثنين، لليلين بقينا من ذي الحجة ، فلما مرّ بالجسر أمر بإحراق جعفر بن يحي ، وطوى بغلاد ولم ينزها ، ومضى من فحوره متوحها إلى الرّقة ، فنزل السَّبلحين .

وذُكر من بعض قواد الرشيد أن الرشيد قال لما ورد بغداد : واقم إنتى لأطبوي مدينة من وضعت بشرق ولاغرب مدينة أيمن ولاأيسر منها ؛ وإنها لوطنى ووطن آبائى ، ودار بملكة بنى العباس ما بقدوا وحافظوا عليها ؛ وما وأى أحد" من آبائى سوءاً ولا نكبة منها ،ولا سيء بها أحد منهم قطة ،ولنتم الدار هى ! ولكنتى أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة المدى والحب لشجرة اللعنة بين أمية سم ما فيها من المارقة والمتلصمة وشميق السبيل ، ولولا ذلك ما فارقتُ بغداد ما حييت ولا خرجت عنها أبداً .

وقال العباس بن الأحنف في طيّ الرشيد بغداد :

ما أَنخنا حَى ارْتَكَلنا فما نَذْ رِقُ بِيْنَ المناخ والارْتحالِ ساءلوناً عن حالِنا إِذْ قَلِيمُنَا فَقَرَنًا وَدَاعَهُمْ بالسؤال وفي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والرَّوم ، فلم يبق بأرض الروم(١١)

مسلم إلا فودى به ــ فيها ذكر ــ فقال مروان بن أبى حفصة فى ذلك : وفُكَّتْ بِكَ الأَّسرَى النَّي شُبِّدَتْ لها محابِسٌ ما فيها حَييمٌ يَزورُها

على حِين أَعيَا المسلمينَ فِكَاكُها وقالوا: سُجُونُ المُشرِكينَ قبورُها

ورابطً فيها القاسم بدَّ ابـِتى .

وحجّ بالناس فيها العبّاس بن موسى بن عيسى بن موسى .

<sup>(</sup>١) ج: وق أرض .

ثم دخلت سنة تسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكرخبر ظهور خلاف رافع بن ليث]

فَنْ ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمر فَمَند ، نخالفًا لهارون وخلمه إياه ، ونزعه يده من طاعته .

ذكر الخَبْرَ عن سبب ذلك :

وكان سبب ذلك — فيما تُذكر لنا — أن يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائي" تزوَّج ابنة لعمَّه أبي النعمان ، وكانت ذاتِّ يسار(١) ، فأقام بمدينة السلام، وتركها بستمتر قَتَنْد، فلما طال مقامه بها، وبلغها أنه قد اتخذ أمهات أولاد، التمست سبباً للتخلص منه ، فعيّ عليها ، ويلغ رافعًا خبرُها ، فطَّم فيها وفي مالها ، فدس إليا مسَّن قال لها: إنه لا سبيل لها إلى التخلص من صاحبها ؛ إلا أن تشرك بالله ، وتحضر لذلك قوماً عدولا ، وتكشف شعرَها بين أيديهم، ثم تتويُّ فتحلُّ للأزواج ؛ ففعلت ذلك وتزُّوجها رافع . وبلغ الحبر يحيي بن (١٨/٠٠) الأشعث ، فرُفع ذلك إلى الرّشيد ، فكتب إلى على بن عيسي يأمره أن يفرق بينهما ، وأن يعاقب رافعًا ويجلده الحدّ ، ويقيَّده ويطوف به في مدينة تَهَرَّ تَند مَقيَّداً على حمار ؛ حتى يكون عظة " لغيره . فدراً سلمان بن حميد الأزدى عنه الحد"، وحمله على حمار مقيداً حتى طلقها ، ثم حبسه في سجن سَمَرُ قَنْك ، فهرب من الحبُّس ليلاً من عنه حُميد بن المسيح - وهو يوبئد على شُرَط مَقرَّقند — فلحق بعلى" بن عيسى ببلُّخ ، فطلب الأمان فلم يجبه على إليه، وهم بضرب عُنته، فكلُّمه فيه ابنه عيسي بن على ، وجد د طلاق المرأة ، وأذن له في الانصراف إلى سمر قند، فانصرف إليها ، فوثب بسلمان ابن حميد؛ عامل على بن عبسي فقتله . فوجه على بن عبسي إليه ابنه ،

<sup>(</sup>١) كافرا، وأن طيو اسان يو .

19. 2. 44.

فمال الناس إلى سباع بن مسعدة ، فراً سوه عليهم ، فوتب على رافع فقيده ، فوثبوا على سباع ، فقيدً و وراسوا رافعاً و بايعوه ، وطابقه متن وراء النهر . ووافاه عيسى بن على ، فلقيه رافع فهزمه ، فأشخذ على "بن عيسى فى فتر ْض الرجال والتأهب للحرب .

. . .

وفى هذه السنة غزا الرشيد الصائفة ، واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرّقة ٧٠٩/٣ وفوّض إليه الأمور ، وكتب إلى الآفاق بالسّمْع له والطاعة ، ودفع إليه خاتم المنصور يتيمّن به ؛ وهو خاتم الحاصّة ، نقشه : 3 الله ثقتى آمنت به » .

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد ِ المأمون .

وفيها خرجت الروم إلى عين زَرَّبة وكنيسة السَّوْداء ، فأغارت وأسرت ، فاستنقذ أهل المُسْيصة ما كان في أيديهم .

#### [ فتح الرشيد هرقلة]

وفيها فتح الرشيد هرقلة ، وبت الجدوش والسرايا بأرض الروم ؛ وكان دخلها — فيا قبل — في ماتة ألف وخمسة والاثين ألف مرتزق؛ سوى الأتباع وسوى المطرّعة وسوى من لا ديوان له ، وأناخ عبد الله بن مالك على ذى الكلاع ووجة داود بن عيسي بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاً ، وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالية وديّسة، وافتتح يزيد بن مخلد المتفسّماف وملكوبية — وكان فتح الرشيد هرقلة في شوّال — وأخر بها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يوماً عليها ، ووتي حُميد بن متعيوف سواحل بحر للشأم إلى معسر ، فيلغ حميد قُبشرُس ، فهلم وحرق وسبى من أهلها (١١) ستة عشر ألفاً ، فأقدمهم الرّافقة ، فتولّى بيمهم أبو البختري القاضى ، فيلغ أسقت قبُرس ألفي دينار .

وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من رجب ؛ واتخذ

<sup>(1)</sup> س: ډأهل قبرس ه .

سة ١٩٠

قلنسوة مكتوبةً عليها « غاز حاجٌّ » ، فكان يلبسها ، فتمال أبو المعالى ٧١٠/٣ الكلافيّ :

فَمنْ يَطُلُبْ لقاءَكَ أَو يُرِدْهُ فَيِالحَرَمْين أَو أَفْصَى الثغورِ فَي أَرْضِ النَّرْفَةِ فَوْقَ كُورِ<sup>(1)</sup> فَي أَرْضِ النَّرْفَةِ فَوْقَ كُورِ<sup>(1)</sup> وَفَ أَرْضِ النَّرْفَةِ فَوْقَ كُورِ<sup>(1)</sup> وما حازَ الثغورَ سِواكَ خَلْقٌ مِنَ المُتخلَّفِينَ على الأُمورِ

ثم صار الرُّشيد إلى الطُّوانة، فعسكر بها ، ثم رحل عنها ، وخلَّف هليها عقبة بن جعفر ، وأمره ببناء منزل هنالك ، وبعث نقفور إلى الرشيد يالحركم والجزية، عن رأسه وولى" عهده ويطارقته وسائر أهل بلده محمسين ألف دينار ؟ منها عن رأسه أربعة دنانير ؛ وهن رأس ابنه استبراق دينارين . وكتب نقفور مع بطريقين من عظماء بطارقته في جارية من سبَّى هرقلة كتابأ نسخته : لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم. سلام عليكم، أما يعد أيها الملك ، فإنّ لى إليك حاجة لا تضرّك في دينك ولا دنياك ، هيّنة يسيرة ؛ أن تهب لابي جارية من بنات أهل هرقلة ، كنت قد خطبتُها على ابني ، فإن رأيتَ أن تسعفي بحاجتي فعلت . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . واستهداه أيضًا طبيبًا ومرادقا من مبرادقاته؛ فأمر الرشيد بطلب الجارية ، فأحضرَت وزُ يِّنت وأجْلست على سرير (٢) في مضربه الذي كان نازلا فيه ، وسائمت الجارية والمضرّب بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول نقفور ، وبعث إليه بما سأل من العطر ، وبعث إليه من التمور (٣) والأخبصة والرّبيب والترياق، فسلَّم ذلك كله إليه رسول الرشيد ، فأعطاه نقَّفور وقدْر دراهم إسلامية على ٧١١/٣ برذون كُميت كان مبلغه خمسين ألف درهم ، وماثة ثوب ديباج وماثتي ثوب يُزْيون(1) ، واثنى عشر بازيًا ، وأربعة أكلب من كلاب الصيد ، وثلاثة براذين . وكان نقفور اشترط ألا يخرب ذا الكلاع ولا صمله ولا حصن سنان ،

<sup>(</sup>۱) ا ، س : ه في أرض البرية » . (۲) ج : ه فراش » . (۲) س : ه التبر » .

<sup>(ُ</sup> ٤ ) البَرْيون: ضرب من نسج البَرْأُو من وقيق الديبيج - مرَّف من: » مز ، وبن : معوله » أى يشبه البر . وانظر الإلفاظ النارسية لأعن شهر ٣٢ . تاريخ العامي – ثلمن

19. 2-

واشرط الرّشيد عليه ألا يعمر هرقلة، وعلى أن يحمل نقفور ثلبائة ألف دينار. وخرج في هذه السنة خارجيّ من عبد القيس يقال له سيف بن بكر ،

وخرج فى هذه السنة خارجىّ من عبد القيس يقال له سيف بن بكر : فوجّه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن متزّيد ، فقتله بعين النُّورَة .

ونقض أهل قُبرس العَمَهد ، فغزاهم معيوف بن يحيي فسبي أهلمَها .

رحج بالناس فيها عيسي بن موسى الهادي .

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثة

ا ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من خروج خارجي يقال له ثروان بن سيف بناحية حَـرُّلايا ، فكان يتنقل بالسواد، فوجه إليه طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه، وقتل عامة أصحابه ، وظن طوق أنه قد قتل ثروان، فكتب بالفتح، وهرب ثروان مجروحاً .

وفيها خرج أبو النداء بالشام (١ فوجّه الرشيد ١) في طلبه يحيى بن معاد ، وعقد له على الشأم .

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام .

وفيها ظفر حماد البربريُّ بهيصم اليانيُّ .

وفيها غلُظ أمر رافع بن ليث بسَمَرٌ قند .

وفيها كتب أهل نستف إلى وافع يعطونه الطاعة ، ويسألونه أن يوجه إليهم من "يعينهم على قتل عيسى بن على" ، فوجه صاحب الشاش في إتراكه قائداً من قراده، فأتوا عيسى بن على"، فأحدقوا به وقتاره في ذي القعدة ، ولم يعرضوا لأصحابه .

وفيها ولتى الرشيد حماويه الحادم بريد خراسان .

وفيها غزا يزيد بن محلد الهبيريّ أرضّ الروم في عشرة آلاف ، فأخذت الرّوم عليه المضيق، فقتلُوه على مسّرْحلتين من طَسَرَسوس في خمسين (٢) رجلا، وسلم الباقين .

وفيها ولمّى الرشيد غزو الصائفة هرئمة َ بن أعين ، وضمّ إليه ثلاثين ألفًا من جند خُراسان،ومعمسرورالخادم؛إليهالنفقات.وجميع الأمور ،خلا الرياسة.

....

**111/4** 

<sup>(</sup>١-١) ج : و فرجه إليه الرثيد ۾ .

<sup>(</sup>٢) ا: وسيين ۽ ،

191 2 478

ومضى الرّشيد إلى درّب الخدث (1) ، فرتب هنالك عبدالله بن مالك، ورتب سعيد بن سلم بن قبية بمرّعش ، فأغارت الروم عليها، وأصابوا من المسلمين وانصرفوا وسعيد بن سلم مقم بها، وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرّسوس، فأقام الرشيد بدرّب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان ، ثم انصرف إلى الرّقة .

۷۱۳/۳ وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور ، وكتب إلى السنديّ بن شاهك
 يأمره بأخذ أهل الذّمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم
 وركوبهم ،

وفيها حَرَّل الرشيد على بن عيسى بن ماهان عن خُدُراسان وولاها هرئمة . ذكر الحبر عن سبب عزل الرشيد على بن عيسى وسخطه عليه

وذكر عن بعض الولل أنه قال : كنا بجُنْرْجان مع الرشيد وهو يريد

ر مُعُ ﴿ ١ ﴾ ١ : وحرب الملت و .

خُراسان، فوردت خزائن على بن عيسى التي أخذت له على ألف.وخمسيائة بعير ، وكان على مع ذلك قد أذل "الأعالى من أهل خُراسان وأشرافهم . مم،٧١٤/٧

وذكر أنه دخل عليه يوماً هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب ، فسلَّما عليه ، فقال للحسين: لا سلَّم الله عليك يا ملحد يابن الملحد! والله إنَّى لأعرف ما أنت عليه من عداوتك للإسلام وطعنك في الدين ، وما أنتظر بقتلك إلا إذن الحليفة فيه ، فقد أباح الله دمكُ ، وأرجو أن يسفكه الله على يدى عن قريب ، ويعجلك (١) إلى عذابه . ألستَ المرجف بى في منزلي هذا بعد مَا تُمُلتَ مِن الْحُمْرِ ، وزعمت أنه (٢) جاءتك كتب من مدينة السلام بعزل 1 اخرج (٣) إلى سخط الله ، لعنك الله ، فعن قريب ما تكون من أهلها ! فقال له الحسين : أعيذ بالله الأمير أن يقبل قول واش ، أو سعاية باغ ، فإنى برىء مما قُرفت (1) به . قال : كذبت لا أمّ لك ! قد صحّ عندى أَنْك عُلت من الخمر ، وقلت ما وجب عليك به أغلظ (٥) الأدب ؛ ولعل الله أن يعاجلك ببأسه ونقمته (٦) ؛ اخرج عنى غير مستور ولا مصاحب . فجاء الحاجب فأخد بيده فأخرجه ، وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة ؛ يجتمع (١٧) فيها إليك السفهاء ، وتطعن على الولاة ! سفك الله دى إن لم أسفك دمك ! فقال هشام : جُعلت فداء الأمير ! أنا والله مظلوم مرحوم ؛ والله ما أدَّعُ في تقريظ الأمير جهدًا ، وفي وصفه قولا إلا خصصتُه به وقلته فيه ؛ فإن كنت إذا (٨) قلت خيراً نقل إليك شرًّا (٩) فا حيلتي ! قال : كذبت لا أمَّ لك ؛ كَانَا أُعلم بما تنطوى عليه جوانحك من ولدك وأهلك، فاخرج فعن قريب أريح ٣٠٥/٣ منك نفسي. فخرج. فلمنَّا كان في آخر الليل دعا ابنته عالية\_ وكانت من أكبر ولده \_ فقال لها : أي بنيَّة ، إني أريد أن أفضي إليك بأمرإن أنت أظهرته قتلتُ؛ وإن حفظته صلمتُ، فاختاري بقاء أبيكُ على موته، قالت :

<sup>(</sup>١) ج: دو مجملك ع. (٢) س: دأنك ع.

<sup>(</sup>٣) فَ : وَفَاصِحِ هِ . (١) ا ، ج : وقلفت ۾ .

<sup>(ُ</sup>ه) ا، ج: وغليظه. (١) ج: وزائمه ع.

<sup>(ُ</sup>٧) ج: وتجسم ۽ . (٩) س: واله شرّاء .

<sup>(</sup>١١) س: داليه شراء.

وما ذاك (١/ جُعلت فداك ! قال : إنى أخاف هذا الفاجر على بن عيسى على دى ، وقد عزمت على أن أظهر أن الفالج أصابنى ، فإذا كان فى السّحر فاجمعى جواريك ، وتعالى إلى فراشى وحرّكينى ؛ فإذا رأيت حركتى قد ثقلت ، فعيحى أنت وجواريك ، وابعثى إلى إخوتك فأعلميهم علتى . وإياك ثم إياك أن تطلعى (١) على صحة بدنى أحداً من خلتى الله من قريب أو بعيد . ففعلت حركات عاقلة حازمة حاقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرّك إلا إن حركات عاقلة لم يعلم من أهل خراسان أحداً من عزل على "بن عبسى بخبر ولا أثر غير هشام ؛ فإنه توهم عزله ، فصح توهمه .

ويقال: إنه خرج في اليوم الذي قدم فيه همر "همة لتلقيه ، فرآه في الطريق رجل من قوّاد على "بن عبسي ، فقال: صحيحاً بحمد الله ! وقال بمضهم : بل رآه على "بن عبسي ، فقال: أين بك ؟ فقال: أتلقى أعيرنا أبا حاتم ، قال : ألم تكن عليلا ؟ قال : بلي ؛ فوهب الله العافية، وعزل الله العافية في لياة واحدة .

وأما الحسين بن مصعب فإنه خرج إلى مكّة مستجبراً بالرّشيد من عليّ بن عيسى ، فأجاره .

ولما عزم الرشيد على عزل على" بن عيسى دعا سه فيا بلغنى سه هرتمة بن أعين مستخلياً به فقال : إنى لم أشاور فيك أحداً ، ولم أطلعه على سرّى فيك ، وقد اضطوب على "فنور المشرق ، وأنكر أهل خراسان أمرّ على " بن عيسى ؛ إذ خالف عهدى ونيكه وراء ظهره ؛ وقد كتب يستمد ويستجيش ، وأنا كاتب إليه ، فأخبره أنى أمدة م بك ، وأوجئه إليه معك من الأموال والسلاح والقرة والمدة ما يعلمن المي المعهدي المنافق المنافق

<sup>(</sup>۱) ج: « رماهو » . (۲) س: «نصبر » .

۲۹۷ اما تنه

على فلا تظهرنَّه عليه، ولا تعلمنَّه ما عزمتُ عليه، وتأهبّ المسير، وأظهر لخاصَّتك وعامَّتك أنى أوجَّهك مدداً لعليّ بن عيسى وعونًا له. قال: ثم كتب إلى عليّ بن عيسى بن ماهان كتابًا بغطه نسخته:

بسم الله الرحمن الرحم. بابن الزانية ، وفعتُ من قدوك ، وتوهت باسمك ، وأوطأت سادة ۱۱ العرب عقبِك ، وجعلت أبناء ملوك العجرخولك وأتباعك ؛ فكان جزائى أن خالفت عهدى ، ونبنت وراه ظهرك أمرى ؛ حتى عشت في الأرض ، وظلمت الرّعية ، وأسخطت الله وخليفته ۱۱۱ بسوه سبرتك ، ورداءة طممتك ، وظاهر خيانتك ، وقد وليّت هرّعة بن أعين مولاى ثفر خراسان ، وأمرته أن يشد وطأنه عليك وعلى ولك وكتابك وعمالك ، ولا يترك وراء ظهوركم ذرهما ، ولا حقاً لملم ولا متعاهد إلا أخلكم به ؛ حتى ترد ه إلى أهله ؛ فإن ۱۷/۳ أبيست ذلك وأباه ولدك وعمالك فله أن يبسط عليكم العذاب ، وبعسب عليكم السياط ، و بُعل بكم ما يحل بن نكث وغير ، وبداً لوخالف، وظلم وتعد ي وغشم ، انتقاماً لله عز وجل بادئاً ، ولحليفته ثانياً ، وللمسلمين والمناهدين ثالثاً ؛ فلا تعرض نفسك للتي لا شَوَى لها ، واخوج مما بلزمك طائعاً أو مكوماً .

وكتب عهد هرثمة بخطه :

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرئمة بن أعين حين ولاه تَمَعْر خُراسان وأعماله وخراجه ؛ أمرّه بتفرى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته (٢) ، وأن يجمل كتاب الله إماماً فى جميع ما هو بسبيله ، فبحل حلال الم ويحرّم حرّامه ، ويقف عند مشابهه ؛ ويسأل عنه أولي الفقه فى دين الله وأولي العلم بكتاب الله ، أو يردّه إلى إمامه ليريه الله عزّ وجل فيه رأيه ، ويعزم له على رشده ، وأمره أن يستوثق من الفاسق على بن عيسى وولده وعماله وكتابه ، وأن يشد عليهم وطأته ، و يُمِل بهم سطوته ، ويستخرج منهم كل مال

<sup>(</sup>۱) ج : « سادات » . (۲) س : « نی خلیفته » .

<sup>(</sup>۳) ج: وربرانته».

يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفي المسلمين ؛ فإذا استنظف ما عندم وقيبالهم من ذلك ، نظر في حقرق المسلمين والمعاهدين ، وأخدهم بحق كل ذي حقرق المسلمين والمعاهدين ، وأخدهم بحق كل ذي حق عن يرد و اليهم ؛ فإن ثبتت قبلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق نقمته عنى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدني أدب ، تلفت أنفسهم ، نقمته ؛ حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدني أدب ، تلفت أنفسهم ، وبطلت أرواحهم ؛ فإذا خرجوا من حتى كل ذي حتى ، أشخصهم كما تشخص من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين ، إن شاء الله . فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت الملك ، فإنى آثرت الله وديني على هواى وإرادتي ، فكذلك فليكن عملك ، وليل في عمل الكور اللين تمرتهم في صمودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يوبهم وظن يرعبهم . وابسط من آمال أهل ذلك يستوحشون معه إلى أمر يربهم وظن يرعبهم . وابسط من آمال أهل ذلك التأخر ومن أمانهم وعلدم ، ثم اعمل بما يرضى الله منك وخليفته ، ومن ولاك التأمر و إن أشهد الله وملائكته الله أمره إن شاء الله . هلا عهدى وكتابي بخطاًى ، وأنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وسكان مواته وكني بالله شهيداً .

وكتب أمير المؤمنين بخطُّ يده لم يحضره إلا الله ومُلائكته .

ثم أمر أن يكتب كتاب هرثمة إلى على " بن عيسى فى معاونته وتقوية أمره والشد" على يديه ؛ فكتب وظهر الأمر بها ؛ وكانت كتب حَسَوَيَّه وردت على هارون: إن "رافعاً لم يخلع ولا نَزَع السَّواد ولا من شايعه، وإنما غايتهم عزل على " بن عيسى الذى قد سامهم المكروه .

[خبر شخوص هرتمة بن أعين إلى خراسان واليًّا عليها ]

ومن (١) ذلك ماكان من شخوص هرئمة بن أعين إلى خراسان والنّا عليها . • ذكر الحبر عما كان من أمره فى شخوصه إليها وأمر على بن عيسى

وولده :

V1A/**Y** 

٧١٩/٣

<sup>(</sup>١) قبل هذه الكلمة في ١ ، ج : و ثم دخلت سنة ثنتين ونسمين ومائة ه ..

أذكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد وشيَّعه الرشيد، وأوصاه بما يحتاج إليه، فلم يعرَّج هرثمة على شيء، ووجَّه إلى على بن عيسى في الظاهر أموالاً وسلاحًا ، وخملَمًا وطيباً ؛ حتى إذا نزل نيسابور جَمَعَ جماعة من ثقات أصحابه وأولى السن والتجربة منهم ؛ فدعا كلَّ رجل منهم سرًّا ، وخلا به ، ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أنْ يكتموا أمره ، ويطوُوا سيرّه ، ووانَّى كلَّ رجل منهم كُورة (١١) ، على نحو ما كانت حاله عنده ؛ فولتي جُسُرجان ونيسابور والطبَّسين ونَّسَا وسَرَخْس ، وأمَّر كلَّ واحد (١) منهم ، بعد أن دفع إليه عهد م بالمسير (١) إلى عمله الذي ولا م على أخيى الحالاًت وأسترها ، والتشبُّه بالمجتازين في وُرودهم الكُنُور ومقامهم فيها إلى الوقت الذى سمَّاه لهم ، وولتى إسماعيل بن حفص بن مصَّعب جُرجان بأمر الرشيد ، ثم مضى حتى إذا صار من مرَّو على مرحلة ، دعا جماعة من ثقات أصحابه، وكتب لهم أساء ولد على بن عبسى وأهل بيته وكُنَّابه وغيرهم في رقاع ، ودفع إلى كلُّ رجل منهم رقعة باسم مَننْ وَكَنَّله بمفظه إذا هو دخل مَنَّرُو ، خولنَّا من أن يهربوا إذا ظهر أمره . ثم وجَّه إلى على بن عيسى : إن أحبَّ الأميرُ أكرمه الله أن يوجَّه ثقاته لقبض ما معى من أموال فعَمَل ؛ فإنه إذا تقدّم المال أمامى كان أقوَى للأمير ، وأفتّ فى عضد أعدائه . وأيضًا فإنى لا آمن ﴿٣٢٠٧٣ عليه إن خلَّفته وراء ظهرى ؛ أن يطمع فيه بعض من تَسَمُّو إليه نفسه إلى أن يقتطم بعضه ، ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة . فوجَّه على بن عيسي جهابذَ ته وَنَّهَارِمته لقبض المال ، وقال هرثمة لخُزَّانِه : اشغلوهم هذه الليلة ، واعتلُّوا عليهم في حسَّمنُّل المال بعليَّة تقرب من أطماعهم ، وتزيُّل الشكُّ عن قلوبهم ، ففعلوا . وقال لهم الحُزّان :حتى تؤامروا أبا حاتم في دواب المال والبغال. ثُمَّ ارتحل نحو مدينة مَرُّو ، فلما صار منها على ميلين تلقيًّاه على بن عيسي فى ولله وأهل بيته وقواده بأحسن لقاءوا نسبه؛ فلمَّا وقعت عين هرممة عليه ، ثنتي رجله لينزل عن دابته فصاح به على : والله لأن نزلتَ لأنزلن ، فثبت على سَرْجه ، ودنا كلِّ (٤) منهما منصاحبه فاعتنقا، وسارا، وعلى بسأل هرثمة عن

<sup>(</sup>۱) ج: «كوراً». (۲) ج: «رجل». (۴) س: «المدير». (٤) انج: «كار واحد».

٣٣. سنة ١٩١

أمَّر الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصَّته وقوَّاده وأنصار دولته ؛ وهرتمة أبجيبه ؛ حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إلا فارس ، فحبس هرثمة لجام دابته ، وقال لعلي : سرعلي بركة الله، فقال علي ": لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت ، فقال : إذاً والله لا أمضي ، فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فضي وتبعه هرئمة حتى دخلاً مَسَرُو ، وصارا إلى منزل علي " ، ورجاء الحادم لا يفارق هرثمة في ليل ولا نهار، ولا ركوب ولا جلوس ؛ فدعا على بالغداء فطعما ، وأكلُّ معهما رجاء الحادم ، وكان عازمًا على ألاً يأكل معهما ، فغمزه هرثمة وقال : كُنُل فإنك جائع ، ولا رَأَىَ لِحائع ولا حاقن؛ فلما رُفع الطعام قال له على": قد أمرت أن يفرغ لك قصر على المَاشَان ؛ فإن رأيتَ أن تصير إليه فعلت. فقال له هرثمة: ١٤١/ إن معى من الأمور ما لا يتحمُّل تأخير المناظرة فيها ؟ ثم دفع رجاء الحادم كتاب الرشيد إلى على" ، وأبلغه رسالته . فلما فض" الكتاب فنظر إلى(١) أوَّل حرف منه سُقط في يده ، وعلم أنه قد حلّ به ما يخافُه ويتوقعه ، ثم أمر هرثمة بتقييده وتقييدولدهوكتابهوعمالهـوكان رحل(٢) ومعهوقر من قبود وأغلال فلما استوسق منه صار إلى المسجد الجامع، فخطب وبسط من آمال الناس، وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لما انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق على" ابن عيسى ، وما أمره به فيه وفي عمَّاله وأعوانه، وأنه بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والحاصّة ، والأخذ لم بمحقوقهم أقصى مواضع الحقّ . وأمر بقراءة عهده عليهم . فأظهروا السرور بذلك ، وانفسحت آمالهم ، وعظم رجاؤهم ، وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم ، وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . مُم انصرف، فدعا بعلي بن عيسي وولده وعماله وكُنَّابه، فقال : اكفوني مؤنتكم ، واعفونى من الإقدام بالمكروه عليكم . ونادى فى أصحاب ودائمهم ببراءة الذَّمة من رجل كانت لعلى عنده وديعة أو لأحد من ولده أو كتابه أو عماله وأخفاها ولم يظهر عليها ؛ فأحضره الناس ما كانوا أود عوا إلا" رجلا من أهل مَـرُو ـــ وكان من أبناء المجوس ـــ فإنه لم يزل يتلطف للوصول (٣) إلى على بن عيسى حتى صار إليه ، فقال له سرًّا : لك عندى مال ، فإن احتجت

<sup>(</sup>١) س: دقعه

<sup>(</sup>٢) س: ودخل و . (٣) ج : '« بالرصل »

ا ۱۹۹۴

إليه حملتُه إليك أولاً فأولاً ، وصبرت للقتل فيك؛ إيثاراً للوفاء وطلباً لجميل الثناء . وإن استغنيث عنه حبستُه عليك حتى ترى فيه رأيك . فعجب على " ٧٢٢/٣ منه، وقال: لواصطنعتُ مثلث ألف رجل ماطميع فيَّ السلطان ولاالشيطان أبدًا. ثم سأله عن قيمة ما عنده، فذكر له أنه أودعه مالاً وثيابناً ومسكًّا، وأنه لايدري ما قدر ذلك ؛ غير أنه أودعه بخطُّه ، وأنه محفوظ لم يشدُّ منه شيء، فقال له: دعه؛ فإن ظُهر عليه سلَّمته ونجوت بنفسك، وإن سلمت به رأيتفيه رأيي. وجزاه الحير ، وشكر له فعله ذلك أحسن شكر ، وكافأه عليه وبر"ه . وكان ينصرب به المثل بوفائه ؟ فلكر أنه لم يتسرّ عن (١) همر ثمة من مال على والاما كان أودعه هذا الرجل ـــ وكان يقال له : العلاء بن ماهانــ فاستنظف هرئمة ما وراء ظهورهم حتى حكمًى نسائهم ؛ فكان الرجل يدخل إلى المنزل فيأخذ جميع ما فيه ؛ حتى إذا لم يبق فيه إلا صوف أو حشب أوما لا قيمة له قال المرأة : هاتى ما عليك من الخلامي ، فتقول للرجل إذا دنا منها لينزع ما عليها : ياهذا ، إن كنتَ محسنًا فاصرف بصرك عنتي، فوالله لا تركتُ شيئًا من بغيتك على \* إلا دفعتُه إليك ؛ فإن كان الرجل بتحوَّب من اللهُ نوَّ إليها أجابها إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالحاتم والحلخال وما قيمته عشرة دراهم ، ومن كان بخلاف هذه الصَّفة ، قال : لا أرضى حَي أَفتَشْك ؛ لا تكونين قد خبأت ذهباً أو ُدرًّا أو ياقوتًا ؛ فيضرب يده إلى مغابنها وأرفاغها ؛ فيطلب فيها ما يظنُّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنَّ أنه قد أحكم هذا كلُّه وجُّهه على بعير بلا وطاء تحته ، وفي عنقه سلسلة ، وفي رجله قيود نُقال ما يقدر معها على نهوض سهر ٧٣٠٠ واعتباد .

فلُ كُمِرِ عَمْن شهد أمر هرتمة وأمره؛ أن هَرَثُمة لما فرغ من مطالبة على " بن عيسى وولده وكتابه وعمَّاله بأموال أمير المؤمنين ، أقامهم لمظالم الناس ، فكان إذا بَرْدَ للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حتى ، قال : اخرج للرجل من حَمَّةًم ، وإلا بسطت عليك ، فيقول على ": أصلح الله الأمير !

<sup>(</sup>١) ا : و لم يشد على مرأمة و .

1912-

أجَّاني يومًا أو يومين ، فيقول : ذلك إلى صاحب الحقّ ، فإن شاء فعل . ثم يُعْبَل على الرجل، فيقول: أثَّترَى أن تندَّعتَه ؟ فإن قال: نعم، قال: فانصرف وعُدُّ إليه ، فيبعث على إلى العلاء بن ماهان ، فيقول له : صالحُ قلانا عنّى (١) من كذا وكذا على كذا وكذا ، أو على ما رأيت ، فيصالحه ويُصلح أمره .

وُذكر أنه قام إلى هرغة رجل ، فقال له : أصلح الله الأمير ! إن هذا الفاجر أخذ منى درقة (٢) ثمينة لم يملك أحد مثلها ، فاشراها على كره منى ولم أورد بيحها بثلاثة آلاف درهم ؛ فأتيت قهرمانه أطلب ثمنها ، فلم يعطني من شيئا ، فأقمت حوّلا أننظر ركوب هذا الفاجر ؛ فلما ركب عرضت له وصحت به : أيها الأمير ، أنا صاحب الدرقة ، ولم آخذ لها تمناً إلى هذه الغية ، فقد فأمنى ولم يعطنى حتى ، فخذ لم يحتى من مالي (٣) وقمد فيه أنى ، فقال : لك بينة ؟ قال : نع ، جماعة حضروا كلامه ؛ فأحضرهم فأشهده (١) على دعواه ، فقال هرغة : وجب عليك الحد "، قال : ولم ؟ قال : لقذ فلك أم هذا ؟ قال : هذا دين المسلمين ، أم هذا ، قال : من أمير المؤونين قد قد كف غير مرة ولا مرتين ؛ وأشهد أنك قد قل عن يأخذ لمؤلاء بحدوده منك ؟ ومن يأخذ لمؤله بمنك . فقال : فقال : فقال المقبطان بكركنك أو ثمنها، وترك مطالبته بقل فه أماك .

### [ كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر على بن عيسي ]

ولما حمل هرثمة علياً إلى الرّشيد ، كتب إليه كتابًا يخبره ما صنع ؛ نسخته : بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد ؛ فإن الله عزّجل لم يزل يبلى أمير المؤمنين ف كلّ ما قلده من خلافته ، واسترعاه من أمور (١١) عباده وبلاده أجمل

<sup>(</sup>١) س : د مل ۽ .

<sup>(</sup>٢) الدرَّة : الرَّس من جلد بلا خشب ولا عقب ، وتسمى الحجمة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ستعاله ه. (٤) أعستو فشيلوا ه.

<sup>(</sup>۵) ج: ءقهمكء، (۱) س: ﴿أَمْرِهِ،

البلاء وأكملته ، ويعرقه في كل ما حضره ونأى عنه من خاص أموره وعاملها ، ولطيفها وجليلها أثم الكفاية وأحسن الولاية ، ويعطيه في ذلك كلّم أفضل الأمنيَّة ، ويبلغه فيه أقصى غاية الهمة ، امتنائاً منه عليه ، وحفظاً لما جعل إليه ، مما تكفّل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته ؛ فيستم الله أحسن ما عوده وعودنا من الكفاية في كل ما يؤد ينا إليه ، ونسأله توفيقنا لما نقضى به المفرض من حقية في الوقوف عند أمره ، والاقتصار على رأيه .

ولم أزل أعزَّ الله أمير المؤمنين، مذ فصَّلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً ما أمرنى به فيما أنهضي له ؛ لا أجاوز ذلك ولا أتعد اه إلى غيره ، ولا أتعرَّف اليُمنْ والبركة إلا في امتثاله؛ إلى أن حالتُ أوائل خُراسان؛ صائدًا للأمر الذي أمرنى أمير المؤمنين بصيانته وستره ؛ لا أفضى ذلك إلى خاصي ولا إلى عاميي ، ودبيرتُ في مكاتبة أهل الشاش وفير عنانة وخز هما (١) عن الخائن، وقطع طمعه وطمع مَن قبله عنهما ، ومكاتبة منن ببلغ بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين وفسَّرت له، فلما نزلت نيسايور عملتُ في أمر الكُور التي اجتزت ٣٠٥/٣ عليها بتولية منن ولتيت عليها ، قبل مجاوزتي إياها ؛ كجرجان ونيسسابور ونتسمًا وَسَمَ خَسْس ، ولم آل الاحتياط في ذلك، واختيار الكفاة وأهل الأمانة والصَّحة من ثقات أصحابي، وتقدُّمت إليهم في ستر (٢١) الأمر وكتَّبانه ، وأخلت عليهم بذلك أيمان البسيعة ، ودفعت إلى كل وجل منهم عهد ، بولايته ، وأمرتهم بالمسير (٣) إلى كورَ أعمالهم على أخيى الحالات وأسترها، والتشبيُّة بالمجتازين في وُرودهم الكُنُورَ ومقامهم بها إلى الوقت الذي سَمَّيتُ لهم ؛ وهو اليوم الذي قد "رت فيه دخولي إلى مرَّو، والتقائي وعلي " بن عيسي ، وعملت في استكفائي (١) إمهاعيل بن حفص بن مصعب أمر جرنجان بما كنت كتبت به إلى أمير الثومنين ، فنفذ (٥) أولئك العمال الأمرى، وقام كلُّ رجل منهم في الوقت الذي وُقِّتْ له بضبط عمله وإحكام ناحيته ، وكفي الله أميرَ المؤمنين المؤنة في ذلك ، بلطيف(١١) صنعه .

(٢) س: ١ بستر ١٠.

<sup>(</sup>١) حزما عر إلاائل ، أي إيمادها عنه .

<sup>(</sup>٣) ا، س: «بالمصر». (٤) ا، س: «استكفاه». (٥) س: «فطقه». (٦) ا، ج: «بالطف».

ولما صرتُ من مدينة مَرُّوعلى منزل، اخترت عـدَّةٌ من ثقات أصحابي، وكتبت بتسمية ولد على" بن عيسى وكتابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاً، ودفعت إلى كلُّ رجل منهم رُقعة باسم مَن ْ وكَّلتُه بحفظه في دخول، ولم آمن لوقصّرت ف ذلك وأخرته أن يصيرُوا عند ظهور الحبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار ، فعملوا بذلك، ورحلتُ عن (١١) موضعي إلى مدينة مَـرُو، فلما صرت منها على میلین تلفاً نی علی بن عیسی فی ولنده وأهل بیته وقواده ، فلقیته <sup>۲۱</sup> بأحس لقاء، وآ نسته" ، وبلغتُ من توقيره وتعظيمه واليَّاس النزول إليه أوَّل مابصرت به ما ازداد به أنساً وثقة ، إلى ما كان ركن إليه قبل ذلك ؛ مما كان يأتيه من كتبي ؛ فإنها لم تنقطع عنه بالتعظيم والإجلال منتى له والالباس ، لإلقاء سوء الظن" عنه ؛ لئلا يسبق إلى قلبه أمر" ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين في أمره ، وأمرنى به فى ذلك . وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمرّ فيه إلى أن ضمتني وإياه مجلسه ، وصرت إلى الأكل معه ، فلمَّا فرغنا من ذلك بدأنيي يسألني المصير إلى منزل كان ارتاده لي ؛ فأعلمته ما معي من الأمور التي لا تحتمل تأخير المناظرة فيها . ثم دفع إليه رجاء الخادم كتاب أمير المؤمنين وأبلغه رساليَّته ، فعلم عند ذلك أن قد حلٌّ به الأمر الذي جناه على نفسه ، وكسبته يداه ؛ من سخط أمير المؤمنين ، وتغيّر (٣) رأيه بخلافيه أمره وتعدّيه

ثم صرت إلى التوكيل به ، ومضيت إلى المسجد الجامع ، فبسطت، آمال الناس بمن حضر ، وافتحت القول بما حمَّلني أمير المؤمنين إليهم ، وأعلمتهم إعظام أمير المؤمنين ما أتاه ، ووضح عنده من سوء سيرة على ، وما أمرنى به فيه ٰ وفي عمَّاله وأعوانه ؛ وإنى بالنُّ من ذلك ومن إنصاف العامَّة والخاصة والأخذ لم بحقوقهم أقصى غايتهم . وأمرت بقراءة عهدى عليهم ، وأُعلمتهم أنْ ذلك مثالى وإمامى ؛ وأننَّى به أقتلنى ، وعليه أحتلى؛ فمَّى زلتُ عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمتُ نفسى ، وأحللت بها ما يحلُّ بمن خالف

(1) ا عستقمت عين ع

(۲) ج: درتاس له ي

<sup>(</sup>٢-٢) س: وبأحث القاءرآنسدي

رأى أمير المؤمنين وأمرّه ؛ فأظهروا السرور بللك والاستبشار ، وعلتٌ بالتكبير والتهليل أصواتُهم ، وكثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء وحمن الجزاء .

أم انكفأت إلى المجلس الذي كان على برعيسى فيه، فصرت إلى تقييد وتقييد ولده وأهل بيته وتحديد وحداله والاستيناق منهم جميعاً ، وأمرتهم بالخروج إلى من الأموال التي احتجزها من أموال أمير المؤمنين فيه المسلمين ، وإعفاني بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والفرب ، وناديت في أصحاب ودائعهم بإخراج ما كان عندهم ، فحملوا إلى إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً صالحاً من الورق والعين (١١) ، وأرجوأن يعين الله على استيفاء ما قيلهم، واستنظاف ما وراء ظهورهم ، ويسهال الله من ذلك أفضل ما لم يزل يعوده أمير المؤمنين من الصنع في مثله من الأمور التي يعتني بها إن شاء الله تعالى .

ولم أدع عند قدوى مرو التقدّم في ترجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في الإعدار والإندار، والتبصير والإرشاد، إلى وافع (٢) وسن قيله من أهل سمر قند، وإلى مرن ببلنغ ، على حسن ظني يهم في الإجابة، ولزوم الطاعة والاستفامة؛ وسهما تنصرف به رسلى إلى يا أمير المؤمنين من أعجار القوم في إجابتهم وامتناعهم ، أعمل على حسبه من أموهم ، وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقد وصدقه . وأرجو أن يعرف الله أمير المؤمنين في ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته ، ما لم تزل عادته جارية به عنده ، بمنه وطوله وقوته والسلام.

#### الحواب من الرشيد

<sup>( 1 )</sup> الورق : الدراهم المضروبة . والعين : الديشار .

<sup>(</sup>٢) هو رافع بن ليثُ بن نصر بن سيار ،

<sup>(</sup>٢) ج : ﴿ وَمَامِلْتَ ﴾ .

191 200

يدك من عمَّاله وأصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كلَّه ما كان أمير المؤمنين مثار إلك ووقفك عليه، وفهم أمير المؤمنين كلُّ ماكتبتَبه، وحمدالله على ذلك كثيراً وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه ، حتى بلغت إرادة أمير المؤمنين. وأدركت طلبته، (اوأحسنت ما كان أيحب بك وعلى يديك إحكامه ١١)، مما كان اشتدً به اعتناؤه ، ولجَّ به اهتمامه ، وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك ، فلا أعدم الله أمير المؤمنين أحسن ما عرَّفه منك في كلُّ ما أهاب بك إليه ، واعتمد بك عليه (٢) .

وأمير المؤمنين بأمرك أن تزداد جداً واجتهاداً فها أمرك (٣) به من تتبع أموال الخائن على بن عيسي وولده وكتبَّابه وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر فيها اختانوا به أميرً المؤمنين في أمواله ، وظلموا به الرَّعية في أموالهم ، وتتبُّع ذلك واستخراجه من مظانة ومواضعه ، التي صارت إليه ، ومن أيدى أصحاب الودائع التي استودعوها إياهم ؟ واستعمال الابن والشدة في ذلك كله ؛ حتى ٧٢٩/٣ تصير إلى استنظاف ما وراء ظهورهم ؛ ولا تبتى من نفسك في ذلك بقية (١٤) ، وفي إنصاف الناس منهم في حقوقهم ومظالمهم ؛ حتى لا تبقي لمتظلم منهم قبيلهم ظُلَامة إلا استقضيت " فلك له ، وحملته وإياهم على الحقُّ والعدل فيها ، فإذا بلغتَ أقصى غاية الإحكام والمبالغة في ذلك ، فأشخص الحاثن ووالماء وأهلَّ بيته وكتَّابِهَ وعمَّاله إلى أمير المؤمنين في وثاق ، وعلى الحال (١) التي استحقُّوها من التغيير والتنكيل(٧) بما كسبت أيديهم ؛ وما الله بظلام للعبيد .

0

ثم اعمل بما أدرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سَمَرْقند، ومحاولة ماقبل خامل، ومنن كان على رأيه ممن أظهر خلافًا وامتناعًا من أهل كُور ما وراء النهر وطُخارستان بالدَّعاء إلى الفسيئة والمراجعة ، وبسط أمانات أمير المؤمنين التي حمَّلكها إليهم؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ما هو أَمَلُكُ بهم، وفرَّقوا جموعتهم ، فهو ما يحبّ أمبر المؤمنين أن يعاملتهم به من العفو عنهم والإقالة

<sup>( 1 - 1 )</sup> س : و رأحكت ما كان تحت بدك و بجب طيك إحكامه ي . (٣) س: «يأمرك». (٢) ج د ومنك عليه ع .

<sup>(</sup>ه) س : واستصفیت و . (٤) س: وباقية يا .

<sup>(</sup>٧) ج: والتغير والتنكل ه. (٦) س: وعلى المال ه.

لم ؛ إذكانوا رعيته ؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين لم إذ أجابهم إلى طليبتهم، وآمن روعهم ، وكفاهم ولاية من كرموا ولايته ، وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم – وإن خالفوا ما ظن أمير المؤمنين ، فحاكمهم إلى الله إذ طقدراً وبغموا ، وكبورها العافية ورد وها ؛ فإن أمير المؤمنين قد قضى ما عليه ، فغير ونكل ، وعزل واستبدل ، وعفا عمن أحدث ، وصفح عمن اجرم ، وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن آثروه ، وعنود (١) إن أظهر وه . وكنى بالله شهيداً ولاحول ولا قوة إلابالله العلى العظيم، عليه يتركل وإليه ينيب . والسلام . وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدى أمير المؤمنين .

. . .

وحجّ بالناس فى هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن على "، وكان "٧٢٠/۴ والى مكة .

ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة وماثنين.

<sup>(</sup>١) عند عن الطريق – كنصر ومجم وكرم – عنودا ، مال.

## ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

ففيها كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يدى ثابت بن نصر بن مالك.

## [ ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان ]

وفيها وا في الرّشيد من إلرّقة في السّفنُن مدينة السلام ، يريد(١١) الشخوص إلى خُراسان لحرب رافع ؛ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر ، واستخلف بالرَّقة ابنه القاسم ، وضمَّ إليه خُرُيمة بن خازم، ثم شخص من مدينة السلام عشيّة (٢) الاثنين ، لحمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر، من الحيزُ انبيَّة ، فبات في بستان أبي جعفر، ثم سار (٣) من غد إلى النهروان ، فعسكر هنالك ، ورد" حماداً البربريّ إلى أعماله ، واستخلف ابنه محمدًا بمدينة السلام.

و ُذكر عن ذي الرياستيش أنه قال: قلتُ للمأمون لما اراد الرشيدالشخوص إلى خراسان لحرب رافع : لست تدرى ما يحدث بالرّشيد وهو خارج إلى خراسان، وهي ولايتك ، ومحمَّد المقدم عليَّك ! وإنَّ أحسَن ما يصنع بكُ أن يخلعك ؛ وهو ابن زُبيدة ، وأخواله بنوهاشم ، وزبيدة وأموالها، فاطلَبُّ إليه أن يُشخصك معه . فسأله الإذن فأبي عليه ، فقلت له : قل له : أنت عليل؛ وإنما أردتُ أن أخدمك ، ولست أكلفك شيشًا . فأذن له وسار .

فلكر محمد بن الصباح الطبريّ أن أباه شيّع الرشيد حين خرج إلى خُراسان، فضى معه إلى النَّهروان، فجعل يحادثه (٤) في الطريق إلى أن قال له: ياصبَّاح، - لاأحسبك تراني أبدًا . قال : فقلت : بل يردُّك الله سالمًا ؛ قد فتح الله

<sup>(</sup>١) س: «مريداً». (٢) س: ديوم». (٤) ج: ديما تُه ۽.

<sup>(</sup>۲) ج: د صار ہ.

<sup>(</sup>٥) س: وقد يفتم ۽ .

744

عليك ، وأواك في عدو ك أطك. قال: ياصباح ، ولا أحسيك تدرى ما أجد! قلت: لا واقد ، قال : فتعال حتى أويك ، قال : فانحرف عن الطريق قلد و راق ، قال : فتعال حتى أويك ، قال : فانحرف عن الطريق قد و راق فراع ، فاستظل بشجرة ، وأوما إلى خدمه الحاصة فتنحوا ، م قال : أمانة الله يا صباح أن تكم (١٠عل " فقلت : يا سبدى ، عبدك الذليل تخاطبه نحاطبة الولد! قال : فكشف عن يطنيه ، فإذا عصابة جرير حوالى وبعنه ، فقال : هذه علمة أكتمها الناس كليم ، ولكل واحد من ولدى على وبيب ، فمسرور وقبب المأمون ، وجبريل بن بخيشوع وقبب الأمين – وسمى الناس كاليم أو ولكل واحد من ولدى على الثالث فذهب عنى اسمه – وما منهم أحد إلا وهو يحمى أفغامى ، ويعد أيان ، ويستطيل عرى (١٠) ، فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بنابة ، فيجيشوني ببرة ون أعجف قبطوف (١٠) ، ليزيد في على ، فقلت : يا سيدى ١٧٣/٣ ما عندى في الكلام جواب ، ولا في ولاة العهود ؛ غير أنى أقول : جعل الله من يتشنثوك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك ، وقد مهم إلى تلك قبلك ، ولا أرانا فيك مكروها أيداً ، وعمر بلك الله الإسلام ، ودعم ببقائك أركانية ، وهم ورد ك الله مظفر المفلحاً ، على أفضل أمكيك في عدوك ، ومر بيفائك أركانية ، ومرد ببلك أركان الله والرجوت من ربك . قالى : أما أنت فقد تخلصت من الفريقين .

قال : ثم دعا ببرذون ، فجاءوا به كما وصف ، فنظر إلى" فركبه ، وقال انصرف غير مردّع ؛ فإن لك أشغالا ، فودّعته وكان آخر العهد به .

وفيها تحرّك الحُرَّمية بناحية أذْرَبيجان، فرحّه إليهم الرَّشيد عبدالله بن مالك فى عشرةِ-آلاف فارس ، فأسر وسبّى، ووافاه بفَسَرْمَاسِين ، فأسر بقتل الأسارى وبيع السَّبْشي .

وفيها مات على بن ظبَيْان القاضي بقصر اللصوص .

وفيها قدم يحيى بن معاذ بأبي النّداء (٤) على الرشيد وهو بالرّقة فقتله .

<sup>(</sup>۱) ج: دان کست ۽ . (۲) س: دهري ۽ .

<sup>(</sup>٣) دَايَةَ قَطُولُ : صَالَ مشيها . ﴿ وَ ) س : والتدي ي .

وفيها فارق عُجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر فى عدّة من أبناء الشّيعة رافع بن ليث ، وصاروا إلى هرثمة .

وفيها قُدُم بابن عائشة وبعدَّة من أهل أحواف مصر .

وفيها ولتى ثابت بن نصر بن مالك الشّغور<sup>(١)</sup> وغزا ، فافتتح مطمورة . وفيها كان الفداء بالبُـدُ تُـدين .

وفيها تحرُّك ثرُّوان الحروريّ ، وَقتل عامل السلطان بطفّ البصرة .

وفيها قُدُم بعلي بن عيسي بغداد ، فحبس في داره .

وفيها مات عيسى بن جعفر بطرارستان (٢) ــ وقيل بالدَّسكرة ـــ وهو يريد اللحاق بالرشيد .

وفيها قتسَل الرشيد الهيصم البانيّ (٢) .

. . .

وحجّ بالناس فى هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبى جعفر المنصور .

<sup>(</sup>١) ج: والنفر ۽ .

<sup>(</sup>۲) ج: «بطرتان». دس کی انگشتان سین

<sup>(</sup>٣) أَبِنَ الْأَثْيِرِ : وَالْمُمِمُ الْكَنَائِي مِي

## ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وماثة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر الحبر عن وفاة الفضل بن يحبي]

فن ذلك وفاة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك فى الحبّس بالرّقة فى المحبّس بالرّقة فى الحبّس بالرّقة فى المحبّ ان يحت الشهد، وكان يقول ، ما أَحْبُ أن يموت الرشيد، فيقال له : أما تحب أن يفرّج الله عنك ! يقول : إن أمرى قريب من أمره . ومكث يماليج أشهراً ، ثم صلح ، فجمل يتحدّث ، ثم اشتد حليه فمقد لسانه وطرفه ، ووقع لمآبه ، فكث فى تلك الحال يوم الحميس ويوم الجمعة، وتُرفَّى مع أذان الغداة، قبل وفاة الرشيد بخمسة أشهر ، وهو في خمس وأربعين سنة ، وجزع الناس عليه ، وصلى عليه إخوانه فى القصر الله كانوا فيه قبل إخواجه ، ثم أخرج فعملي الناس على جنازته .

وفيها مات سعيد الطبرى المعروف بالجوهرى .

#### [ ذكر الحبر عن مقام الرشيد بطوس ]

وفيها وافى هارون جرجان فى صَمَر ، فوافاه بها خزائن على بن عيسى على الله بعير وخمسياته بعير ، ثم رحل من جُرجان — فيا ذكر — فى صَمَر ، وهو عليل ، إلى طُوس ؛ فلم يزل بها إلى أن تُرفِقي ّ— واتّهم هرثمة ، فوجّه ابنه المأمون " ٧٢١/٣ قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرّو ، ومعه عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن عمد بن الأشعث والسندي ابن الحرّشي وقعيم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته أيّوب بن أبي سُمَيْر ، ثم اشتار بهارون الرجع حتى ضعف عن السير .

وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة ، فَتَح فيها بخارى ، وأسر

أخا رافع بشعر بن الليث، فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس؛ فذ ُكر عن ابن جامع المروزيّ ، عن أبيه ، قال : كنّت فيمن<sup>(١)</sup>جاء إلى الرشيد بأخي رافع. قال : فلخل عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظم الذَّراع ،وعليه فرش بقدر ذلك - أو قال أكثر - وفي بده مرآة ينظر إلى وجهه . قال : فسمعته يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ونظر إلى أخى رافع ، فقال : أما والله يابن اللَّخناء؛ إني لأرجو ألاَّ يفوتني خامل (٢١ ـ يريد رافعًا - كمَّا لم تَفُتُنني. فقال له : يا أمير المؤمنين ، قد كنت لك حرباً ، وقد أظفرك الله بي فافتُعمَل ما يحبّ الله، أكن لك سلمًا؛ ولعل الله أن يليِّن لك قلب رافع إذا علمُ أنك قد مننت على "! فغضب وقال : والله لو لم يبق من أجلَى إلا أن أحرَّك شُفتيَّ بكلمة لقلت : اقتلوه . ثم دعا بقصَّاب ، فقال : لا تشحذ مُداك ، اتركها على حالها ، وفصَّل هذا الفاسق ابن الفاسق ، وعجل ؛ لا يحضرن أجلى وعضوان من أعضائه في جسمه . ففصَّله حَيى جعله أشلاء . فقال : عبُّد "أعضاءه ، " فعددت له أعضاءه " ، فإذا هي أربعة عشر عضواً ، فرفع يديه إلى السهاء ، فقال : اللهم "كما مكّنتّني من ٣٠٥/٣ ثأرك وعدوّك، فبلغت فيه رضاك ، فكسَّى من أخيه. ثم أغسُّمي عليه، وتفرّق مين حضره .

#### [ ذكر الخبر عن موت الرشيد ]

وفيها مات هارون الرشيد .

• ذكر الجبر عن سبب وفاته والموضع الذي توفيَّي فيه :

ذُ كرعن جبريل بن بختيشوع أنه قال : كنت مع الرّشيد بالرّقة ، وكنت أوَّل من يلخل عليه في كلِّ غداة ، فأتمرَّف (٤) حاله في لبلته ؛ فإن كان أنكر شيئًا وصفه ، ثم ينبسط فيحدّثني بحديث جواريه وما عميل في مجلسه ، ومقدار شربه ، وساعات جلوسه ، ثم يسألني عن أخبار العامَّة وأحوالها ؛ فدخلتُ عليه فىغداة يوم ، فسلَّمت فلم يكد يرفع طرفه، ورأيته عابسًا مفكِّرًا

<sup>(</sup>۱) س : ۵ ان ۽ . (۲ – ۲) س : ۾ قبلت آمشاؤه ۽ . (٢) س: وحامل و . (٤) ج: وفأعرف ۽ .

مهموماً ، فوقفت بين يديه مليًّا من النهار ، وهو على تلك الحال ؛ فلما طال ذلك أقدمتُ عليه ، فقلت : يا سَيدى، جعلَى الله فداك ! ما حالك هكذا، أعلَّة فأخبرني بها ؛ فلعله يكون عندى دواؤها ، أو حادثة في بعض مين تحبُّ فذاك ما لا يُدفع ولاحيلة فيه إلاالتسليم والغمُّ، لادرك فيه، أو فَمَنْق ورد عليك في مُلْكُلك، فلم تعللُ الملوك من ذلك؛ وأنا أولى من أفضيَّتَ إليه بالحبر، وتروّحت إليه بالمشورة . فقال : ويحك يا جبريل ! ليس غمني وكربي لشيء مما ذكرت ، ولكن لرؤيا رأيتُها في ليلني هذه ، وقد أفزعتني وملأت صدري، وأقرَّرحت(١) قابي، قلت : فرَّجتَ عني يا أمير المؤمنين؛ فدنوتُ منه، فقبَّلت رجله ، وقلت : أهذا الغمّ كله لرؤيا ! الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات ٣٣٦/٣ رديثة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هي أضغاثأحلام بعد هذا كله . قال: فأقصّها عليك، رأيت كأني جالس على سريري هذا؛ إذ بدت من تحتى ذراع أعرفها وكفُّ أعرفها ، لا أفهم اسم صاحبها ، وفي الكفُّ تربة حمراء ، فقال لى قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه الرَّبِّة الَّي تُدُفُّن فيها ، فقلت: وأين هذه الربة ؟ قال : بطوس . وغابت اليد وانقطع الكلام ، وانتبهت . فقلت : يا سيدى ، هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة ، أحسبك أخدت مضجعتك ، ففكرت في خُراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها . قال : قد كان ذاك ، قال : قلت : فلذلك (١١) الفكر خالطك في منامك ما خالطك، فولَّد هذه الرؤيا ، فلا تحمُّفيل بها جعلى الله فداك 1 وأتبع هذا النمِّ (٣) سرورًا، يخرجه من قلبك لايولد علة . قال : فما برحت أطيَّب نفسه بضروب من الحيل ، حتى سلا وانبسط (١) ، وأمر بإعداد ما يشتهيه، ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. ومرَّت الأيام فنسيَّ ، ونسينا تلك الرؤيا ، فما خطرت لأحد منا ببال ،ثم قدَّر مسيره إلى خُراسان حبن خرج (٥) رافع ، فلما صار في بعض الطريق، ابتدأت ببه العلَّة فلم تزل تتزايد (١٦) حتى دلحلنا طُوس ، فنزلنا في منزل الجنيد بن

(١) كذا أي ج ، وأي ط : وأفريجت ي .

<sup>(</sup>٧) س: ونقلت لذاك ع .

<sup>(</sup>٤) س: وقائيمال ۽ .

<sup>(</sup>٢) ج: والم ع. (٦) س: و تَرْيده . (ه) ج: وتمرك ع.

197 200

عبد الرحمن فى ضيّعة له تعرف بسناباذ ، فبينا هو يمرض فى بستان له فىذلك القصر إذ ذكر تلك الرؤيا ، فوئب متحاملاً يقوم ويسقط ؛ فاجتمعنا إليه ؛ كلّ يقول : يا جبريل ، تذكر رئياى بالرّقة فى طُوس ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور ، فقال : يا جبريل ، تذكر هذا البستان ، فضى مسرور ، فأتى بالرّبة فى كفه حاسراً عن ذراعه ، فلما نظر إليه قال : هذه والله الذراع التى رئيتُها فى مناى، وهذه والله الذراع التى رئيتُها فى مناى، وهذه والله الذراء الحراء ما خرمت شيئاً ؛ وأقبل على البكاء والنحيب . ثم مات بها والله بعد ثلاثة ، وهفن (١) فى ذلك البستان .

وذكر بعضهم أن جبريل بن بخنيشوع كان غليط على الرشيد في عائنه في علاج عالجه به، كان سبب منيئته ؛ فكان الرشيد هم ليلة مات بقتله ، وأن يفصّله كما فعسًل أخا رافع ، ودعا بجبريل ليفعل ذلك به ، فقال له جبريل : أنظرني إلى غد يا أمير المؤمنين ، فإنك ستصبح في عافية . فات في ذلك اليوم .

وذكر الحسن بن على الرّبكي أن أباه حدثه عن أبيه – وكان جمالا معه مائة جمل ، قال : هو حمل (٢) الرشيد إلى طُوس – قال : قال الرشيد : احفُروا لى قبراً قبل أن أموت ، فحفروا له ، قال : فحملتُه في قبّة أقود به ؛ حتى قطر إليه . قال ، فقال : يابن آدم تصير إلى هذا !

وذكر بعضهم أنه لما اشتدّت به العلمة أمر بقبره فحيفر فى موضع من الدار التى كان فيها نازلا، بموضع يسمى المثقّب ، فى دارحميّد بن أبى غانم الطائيّ، فلما فرغ من حفر القبر ، أنزل فيه قومًا فقرموا فيه القرآن حتى ختموا ، وهو فى محفّة على شفير القبر .

وذکر محمد بن زیاد بن محمد بن حاتم بن عبید الله بن أبی بکرة، أنّ سهل بن صاعد حدّثه ، قال : کنتُ عند الرّشید فی بیته الذی قبض ۷۲۸/۳ فیه ، وهو یجود بنفسه ، فدعا بملّحفة غلیظة فاحتی بها ، وجعل یقاسی

<sup>(</sup>١) س: وثم دنزه . (٢) ج: د حاله .

ما يقاسى ؛ فنهضت فقال لى : اقعد يا سهل ، فقعدت وطال(١١ جاوسي لا يكلُّمني ولا أكلمه ، والملُّحفة تنحل فيعيد الاحتباء بها، فلما طال ذلك نهضت ، فقال لى : إلى أين يا سهل ؟ قلت : يا أميرَ المؤمنين ، ما يسع (٢)قلبي أن أرى أميرَ المؤمنين يعانى من العلَّة ما يعانى ؛ فلو اضطجعتَ يا أمبر المؤمنين كان أروَّح(٢) لك ! قال : فضحك ضحَّك صحيح ، ثم قال : يا سهل إنى أذكر في هذه الحال قول الشاعر:

وَإِنِّي مِنْ قَوْم كِرام يَزيدُهُمْ شَيْماساً وَصَبْرًا شِدةُ الحَدَثانِ

وذُكر عن مسرور الكبير ، قال : لما حضرت الرشيد الوفاة ، وأحسَّ بالمبت، أمرني أن أنشر (٤) الوشيّ فَآتيَّه بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة، فلم أجد ذلك في ثوب واحد ، ووجدت ثوبيّن أغلَى شيء قيمة ، وجدُّتهما متفَّار بِينْ في أَعَانهما، إلا أن أحدهما أغلبي من الآخر شيئًا، وأحدهما أحمر والآخر أخضر، فجئته بهما، فنظر إليهما وخبّرته قيمتهما ، فقال : اجعل أحسنتهما كفني، ورُدُّ الآخر إلى موضِعه .

وتوُنَّى – فيما ذكر – في موضع يدعى المثقب، في دار حميد بن أبي غانم ، نصف الليل؛ ليلة السبت لثلاث خلون من جُمادي الآخرة من هذه السنة ، وصلَّى عليه ابنه صائح ، وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح ، ومن خدمه مسرور وحسين ورشيد .

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرينسنة وشهرين وثمانية عشر يومًا. أوُلها ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة بتميت من شهر ربيع الأول سنة سبعين وماثة ، وآخرها ليلة السبت لئلاث ليال خلوَّن من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين وماثة .

وقال هشام بن محمد : استُخلف أبو جعفر الرشيدُ هارون بن محمد ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة ، وهو يومنذ ابن اثنتين وعشرين سنة ، وتوفِّي ليلة الآحد غرّة جمادي الأول وهو ابن

<sup>(</sup>۱) ا - س : « اطال » . (۳) س : «أودع » . (۲) س: دیشم ی. (٤) س: برآدش پ.

خمس وأربعين سنة شنة ثلاث وتسعين وماثة، فملك ثلاثًا وعشر يزيسنة وشهرًا وستة عشر يوبيًا .

وقيل: كان سنَّه يومتوفِّيَ سبعًا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام ، أولها لثلاث بقين من ذي الحجة سنة خمسين وأربعين وماثة ، وآخرها يومان مضيا من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين وماثة .

وكان جميلا وسمًّا أبيض جَعْدًا ، وقد وَخَطَه الشيب .

## ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد

ولاة المدينة : إسحاق بن عيسي بن علي "، عبد الملك بن صالح بن علي "، محمد بن عبد الله ، موسى بن عيسى بن موسى ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، على بن عيسى بن موسى ، محمد بن إبراهم ، عبد الله بن مصمب الزبيري ، بكَّار بن عبد الله بن مصعب ، أبو البَّختْرَيُّ وهب بن وهب .

ولاة مكة : العباس بن محمد بن إبراهيم ، سليان بن جعفر بن سليان ، موسى بن عيسى بن موسى ، عبد الله بن محمد بن إبراهم ، عبد الله بن قُشَّم ابن العباس ؛ محمد بن إبراهم ، عبيد الله بن قُدْتُم ، عبد الله بن محمد بن عمران ، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، العباس بن موسى بن عيسي ، على بن موسى بن عيسى ، محمد بن عبد الله العبَّانيُّ ، حماد البربريُّ ، سلمان بن جعفر

ابن سليان ، أحمد بن إسماعيل بن على ، الفضل بن العباس بن محمد .

ولاة الكوفة : موسى بن عيسى بن موسى ، يعقوب بن أبي جعفر ، موسى ابن عیسی بن موسی ، العباس بن عیسی بن موسی ، إسحاق بن الصباح الكندى ، جعفر بن جعفر بن أبي جعفر ، موسى بن عيسى بن موسى ، العباس بن عيسى بن موسى ، موسى بن عيسى بن موسى .

ولاة البصرة : محمد بن سليان بن على" ، سليان بن أبى جعفر ، عيسى ابن جعفر بن أبی جعفِر ، خزیمة بن خازم ، عیسی بن جعفر ، جریر بن يزيد ؛ جعفر بن سليان ، جعفر بن أبي جعفر ، عبد الصمد بن علي" ، مالك ابن على المنزاعى، إسحاق بن سليان بن على ؟ سليان بن أبى جعفو ، عيسى ابن جعفو ، الحسن بن جعيل مولى أمير المؤمنين ؛ إسحاق بن عيسى بن على . ولاة خراسان : أبو العباس الطوسى ، جعفو بن محمد بن المؤشف ، العباس بن جعفر ، الفطريف بن عطاء ، سليان بن راشد على الحراج ، حمزة ابن مالك ، الفضل بن يحيى ، منصور بن يزيد بن منصور ، جعفر بن يحيى خليفته بها ، على بن الحسن بن قدّ علية ، على بن عيسى بن ماهان ، هر "محة بن أعيس بن ماهان ،

#### ذكر بعض سير الرشيد

ذكر العباس بن محمد عن أبيه ، عن العباس، قال : كان الرّشيد يصلتي في كلِّ يوم ماثة ركحة إلى أن فارق الدنيا ؛ إلا أن تعرض له علّة ، وكان يتصد في ماثة ركمة إلى أن فارق الدنيا ؛ إلا أن تعرض له علّة ، وكان إذا حج يتصد في من صُلْب ماله في كلّ يوم بألف درهم بعد زكاته ، وكان إذا حج حج معه ماثة من الفقهاء وأينائهم ، وإذا لم يحج أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابعة وللكموة الباهرة (١١) ، وكان يقتني آثار المنصور ، ويطلب العمل بها إلا في بذل المال ؛ فإنه لم يُر خطية قبله كان أعطى منه المال ، ثم المأمين من بعده . وكان لايضيع عنده إحسان محسن ، ولا يؤخر ذلك في أوّل ما يجب ثوابه . وكان يحب الشعر ، ويميل إلى أهل الأدب والفقه ، ويكره المراء (١١ في الدين ، ويقول: هو شيء لانتيجة له، وبالحرى ألا يكون فيه ثواب ، المراد على المناد الغالى .

وذكر ابنُ أبى حفصة أنَّ مروان بن أبى حفصة دخل عليه فى سنة إحدى وتمانين وماثة يوم الأحد لئلاث<sup>(۱۲)</sup> خلون من شهر رمضان، فأنشده شعره اللنى يقول فيه :

يس في في الشُّغورُ فأُحكِمَتْ به مِنْ أُمورِ المُسْلِمينَ المَراثِرُ

<sup>(</sup>١) س : والطاهرة ، (٢) ج : والمراثين ، .

<sup>(</sup>٣) س: ولت ۽ .

له عسكرٌ عنْهُ تُشَظِّي العَساكِرُ وما انفَكُّ مَعْقُودًا بِنَصْرِ لوادُّه وكل مُلوك الروم أعطاهُ جِزْيَةُ على الرغم قشرًا عَنْ يَلَدِ وهُوَ صَاغِرُ كأنْ لم يُدَمِّنْهُ مِنَ الناسِ حاضرٌ (١) · لقد ترك الصنف صاف هارون صنف منا فكابَرَهُ فيها أَلَجُّ مُكابِرُ أناخ على الصُّفْصاف حيّ اسْتباحَهُ إلى مثل هارونَ العيونُ النَّواظِرُ بررور إلى وجهه تسمو العُيُونُ وَمَا سَمَتْ نوى حَوْلَةُ الأَملاكَ مِنْ آلِ هاشِم كما حَفَّتِ البِّدْرَ النجومَ الزُّواهرُ وكِلتَاهُمَا بَحْرٌ على الناسِ زاخِرُ يَسُونُ يَدَيْهِ مِنْ قُرَيْشِ كِرَامُها (٢) عليْهم بكَفَّيْكَ الغُيُومُ المواطِرُ (١١) إذا فقَدَ الناسُ الغمامَ تتابَعَتْ قُرَيْش ، كما أَلْنَي عَصاهُ المُسافِرُ على ثِقَةِ أَلْقَتْ إلينك أمورَها(ا) فأنتَ لها بالْحَزَمِ طاوِ وَناشِرُ أمورً بِميراثِ النبيُّ وَلِيتُهَا إلى أَهلهِ صارَتْ بِهِنْ المَصايرُ إليكم تنامَت فاستَقَرَّتْ وَإِنَّمَا فلا العُرْفُ منزُورٌ ولاالحُكُمُ جائِرُ خلفت لنا المهدي فالعدال والدلي إذا غابَ نجْمٌ لاحَ آخَرُ زاهرُ وَأَبِناءُ عُبَّاسِ نُجومٌ مضيثَةٌ أَوَائِلُ منْ مَعْـــروفكيم وأُواخِرُ على بنبي ساقى الحَجِيجِ تتابعَتُ مَدَى شُكُّر نُعْماكُمْ وَإِنَّى لَشَاكِرُ فأصْبحْتُ لِللَّهِ لَنْ مُنْتُ أَنْ لُسْتُ بِالغَادِ، وَذُو نَهَل بِالرِّيِّ عِنهِنَّ صَادِرٌ وما الناسُ إلا وَارِدُ لحِياضِكم (١) صُدورٌ العوالى والسَّيوفُ البَواتِرُ حُصُونُ بَني العَباس في كلُّ مَأْزَق وَطَوْرًا بِاللِّيهِمْ تُهَزُّ المَخَاصِرُ (V) فَطَوْرًا يَهُزُونَ القَواطِعَ والقّنا بأيابى عظام النَّفْع والضَّر لاتَّنِي بيهم للعطايا والمنايا بوادر مُخْتسالَةً والمَنابِرُ لِيَهَيْكُمُ المُلكُ الذِي أَصِبِحَتْ بِكُمْ

> (۱) ا: «كان لم يكن ». (۳) ا، س: والنيوث المواطر ».

(ه) س: وأميمته.

(٧) ط: والمحاضر و، والصواب ما أثبته من أ.

(٢) ج: ويسوف يديه ۽ . (٤) س: وألقت عليك ۽ .

(١) س: ه معاشكره .

أَبُوكَ وَلِيُّ المُصْطَنِي دُونَ هَاشِمِ ۖ وَإِنْ رَغَمَتْ مِنْ حَاسِدِيكَ المَنَاخِرُ فأعطاه خمسة آلاف(١) دينارة فقيضها بين يديه وكساه خلعته، وأمر له بعشرة من رقيق الروم ، وحمله على برْذون من خاص ً مراكبه .

وذُكر أنه كان مع الرشيد ابن أ أبي مرج المدنى، وكان مضحاكًا (٢) له محداثًا فكيهًا، فكان الرشيد لايصبرعنه ولايمل عادثته (٣)؛ وكان ممَّن قد جمع إلى ١٠٤٥ وبريه ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المجَّان ، فبلغ من خاصَّته بالرِّشيد أن بو أه منزلا في قصره ، وخلطه بحُرَّمه ويطانته ومواليه وغلمانه ؛ فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجر ، وقام الرُّشيد إلى الصلاة فألفاه نائمًا ، فكشف اللحاف عن ظهره (٤٠) ، ثم قال له : كيف أصبحت ؟ قال : يا هذا ما أصبحت بعد ، اذهب إلى عملك ، قال : ويلك ! قم إلى الصلاة ، قال : هذا وقت صلاة أني الحارود ، وأنا من أصحاب أبي يوسف القاضي. فضي وتركه نائمًا ، وتأهب الرشيد للصلاة ، فجاء غلامه فقال : أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة ، فقام فألتى عليه ثبابه ، ومضى نحوه ، فإذا الرشيد يقرأ في صلاة الصبح ، فانتهى إليه وهو يقرأ : ﴿ وَمَا لَيَ لَا أَعْسُدُ الَّذِي فَطَرِنِي ﴾ (١٠) فقال ابن أبي مرج : لا أدرى والله! فما تمالك الرّشيد أن ضحك في صلاته ، لم النفت إليه وهو كالمغضب ، فقال: يابن أبى مرْيم ، في الصلاة أيضًا !قال : يا هذا وما صنعتُ ؟ قال : قطعتَ على صلاتى ، قال : والله ما فعلتُ ؛ إنما سمعت منك كلامبًا غمنَّني حين قلت : ﴿ وَمَا لَى لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَ فَي ﴾ فقلت : لا أدرى والله ! فعاد فضحك ، وقال : إياك والقرآن والدين ، ولك ما شئت بعدهما .

وذكر بعض تحدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى غالبة لل الرشيد ، فدخل عليه وقد حملها معه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فداك ! قد جنتك بغالية ليس لأحد مثلها ، أما مسَّكها فن سُرَر الكلاب التَّبُّنيّة

<sup>(</sup>١) س وابن الأثير ءعشرة ألاف ۽ . (۲) ا ، ج : و مضحكًا ۾ . . g cap ; , r (1)

<sup>(</sup>٣) س: و من غماداته و .

<sup>(</sup>ه) سرنة يس ۲۲

العتيقة ، وأما صَنْبُرِها فمن عنبر بحر صَدَّن ، وأما بانتُها فمن فلان المدنيَّ المعروف ٧٤٠/٧ كَ بِجُودة تَمَلُه ، وأما مركبُها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها ، حادق بتركيبها ، فإن " رأى أمير المؤمنان أن بمن على بقبولها فعل ، فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه : يا خاقان مُ ، أدخل منه الغالبة ؛ فأدخلها خاقان ، فإذا هي في بر نية (١١) عظيمة من فضة، وفيها مالحقة، فكشف عنها وابن أبي مريم حاضر، فقال : يا أمير المؤمنين ، همبُّها لي ، قال : خدها إليك . فاغتاظ العباس ، وطار أسفاً ، وقال : ويلك ! عمدت إلى شيء منعتُه نفسي ، وآثرتُ به سيدى فأخلتَه ! فقال : أمَّه فاعلة إن دهن بها إلا استه ! قال : فضحك الرشيد ، ثم وثب ابن ُ أبي مريم ، فألني طرف قميصه على رأسه ، وأدخل يده فى البّرْنبّة ، فجعل يخرج منها ما حملت يده ، فيضعه في استه مرّة وفي أرفاغه ومغابنه أخرى ، ثم سوَّد بها وجههَ ورأسه وأطرافه ، حتى أتى على جميع جوارحه ، وقال لخاقان : أدخل إلى غلامي ، فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه من الضحك ، ادع ُ غلامه ، فدعاه ، فقال له : اذهب بهذه الباقية (٢) ، إلى فلانة، امرأته ، فقل لها: ادهني بهذا حررك إلى أن أنصرف فأنيكك. فأخذها الغلام ومضى ، والرَّشيد بضحك، غذهب به الضحك . ثم أقبل على العبَّاس فقال : والله أنت شيخ أحمق ، تجيء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية [ أما تعلم أنَّ كلَّ شيء تمطر الساء وكلِّ شيء تخرج الأرضله ، وكلُّ شيء هو في ألد تشيا فملك يده ، وتحت خاتمه وفي قبضته ! وأعجب من هذا أنه قيل لملك المرت: انظر كل شيء يقول لك هذا فأنفذه ، فيثل هذا تُسمُّدح عنده الغالية ، ويخطب في ذكرها ، كأنه بقيَّال أوعطار أو تميَّار ! قال : فضحك الرشيد حتى كاد ينقطع نَـَهَــُسُه ، ووصل ابن َ أبي مريم في ذلك اليوم بماثة ألف درم .

وذكر عن زيد بن على بن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن على ا ابن أبى طالب ، قال : أراد الرشيد أن يشرب الدّواء يومًا ، فقال له ابن أبى مريم : هل لك أن تنجعاً حاجبك غدًا عند أخلك الدواء؛ وكلشيء

<sup>(</sup>١) البرنية ف الأصل: إناء من خزف . (٢) من: والباطية ع .

أكسبه فهو بيني وبينك ؟ قال : أفعلُ ، فبعث إلى الحاجب : الزمُّ غداً منزلك ؛ فإنى قد ولسيت ابن أبى مرجم الحجابة. وبكرَّ ابن أبي مرجم، فوضع له الكرسيّ ، وأخذ الرّشيد دواءه، وبلغ الحبر بـطانتـه، فجاء رسول أم جعفر يسأل عن أمير المؤمنين وعن دواته ، فأوصله إليه ، وتعرَّف حالة وانصرف بالجواب، وقال للرسول : أعلم السيدة ما فعلتُ في الإذن لك قبل الناس ؛ فأعلمها ، فبعثت إليه بمال كثير ، ثم جاء رسول يجي بن خالد ، ففعل به مثل ذلك ، ثم جاء رسول جعفر والفضل ، ففعل كذلك ، فبعث إليه كل واحد من البرامكة بصلكة جزيلة، ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فرد"، ولم يأذن له ، وجاءت رسارُ القواد والعظماء؛ فما أحد سهـّل إذنه إلا بعث إليه بصلة جزيلة؛ فما صار العصر حتى صار إليه ستون ألف دينار، فلما خرج الرشيد من العلَّة ، ونوَّ . بدنه من الدواء دعاه ، فقال له : ما صنعت في يومك هذا ؟ قال : ياسيدي ، كسبت ستين ألف دينار ، فاستكثرها وقال : وأين (١١) حاصلي ؟ قال : معزول، قال : قد سوَّ غناك حاصلنا؛ فأهد إلينا عشرة آلاف تفاحة، ففعل، فكان أربح من تاجره الرشيد .

وذكر عن إسماعيل بن صبيح ، قال : دخلتُ على الرشيد ، فإذا(١٢) جارية على رأسه ، وفي يدها صحيفة (٢) ومالعقة في يدها(١٤) الأخرى، وهي ٧٤٧/٧ تلعقه أولا فأولا، قال: فنظرت إلى شيء أبيض رقيق فلم أدر ما هو! قال : وعلم أنتى أحبُّ أن أعرضه، فقال : يا إساعيل بن صبيح ، قلت : لبيك يا سيدى ، قال : تدرى ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا جشيش (م) الأرز والحنطة وماء نُخالة السميد ؛ وهو نافع للأطراف المعوجّة وتشنيج الأعصاب ويصفتي البَـشَـرة، ويذهب بالكلَّف، ويسمَّن البلن ، ويجلُّو الأوساخ . قال : فلم تكن لى همّة حين انصرفت إلاّ أن دعوت الطباخ؛ فقلت : بِكُّمُّو على ۚ كلُّ غداة بالحشيش ، قال : وما هو ؟ فوصفت له الصَّفة التي سمعتها . قال : تضجر من هذا في اليوم الثالث ، فعمله في اليوم الأول فاستطبتُ ،

<sup>(</sup>١) س : و أين ۽ بدون واو . (٢) س د وراذا و .

<sup>(</sup>١)ج: دالده. (۲) ج: وصفحة ع .

<sup>(ُ</sup> ه ) آلِشيش : السرين .

۱۹۴ ت

وُذكر أنَّ الرشيد اعتلَّ علة، فعالجه الأطباء، فلم يجد من علَّته إفاقة، فقال له أبو عمر الأعجميّ : بالهند طبيب يقال له مَنْكُمَه ؛ رأيتهم يقدّ مونه على كلّ من بالهند؛ وهو أحد عُبَّادهم وفلاسفتهم ، فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعلَّ الله أن يبعث له الشفاء على يده ! قال : فوجَّه الرَّشيد مَنَنَّ حمله، ووجَّه إليه بصلة تعينه على سفره. قال : فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته بعلاجه ، فأجرى له رزقاً واسعاً وأموالا كافية ، فبينا مَنْكَه مارًّا بالخُلْد ؛ إذا هو برجل من المانيّين قد بسط كساءه ، وألنَّى عليه عقاقير كثيرة ، وقام يصف دواء عنده معجونًا ، فقال في صفته : هذا دواء للحميّ الدائمة وحميّ العبّوحميّ الربع ، والمثلثة ؛ ولوجع الظهر والركبتين والبـواسير والرياح ، ولوجع المفاصل ووجع العينين ، ولوجم البطُّن والصُّداع والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش ؛ فلم يدع عاة في البكد ن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها ، فقال مستنك لترجمانه : ما يقول هذا ؟ فترجم له ما سمع ، فتبسّم مَنْكَمَه ، وقال : على كلُّ حال ملك العرب جاهل ؛ وذاك أنه إنَّ كان الأمر على ما قال(٢١) هذا ، فلم حملي من بلادي ، وقطعني عن أهلي ، وتكلُّف الغليظ من مؤنَّى ، وهو يه هذا نصب عينه (٢) وبإزائه! وإن كان الأمر ليسكما يقول هذا فلم لا يقتله! فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم مَسَن أشبهه ؛ لأنه إن قُتل ، فإنما هي نفس يميا بقتلها خلَّق كثير ؛ وإن ترك هذا الحاهل<sup>(1)</sup> قَـنَـلَ في كلَّ يوم نفسًا ، وبالحرَى أن يقتل اثنتين وثلاثًا وأربعًا في كلُّ يوم ؛ وهذا فساد في التدبير، ووهن في المملكة .

وذ ُكر أنا بحيى بن خالد بن برمك ولمّى رجلاً بعض أعمال الحراج بالسّوّاد، فلخل إلى الرشيد بودّعه ؛ وعنده يحيى وجعفر بن يحيى ، فقال الرشيد لبحي وجعفر : أوصياه . فقال له يحيى : وقدّ واعمرْ ، وقال له جعفر : أنصفْ

<sup>(</sup>١) الثقيقة: مرض ياخذ نصف الرأس والوجه . (٢) س: ﴿ كَا قَالُ ۗ هِ.

<sup>(</sup>١) ج: « مينيه ١٠ - (١) ج: « بيانا الجهل ١٠ -

وانتصف ، فقال له الرشيد : اعد ل وأحسن .

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيبانى ، ثم رضى هنه ،
وأذن له ، فلخط عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ الحمد قد الذى سهـل لنا

٧٤٩/٣

سبيل الكرامة ، وحل تنا(١١) النّعمة برجه الثالث ، وكشف عنا صُبابة الكرب
بإفضااك ، فجزاك الله فى حال صخطك رضا المنبيين ، وفي حال رضاك جزاء
المنعمين الممتنين المتنين المتطولين ؛ فقد جعلك الله وله الحمد، تشيّتُ تحرّجًا عند
الغضب ، وتعلول ممتناً بالنعم ، وتعلو عن المدىء تفضالاً بالعلو .

وذكر مصحب بن عبد اقد الزبيرى أن أباه عبد الله بن مصحب أخبره (٢) وذكر مصحب بن عبد الله المونين ، أن الرشيد قال له : ما تقبل في اللين طعنوا عليه فتضر قوا طمن عليه ناس ؛ وكان معه ناس ؛ فأما اللين طعنوا عليه فتضر قوا عنه ؛ فهم (٣) أنواع الشيتع ، وأهل البيدع ، وأنواع الخوارج ؛ وأما اللين كانوا معه فهم أهل الجماعة إلى اليوم ، فقال لى : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم (١) عن هدا .

قال مصحب : وقال أني \_ وسألى عن منزلة أبي بكر وعمر كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلت له: كانت منزلتهما في حياته منه منزلتهما في عياته في فقال : كفيتني ما أحتاج إليه .

قال: وُولِكِيَّ سَلاَم ، أورشِيد الحادم - بعض خد ام الخاصة خيياع الرشيد بالثغور والشاّمات ، فتواترت الكتب بحسن صيرته وتوفيره (\*) وحمد الناس له ، فأمر الرشيد بتقديمه والإحسان إليه ، وضم ما أحب أن يضم اليه من ضياع الجزيرة وبعصر . قال : فقد م فلخل عليه وهو يأكل سَفَرَّ جلاً قد أنى به من بالنح ؛ وهو يقشَّره ويأكل منه ، فقال له : يا فلان ، ما أحسن ما انتهى إلى مولاك عنك ، ولك عنده ما تحبّ ، وقد أمرت الى بكذا وكذا ، ووليتك كذا وكذا ، فسل حاجدك ، قال : فتكلم وذكر حسن سيرته، وقال: أنسيَّتُهُم ٧٥٠/٣

<sup>(</sup>۱) س: «وطنا». (۲) س: «حدثه». (۱) س: «قدم». (۱) ج: «ال مانا البرم».

<sup>(</sup>٣) ج: ولم عام البوم عام (٤) ج: ولل ملة البوم عام (٤) ج: ولا ملة البوم عام (٥) ط: «تقريه » -

تاریخ اللبری - ثامن

۲۵٤ منة ۱۹۲

والله يا أمير المؤمنين سبرة العُمُورين . قال : فغضب واستشاط ، وأخذ سفرجلة فرماه بها: ، وقال : يا بن اللخناء ، العمويش ، العمويش ، العموين ! هبنا احتملناها لعمو بن عبد العزيز ، نحتملها لعمو بن الحطاب !

وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن الحطاب، أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز حدَّثه، عن الضَّحاك بن عبد الله ، وأثنى عليه خيرًا؛ قال : أخبرني بعض ولد عبد الله بن عبد العزيز ، قال : قال الرَّشيد : والله ما أدرى ما آمُر في هذا العُمرَىُ؛ أكره أن أقدم عليه وله خلَّف أكرههم ؛ وإنى لأجبُّ أن أعرف طريقة ومذهبه، وما أثق بأحد أبعثه إليه ، فقال عمر بن بزيع والفضل ابن الربيع : فنحن يا أميرَ المؤمنين ، قال : فأنهًا ، فخرجا من العَرَّج إلى موضع من البادية يقال له خلص ، وأخذا معهما أدلاء من أهل العرج ؛ حيى إذا وردا عليه في منزله أتَــَــاه مع الضحى ؛ فإذا هو(١) في المسجد ، فأناخا راحتليهما ومتن كان معهما من أصحابهما، ثم أتياه على زي الملوك من الرّبح والثياب والطُّيب ؛ فجلسا إليه وهوفي مسجد اه ، فقالاله : يا أبا عبد الرحمن ، نحنُ رَسِل مَن \* خلَّفنا من أهل المشرق ، يقولون لك : اتَّق الله ربك؛ فإذا شنت فقم. فأقبل عليهما، وقال: ويحكما! فيمن ولمن ! قالا: أنت، فقال: والله ما أحبُّ أنى لقيت الله بمحجمة دم مرئ مسلم ، وأنَّ لى ما طلعت عليه الشمس ؛ فلما أيسا منه قالا : فإن معنا شيئًا تستعين به على دهرك ، قال : لا حاجة لى فيه ، أنا عنه في غنيَّى، فقالا له : إنها عشرون ألف دينار ، قال : لا حاجة لى فيها ، قالا : فأعطها مَن ْ شئت ، قال : أنهًا ، فأعطياها مَن ْ رأيها ، ما أنا لكما بخادم ولا عــون . قال : فلما يشا منه ركبا راحلتيهما(٢) حَى أصبحا مع الحليفة بالسُّقيا في المنزل الثاني، فوجدا الحليفة ينتظرهما؛ فلما دخلا عليه حدَّثاه بما كان بينهما وبينه ، فقال : ما أبالي ما أصنع بعد هذا . فحج عبد الله في تلك السنة ، فبينا هو واقف على بعض أولئك البَّاعة يشتري لصبيانه؛ إذا هارون يسعمَى بين الصَّمّا والروة على دابَّة ، إذ عرض له عبد الله

<sup>(</sup>١) س: ويواطهنا ع . (١) س: ورواطهنا ع .

ونرك مايريد ، فأتاه حتى أخذ بلجام دابته ، فأهوتُ إليه الأجناد والأحراس، فكفَّهم عنه هارون فكلمه. قال : فرأيتُ دموعَ هارون؛ وإنها لتسيل على مَعَدُونَة دابُّته ، ثم انصرف .

وذكر محمد بن أحمد مولكي بني سليم قال : حدثني الليث بن عبد العزيز الحوزجاني - وكان مجاوراً بمكة أربعين سنة - أن بعض الحجربة حداته أن الرشيد لما حجَّ دخل الكعبة ، وقام على أصابعه ، وقال : يا مَنَ ْ يملك حواثج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، فإنَّ لكل مسألة منك ردًّا حاضرًا ، وجوابًا عنيداً ، ولكلُّ صامت منك علم 'محيط ناطق بمواعيدك الصادقة ، وأياديك الفاضلة ؛ ورحمتك الواسعة . صلّ على محمد وعلى آل محمد ، واغفر لنا ذنوبَـنا وكغيُّر عنا سيئاتنا . يا مسّن لا تضرّه الذنوب، ولا تنخفي عليه العيوب، ولا تنقصه مغفرة الحطايا . يامن كبس الأرض على الماء ، وسدَّ الهواء بالسَّماء ، واختار لنفسه الأسهاء ، صل على محمد ، وحير لي في جميع أمرى. يا من خشعت ٢٥٢/٣ له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات؛ إن من حاجتي إليك أن تغفر لى إذا توفّيتَني، وصرتُ في لحدى ، وتفرّق عني أهلي وولدى . اللهم " لك الحمد حمداً يفضُل على كل حمد كفضلك على جميع الحلق . اللهم صل على عمد صلاة تكون له رضًا ، وصل على محمد صلاة " تكون له حرزاً ، واجزه عنًا خير الجزاء في الآخرة والأولى . اللهم " أحينًا سُعداء وتوفَّنا شُهداء، واجعلنا سعداء مرزوقين ، ولا تجعلنا أشقياء محرومين ا

> وذَكر على بن محمد عن عبد الله ، قال : أخبرني القاسم بن يميي ، قال : بعث الرشيد إلى ابن أبي داود والذين يخدمون قبر الحسين بن على " ف اَلحيار ، قال : فأتبي بهم ، فنظر إليه الحسن بن راشد ، وقال :ما لك ؟ قال : بعث إلى هذا الرجل \_ يعني الرشيد \_ فأحضرَني، ولست آمنه على نفسى ، قال له : فإذا دخلت عليه فسألك ، فقل له : الحسن بن راشد وضعتى في ذلك الموضع . فلماً دخل عليه قال هذا القول ، قال : ما أخلق أن يكون هذا من تخليط الحسن ! أحضروه ، قال : فلما حَـَضَر قال : ما حمَّاتْ

على أن صيَّرت هذا الرجل في الحيُّر ؟ قال : رحم الله منن صيَّره في الحيُّر ، أمرتني أمَّ موسى أن أصيرًه فيه، وأن أجرِيَ عليه في كل شهر ثلاثين درهمًا فقال : ردُّوه إلى الحيس ، وأجرُوا عليه ما أَجرَتُه أمَّ موسى - وأم موسى هي أم" المهدى ابنة يزيد بن منصور .

وذكر على بن عمد أن أبامحد تهقال: دخلت على الرشيد في دار عون العبادي فإذا هو في هيئة الصيف ، في بيت مكشوف ؛ وليس فيه فرش على مقعد عند باب في الشق الأيمن من البيت ، وعليه غُــُلالة رقيقة ، وإزار رشيديٌّ عريض الأعلام ،شديد التَّضَّريج (١)؛ وكان لا يخيُّش البيت الذي هو فيه؛ لأنه كان يؤذيه ، ولكنه كان بلخل عليه بسرَّد الخيش ، ولا يجلس فيه . وكان أوَّل من اتخذ في بيت مقيله في الصيف سقفًا دون سقف ؛ وذلك أنه لمَّا بلغه ر أن الأكاسرة كانوا يطبُّنون ظهور بيونهم في كلّ يوم من خارج ليكف عنهم حرّ الشمس ؛ فاتخذ هو سقفًا يل (١) سقف البيت اللي يتقيل فيه .

وقال على عن أبيه : خُبرت أنه كان في كلّ يوم القيظ تغار (٣) من فضَّة يعمل فيه العطار الطبُّيب والزعفران والأفاويه وماء الورد ، ثم يعمل إلى بيت مقيله ، ويلخل معه سبع غـَلائل قصب رشيدًيَّة تقطيع النساء ، ثم تغمس الغلال في ذلك الطّيب ، ويؤتمي في كلّ يوم بسبع جوار ، فتخلع عن كلُّ جارية ثيابها ثم تخلع عليها غُلالة ، وتجلس على كرسيٌّ مثقب ، وترسل الفُلالة على الكرسي فتجاله ، ثم تبخَّر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر أمداً (٤) حتى بجف القميص عليها ، يفعل ذلك بهن ، ويكون ذلك ف بيت مقيله ، فيعبى ذلك البيت بالبخور والطيب .

وذكر على بن حمزة أنَّ عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن على " ابن أبي طالب قال : قال لى العباس بن الحسن: قال لى الرُّشيد : أراك تكثر من ذكر يَنْسِبُع وصِفتها، فصفها لي وأوجز، قال : قلت: بكلام أو بشعر ؟

 <sup>(</sup>١) ضرح النوب: صبله بالسرة .
 (٣) في الفاسون : و التيفار ، كذيفال : الإجانة، وفي ا كلمة غير واضحة .
 (٤) س : به أبطة .

قال : بكلام وشعر، قال : قلت: جيدَتُها في أصل عيلقتُها ، وعيدُقها ٧٠٤/٣ مسرَّح شأنها ، قال : فتبسَّم، فقلت له :

> يا وادِىَ الفصو نِعم الفصرُ والوادِى مِن مَنزِلِ حاضِرٍ إِن شَتَ أُوبادِى ترى قراقيره والويسَ وَاقفةٌ وَالضَبُّ وَالنونَ واللَّاحِ والحادِي

وذكر محمد بن هارون ، عن أبيه ، قال : حضرت الرّحيد ، وقال له الفضل بن الربيع : يا أمير المؤمن ، قال : الخضرت أبن السال كما أمرتني ، قال : المختلف ، فنحل ، فقال له : عظلي ، قال : يا أمير المؤمني ، اتن الله وحده لا شريك له ، واعلم أنك واقف (۱ غذا بين يدى الله ربك ، ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لحما ، جنة أو قال . قال : فبكي هارون حي اخضلت لحيته ، فأقبل الفضل على ابن الساك ، فقال : سبحان الله وهل يتخالج أحداً شلك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله القيام (۱) يمق وله ، وفضله (۱) ] قال : فلم يضل بالمك ابن السهاك من قوله ، فقد وعلم يلتمن أمير المؤمنين ، وإنها سيمي المغضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عنك في ذلك اليوم ، فاتن الله وانظر لنطب بن الربيع - ليس والله معك ولا عنك في ذلك اليوم ، فاتن الله وانظر لنم ين الربيع - ليس والله معك ولا عنك في ذلك اليوم ، فاتن الله وانظر لغم يناتى الله فضل بن الربيع - قرف حي خرجنا .

V##/Y

لله و وخل ابن السمّاك على الرشيد يوماً و فينا هو عنده إذ استسقى ماء، فأكمى بقلّة من ماء ؟ فلما أهوى بها إلى فيه لبشريها ، قال له ابن السمّاك : على رسمّاك يا أمير المؤمنين ، بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو منّدات المشرّبة فبكم كنت تشعريها ؟ قال : بنصف ملكى، قال: اشرب هناك الله ؛ فلما شربهها، قال له: أسالك بقرابتك من رسول القمل الله عليه وسلم، لومنيعت خروجها من بدنك ، فياذا كنت تشقريها ؟ قال : بجميع ملكى ؛ قال أبن أخروجها من بدنك ، فياذا كنت تشقريها ؟ قال : بجميع ملكى ؛ قال أبن

<sup>(</sup>۱) س: «مؤوف». (۲) س: «بقيام».

<sup>(</sup>٣) س: يواسله ۽ . (٤) ط: بشقتنا ۽ .

سة ١٩٣

فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السَّاك بالانصراف فانصرف .

قال : ووعظ الرّشيد عبد الله بنا في بنام المريز العمرى ، فتلقى قوله بنام الأمين والمامون يا عم ، فلما ولتى لينصرف؛ بعث إليه بألني دينار في كيس مع الأمين والمامون فاعترضاه بها ، وقالا : يا عم ، ويقول الك أمير المؤمنين : خلما وانتفع بها أو فرقها ، فقال : هو أهلم بحس يفرقها عليه ، ثم أخط من الكيس ديناراً ، وقال : كرهت أن أجمع سوه القول وسوه الفعل . وشخص إليه إلى بغداد بعد ذلك ، فكره الرشيد مصيره إلى بغداد ، وجمع العُمر يين، فقال : مالى ولابن عمركم ! احتملت بالحجاز ، فشخص إلى دار مملكي ، يريد أن يفسد عل الولان ورده عنى ، فقالوا : لا يقبل منا ؛ فكتب إلى مومى بن عيسى أن يرفق به حتى يرد ه عنى ما فعالم المحرى بناه ، وفهاه عن والمواصط ، فكالمه كلاماً كثيراً ، ووعظه بما لم يسمع العمرى بمثله ، وفهاه عن التحرض لأمير المؤمنين ، فأخذ نعله ، وقام وهو يقول : ﴿ فاعترفوا بدَنْهِهمْ فَشُعْصُ إِلَى السّعير السّعير السّعير السّعير السّعير المؤمنين ، فأخذ نعله ، وقام وهو يقول : ﴿ فاعترفوا بدّنْهِهمْ فَشُعْمُ المُسْعَابِ السّعير اللّه.

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن شخص من بغداد ، فخرج يومًا مع الرشيد إلى الصيّد ، فعرض له رجل من النساك ، فقال : يا هارون ، اتتى الله ، فقال لإبراهم بن عيان بن فهيك : خد هذا الرَّجُل إليك حتى أنصرف ، فلما رجع دعاً بغدائه ، ثم أمر أن يعلم الرجل من خاص طعامه ، فلما أكل وشرب دعا به ، فقال : يا هلا ، المَّسْصَفَّى في الخاطبة وللمالة ، قال : ذاك أقل ما يجب لك ، قال : فأحيرتي : أنا شرَّ وأخيث أم فرعين ؟ قال : فر ما يحب لك ، قال : فأن ربُّكُم الأَعْلَى (١) وقال : ﴿ ما يحلمت قال : يل فرعون ، قال : ﴿ أَنَا ربُّكُم الأَعْلَى ٤١ وقال : ﴿ ما يحلمت لكُمْ مِن إلَهُ غَيْرِي ١٠٠ ، قال : صدقت ؛ فأخيرتي فنخبر ؟ أنتأم موسى ابن عموان ؟ قال : موسى كليم الله وصفيته ، اصطنعه لنفسه ، وأتمته على وحيه ، وكلمه من بين خلقه ، قال : صدقت ؛ أقا تعلم أنه لما بعده وأخاه إلى فرعون

<sup>(</sup>١) سورة الملك ١١. (٢) سورة النائهات ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٣٨.

قال لهما: ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيُّنا لَكُلُّهُ بِنَذَكُّرُ أَو يَخْشَى ﴾ ١١٠ ، ذكر المفسرون أنه أمرهما أن يتكُنياه ؛ وهذا وهو في عُنوَّه وجنبريته ؛ على ما قد علمتَ ، وأنت جنتني وأنا بهذه الحالة التي تعلم ، أؤدى أكثر فوائض الله على "، ولا أعبد أحداً سواه ، أقف عند أكبر حدوده وأمره ونهيه ؛ فوعظتي بأغلظ الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام وأفظعه؛ فلا بأدب الله تأدَّبُّتَ ، ولا بأخلاق الصالحين أخذ "ت ، فا كان يؤمنك أن أسطو بك! فإذا أنت قدع من نفسك لما كنت عنه غنيًّا . قال الزاهد : أخطأتُ يا أميرُ المؤمنين ؛ وأنا أستغفرك ؛ قال : قد غفر لك الله ؛ وأمر له بعشرين ألف درهم ، فأبى أن يأخذها ، وقال: لا حاجة لى في المال؛ أنا رجل سائح. فقال هرعمة وخزَّره (٢): تردَّ على أمير المؤمنين بهر٧٥٧ يا جاهل صلبَته إ فقال الرّشيد : أمسك عنه ، ثم قال له : لم نعطك هذا المال لحاجتيك إليه ؛ ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحد ليس من أُولِياتُه وَلا أعداله إلا وصله ومنحه ؛ فاقبل من صلتنا ما شئت ؛ وضعها حبث أحببت . فأخذ من المال ألفتَىْ درهم ، وفرّقها على الحجّاب ومَن ْ حضر

### ذكر مين كان عند الرّشيد من النساء الماثر (١٢)

قيل : إنه تزوَّج زبيدة ؛ وهي أمَّ جعفر بنت جعفر بن المنصور، وأعرس يها في سنة خمس وستين ومائة في خلافة المهديّ ببغداد ، في دار محمد بن سلمان– التي صارت بعد للعباسة، ثم صارت للمعتصم بالله – فولدت له محمداً الأُمن ، وماتت ببغداد في جمادي الأولى سنة ست عشرة وماتين .

وتزوّج أمَّة العزيز أمّ ولد موسى ، فولدت له على بن الرشيد .

وتزوج أمَّ محمد ابنة صالح المسكين، وأعرس بها بالرَّقة في ذي الحجة سنة سبع وْمَانين وماثة ، وأمَّها أم عبد الله ابنة عيسى بن عليَّ صاحبة دار أمَّ عبد الله بالكرْخ التي فيها أصحاب الدبس ؛ كانت أملكت من إبراهم بن

<sup>(</sup>٢) أغزر: النظر بؤغر البين. (١) مورة أله ٤٤.
 (٣) المهرة : الزوجة الحرة التالية المهر.

VOA/Y

المهدى ، ثم خلعت منه فنز وجها الرشيد .

وتزوّج العباسة ابنة سليان بن أبى جعفر، وأعرسيها فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين وماثة ، حُملت هى وأمّ محمد ابنة صالح إليه .

ونزوج عزيزة ابنة الغطريف ؛ وكانت قبله عند سليمان بن أبى جعفر فطلقها ، فخلتف عليها الرشيد ، وهي ابنة أخي الخيزوان .

وتزوج الحُرْشية المُهانية، وهي ابنة عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عمو ابن عبان بررهان عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبدالله بن عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وعم البيها عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم .

ومات الرشيد عن أربع مهائير : أم جعفر ، وأم محمد ابنة صالح، وعباسة ابنة سلمان ، والعثمانية .

### [ ذكر ولد الرشيد ]

وولد للرشيد من الرَّجال :

عمد الأكبروأت زيدة ، وعبد الله المأمونوأمه أم ولد يقال لهامراجل، والقاسم المؤتمن وأحه أم ولد يقال له قصت ، وعمد أبو إسحاق المعتمم وأحه أم ولد يقال لها ماردة ، وعلى وأحه أممة الغزيز ، وصالح وأمة أم ولد يقال لها مرابة، ومحمد أبو عيمى وأحه أم ولد يقال لها عرابة، ومحمد أبو يعموب وأحه أم ولد يقال لها عرابة، ومحمد أبو يقال لها عرابة، ومحمد أبو ميان وأحه أم ولد يقال لها رواح ، ومحمد أبو على عنب أم ولد يقال لها رواح ، ومحمد أبو وطي وأحمد وأحمة أم ولد يقال لها كتأمان . وحمد أبو الميان وأحم أولد يقال لها كتأمان . وعمد أبو أحمد وأحمة أمولد يقال لها كتأمان . عن النساء صحينة وأمها معموب عن أحمت القاسم ، وأم حبيب وأمها عرابة ، وأم الحسن وأمها مكر، وأم الحسن وأمها مكر، وأم المحمد وهي حمد والمها عرابة وأمها متكر، وأم المحمد وهي أحمت كرب، وأمها المتاتم وأمها احترى، وأم المها نزق، ورملة أم جعفر وأمها حمدي، وأم على أمها أنيق، وأم الها أنيق، وأم المنان أنها أنيق، وأم المنان أنها أنيق، وأم المنان أنها أنية ، وأم الها أنية ، وأمها المنان أم الها أنيق، وأم الها أنية . المنالة أمها أمها أنية .

#### [ بقية ذكر بعض سير الرشيد ]

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهانيَّ، قال : قال المفضل بن محمد الضبيِّ : وجه إلى الرشيد ؛ فما علمت إلا وقد جاعني الرسل ليلا ، فقالوا : أجب أمير المؤمنين؛ فخرجت حتى صرت إليه ؛ وذلك في يوم خميس ؛ وإذا هومتكيُّ ومحمد بن زبيدة عن يساره، والمأمون عن يمينه ؛ فسلمت ، فأوما إلى فجلست ، فقال لى : يا مفضّل ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال كم اسماف : ﴿ فَسَيَكُمْ يِكُمُّهُم ﴾ (١) ؟ قلت: ثلاثة أسهاء يا أميرَ المؤمنين، قال : وما هي ؟ قلت : الكاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والهاء والم ، وهي للكفار ، والياء وهي لله عز وجل . قال : صلقت ؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ ... يعنى الكسائي - ثم التفت إلى محمد ، فقال له : أفهمت يا محمد ؟ قال : نعي قال : أعد على المسألة كما قال الفضّل ، فأعادها ، ثم التفت إلى فقال : يا مفضَّل ، عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ قال : وما هي ؟ قلت : قول الفرزدق :

أَخَذُنا بِآفَاقِ الساء عليكم لنا قَمَراها والنَّجومُ الطُّوالِمُ (١١)

قال : هيهات أفادناها متقداماً قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها ، يعني الشمس والقمر كما قالوا سنة العمرين : سنة أبي بكر وعمر ، قال : قلت: فأزيد في السؤال ؟ قال : زِدْ ، قلت : فليمَ استحسنوا هذا ؟ قال : لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد ، وكان أحدهما أخفٌّ علىأفواه القائلين غلبوه وسمُّوا به الآخر ؛ فلما كانت أيام عمراً كذَّ مَن أيام أبى بكر وفتوحُه أكثر ، ٧٠٠٠س واسمه أخف عليوه ، وسموا أبابكر باسمه ، قال الله عز وجل : (بُعُد المَشر قين )(٣) وهو المشرق والمغرب. قلت: قد بقيت زيادة في المسألة [ والتفت إلى الكسائي] (1) فقال : يقال في هذا غير ما قلنا ؟ قال : هذا أوفى ما قالوا ، وتمام المني عند العرب . قال : ثم التفت إلى فقال : ما الذي بق ؟ قلت : بقيت الغاية التي إليها أجرى الشاعر المفتخر في شعره ، قال : وماهي ؟ قلت : أراد بالشمس إبراهيم ، وبالقمر

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۱۹ه. (١) سورة البقرة ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) من ال (٣) سورة الزغوف ٣٨.

محمدآصل الله عليه وسلم، وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالحين . قال: فاشراّب المير المؤمنين ؛ وقال : يا فضل بن الربيع ؛ احمل إليه ماثة ألف درهم لقضاء دَيْنَه، وانظرمَنْ اللباب من الشعراء فيؤذن لهم، فإذا المُممَّانَى ومنصور النّمَرَىّ ، فأذن لهما ، فقال : أدن منى الشيخ ، فدنا منه وهو يقول :

قل للإمام المقتدى بأمَّهِ ماقاسِمٌ دون مَدَى ابنِ أَمَّهِ • فقد رَضِيناه فقر فَسَمَّد •

فقال الرشيد : ما ترضى أن تدعق إلى عقد البيعة له وأنا جالس حى لنهضي قائمًا ! قال : قيام عرّم يا أمير المؤمنين، لا قيام حتّم (١) ، فقال : يؤتى بالقاسم ، فأتي به ، وطبطب (١) في أرجوزته ، فقال الرشيد للقاسم : إنّ هذا الشيخ قد دعا إلى صَفّد البيعة لك ، فأجزل له العطية ، فقال : حُكمُ أمير المؤمنين ، قال : وما أنا وذاك ! هات النّمتريّ ، فدنا منه ، وأنشده :

## ما تَنقضِي حسرةً مِنّى ولا جَزَعُ (١)

ــحتى بلغ ـــ

٧١١/٣ ما كان أحسن أيامَ الشباب وما أبق حلاوة ذِكرَاهُ التي تَدَعُ
 ما كنتُ أُوفِي شَباق كنهَ هُرْتهِ حتى مضى فإذا الدنيا له تَبعُ
 قال الرشيد: لاخير في دنيا لا أيخطر فيها ببُرْد الشباب (١٠).

وذكر أن سعيد بن سلم الباهل تحتل على الرشيد ، فسلم عليه ، فأوماً إليه الرشيد فبجلس ، فقال : يا أمر المؤونين ، أعراق من باهلة واقف على باب أمير المؤونين ؛ ما رأيت قط أشعر منه ، قال : أما أنك استبحت هدين \_ يعنى المعانى ومنصور النسرى ، وكانا حاضريه \_ نُهيتي لهما أحجارك، قال : هما يا أمير المؤونين يهباني لك ؛ فيؤذن للأعرابي ؟ فأذن له ، فإذا أعرابي فيجبّة

<sup>(</sup>١) ا : د جسم ٥. (٢) أن الأغان : دوسر ٥.

<sup>(</sup>٣) الأفاق ١٢ : ١٥٦ ويقيعا :

إلا فَكَرْتُ شباباً لَيْسَ يُرْتجعُ ..
 اللبر في الأغافي ١٩٠ . ١٠ (سامي) .

خـَزٌّ ، ورداء يمان ، قد شدٌّ وسطه ثم ثناه على عاتقه ، وعمامة قد عـَمعبُّبها على خد َّيه ، وأرخى لها َ صَلَدَ بَه ، فمثل بين بدى أمير المؤمنين ، وألقميت الكراسيُّ ، نجلس الكسائي والمفضل وابن سلم والفضل بن الربيع ، فقال ابن سلم للأعرافي: خذ في شَرَف أمير المؤمنين ، فاندفع الأعرابي في شعره، فقال أمير المؤمنين: أسمعتُك مستحسناً ، وأنكرك متهما عليك؛ فإن يكن هذا الشعر لك وأنت قلته من نفسك ، فقل لنا في هذين بيتين ــ يعني محمداً والمأمون ــ وهما حفافاه(١١) فقال : يا أميرَ المثينين حمَّلتني على القدر في غير الحذر روعة ۗ ٣٦٢/٣ الحلافة ، وبهر البديهة ، ونفور القوافي عن الرَّويَّة، فيمهلي أمير المؤمنين؟ يتألف إلى الفراتها ، ويسكن روَّعي . قال : قد أمهلتك يا أعرابي ، وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحانك ، فقال : يا أميرَ المؤمنين نفست الخناق ، وسهلت ميدان النفاق ، ثم أنشأ يقول :

> هُما طُنْياها بارك الله فيهما وأنت أمير المؤمنين عمودها بَنَيْتَ بِعَبْدِ اللهِ بَعدَ مُحمَّدِ ذَرَي قبَّةِ الإسلامِ فاهتَزَّعُودُها

فقال : وأنت يا أعرابي بارك الله فيك ؛ فسلَّنا، ولا تكن مسألتك دون إحسانك ، قال : الحُنيدة (٢) يا أمير المؤمنين ، قال : فتبسَّم أمير المؤمنين ، وأمر له بماثة ألف درهم وسبع خلَّم .

وُذكر أنَّ الرشيد قال لابنه القاسم — وقد دخل عليه قبل أن يبايع له : أنت للمأمون ببعض لحمك هذا ، قال : ببعض حظم الله الله الله

وقال للقاسم يومًا قبل البيعة له : قد أوصيتُ الأمين والمأمون بك م قال : أمًا أنت يا أمير المئيمنين فقد توليتَ النَّظر لهما ، ووكلتَ النظر لى إلى غبرك .

وقال مصعب بن عبد الله الزّبيري : قدم الرّشيد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ايناه محمد الأمين وعبد الله المأمون ، فأعطى فيها العطايا وقسَّم

<sup>(</sup>١) حفافاه ، أى محدقان به . (٢) الهنيدة : اسم للمائة أو المالتين من الإيل . (٢) ط : وحله و ، وما أثبته من ا .

فى تلك السنة فى رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية؛ فكانت الثلاثة الأعطية التى قسمها فيهم ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار ، وفرض فى تلك السنة ٧٦٣/٣ خمسيائة من وجوه موالى المدينة ، ففرض لبعضهم فى الشرف منهم يمجى بن مسكين وابن عبان ، ومحراق (١٠) مولى بنى تمم ، وكان يقري (١١) القرآن بالمدينة .

وقال إسحاق المولى : لما بايع الرشيد لولده ، كان فيمسّن بايع عبدُ أقد بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، فلمّا قدم ليبايع ، قال :

لا قصَّرًا عنها ولا بَلَغْتُهما حتى يطولُ على يديكَ طِوَالُها

فاستحسن الرشيد ما تمثّل ، وأجزل له صلته . قال : والشعرلطُريح بن إسماعيل ، قاله فى الوليد بن يزيد وفى ابنيه .

وقال أبو الشيص يرثى هارون الرشيد :

غَرَبَتْ فى الظَّرقِ شىمسٌ فلها عَيْنَانِ تَكْمُعُ ما رَّايِنَا قطُّ شَمِساً غريت مِن حِيثُ تَطلُعُ وقال أبو نواس الحسن بن هانئ :

جَرَت جَوار بالسَّعدِ والنحي فنحنُ في مثَّمم وفي عُرْسِ القلبُ يَبكى والسَّنُّ ضاحكةً فنحن في وحُثَةٍ وفي أَنْسِ يُضحكنا القائمُ الأَمنُ ويُبْ كينا وَقَاةُ الإمام بالأَمْسَ بَدُرانِ : بدر أَضْعَى ببَقدادَ بال خُلدِ ، وبَدرٌ بطوسَ في رَمْسِ

٣١٤/٣ وقيل: مات هارون الرشيد، وفي بيت المال تسعماثة ألف ألف ونيَّف.

<sup>(</sup>۱) ا: «رنخارت».

<sup>(</sup>٢) كذا أن أن وفي طاء ويقرأ و.

#### خلافة الأمين

ولى هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالحلاقة فى حسكر الرشيد، وعبد الله بن هارون المأسون يوشله بمرّو؛ وكان في ذكر – قد كتب حسّوية مولى المهدئ صاحب البريد يطنوس إلى أبى مسلم سلام ، مولاه وخليفته ببغداد على البريد والأخبار ، يعلمه وفاة الرشيد . فلمخل على عمد فتراه ومنأه بالحلاقة ، وكان أوّل الناس فعل ذلك ، ثم قلم عليه رجاء الحادم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخوة ، كان صالح بن الرشيد أرسله إليه بالحبر بلك بالحبر قبلة الحميس للنصف من جمادى الآخوة ، فأظهرة (١) يوم الجمعة ، وستر خبرة بقية يوجه وليلته، وخاض الناس في أشرو .

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الحادم بوفاة الرشيد 
وكان نازلاً في قصره بالحلد - تحوَّل إلى قصر أبي جعفر بالمدينة ، وأمر 
الناس بالحضور ليوم الجمعة ، فحضروا وصلى بهم ؛ فلما قضى صلاته 
صحمد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وفعنى الرشيد إلى الناس ، وهزى نفسه 
وللناس ، ووعدهم خيراً ، وبسط الآمال ، وآمن الأسرد والأبيض ، وبايعه 
جلة أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده ، ثم دخل. ووكل ببيعته على مَنْ 
بقي منهم عم أبيه سليان بن أبي جعفر ، فبايعهم، وأمر السندي بمبايعة جميع 
الناس من القواد وسائر الجند ، وأمر المجند ممن عمدينة السلام برزق أربعة 
عمرين شهراً ، وبخواص من من كانت له خاصة علمه الشهور .

. . .

### [ ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون]

ولى هذه السنة كانبده اختلاف الحال بين الأمين عمدوأخيهالمأمون، وعزم كل واحد منهما بالحلاف على صاحبه فيا كان والدهما هارون أخد عليهما العمل به، في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبينهما .

<sup>(</sup>١) من ١. (٢) كذا أن ا، وأن ط: « فأظهر »

ذكر الحبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف حالهما فيا ذكرت :

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل أن الرشيد جد دحين شخص إلى خُراسان البيعة المأمون على القواد الذين معه ، وأشهد من معه من القواد وسائر الناس وغيرهم أن جميع من معه من الجند مضمومون إلى المأمون ، وأن جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك المأمون . فالما يلغ عجمد بن هارون أن أباء قد اشتدت علته ، وأنه لمايه ، بعث من يأتيه بخبره فى كل يوم ، وأوسل بحر بن المعتمر ، وكتب معه كتباً ، وجعلها فى قوائم صناديق منقورة وألبسها جلود البقر ، وقال : لا يظهرن أمير المؤمنين ولا أحد من فى عسكره على شىء من أمرك وما توجهت فيه ، ولا ما معك ، ولو قتلت حيى يموت أمير المؤمنين كا رجل منهم كتابه .

غلمًا قدمٍ بكرين المعتمر طوس ، بلغ هارون قدومُه ، فدعا به، فسأله : ما أقدمك ؟ قال : بعثني محمد لأعلم له علم خبرك وآتيه به ، قال : فهل معك كتاب ؟ قال : لا ، فأمر بما معه ففتش فلم يصيبوا معه شيئًا، فهد ده بالضرب فلم يقرُّ بشيء، فأمر به فحبُّس وقيَّد . فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون ٧٦٦/٣ أمر الفضل بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرَّره ، فإن أقرَّ وإلا ضرب عنقه ، فصار إليه ، فقرَّره فلم يقرَّ بشيءً ، ثم غُشيَ على هارون، فصاح النساء ، فأمسك الفضل عن قتله ، وصار إلى جارون ليحضره ، ثم أفاق هارون وهو ضعيف، قد شغل عن بتكثر وعن غيره لحسَّ الموتــو، ثم غُـشييَ عليه غشية "ظنُّوا أنها هي ، وارتفعت الضجة ، فبعثُ بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضَّل بن الربيع مع عبد الله بن أبى نُعيم ، يسأله ألا يعجلوا بأمر ، ويعلمه أنَّ معه أشياء يحتاجون إلى علمها- وكان بِكُرٌّ عبوسًاعندحسين الحادم-فلما تُوفِّي هارون في الوقت الذي تُوفِّي فيه ، دعا الفضل بن الربيع ببكُّر من ساعته ، فسأله عما عنده ، فأنكر أن يكون عنده شيء ، وخشيي على نفسه من أن يكون هارون حيًّا، حتى صحَّ عنده موتُ هارون ، وأدخله عليه، فأخبره أنَّ عنده كتبًا من أمير المؤمنين محمد ، وأنه لا يجوز له إخراجها ؛ وهو على حاله ف قبوده وحبسه ، فامتنع حسين الحادم من إطلاقه حتى أطلقه الفضل، فأتاهم

بالكتب التى عنده ، وكانت فى قرائم المطابخ المجلدة بجلود البقر ، فلغم إلى كل "
إنسان منهم كتابه . وكان فى تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى حسين الخادم بخطئه ، يأمره بتخلية بكثر بن المعتمر وإطلاقه، فلغمه إليه ، وكتاب إلى عبد الله الأمون ، فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون بمرّو ، وأصلوا إلى صالح بن الرّشيد ـ وكان مع أبيه بطوس ، وفلك أنه كان أكبر " ٧٦٧/٣ من يحضر هارون من ولده ـ فأتاهم فى تلك الساحة ، فسألم عن أبيه هارون ، فأعلموه، فجزع جزعاً شابداً ، ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذى جاء به بكر . وكان الذين حضروا وقاة هارون هم الذين وأخوا أمره وغسله وتجهيزه، وصلى عليه ابنه صالح .

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبد الله المأمون :

إذا ورد عليك كتاب أخيك أعاده الله من فقدك عند حلول ما لامرد له ولامدفع مماقد أخلف وتناسخ إلى الأمما أله المؤافر والمافرية الفرق فسك] (١) يما عزّ الدابية به واعلم أن الله جل المناوة قد اختار لأمبر المؤمين أفضل الدابين، وأجزل الخطيش فقيضه الله طاهر أزاكيا، قلمشكر سعية، وغفر ذنبه إن المافرية في أمرك أمل عن الحزم والعزم ، والناظر لأخيه وقضه وسيطانه وعامة المسلمين . وإياك أن يغلب عليك الجزع ، فإنه أعيط الأجثر ، ويمقب الوزر . وصلوات الله على أمبر المؤمين وحينا، ويتنا، وإنا لله وإنا الله وإنا المه وإنا المه وإنا المه وإنا المه وإنا المه وإنا أمبر المؤمين وحيدا البيامة عمن أمبر المؤمين ، من قبلك وأن أمبر المؤمين من تسميحها لا أمبر المؤمين من تسميحها له وأبياتها ، فإنك مقالد من ذاك ما قلك أله وطليقته . وأعليم من قبلك رأي في صلاحهم وسد تحليهم والتوسعة عليهم ؛ فن أنكرته عند بعته أو انهمته على طاعته ، فابعث إلى "برأسه مع خبره . وإياك وإقالته ؛ فإن النار أولى به . واحكتب إلى عمال نفورك وأمراء أجناك يما طرقك من المصينة بأمبر المؤمين ، واعلمهم أن المقاتد إلى وراحة وجنته ، واعلمهم أن المقاتد إلى وراحة وباحثه ، من يتحدل المعينة بأمبر المؤمن نا مغيوباً عصوراحة وجنته ، مغيوباً عصوراحة المناه الما المعائد إلى المنة إن شاء الله . وورحة وراحة وجنته ، مغيوباً عصورة قائداً المعيم خلفائه إلى المئة إن شاء الله . وورحة وراحة وجنته ، مغيوباً عصورة قائداً المعيم خلفائه إلى المئة إن شاء الله . وورحة وراحة وجنته ، مغيوباً عصورة قائداً المعيم خلفائه إلى المئة إن شاء الله . وورحة وراحة وجنته ،

· lin (1)

V7A/¥

على أجنادهم وخواصهم وعوامهم على مثل ما أمرتك به من أخل ها على متن قبلك وأوجز إليهم فى ضبط الخورهم ، والقوة على عد وهم . [وأعلمهم] (أ) أنى متفقد حالانهم ولام أشعثهم ، وموسع عليهم ، ولا تنبى (أ) فى تقوية أجنادى وأنصارى ، ولتكن "حبك إليهم كتباعامة ، التقرأ عليهم ؛ فإن أن ذلك ما يسكنهم وبيسط أملتهم ، والحل بما تأمر به لمن حفق في أ وأى عنك من أجنادك ، على حسب ما ترى وتشاهد ؛ فإن أخاك يعرف حسن اختيارك ، وصحة رأيك ، وبعد نظرك ؛ وهو يستحفظ اقد لك ، ويسأله أن يشد بك عضده ، ويجمع بك أمره؛ إنه لطيف لما يشاء .

وكتب بكر بن المعشّمر بين يدى وإملائى فى شوال سنة ثنتين وتسعين وماثة. وإلى أخيه صالح :

بسم الله الرحمن الرحم . إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد ستبق في علم الله وأوليائه ، وجرت به سنته في الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ، فقل : ﴿ كُلُّ مَنْ هَالِكٌ إِلَّا وَجَهّهُ لَهُ المُسلِين والملائكة المقربين ، فقل : ﴿ كُلُّ مَنْ هَالِكٌ إِلَّا وَجَهّهُ عَظِيمُ وَالمَّهِ وَالمَّهِ وَالمَا لِلهِ أَمِير المُوسَين من الله الله أمير المؤسنين من عظيم ثوابيه وموافقة أنبيائه، صلوات القصلهم، وإنا إليواجعون. وإياه وسأل أن يحمد على الله عليه وسلم ، وقد كان لم عصمة أخاك قد اختارك لما استنهضك له ، وهو متفقد مواقع فقدائك ، وحقق ظنه وسأل الله التوفيق . وخط البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته وسأل الله التوفيق . وخط المؤمنين ما لمير المؤمنين وأهل بيته وسؤليه وخاصته وعامته لمحمد أمير المؤمنين ، ثم لعبد الله بن أمير المؤمنين ، ثم الله الله من أمير المؤمنين ، ثم الميد الله بن أمير المؤمنين ، ثم من فسخها على القاسم أوالها إلى السمادة والبُسْسَ في الأخذ بعهده ، والمفي على مناهجه . وأعلم من قبلك من الحاصة والمهم رأي في استصلاحهم ، من المعامة والعامة رأي في استصلاحهم ، ورد مظالمهم وتفقد حالاتهم ، وأداء أرزاقهم وأعطياتهم عليهم ؛ فإن شخب شاغب ، أو تمر ناعر ، فاسطة تجعله تحكالا ابن يديها وما خلفها شاغب ، أو تمر ناعر ، فاسط به سطوة تجعله تحكالا ابن يديها وما خلفها شاغب ، أو تمر ناعر ، فاسط به سطوة تجعله تحكالا ابن يديها وما خلفها شاغب ، أو تمر ناعر ، فاسط به سطوة تجعله تحكالا ابن يديها وما خلفها شاغب ، أو تمر ناعر ، فاسط به سطوة تجعله تحكالا ابن يديها وما خلفها شاغب ، أو تمر ناعر ، فاسط به سطوة تجعله تحكالا ابن يديها وما خلفها

<sup>(</sup>١) من ا. (٢) كذا في آ ، وفي ط: وولا آن ۽ . (٣) سورة القصص ٨٨ .

وموعظة المتقين . واضمتُم إلى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع والله أمير المؤمنين وخدمه وأهله (١١) ؛ وسُره بالمسير معهم فيمن معمن جنده و رابطته ، وصير إلى عبد الله بن مالك أمر العسكر وأحداثه ؛ فإنه ثقة على ما يلي، مقبول عند العامة، واضمتُم إليه جميع جند الشُّرط من الرّوابط وغيرهم إلى من معمن جنده ، ومرّه بالحيد والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كله ، ليله ونهاره ؛ فإن أهل العداوة والنَّفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقبر حاتم بن هرثمة على ما هو عليه ، ومُره بحراسة ما يحفظ به قصورَ أمير المؤمنين ؟ فإنه ممّ. لا مُعرف إلا بالطاعة ، ولا يدين إلا بها بمعاقد من الله مما قد"م له من حال أبيه المحمود عند الخلفاء . ومر الحدم بإحضار روابطهم ممنّن يُسُدّ بهم وبأجنادهم مواضع - ٧٧٠./٣ الحكيل من عسكرك ؛ فإنهم حد من حدودك ، وصير مقد متك إلى أسد بن يزيد بن مزيد، وساقتك إلى يحيى بن معاذ ، فيمن معه من الجنود، ومُرُّهما بمناوبتك في كلَّ ليلة ، والزم الطريق الأعظيم ، ولا تنعدُون المراحل ؛ فإن ذلك أرفق بك . ومر أسد بن يزيد أن يتخيُّر رجلاً من أهل بيته أوقواده ، فيصير إلى مقدمته ثم يصير أمامه لتهيئة المنازل، أو يعض الطريق؛ فإنلم يحضرك ف عسكرك بعض من سمّيت، فاخر لمواضعهم من ثنق بطاعته ونصيحته وهبيته عندالعوام ؛ فإن ذلك لن يُعوز ك من قوادك وأنصارك إن شاءاته. وإياك أن تنفذ رأيًا أو تُبرم أمرًا إلا برأى شيُّخك وبقية آبائك الفضل بن الربيع ، وأقرر جميع الحدم على ما في أيديهم من الأموال والسلاح والحزائن وغير ذلك ؛ ولا تخرجن أحداً منهم من ضيئن ما يلي إلى أن تُقدم على ".

> وقد أوصيتُ يكر بن المحتمر بما سيبلَّعكه ، واعمل في ذلك بقدر ما تشاهد وترى ، وان أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق ، فليكن الفضل بن الربيع المتولَّى لإعطائهم على دواوين يتخلفا لنفسه ، بمحضر من أصحاب الدواوين ، فإن الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد من ذلك لهمات الأمور. وأنفذ إلى عندوصول كتابي هذا إليك إسماعيل بن صبيع وبكر بن المعتمر على مركبيهما من الريد ، ولا يكون لك عرَّجة ولا مُهلة بموضك الذي أنت فيه حتى توجة إلى " بعسكرك

<sup>(</sup>١) ساقطة من ١.

1973-

٣٧١/٣ بما فيه من الأموال والحزائن إن شاء اقه . أخوك يستدفع الله عنك، ويسأله لك حسر التأييد برحمته .

صن التاييد برحمته . وكتب بكر بن المعتمر بن يدى وإملائى فى شوال سنة ثنتين وتسعين وماثة.

وخرج رجاء الحادم بالخاتم والقضيب والبُردة ، وبنعمى هارون حين دفن حتى قدم بغداد ليلة الحميس - وقيل يوم الأربعاء - فكان من الحبر ما قد ذكرت قبل .

وقيل: إن تعى الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أعظم الناس رزيئة "، وأحسن الناس بقية رزؤناً ، فإنه لم يُسرزاً أحد "كرزننا ، فن له مثل عوضنا ا ثم نعاه إلى الناس ، وحض " الناس على الطاعة .

ويتوره آهل خراسان ، وفيهم الحسين بن صعب . قال : استقبل الرشياء ويتوره آهل خراسان ، وفيهم الحسين بن صعب . قال : ولقيني فقال لى : الرشيد ميت أحد هدين اليومين ، وأمر محمد بن الرشيد ضعيف ، والأمر أمر صحاحبك ؛ مُد يدك. فد يد يد فيايع للمأمون بالخلافة. قال : ثم أتانى بعد أيام ومعه الحليل بن هشام ، فقال : هذا ابن أخى ، وهو لك ثقة خد بيعته . وكان المأمون قد رحل من مرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من مرو يريد ستمرقند ، وأمر العباس بن المسيت بإخراج الناس واللحوق بالعسكر ، فر به إسحاق الحادم ومعه نعي الرشيد ، فتم العباس قدومه ، فوصل إلى المأمون فأخيره ، فرجع المأمون إلى مرو ، ودخل دار الإمارة ، دار إلى مسلم ، وفيى الرشيد ، وفيه وأمر الناس عال ، دار والميد وبايع لمحمد ولنفسه وأعطى الجند رزق الني عشر شهراً .

قال : ولما قرأ الذين وردت عليهم كتبُ محمد بطُسُوس من القوّاد والجند وأولاد هارون ؛ تشاوروا في اللحاق بمحمد ، فقال الفضل بن الربيع : لاأدَّعُ مُسُلَّكًا حاضراً لآخر لايدرى ما يكون من أمره ، وأمرَ الناس بالرَّحيل ، ففعلوا ذلك عبدةً منهم للحرق بأهلهم ومناؤلم ببغداد ، وتركوا المعهود التي كانت أتحلت عليهم للمأمون ، فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بحَرْو ،

فجمع مَن معه من قواد أبيه ، فكان معه منهم عبد الله بن مالك، ويتحيى ابن معاذ ، وشبيب بن حميد بن قحطبة ، والعلاء مولى هارون ، والعباس بن المسيِّب بن زهير وهو على شرطته ، وأيوب بن أبى سمير وهو على كتابته ؛ وكان معه من أهل بيته عبدالرحمن بن عبد الملك بن صالح، وذو الرياستين؛ وهو عنده من أعظم الناس قدراً وأخصُّهم به ، فشاورهم وأخبرهم الحبر ، فأشاروا عليه أن يلحقهم في ألني فارس جَريدة، فيرد هم وسُمِّيّ لذلك قوم، فلخل عليه دو الرياستين، فقال له : إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلت ١١١ هؤلاء هدية إلى محمدًا"، ولكن الرأى أن تكتب إليهم كتابًا، وتوجه إليهم رسولا؛ فتذكّرهم البيمة ، وتسألهم الوفاء ، وتحذّرهم الحنث ، وما يلزمهم في ذلك في الدنيا والدين . قال : قلت له : إن كتابك ورسلك تقوم مقامك ، فتستبرئ ما عند القوم، وتوجّه ُ سهل بن صاعد ــ وكان على قهرمته ــ فإنه يأسُّلك ، ٣٧٣/٣ ويرجو أن ينال أمله ؛ فلن يألوك نصحاً ، وتوجّه نبوفلاً الحادم مولى موسى أمير المؤمنين ــ وكان عاقلا . فكتب كتابًا ، ووجَّمهما فلحقاهم بنيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل.

> فذكر الحسن بن أبي سعيد (٢) عن سهل بن صاعد، أنه قال [لم] (٢) : فأوصلت (١) إلى الفضل بن الربيع كتابه ، فقال لى : إنما أنا واحد منهم، قال لى سهل: وشد على عبد الرحمن بنجبلة بالرَّمح، فأمره على جنبي، ثم قال[ل] (١٠٠): قل لصاحبك : والله لو كنت حاضراً لوضعت الرَّمح في فيك ، هذا جوابي . قال : وقال من المألم إن ، فرجعت بالجير .

قال الفضل بن سهل : فقلت للمأمون : أعداء قد استرحت منهم ؛ ولكن افهم عنى ما أقول لك؛ إن " هذه الدولة لم تكن قط أعر منها أيام ألى جعفر ، فخرج عليه المقنّع وهو يدُّعي الربوبيّة ، وقال بعضهم: طلب بدّم أبي مسلم، فتضمضع المسكر بخروجه بخراسان، فكفاه الله المؤنة (١٠٠ شمخرج بعده يوسف البَرُّم وهو عند بعض المسلمين كافر ؛ فكفي الله المؤنة ، ثم خرج أستانسيس

<sup>(</sup> ١٠-١ ) أين الأثير: وجعلوك هنية إلى أغريك g . ( ٣ ) فى ط: « سعة g ، وانظر الفهوس . ( ٣ ) من ا . ( ٤ ) كذا فى ا ، وفى ط: « لما أوسلت g . ( ه ) ا : « أمره g .

يدعو إلى الكفر، فسار المهدى من الرَّى إلى نيسابور فكُفي المؤنة ؛ ولكن ما أصنع ! أكثرُ عليك" ! أخبرني كيف رأيت الناسحين ورد عليهم خبر رافع ؟ قال : رأيتُهم اضطربوا اضطرابًا شديداً . قلت : وكيف بك وأنت نَازَلُ فِي أَحْوَالِكُ . وبيعتك في أعناقهم ! كيف يكون اضطراب أهل بغداد ! اصبر وأنا أضمن لك الحلافة - ووضعت يدى على صدرى - قال : قد فعلتُ ، وجعلتُ الأمر إليك فقمْ به . قال : قلت : والله لأصدُقَـنَك . إن عبد الله بن مالك ويحيي بن معاذ ومنَّ "ميَّنا من أمراء الرؤساء، إن قاموا لك ٧٧٠/٣ بالأمركانوا(٢) أنفيَع مني لك برياستهم المشهورة، وليماً عندهم من القوة على الحوب. فمن قام بالأمر كنتُ خادمًا له حتى تصير إلى محبَّتك ، وترى رأيك في. فلقيتُهم ف منازلم ، وذكرتهم البَّبُعة التي ف أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء . قال : فَكَأْنَى جَنْتُهُم بَحِيفَة علَى طَبَق، فقال بعضهم: هذا لا يحلُّ، اخرج، وقال بعضهم : مَن الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه ! فجئت فأخبرته ، قال : قر بالأمر، قال: قلت: قد قرأت القرآن، وسمعت الأحاديث ، وتفقهت في الدين ، فالرَّأى أن تبعث إلى منن الخضرة من الفقهاء، فتدعوهم إلى الحتى والعمل به و إحياء السنة ، وتقعد على اللَّبود ، وتردُّ المظالم . ففعلنا وُبعثنا إلى الفقهاء ، وأكرمنا القوّاد والملوك وأبناء الملوك ؛ فكنا نقول للتميمي: نُقيمك مقام موسى بن كعب: والرَّبعيّ: نقيمك مقام أبي داود خالد بن إيراهيم عطليانيّ : . · نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم؟ فكنا ندعو كلُّ قبيلة إلىنقباء (أ ردوسهم، واستملنا الرءوس . وقلنا لهم مثل ذاك" . وحطُّ طنا عن خُراسان ربع الحراج ، فحسن موقع ذلك منهم . وسُرّوا به . وقالوا : ابن أختنا . وابن عمّ النبي صلى الله عليه .

قال على بن إسحاق: لما أفضت الحلافة إلى محمد . وهدأ الناس ببغداد، أصبح صبيحة السّبت بعد بيعته بيوم ؛ فأمر ببناء ميدان حول قصر أبى جعفر في المدينة للصوالحة واللعب . فقال في ذلك شاعر من أهل بغداد :

<sup>(</sup>١) كذا أن ا عراق ط ع م أكبر م .

<sup>(</sup>٢) كذا أن ا وأن ط: ﴿ كَانَ ﴿ .

<sup>(</sup>٣-٣) وردت الميارة في ط مضطربة ، والصواب ما أثبته من ١ .

۱۹۶۵ مالات

يَنَى أَمِنُ اللهِ مَيدانا ومَيْرَ السَّاحةَ بُسشانَا وكانت النزلانُ فيه بَانَا يُهدَى إليْهِ فيهِ غِزلانا ٧٧٠/٣

وفى هذه السنة شخصت أم جعفر من الرّقة بجميع ما كان معها هنالك من الحزائن وغير ذلك فى شعبان ؛ فتلقاها ابنتها عمد الأمين بالأنبار فى جميع من الحزائن وغير ذلك فى شعبان ؛ فتام المأمون على ماكان يتولى من عمل خراسان وفواحيها إلى الرّى ، وكانب الأمين ، وأهدى إليه هدايا كثيرة، وتواترت كتب المأمون إلى عمد بالتحظيم والهدايا إليه من طرّف خراسان من المتاع والآتية والمسك والدواب وللسلاح .

وفى هذه السنة دخل هَسَرُّمَة حائط سَمَرُقند ، وجلوًا رافع إلى المدينة الداخلة ، وراسل رافع التُسُّرك فولغوْه ، فصار هرثمة بين رافع والترك، ثم انصرف الترك، فضمف رافع .

وقتـل فى هذه السنة نِيـقـنُمور ملك الروم فىحرْب بـُرْجان ، وكان ملكه — فيا قيلّ— سبع (١) سنين ، وملك بعده إستبراق برنيقـنُموروهو مجروح، فبيّ شهرين ومات. وملك ميخائيل بن جورجس خَنَـنه على أخته .

وحج بالناس فی هذه السنة داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی کے وکان والی مکة .

وأقرّ محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون فى هذه السنة على ما كان أبوه هارون ولاه من عمل الجزيرة، واستممل عليها خُرَيمة بن خازم ، وأقرّ القاسم على قستَّسرين والعواصم .

<sup>(</sup>١) ا: وتسم ستين و .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين وماثة

### ذكر الحبر عمّاكان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من مخالفة أهل حماهم اسحاق بن سليان ، وكان محمد ولاه إياها، فلما خالفوه انتقل إلى سلمانية، فصرفه محمد عنهم، وولي مكانه عبد الله بن سعيد الحرشيّ ومعه عافية بن سليان، فحبس عدّة من وجوههم ، وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار ، وسألوه الأمان فأجابهم ، وسكنوا ثم هاجوا ؛ فضرب أيضًا أصاق عدة منهم .

وفيها عزل محمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولا م من عمل الشأم وقيناً سرين والعواصم والثغور، وولني مكانه خزيمة بنخازم، وأمره بالمقام عدينة السلام .

وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالإمرة .

## [ ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون ]

وفيها مكتر كل" واحد منهما بصاحبه: محمد الأمين وعبد الله المأمون، وظهر بينهما الفساد .

#### ه ذكر الخبر عن سبب ذلك :

ذُكر أن الفضل بن الربيع فكّر بعد مقدّمه العراق على محمد منصرفاً عن طُوس ، وناكتًا للمهود التي كان الرشيد أخلها عليه لابنه عبد الله ، وعلم أنّ الخلافة إن أفضت إلى المأمون يومًا وهو حيّ لم يُبيّق عليه ؛ وكان في ظُمَره به عطبُه، فسمى في إغراء محمد به، وحثّه على خلعه، ورمر ف ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى ؛ ولم يكن ذلك من رأى محمد ولا عزمه ، بل كان عزمه منا بل كان أخد عليه عمّا ذكر عنه — الوفاء لأخويه : عبد الله والقاسم ، بما كان أخد عليه بعدا ولاده من العهود والشروط، فلم يزل الفضل به يصغر في عينه شأن المأمون ،

ويزّين له خلعه ؛ حتى قال له : ما تنتظر يا أمير المؤْمنين بعبد الله والقاسم أخويك ! فإنّ البيعة كانت لك متقدّمة قبلهما ، وإنما أدخيلا فيها بعلك واحداً بعد واحد ، وأدخل في ذلك من رأيه معه علىّ بن عيسَى بن ماهان والسندىّ وغيرّهما ممن بحضرته ؛ فأزال محمداً عن رأيه .

فأول ما بدأ به محمد عن رأى الفضل بن الربيع فيا دبتر من ذلك، أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار كلها بالدعاء لا بنه موسى بالإمرة بعد الدّعاء له وللمأمون والقاسم بن الرشيد ، فلكر الفضل بن إسحاق بن سليان أنّ المأمون لما بلغه ما أمر يد عمد من الدّعاء لابنه موسى وعزّله القاسم عمّاكان الرشيد ضمّ إليه من الأحمال وإقدام إيّاه مدينة السلام ؟ علم أنه يدبّر عليه في خلمه ، فقطع المبريد عن محمد ، وأسقط اسمه من الطّرز [والفرّرب](١).

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انهى إليه من الخبر عن المأمون وحسن سبرته في أهل عليه وإحسانه إليهم، بعث في طلب الأمان لنفسه، فسارع إلى ذلك هرثمة وضرح رافع فلحق بالمأمون، وهرثمة بعد مقم بحصر قند فأكرم المأمون رافعي، وكانهم مقر ثمة في ححمار وافع طاهر بن الحسين؛ فلما دخل وافع في المأمون المنان، استأذن هرثمة المأمون في القلوم عليه، فعبر نهر بالمنج بحسكره والنهر جامد، الأمان، استأذن هرثمة المأمون الحرس. فأنكر ذلك كله عمد، فيذا بالتنديير الما كتند بعد الله بن مالك على المأمون ؛ فكان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون عن الرق — فرامه أن يبعث إليه بغرائب غروس الرق مريداً بذلك من أمره المأمون وذا الرياستين . هيئة ذلك من أمره المأمون وذا الرياستين . فيحة الحسن بن على المأموني وأدونه بالوستمي أنه في البريد، وحزل العباس بن عبد الله غذكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى اجتمع إليه ألف رجل من أهل الرق .

٧٧٨/٣

ووجّه محمد إلى المأمون ثلاثة أنفس رسلاً : أحدهم العباس بن موسى بن عيسى ، والآخر صالح صاحب المصلّى، والثالث محمد بن عيسى بن نهيك ؛

<sup>(</sup>١) من أ . (١) هو الحسين بن عمر الرستمي .

وكتب معهم كتابًا إلى صاحب الرّى؛ أن استقبلتهم بالعُداة والسلاح الظاهر. وكتب إلى ولى قدومس ونسّسابوروسَرَخْس بحثل ذلك ؛ ففعلوا. ثم وردت الرّسل مَرّو ، وقد أعدة لهم من السلاح وضروب العُدد والعتاد ، ثم صاروا إلى المأمرن؛ فابلغو رسالة محمد بمسألته تقديم موسى على نفسه ؛ ويلتكر له أنه سيّاه الناطق بالحق ؛ وكان الذي أشار عليه بلنك على بن عيسى بن ماهان ، وكان يخبره أن أهل خراسان يطيعونه ؛ فرد المأمون ذلك وأباه .

قال : فقال لى ذو الرئاستين : قال العباس بن موسى بن عيسى بن موسى تد موسى : وما عليك أيها الأمير من ذلك ؛ فهذا جدّى عيسى بن موسى قلد خليم فا ضرّه ذلك ، قال : فصحت به : اسكت ، فإن جدلك كان فى أيديهم أسيرًا ؛ وهذا بين أخواله وشيعته . قال : فانصرفوا ، وأنزل كل واحد منهم منزلا ".قال ذوالرياستين : فأعجبني ما رئيت منذكاه العباس بن موسى ، وسمّتى المأمون فذلك اليوم بالإمام ولم يسم بالخلافة، وكان سبب ما سكسي به الإمام ما جاء من خليم محدل له، وقد كان عمد قال للذين أرسلهم: قلد تسمى المأمون بالإمام ، فقال لى العباس : قد سميتموه الإمام ! قال : قلت تسمّى المأمون بالإمام ، فقال لى العباس : قد سميتموه الإمام ! قال : قلت له : قد يكون إمام ! قال : قلت قد يكون إمام المسجد والقبيلة ، فإن وفيم لم يضر كم ، وإن غدرم فهو ذاك. قال : ثم تقلت العباس : فلا يفر كم ، وإن غدرم فهو ذاك. قال : ثم قلت المهاس ، فلا ولاية الموسم ، ولا ولاية أشرف منها ، ولك من مواضع الأعمال بعشر ما شنت .

قال : فما برح حتى أخفت عليه البيعة للمأمون بالحلافة ؛ فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار ، ويشير علينا بالرأى .

قال : فأخبرني على بن يحبي السَّرَخسي ، قال : مر بي العباس بن موسى ذاهبًا إلى مرَّو – وقد كنت وصفت له سبرة المأمرن وحسن تدبير ذي الرياستين واحباله المرضع ، فلم يقبل ذلك مي – فلما رجع مر بي ، فقلت له : كيف رأيت ؟ قال : ذو الرياستين أكثر مما وصفت ، فقلت : صافحت

<sup>(</sup>١) كذا أن ا ، رأى ط : ويذهب ۽ .

الإمام ؟ قال: نعم ، قلت: المسع يدك على رأسى . قال : ومضى القوم إلى عمد فأخبروه باستاعه ، قال : فألح الفضل بن الربيع وعلى بن عبسي على محمد فى البيعة لابنه وخلع المأمون ، وأعطى الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسى ، ومحم الناطق بالحق ، وأحضنه على بن عيسى وولا ألمراق . قال : وكان أوّل من أخد له البيعة بشر بن السميدع الأزدى ، وكان واليا على بلد ، ثم أخذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواص من التاس قالى ، دون العامة .

قال: وفهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم والدّعاء لهما على ٧٨٠/٣ شىء من المنابر ، ودس" لذكر عبد الله والوقيعة فيه ، ووجه إلى مكة كتاباً مع رسول من حمّجبّة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عبّان بن طلحة فى أخد الكتاّبين اللذين كان هارون كتيهما ، وجعلهما فى الكمبة لعبد الله على محمد ، فقدم بهما عليه ، وتكلم فى ذلك بقية الحجبّة ، فلم يحفل بهم ، وخافوا على أفضهم ، فلما صار بالكتابين إلى محمد قبضهما منه ، وأجازه بجائزة عظيمة ، ومزاقهما وأبطلهما .

وكان محمد – فيا ذكر – كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه الملاف عليه ، يسأله أن يتجافى له عن كور من كور خواسان – سمّاها – وأن يوجه العمال إليها من قبل عمله وأن يمتمل توجيه رجل من قبله يوليه المريد عليه ليكتب إليه يخبره ، فلمّا ورد إلى المأمون الكتاب بالملك ، كبر لل عليه واشتد " ، فيعث إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن ، فشاورهما في ذلك ، فقال الفضل : الأمر تُخطر ، والك من شيعتك وأهل يبتك بطانة ، وظهوره (١) قلة ثقة ، فرأى ألا مين كن يقال : شاور في طلب الرأى من "تتى الأمير في ذلك . وقال الحسن : كان يقال : شاور في طلب الرأى من "تتى بنصيحته ، وقالت المدو في الااكتتام له بمشاورته ؛ فأحضر المأمون الماصة من الرؤساء والأعلام ، وقرأ عليهم الكتاب ، فقالوا جميعًا له : أينها الأمير ،

<sup>(</sup>١) كذا ني ا ، وفي ط : وظهور ۽ .

تشاور فى مخطر، فاجعل لبديهتنا حظًّا من الروّية ، فقال المأمون: ذلك هو الحزم ، وأجلهم ثلاثاً، فلما اجتمعوا بعد ذلك ، قال أحدهم : أيُّها الأمبر ، قد حُميلتَ على كرُّهين ، واستُ أرى خطأ مدافعة مكروه أوَّلهما محافة مكروه آخرهما. وقال آخر: كان يقال أيَّها الأمير،أسعدك الله، إذاكان الأمر مُخْطراً ، فإعطاؤك من أنازعك طرفا من بمُغيته أمثل من أن تصير بالمنع إلى مكاشفته . وقال آخر : إنه كان يقال : إذا كان علمُ الأمور مغيِّبًا عنك ، فخد ماأمكنك من هدُد قة (١) يومك؛ فإنك لا تأمن أنْ يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك. وقال آخر: لأن خيفت (٢) للبذل عاقبة، إن أشد منها لَما يَبَعْث الإباء (١) من الفرقة. وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة سلامة ؛ فلملتى أعطى معها العافية . فقال الحسن : فقد وجب حقُّكم باجتهادكم ؛ وإن كنتُ من الرأى على مخالفتكم ، فقال له المأمون : فناظرْهمْ ، قال : لذلك ماكان الاجتماع. وأقبل الحسن عليهم ، فقال : هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شيء ليس له بحق ؟ قالوا : نعم؛ ويُحتملذاك لما تخافمن ضرر مسْعه. قال : فهل تثقون بكفه بعد إعطائه إيَّاها، فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها ؟ قالوا : لا ، ولعل سلامة تقع من دون ما يُحاف ويُشَوقع . قال: فإن تجاوز بعدها بالمسألة ؛ أَفَا تروْنه قد تُوهَّن بما بذل منها في نفسه ! قالوا : ندفع ما يعرِض له في عاقبة بمدافعة محدور في عاجلة ! قال : فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكماء قبلنا، قالوا: استصلحْ عاقبة أمرك باحيال ما عرض من كره يومك، ولاتلتمس هدنيَّة يومك بإخطار أدخلته على نفسك في غدك . قال المأمون للفضل : ما تقول فيا اختلفوا فيه ؟ قال: أيَّها الأمير، أسعلك الله، هل يؤمن محمد أن يكون طالبًك بفضل قوَّتك ليستظهر بها عليك غدًا على مخالفتك ! وهل يصير الحازم إلى فضلة من عاجل الدَّعة بخطريتعرَّض له في عاقبة ؛ بل إنما أشار الحكماء بحمَّل ثقل فيا يرجون به صلاح عواقب أمورهم . فقال المأمون : بل بإيثار العاجلة صارَ من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنياأو أمر آخرة .

قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأى؛ واقد يؤيد الأمير بالتوفيق . فقال : اكتب (١) كذانى ا، دان ط : وهدية و . (٢) كذانى ا ، وان ط : وعشت و . (٢) كذانى ا . 441/Y

VAY /#

TV9 196 22-

يا فضل اليه ، فكتب :

قد بلغى كتاب أمير المؤمنين يسألني التجافى عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في العمقيد ، وجعل أمره إلى " وما أمر راة أمير المؤمنين أحد بجاوز المحتقد ، غير أن الذي جعل إلى الطرف الذي أنابه ، لا طنين في الشظر لعامته ، ولا جاهل بما أستد إلى " من أمره ، ولو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود والحوالين المأخودة ، ثم كتت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو " عوف الشوكة ، وعامة لا تتألف عن هضمها ، وأجناد لا يستبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من الإفضال الكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما يحب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته ، وأن يستصلحه بهذل كثير من ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته ، وأن يستصلحه بهذل كثير من أم أمرا أم أمر المؤمنين لو علم من الحجال ما علمت لم يمالم بمنائة ما كتب بمنائة أم أمر المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يمالم بمنائة ما كتب بمنائة . أم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله .

وكان المأمرين قد وجة حارسة إلى الحلاء على الحداد ، فلا يجوز رسول من العراق حي وجهوه مع ثقات من الأمناء (١١) ولا يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً ولا يستبع بالرغبة ولا بالرهبة أحداً ، ولا يداع يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً ، ولا يستبع من أن يستمالوا برغبة ، أو أن توجع صلورهم رهبة ، أو يحملوا على منزل حلاف أو مفارقة . ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحرّاس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظلّية في أمره ممن أتى بجواز في مخرجه إلى دار مآبه ، أو تاجر معروف مأمون في نفسه ودينه ، وسنع الاشتانات (٢١) من جواز السبّل والقطاع بالمتاجر والوُغول في البلدان في هيئة الطارئة والسابلة ، وقدّشت الكتب. وكان فياذكر - أول من أقبل من قبل محمد مناظراً في منعه ما كان سأل جماعة ، وإنماو "جهوا ليعلم أنهم قدعاين و تجواز المتمل إمنها أنه وغرموا فيكون مما قالوا حجة يحتج بها، أو ذريعة إلىما التمس [منها] . فلما صاروا إلى حدا الريّ ، وجلوا تديراً مؤيداً ، وعقداً مستحداً متاكداً ، وأخذتهم حدا الريّ ، وجلوا به بخبره من مكانهم ، فجاء الإذن في حقهم أو يستخبروا ، وكتب بخبره من مكانهم ، فجاء الإذن في حقهم

<sup>(</sup>١) ا : والأبياء، (٢) ا : الأسبابات ع .

فحملوا عروسين ؛ لا خبر يصل اليهم ، ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم ؛ وقد كانوا مُعدد بن البث الحبر في العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوّة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموال ، ويضمنون لم مُعظم الولايات والقطائع مدرلا إلى باب المأمون .

وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون :

أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرشيد وإن كان أفردك بالطرف، وضم ما ضم الله عن حكور الجبل؛ تأييداً لأمرك ، وتحصيناً لطرفك؛ فإن ذلك لا يُسجب لك عن فضلة المال عن كفايتك . وقد كان هذا الطرف وخراجه كافياً لحدثه ، من تحجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده ، وقد ضم لك إلى الطرف كوراً من أمنهات كور الأموال لا حاجة لك فيها ، قالحق فيها أن تكون مردودة في أهلها ، ومواضع حقها . فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت طيه من حالها ؛ لتتكون فضول ردها مصروفة إلى مواضعها؛ وأن تأذن لقائم بالخير يكون بحضرتك يؤدى إلينا علم ما نُعنى به من خير طرفك ؛ فكتبت تلط (١١ عدن ذلك بما إن تم أمرك عليه صبرة الحق إلى مطالبتك؛ فاثن عن حملك ائن عن مطالبتك ، إن شاء الله .

ظمًا قرأ المأمون الكتاب كتب مجيبًا له :

أما بعد؛ فقد يلغى كتاب أمير المؤمنين ، ولم " يكتب فها جهل فأكشف له عن وجهه ، ولم يسأل ما يوجبه حق فيلزمى الحبجة برك إجابته ، وإنما يتجاوز المتناظران (١) منزلة النصفة ما ضاقت النصفة من أهلها ؛ فتى تجاوز متجاوز ... وهي موجودة الوسع ... ولم يكن تجاوزها إلا عن نقضها واحبال ما في تركها ؛ فلا تبعض يابن أبي على مخالفتك وأنا مذ عن " بطاعتك ، ولا على قطيعتك . وأنا على إينار ما تحب من صلتك ، ولرض عا حكم به الحق في أمرك أكن بالمكان الذي أنزلى به الحق فيا بيني وبينك. والسلام .

ثم أحضر الرّسل ، فقال : إنّ أمير المؤمنين كتب في أمرٍ كتبتُ له في جوابيه ، فأبلغوه الكتاب ، وأعلموه أنى لا أزال على طاعته ؛ حتى يضطرفي

<sup>(</sup>١) تلط : تبحد . (٢) كذا قراء بأن ط : والمناظرات.

بترك الحقّ الواجب إلى مخالفته . فذهبوا يقولون ، فقال : قفوا أنفسكم حيث وقفنا بالقول بكم ، وأحسنوا تأدية ما سمعتم ؛ فقد أبلغتسونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا . ٰفاقصرف الرسل ولم يُشيتوا لأنفسهم حجة ، ولم يحملوا خبراً يؤدونه إلى صاحبهم، ورأوا جدًّا غير مشوب بهزل، في منع ما كلُّم من حقهم الواقع - بزعمهم .

فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فظم به ، وتخمط<sup>(۱)</sup> غيظاً بما ترد"د منه [في سمعه] (١) ، وأمر عند ذلك بما ذكرناه من الإمساك هن الدُّعاء له على المنابر ؛ وكتب إليه :

أما بعد ؛ فقد بلغي كتابك غامطاً لنعمة الله عليك فها مكِّن لك من ظلها، متعرَّضًا لحراق نارلاقيل كك بها ، ولَحظَّك عن الطَّاعة كانأودع لك؛ وإن ٣٨٦/٣ كان قد تقد م من متقد م ؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان واجعاً على العامة من رعيتك ؛ وأكثر من ذلك ما يمكن الله من منزلة السلامة ، ويثبت لك من حال الهـُدُّنة ؛ فأعلمني رأيَّتك أعمل عليه . إن شاء الله .

> وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهل، أن المأمون قال لذي الرياستين: إن ولدى وأهلى ومالى الذي أفرده الرّشيد لى بحضرة محمد وهو ماثة ألف ألف وأَنَا إليها محتاج ، وهي قبلَه فما ترى في ذلك؟ وراجعه في ذلك مراراً . فقال له ذو الرياستين : أيَّها الأمير ، بك حاجة إلى فضلة مالك ؛ وأن يكون أهلك فى دارك وجنابك ؛ وإن أنت كتبتَ فيه كتاب عزمة فنعك صار إلى خلع عهده ؛ فإن فعل حَمَلك ولو بالكُرُّه على محاربته ؛ وأنا أكره أن تكون المستفتح باب الفُرْقة ما أرتجه الله دونك ؛ ولكن تكتب كتاب طالب لحفَّك، وتوجيه أهلك على ما لا يوجب عليه المنع تُنكتًا لعهدك ؛ فإن أطاع فنعمة وعافية ؛ وإن أبمَى لم تكن بعثتَ على نفسك حرّبًا [أومشاقة]. فاكتب إليه، فكتبعنه:

أما بعد ؛ قان نظر أمر المؤمنين للعامة نظرٌ من لا يقتصر عنه على إعطاء النَّصَفَة من نفسه حتى يتجاوزُها إليهم ببرَّه وصلته ؛ وإذا كان ذلك رأيه في

<sup>(</sup>١) ا ي و قطم به ي ، والتمخط ؛ القشر غدياً . (۲) س ا .

عامته ؛ فأحر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسم نسبه ؛ فقد تعلم يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من ثعور حلت بن لمواتها ، وأجناد لاتزال موقة بنشر غيبًها وبنك آزائها، وقلة الحمرج قبيلى، والأهل والولدقبيل أمير المؤمنين، والأهل والولدقبيل أمير المؤمنين، فكان لم والذا حبد من الإشراف والنزوع إلى كنفي، ومالى بالمال من القوة والمظهير على لم الشعث بحضرتى ، وقد وجهت لحمل الميال وحمل ذلك المال ؛ فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى الرقة ف حمل ذلك المال، والأمر بمونعه عليه، غير عرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته ، أو حامل له على رأى يكون على غير موافقة . والسلام .

#### فكتب إليه محمد:

أما بعد؛ فقد بلغي كتابك بما ذكرت مماعليه رأى أمير المؤمنين في عامته فضلا عما يجب من حق لذى حُرمته وخليط نفسه، وعلمك بين لهوات ثنور، وحاجيك فحلك بينها إلى فتضلة من المال لتأييد أمرك ؛ والمال الذى سُمّى الك من مال الله، وتوجيهك من وجهت في حمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين رايئاً هو عليه مما ذكرت لعامته ، يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته . وبه إلى ذلك المال الذى ذكرت حاجة فى عوضيم حقه ؛ وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك . وأما ما ذكرت من حمل أهمك ، وإن كنت ما ذكرت من حمل أهمك ؛ فإن رأى أمير المؤمنين تولي أمرهم ؛ وإن كنت بلكان الذى أنت به من حق القرابة . ولم أر من حملهم على سفوهم مثل الذى رأيت من تعريضهم بالسفر الششت؛ وإن أر ذلك من قباكي أوجههم علل الذى رأيت من تعريضهم بالسفر الششت؛ وإن أر ذلك من قباكي أوجههم الملك مع التقة من رسلى إن شاء الله . والسلام .

٧٨٨/٣

قال : ولما ورد الكتاب على المأمون ، قال : لاطَّ دون حقنا يريد أن نتوهَن ثما يمنع من قوتنا ، ثم يتمكن للوهنة من التَّرُضة في تَخالفتنا . فقال له ذو الرياستين: أوّ ليس من المعلوم دفعُ الرشيد ذلك المال إلى الأمين لحممه، وقبضُ الأمين إياه على أعين الملإ من عامته ؛ على أنه يحرسه قشيةً ، فهو

لا ينزع إليها؛ فلا تأخذ عليه مضايعَها، وأمثل له ما لم تضطرك جربرتُه إلى مكاشفته بها ؛ والرأى لزوم عُروة الثقة، وحسمُ اَلفرقة ؛ [فإنأمسك فبنعمة] (١١ وإن تطلُّع إليها فقد تعرَّض لله بالمخالفة ، وتعرُّضت منه بالإمساك للتأييدوالمعينة.

قال : وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدث ما يحتاج إلى لَمَّه (١) ، ومن الحبرما بحتاج أن يباشره بالثَّقة من أصحابه، وأنه لا أيحدث فى ذلك حدثًا دون مواطأة رجال النباهة والأقدار من الشَّبعة وأهل السابقة ؛ فرأى أن يختار رجلاً يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد ؛ فإن أحدث محمد خلعًا للمأمون صار إلى دفعها، وتلطف لعلم حالات أهلها ؛ وإن لم يفعل من ذلك شيئا حَسَس في حُلِقته ، وأمسك عن إيصالها ، وتقدم إليه في التعجيل . ٧٨٩/٧

ولما قدم أوصل الكتب، وكان كتابه معالرسول الذى وجهه لعلم الحبر:

أما بعد ؛ فإن أمير المؤمنين كأعضاء إليدن ، يحدث العللة في بعضها؛ فيكون كرُّه ذلك مؤلمًا لِحميمها ؛ وكذلك الحدَّث في المسلمين ، يكون في يعضهم فيصلُ كرُّه ذلك إلى سائرهم؛ للذي يجمعهم من شريعة دينهم، ويلزمهم من حرمة أخوَّتهم (٣) ، ثم ذلك من الأثمة أعظم المكان الذيبه الأثمة من سائر أممهم؛ وقد كان من الحبر ما لا أحسبه إلاَّ سيعرب عن محنته ، ويُسفر عمَّا أستر من وجهه ؛ وما اختلف غتلفان فكان أحدهما مع أمر الله إلا كان أوَّل معونة المسلمين وموالاتهم في ذات الله ؛ وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى ومسمع ؛ وبحيث إن قلت أذ ن لقواك ؛ وإن لم تجد للقول مساغًا فأمسكت عن مخوف أقتدي فيه بك ؛ ولن يضيع على" الله ثواب الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان من حقك ، ولحظٌّ حاز لك النصيبين أو أحدهما أمثلُ من الإشراف لأحد الحظّين ، مع التعرّض لعدمهما ، فاكتب إلى برأيك ، وأعلم ذلك لرسولي ليؤديه إلى عنك . إن شاء اقه .

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك .

قال : فوافق قدوم الرسول يغداد ما أمر به من الكفُّ عن الدعاء للمأمون

<sup>(</sup>۱) من ا . (۲) ط : وآخرتهم ۽ ، ويا اثبته من ا . (٧) كلان ا ، وق ط و علمه ع .

۲۸٤ مستة

فى الخطبة يوم الجمعة، وكان بمكان الثقة من كلّ من كتب إليه معه؛ فنهم من أمسك عن الجواب وأعرب للرسول عمّاً فى نفسه ، ومنهم من أجاب عن كتابه ؛ فكتب أحدهم :

أما بعد فقد بلغى كتابُك والحق برهان يدل على نفسه تشبت به الحجة على كل من صار إلى مفارقته ؛ وكفتى غيننا بإضاعة حظ من حظ العاقبة ؛ المأمول من حظ عاجلة، وأبدين من الفتين إضاعة حظ عاقبة مع التعرض النكبة والوقائم ؛ ولى من العلم بمواضع حظلى ما أرجو أن يحسن معه النظر منى لنفسى ، ويضع عنى مؤلة استزادق . إن شاء الله .

قال : وكتب الرَّسول المتوجَّه إلى بغداد إلى المأمون وذي الرياستين :

أما بعد، فإنى وافيت البلدة، وقد أهان خليطك بتنكره ، وقد م علماً من احتراضه ومفاوته وأمسك عما كان يجب ذكره وتوفيته (١١) بحضرته، ودفعت كتبك فوجدت أكثر الناس ولاة السريرة ونفاة العلانية، ورجعلت المشرفين بالرهية لا يحوطون إلا عنهاولا يبالون (١٦) ما احتملوا فيها ؛ والمنازع مختلج الرآك ، ١لا يجد دافعًا منه عن همة، ولا راغبًا في عامه ، والمحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث ؛ ليسلموا من منهزم حدثهم، والقوم على جد مولا تجعلوا التوافى [ في أمركم فصيبًا ] (١٢) إن شاء الله والسلام .

قال : ولما قدم على محمد من مصكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم وعبد الله بن حميد بن قحطبة والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن أي مطر وكثير بن قادم ، ألطفهم وقربهم ، وأمر لمن كان قبض منهم الستّة الأشهر برزق الني عشر شهراً ، وزادهم في الحاصة والعامة، ولمن لم يقبضها بثانية عشر شهراً .

قال : ولما عزم محمد على خلع المأمون دعا يميى بن سُليم فشاوره فى ذلك ، ٧٩١/٣ فقال يمجيى : يا أمير المؤمنين ، كيف بذلك لك مع ما قَدَّ وكَّد الرشيد من بَسِّمته ، وَرَشِقَ بِها من عهده ، والأخذ للإيمان والشرائط فى الكتاب الذى

<sup>(</sup>۱) دن ا. (۲) ط:وپئالوثو.

كتبه ! فقال له محمد : إنّ رأى الرشيد كان فلته مسبهها عليه جعفر بن يحيى بسحره ، واسباله برُقاه وعُشَده ، فغرس لنا غَـرْسا مكروهـاً لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطعه ، ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثيه والراحة منه . فقال : أما إذا كان رأى أمير المؤمنين خطعة ، فلا يُتجاهره مجاهرة فيستنكرها الناس ، ويستشنعها العامة؛ ولكن تستدعى الجندَ بعدالجندوالقائد بعدالقائد، وتؤنسه (١١ بالألطاف والهدايا ، وتفرَّق ثقاته ومـَن ْ معه ، وترغَّبهم بالأموال ، وتستميلهم بالأطماع ؛ فإذا أوهنتَ قوَّته ، واستفرغتَ رجاله ، أُمرتُه بالقدوم عليك ؛ فإن قدم صار إلى الذي تريد منه ؛ وإن أبيكنت قد تناوكته وقد كلّ حده وهيض جناحتُه ، وضعف ركتبُه وانقطع عزَّه . فقال محمد : ما قبَطع أمراً كصريمة ، أنت مهذار خطيب ، ولست بذي رأى ، فزُل عن هذا الرأى إلى الشَّيخ الموفَّق والوزير الناصح(٢٠) و قمْ فالحق بمدادك وأقلامك؛ [ قال يحيي : فقلت : غضب إلى رأى يخلطه غش وجهل .قال: فوالله ما ذهبتالأيامُ حتى ذكر كلامه ، وقرَّعه بخطئه وخرقه . قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سهل دس قومًا اختارهم ممّن

يثق به من القوَّاد والرجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يومًا يومًا ، فلما هم عمد يخلع المأمون ، بعث الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء الرَّجال يشاوره فيما يرى ﴿٧٩٧/ من ذلك ، فعظم الرجل عليه أمر نقض العهد للمأمون ، وقبَّح الغلر به ، فقال له الفضل : صدقت ؛ ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الآى وجب به نقض ما أخذ الرّشيد له . قال : أفتثبتُ الحجة عند العوام بمعلوم حدّثيه كما تثبت الحجَّة بما جدد من عهده ! قال: لا، قال : أفحدثٌ هذا منكم يوجب عند العامة نقض عهدكم ما لم يكن حدثه معلومًا يجب به فسَسْخ عهده ! قال : نعم ، قال الرجل – ورفع صوته : باقه ما رأيتُ كاليوم رأى رجل برتاد يه النظر ، يشاور في رفع ملك في يده بالحجة ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة ! قال : فأطرق الفضل ملبًّا ، ثم قال : صنعتني الرأى ، واحتملت ثقل الأمانة؛ ولكن أخبرتي إن نحن أغمضنا منقالة العامّة ووجدنا مساعدين

<sup>(1)</sup> أين الأثير : ورَتَوْسِما ي . (٢) أي انفضل بن الربيع . (۴) شا، تاريخ اللري ــ ثامن

من شيعتنا وأجنادنا ، فما القول ؟ قال : أصلحك الله ، وهل أجنادك إلا من عامَّتك في أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم! أفليسوا وإن أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد في معارفهم ؛ قال : فإن أعطونا بذلك الطاعة قال : لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر . قال : نرغبهم بتشريف حظوظهم ، قال : إذا يصيروا إلى التقبيّل ، ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم . قال : فما ظنك بأجناد عبد الله ؟ قال : قوم على بصيرة من أمرِهم لتقدُّم بيعتهم وما يتعاهدون من حظتهم ، قال : فا ظنتك بعامتهم ؟ قال : قوم كانوا في بلوي عظيمة من تحيف ولاتهم في أموالهم ، ثم في أنفسهم صاروا به إلى الأمنية من المال والرفاغة في المعيشة ، فهم يدافعون عن نعمة حادثة لهم ، ويتذكرون بلية ً لايأمنون العودة إليها. قال : فهل من سبيل إلى استفساد عظماء البلاد عليه؛ لتكون محاربتنا إياه بالمكيدة من ناحيته، لا بالزخوف نحوه لمناج:يه! قال: أما الضعفاء فقدصاروا له إلباً لمانالوا بمن الأمان والنَّصفة، وأما ذوو القوة فلم يجملوا مطعناً ولا موضع حجة ، والضعفاء السواد الأكثر . قال : ما أَداك أَبْقُيتُ لنا موضع رأى في اعتزالك إلى أجنادنا، ولا تمكن النظر في فاحيته باحتيالنا، ثم أشد ً من ذَلَك ما قلتَ به وَهنة أجنادنا وقوة أجناده في مخالفته. وما تسخو نفس أمير المؤمنين باركما لا يعرف من حقه ، ولا نفسي بالهدنة مع تقدم جرى فى أمره ، وربما أقبلت الأمور مشرفة "بالمخافة ، ثم تكشف عن الفُلْم والدرك ف العلقبة . ثم تفرقا .

قال : وكان الفضل بن الربيع أخد بالمراصد لئلا تجاوز الكتب الحد ؛ فكتب الرسول مع امرأة ، وجعل الكتاب وديعة " في عُـود منقور من أعواد الأكاف ، وكتب إلى صاحب البريد يتعجيل الخبر ؛ وكانت المرأه تمضى على المسالح كالمجتازة من القرية إلى القرية ، لا تُمهاج ولا تفتُّش . وجاء الحبر إلى المأمون موافقاً لسائر ما ورد عليه من الكتب ، قد شهد بعضها ببعض ، فقال لذى الرياستين : هذه أمور قد كان الرأى أخبر عن عيبها ، ثم هذه ٧٩٤/٣ طوالع تىخبر عن أواخرها ، وكفانا أن نكون مع الحق" ، ولعل كرهاً يسوق خيراً . قال : وكان أوَّل ما دبره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة

الحبريه ، أن جَمَع الأجناد التي كان أعدَّها بجنبات الريُّ مع أجناد قد كان مكنها فيها، وأجناد القيام بأمرهم؛ وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم؛ فأعد من الحمولة ما يحمل إليهم من كل فج وسبيل ؛ حتى ما فقدوا شيئًا احتاجوا إليه ، وأقاموا بالحد" لا يتجاوزونه ولايطلقون يداً بسوء في عامد ولا عبتاز . ثم أشخص طاهر بن الحسين فيمنَّ ضمَّ إليه من قواده وأجناده ، فسار طاهر مغدًّا لا بلوی علی شیء ، حتی ورد الرّی ، فنزلها ووکتّل بأطرافها . ووضع مسالحه ، وبثُّ عيونِه وطلائعه ، فقال بعض شعراء خراسان :

رَمَى أَهَلَ الْعَرَاقِ وَمَنْ عَلِيهَا ﴿ إِمَامٌ الْعَدُّلُ وَالْمَلْكُ الرَّشِيدُ بِأَخْزَم مَنْ مَشَى رَأْيًا وحَزْمًا وَكَيْدًا نافذًا فيا يَكِيدُ بِدَاهِيَسَةٍ نَـَآدِ(١) خنفقيقِ يَشيبُ لهوْلِ صَوْلَتِها الوَليدُ

وذُكر أن محمداً وجَّه عصمة بنحماد بن سالم إلى هممذان في ألف رجل ، وولاَّه حرب كُورَ الجبل ، وأمره بالمقام بهمَلذان ، وأن يوجه مقدمته إلى ساوة ، واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد على الحرس ، وجعل الفضلُ بن الربيع وعلى بن عيسى يلهمبّان محمداً ، ويبعثانه على خلم المأمون والبيسعة لابنه مرسى .

وفي هذه السنة عنقسَد محمد بن هارون في شهر ربيع الأول لابنه موسى على جميع ما استخلفه عليه ، وجعل صاحب أمره كلَّه على بن عيسى بن

ماهان ، وعلى شُرَطه محمد بن عيسى بن نهيك ، وعلى حرسه عبَّان بن عيسى ابن نهيك ، وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله على بن صالح صاحب المملي.

وفي هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الرّوم فهرب وترهب ، وكان ملكه سنتين فيا قيل .

<sup>(</sup>١) ط: و تأده، تصحيف، صوابه من ا، والناد والخنفقيق، من أسماه الدواهي.

وفيها ملك على الروم ليون القائد .

وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق بن سليان عن حمص، وولاً ما عبد الله بن سعيد الحرّثيق، وبعه عافية بن سليان، فقتل عدّة من وجوهم، وحبس عدة، وحرق مدينتهم من واحيها بالنار، فسألوه الأمان، فأجابهم فسكنوا ثم هاجوا ، فضرب أعناق عيدة منهم .

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين وماثة ذكر اللبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان فى سنة أربع وتسعين وماثة ؟ لأن المأمون كان أمر الايكتبت فيها اسم محمد ، وكان يقال لتلك اللنانير والدراهم الرباعية ، وكانت لا تجوز حيناً .

• •

### [ النهى عن الدعاء المأمون على المنابر ]

وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر فى عمله كلة للمأمون والقاسم ، وأمر بالدعاء له عليها ثم من بعده لابته موسى ، وذلك فى صفر من هذه السنة ، ٣٩٦/٣ وابته موسى يومئذ طفل صغير ، فسياه الناطق بالحق ، وكان ما فعل من ذلك عن رأى الفضل بن الربيع ، فقال في ذلك بعض الشعراء :

> أَضَاعَ الخلافةَ خِشُ الوزيرِ وَقِشْقُ الأَمِيرِ ، وَجَهْلُ الشِيرُ فَفَضْلُ وزيرٌ ، ويَكُر مِشِيرٌ يُريدانِ ما فيه حنثُ الأَميرُ<sup>(1)</sup>

فبلغ ذلك المأمون ، فتسمى بإمام الهدى ، وكوتب بذلك .

عقد الإمرة لعلي بن عيسي

وفيها عقد محمد لعليّ بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء اللّه خسَّتْ من شهر ربيع الآخر على كُور الجبل كلها : فهاؤند وهسَّمذان وقمّ وأصُّفهان ،

<sup>(1)</sup> ذكرهما إبن الأثير ؛ وذكر بعدها ثالثًا ، وتسها إلى بعض شمراء بعداد ؛ وقال بعدها ؛ و في معدة أبيات تركبًا لما فيها من القلف القاسش واقد صبحت لأبي جضر سهد ذكرها مع ورجه وقام الاين على نكته وغدوه و واقتصيفة بهاجها تأت في ص ٢٩٦ من هذا الجزء .

استة ١٩٥

حربها وخراجها ، وضم إليه جماعة من القوّاد وأمر له ... فيما ذكر ... بماثى ألف دينار ، ولولده بخمسين ألف دينار ، وأعطى الجند مالًا عظيمًا ، وأمر له من السيوف المحلاَّة بألني سيف وستة آلاف ثوب للخلَّم ، وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقوَّاده المقصورة بالشَّماسية يوم الجمعة لنَّمان ِّ خلوْن من جمادى الآخرة، فصلى محمد الجمعة، ودخل وجلس لهم ابنه موسى في المحراب، ومعه الفضل ابن الربيع وجَّميع مَّن ۗ أحضر، فقرأ عليهم ٰ كتابًا من الأمين يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهم ، وما سبق لهم من البيعة متقدّمًا مفردًا بها ، ولزوم ذلك لهم ، وما أحدث عبد الله من التسميّ بالإمامة ، والدَّعاء إلى نفسه ، وقطمْ ذكره في دور الضرب والطُّرز؛ وأنَّ ما أحدث من ذلك ليس له ؛ ولاما (١) بدَّعيي ٧٩٧/٣ من الشروط التي شُرطت له بجائزة له. وحثهم على طاعته ، والتمسك ببيعته . وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب ، فعارض ما في الكتاب يتصديقه والقول بمثله . ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس ، فبالغ فى القول وأكثر ، وذكر أنه لا حقّ لأحد في الإمامة والخلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين ؛ وأنَّ الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره في ذلك حظًّا له ولا نصيبًا . فلم يتكلّم أحد من أهل بيت محمد ولاغيرهم بشيء إلاّ محمد بن عيسي بن نهيك ونفر من وجوه الحرس . وقال الفضل بن الربيع في كلامه : إن الأمير موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشيرَ أهل خُراسان من صُلْب ماله بثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم . أثم انصرف الناس ، وأقبل على بن عيسى على محمد يخبره أن الهل خُرُاسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خرجهو أطاعوه وانقادوا معه.

[ شخوص على بن عيسى إلى حرب المأمون ]

وفيها شخص على بن عيسي إلى الرَّى إلى حرب المأمون .

ذكر الحبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره فى شخوصه ذلك :
 ذكر الفضل بن إسحاق ، أن على بن عيمى شخص من مدينة السلام

د در المعبل بن إسحاق ، ان على بن حيسي سححى من مدينه الم

<sup>(</sup>١) ط: ورما ۽ ، ويما أُثبته من ا .

عشية الجمعة لخمس عشرة خلت من جمادي الآخرة سنةخمس وتسعين وماثة، شخص عشيَّة تلك فيما بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهر بين؛ فأقام فيه في زُهاء أربعين ألفًا، وحمل معه قيد فضة ليقيدبه المأمون بزعمه، ٢٩٨/٧ وشخص معه محمد الأمين إلى النّهروان بوم الأحد لستُّ بقين من جمادى الآخرة ، فعرض بها الذين ضُمَّوا إلى على بنعيسي، ثم أقام بقية يومه ذلك بالنَّهروان ، ثم انصرف إلى مدينة السلام . وأقام على بن عيسى بالنَّهروان ثلاثة أيام ، ثم شخص إلى ما وُجَّه له مسرعًا حتى نزل هملذ أن ، فولتى عليها عبد الله بن حميد بن قبحطبة . وقد كان محمد كتب إلى عصمة بن حماد بالانصراف في خاصة أصحابه وضم بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلى على" بن عيسى ، وكتب إلى أبى دلف القاسم بن عيسى بالانضهام إليه فيمن معه من أصحابه ، [ ووجّه ](١) معه هلال بن عبد الله الحضريّ ، وأمر له بالفَسَرْض ، ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناويّ(٢١ على الدّينـَور . وأمره بالسبر في بقية أصحابه ، ووجَّه معه أنني ألف درهم حملت إليه قبل ذلك . ثم شخص على بن عبسي من هتمكان يريد الرَّى قبلُ ورود عبدالرحمن عليه ، فسار حتى بلغ الرَّى على تعبئة، فلقيه طاهر بن الحسين وهو في أقل من أربعة آلاف \_ وقيل كان في ثلاثة آلاف وثمانمائة \_ وخرج من عسكر طاهر ثلاثة أنفس إلى على بن عيسى يتقرّبون إليه بذلك ، فسألهم : من هم؟ ومِن أيّ البلدان هم ؟ فأخبره أحدهم أنه كان من جند عيسي أبيه (١١) اللي قتله رافع . قال : فأنت من جندى ! فأمر به فضُرب ماثني سوط ، واستخفّ بالرجلين. وانتهى الحبر إلى أصحاب طاهر، فازدادوا جيدًا في محاريته ونفوراً منه.

فلاكر أحمد بن هشام أنه لم يكن وَرَد عليهم الكتاب من المأمون ، بأن تسمى بالحلافة ، إذ التقيا – وكان أحمد على شُرْطة طاهر – فقلت لطاهر : قد ورد على بن عيسى فيمن ترى، فإن ظهرنا له؛ فقال: أنا عامل أمير المؤمنين وأفرزنا له بذلك ، لم يكن لنا أن نحاربه . فقال لى طاهر : لم يجنى في هذا

<sup>(</sup>۱) تكك من ا ، وموضعها بياض أي ط . (۲) ط : و الأتباري به تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ط: ډاينه ي، وصوابه من ا.

شيء ، فقلت : دَّعْنِي وما أريد، قال: شأنك ، قال : فصعدت المنبر ، فخلعت محمداً ، ودعوت للمأمون بالخلافة ، وسرنا من يومنا أو من غد يوم السبت ، وكان ذلك في شعبان سنة خمس وتسعين وماثة، فنزلنا قسطانة، وهي أوَّل مرحلة من الرَّيُّ إلى العراق. وانتهى على بن عيسي إلى برَّيَّة يقال لها مشكويه ، وبيننا وبينه سبعة فراسخ ، وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من جنده (١١) . وكان على بن عيسي ظن أن طاهراً إذاراًه يسلم إليه العمل ؛ فلما رأى الحد منه ، قال : هذا موضع مفازة ، وليس [ موضع مقام ](١). فأخذ بساره إلى رُستاق يقال له رستاق بني الرازي ؛ وكان معنا الأتراك ، فنزلنا على نهر ، ونزل قريبًا منا ، وكان بيننا وبينه دكادك وجبال ؛ فلمًا كان في آخر اللما جامني رجل فأخبرني أن على بن عيسي دخل الري - وقد كان كاتبهم فأجابوه فخرجت معه إلى الطريق ، فقلت له : هذا طريقهم ؛ وما هنا أثر حافر ، وما يدل على أنه سار . وجثت إلى طاهر فأنبهته ، فقلت له : تصلى ؟ قال : نعم، فدعا بماء فتهيأ ، فقلت له : الحبركيت وكيت. وأصبحنا ، فقال لى : تركب ، فوقفنا على الطريق ، فقال لى : هل لك أن تجوز هذه الدكادك ؟ فأشرفنا على عسكر على بن عيسى وهم يلبسون السلاح ، فقال : ارجم ، أخطأنا ؛ فرجعنا فقال لي : أخرج أصحابنا .

قال : فلحوت المأموني والحسن بن يونس المحاربي والرسمي" ( ) فخرجوا جميعًا ؛ فكان على الميمنة المأمونية ، وعلى الميسرة الرستميّ ومحملد بن مصعب . قال : وأقبل على في جيشه ؛ فامتلأت الصحواء بياضًا وصُفرة من السلاح وللمدهب ( ) ، وجعل على ميمنته الحسين بن على ومعه أبو دُدلف القاسم بن عيس بن إدريس ، وعلى ميسرته آخر ، وكروً ، فهزمونا حتى دخلوا المسكر ، فخرج إليهم الساعة السَّوْعاء ( ) فهزموهم .

قال : وقال طاهر لما رأى على " بن عيسى : هذاما لا قبك لنا به ، ولكن نجعلها خارجيَّة ، فقصد قصد القلب ، فجمع سيعمائة رجل من الخوار زميّة ؛

<sup>(</sup>۱) ا : و من قسطانة هـ (۲) من ا . (۳) ط : والرسيمي و ، تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> ط : ﴿ وَاللَّمْ بِ ﴿ ﴿ وَ ﴾ سَاعَةُ سَوْمًا ۚ : شَدْيِدَةً ﴿

فيهم ميكائيل وسبسل وداود سياه .

قال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: فذكر على بن عيسي البيعة الى كانت، والبيعة التي أخذها هو المأمون خاصّة على معاشر أهل خُراسان ، فقال : نعم ؛ قال: فعلَّقناهما على رُمُّحين، وقمت بين الصفين، فقلت: الأمان! لاترمونا ولا نرميكم ؛ فقال على بن عيسى : ذلك لك ، فقلت : يا على بن عيسى ، الاتتنى الله ! أليس هذه نسخة البيعة التي أخذ تَنها أنت خاصَّة ! التنَّ الله فقد ١٠١/٣ بلغتَ باب قبرِك ، فقال : مَنْ أنت ؟ قلت : أحمد بن هشام – وقد كان على" بن عيسيّ ضربه أربعمائة سوط - فصاح على" بن عيسي : يا أهلّ خُرَاسان ، مَن ْ جاء به فله ألف درهم. قال : وكان معنا قوم بخاريَّة ، فرموه ، وقالوا : نقتلك ونأخذ مالك : وخرج من عسكره العباس بن الليث مولى المهدى ، وخرج رجل يقال له حاتم الطآئى ، فشد ّ عليه طاهر ، وشد ّ يد يه على مقيض السيف ، فضربه فصرعه [فقتله] (١١٠ ، وشد داودسياه على على " بن عيسى فصرَعه ؛ وهو لا يعرفه . وكان على بن عيسى على بردَّ وَن أرْحَل (٢) ، حمله عليه محمد - وذلك يُكرَّه في الحرب ويدلُّ على الهزيمة - قال : فقال داود: ونارى اسنان كتبيم، . قال : فقال طاهر الصغير - وهو طاهر بن التاجي : على بن عيسي أنت ؟ قال : نعم ، أنا علي بن عيسي ، وظن أنه يُهاب فلا يقد م عليه أحد ، فشد عليه فلجه بالسيف. ونازعهم محمد بن مقاتل بن صالح الرَّأس ، فنتف محمد خُصلة من لحيته ، فلـهب بها إلى طاهر وبشره ؛ وكانت ضربة ً طاهر هي الفتح ، فسمَّى يومثذ ذا البمينين بذلك السبب لأنه أخذ السيف بيديه [جيماً] (١١) . وتناول أصحابه النشاب ليرمونا ، فلم أعلم بقنل على حتى قيل : قتيل واقة الأمير . فتبعناهم فرسخينن ، وواقفونا اثني عشرة مرّة ، كلّ ذلك نهزمهم ؛ فلحقى طاهر بن التاجيّ ، ومعه رأس على " ابن عيسى ؛ وكان آلى أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذي خلَّع عليه ﴿٨٠٢/٣ عمد، وقد كان على أمر أن يهيأ له الفداء الرّيّ. قال: فانصرف فرجدت ميسة

<sup>(</sup>١) من ا ،

<sup>(</sup> ٢ ) برذوذ أرحل : أبيض الظهر .

1902:- 495

على فيها دّراعة وجبّة وغُـالالة، فلبستها، وصلّيت ركمتين شكراً لله تبارك وتعالى . ووجدنا في عسكره سبعمائة كيس ؛ في كل كيس ألف درهم ، ووجدنا عدة بفال عليها صناديق في أيدى أولئك البخارية الذين شموه ، وظنّوا أنه مال؛ فكسروا الصناديق؛ فإذا فيها خمر سوادي ، وأقبلوا يفرقون القناني"، وقالوا : عملنا المدّ<sup>(1)</sup> حتى نشرّب .

قال أحمد بن هشام : وجئت إلى مضرب طاهر ، وقد اغم " لتأخرى عنه ، فقال : لى البُشري! هذه خصلة من لحية على"، فقلت له: البشري ! هذا رأس على" . قال : فأعتق طاهر مَن "كان بحضرته من غلمانه شكراً لله، ثم جاءوا بعلى وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه ، فحمل على خشبة كما يحمل الحمار الميتُ (٢) وأمر به فلفَّ في ليبنَّه وألقي في بدَّر. قال: وكتب إلى ذي الرياستين بالحبر. قال : فسارت الخريطة وببن مرَّو وذلك الموضع نحو من خمسين وماثبي فرسخ ؛ ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد ، ووردت عليهم يوم الأحد . قال ذو الرياستين: كنا قبد وجَّهنا هـَرْثُمة ، واحتشدنا في السلاح مدداً ، وسار في ذلك اليوم، وشيعه المأمون فقلت المأمون: لاتبرح، حتى يسلم عليك بالخلافة فقد وجبت لك ، ولا نأمن أن يقال : يصلح ببن الأخوين، فإذا سلَّم عليك بالخلافة لم يمكن أن ترجع . فتقدمت أنا وهرثمة والحسن بن سهل ، فسلمنا عليه بالحلافة ، وتبادر شيعة المأمون ، فرجعت وأنا كال تعيب لم أنم ثلاثة ٨٠٣/٣ أيام في جهاز هرثمة ، فقال لي الحادم : هذا عبد الرحمن بن مدرك ــ وكان يلى البريد ، ونحن نتوقع الحريطة لنا أو علينا ــ فدخل وسكت ، قلت : ويلك ! ما وراءك ؟ قال : الفتح ؛ فإذا كتاب طاهر إلى " : أطال الله بقاءك ، وكبتأعداءك ، وجعل مَّن ْ يشنؤك فداءك ؛ كتبت إليك ورأس على " بن عيسى بين يدى ، وخاتمه في أصبعي ؛ والحمد لله رب العالمين. فوثبت إلى دار أمير المؤمنين ، فلحقني الغلام بالسَّواد ، فلخلت على المأمون فبشَّرته ، وقرأت عليه الكتاب ، فأمر بإحضار أهل بيته والقوَّاد ووجوه الناس ، فلخلوا فسلموا عليه بالخلافة، ثم ورد رأس على يوم الثلاثاء، فطيف به في خراسان .

<sup>(</sup>١) ١: والسل: . (٢) بمدها في أ: و مز مليك أبا يحيي أن ترد عذا المريد يا .

**٣٩0** 

وذكر الحسن بن أبى سعيد ، قال : عقدنا لطاهر سنة أربع ونسعين وماثة فاتصل عقده إلى الساعة .

وذكر محمد بن يحيى بن عبد الملك التيسابورى" ، قال : لما جاء نمى على ابن عبسى وقتله إلى محمد بن زُبيدة – وكان فى وقته ذلك على الشطّ يصيد المسك – فقال لللى أخبره : وبلك أ دعنى ؛ فإن كوشراً قد اصطاد سمكتيس وأنا ما اصطلدت شيئاً بعد. قال : وكان بعض أهل الحسد يقول : ظن طاهر أن علياً يعلو عليه ، وقال : متى يقوم طاهر لحرب على مع كثرة جيشه وطاعة أهل خراسان له أ فلما قبل على " نضاءك ، وقال : واقد لو لقيه طاهر وحدة لما تنا على عبد على يقلب أو يقتل دونه .

وقال رجل من أصحاب على له بأس ونجدة فى قتل على ولقاء طاهر: لقيينا اللبث مُفترِساً للديهِ وكناً ما يُنتَهْنهُنا اللقاء نَخوضُ الموتَ والفمَراتِ قِدْماً إذا ماكرٌ ليس بهِ خفاء فضعضعُ ركبَنا لمَّا التقينا وراحٌ الموتُ وانكَشفَ الفطاء وأردَى كَيْشَنا والراُس مِناً كأنَّ بكفُهِ كانَ القضاء

A+1/4

ولما انتهى الحبر بقتل على بن عيسى إلى محمد والفضل، بعث إلى نوفل خادم المأمون – وكان وكيل المأمون ببغناد وخازنه ، وقييسمه فى أهله وولده وضياعه وأمواله – عن لسان محمد، فأخد منه الألف ألف درهم إلى كان الرشيد وصل بها المأمون ، وقبض ضياعه وغلاته بالسواد ، وولى تُحمّالا من قبله ، ووجه عبد الرحمن الأبناري (١) بالقرة وللمُدّة فنزل هَـسَدَان .

وذكر بعضى من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول : يريد محمد إذالة الحيال وفل " العساكر بتدبيره والمنكوس من تظهيره (٢٠)، هيهات! هو والله كما قال الأوال :

قد ضَيِّع الله ُ ذوداً أنت راعيها .

<sup>(</sup>١) طيو الأتباري ۽ تحريف (٢) ايو من تقروي.

ولاً بابع محمد لابنه موسى ووجة على بن عيسى، قال الشاعر من أهل بغداد ف ذلك لمّا وأى تشاعُلُ محمد بلهوه وبطالته وتخلبته عن تدبير على والفضل ابن الربيع :

أَضاعَ الخِسلافَةَ خِشَّ الوَزيرِ وَفِسْقُ الإِمَامِ وَجَهْلُ المشِيرْ؟ ففضلٌ وزيرٌ ، وَبكرٌ مشيرٌ يُريدان ما فيه حنفُ الأميرُ وما ذاك إِلَّا طَرِينُ خُرُورِ وشَرُّ المَسالِكِ طُرْقُ الفُرور لوَاكُ الخلِفةِ أُعجوبةً وأَعجَبُ منه خَلاقُ الوزيرُ كذاك كَعَدى اختلاف الأمور فهذا يَدُوسُ وهسلاا يُدَاسُ لكانا بعُرْضَةِ أمر سَتِيرُ ٨٠٠/٣ فلو يَسْتَعينان هذا بذاك ولكنَّ ذا لَجَّ ف كَوْشِ ولمْ يَشْفِ هذا دُعاسُ الحميرُ فَشُّنَّعَ فِعْلاهما منهمًا وصارًا خِلافاً كَبُولِ البعيرُ وَأَعجَبُ مِنْ ذَا وَذَا أَنَّنا نبايعُ للطُّفل فينا الصغيرُ وَمَن لَيْس يُحِينُ غُسْلَ استِهِ وَلَم يَحْلُ مَن بَوْلِهِ حِجْر ظيرُ وما ذاك إلا بفضل وَبَكر يُريدَانِ نَقضَ الْكِتابِ المنيرُ وهذان لولا انقلابُ الزَّمانِ أَنِي العيرِ هذانِ أَم في النفيرُ ولكنُّهـــا فِتنُّ كالجبال تَرَفَّعَ فيها الوضيعُ الحقِيرُ فَصَبرًا فني الصبر خير كثيرٌ وإنْ كان قد ضاق صدر الصَّبُورْ فيارب فاقيضهما عاجلاً إليك وأوردهم عذاب السعير وَنَكُّلُ بِغَضِلِ وأشياءِهِ وصَلَّبْهُمُ حولَ هلِي الجُسُور

وذكر أن محمدًا لما بعث إلى المأمون فى البيعة لابنه موسى ، ووجه الرّسل إليه فى ذلك ، كتب المأمون جواب كتابه : أما بعد ، فقد انتهى إلى تحتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائى منزلاً تمهَمَسْمَى بها ، وأرادنى على خلاف ما يعلم من الحق فيها، ولمعرى أن لورد أمير المؤمنين الأمر إلى السَّمسَة فلم يطالب إلا بها، ولم يوجب نكرة على تركها، لانبسطت بالحجة مطالع مقالته ، ولكنت عجوجاً بمفارقة ما يجب من طاعته ؛ فأما وأنا ملحين بها وهو على ترك إعمالها ، فأولى به أن يُدير الحق في أمره ، ثم يأخذ به ، ويعملى من نفسه ؛ فإن صرت إلى الحق فرعتُ عن قلمه ؛ وإن أبيّتُ الحق هم ١٨٠٨ قامالحق بمخارته ، وأمّا ما وحد من برّ بطاعته، وأوصد من الوطأة بمخالفته ، فلما أحق في فعاد أوق السلام .

## قال : وكتب إلى على بن عيسي لما بلغه ما عزم عليه :

أما بعد ؛ فإنك في ظل عروة لم تزل أنت وسلمة ك بكان ذب عن حريمها ؛ وعلى العناية بمغظها ورعاية لحقها ، توجبون ذلك الأعتكم ، وتمتصمون بجبل جماعتكم ، وتمطون بالطاعة من أفسكم ، وتكونون يداً على أهل مخالفتكم ، وحزايا وأعوانا الأهل موافقتكم ، تؤرونهم على الآياء والأبناء ، وتصرفون فيا تصرفوا أنه أو ما أفوانا الأهل موافقتكم ، تؤرونهم على الآياء والأبناء ، وتصرفون فيا الجامع الألفتكم ، ولا أحرى لبواركم عما دعا إلى شتات كلمتكم ، ترون مسن ألحله على منهاج الحق ، ألحم عن ذلك جائراً عن القصد وعن أمة على منهاج الحق ، ثم كنم على أولئك قد صاروا ويعه من مناسبتية ، وجزراً جاملة ، قد ستقت الرياح في وجهه ، وتفاعت الله عن المتكم الذلك ؛ عيث أنزلم أنفك من وشر عاجل حظه ؛ عن كانت الأثمة تتراكم لذلك ؛ عيث أنزلم أنفسكم ، من وشر عاجل حظه ؛ عن كانت الأثمة تتراكم لذلك ؛ عيث أنزلم أنفسكم ، من والله المائة بكم في أمورها ، والتقد مة في تأثرها ، وأنت مستشعر دين كثير من والما الثائم بمعظم أمر أقمتك (١) ؛ إن قلت : ادنوا دنوا وان أمرت: أقبلوا أقبلوا فيكوا وان أمسكت وقدوا وقروا ، وثامًا لك واستعماحًا ، وتزداد تُعمقهم الريادة في ١٨٠٨ ، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك ، ويزداد تُعمقهم الريادة في ١٨٠٨ نفسك ، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك ، ويزداد تُعمقهم الريادة لك واستعماحًا ، وتزداد تُعمقهم الريادة لك بطاعتك ، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك ، حي حالت الحل الذي

<sup>(</sup>١) ط: و و إعوالنا ي . (٢) ط: و أمثك ، وما أثبته من ا .

قرُبتَ به من يومك ، وانقرض فيا دونه أكثرُ مدَّتك ، لا يُنتظر بعدها إلاَّ ما يكون ختام تحلك من خير فيتُرضَى ما تقدُّم من صالح فعلك ؛ أوخلاف فيضل له متقد م سعيك؛ وقد ترى يا أبا يحيى حالاً عليها جلوت أهل نعمتك، والولاة القائمة بحق إمامتك؛ من طعن في عُقدة كنت القائم بشد ها، وخور بعهود ثوليتَ معاقد أخذها ؛ يُسُدأ فيها بالأخصّين ، حتى أفضى الأمر إلى العامَّة من المسلمين، بالأيمان المحرَّجة والمواثيق المؤكدة . وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة ، وتفريق أمر أمة وشتّ أمر جماعة، وتتعرّض به لتبديّل نعمة وزوال ما وطأت الأسلافُ من الأئمة ؛ ومَنَّى زالتُ نعمة من ولاة أمركم وَصَلَّ زوالها إليكم ف حواص أنفسكم؛ ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .وليس الساعي ف نشرها بيساع فيها على نفسه دون السعى على حسَملتها، القائمين بحُرْمتها ؛ قد عرَّضُوهِم أَنَّ يَكُونُوا جَزَرًا لأعدائهم ، وطُعُمَّة قوم تتظفر مخالبهم في دمائهم . ومكانك المكان الذي إن قلت رئح إلى قولك ، وإن أشرت لم تُمتّهم فى نصيحتك ؛ ولك مع إيثار إلحق الحظوة عند أهل الحق . ولا سواء " من حَظَيَى بعاجل مع فراقَ الحقُّ فأوبقَ نفسه في عاقبته ، ومَّن ْأعان الحقُّ فأدرك به صلاح العاقبة ؛ مع وفور الحظُّ في عاجلته ، وليس لك ما تُستَّدُّ عي ولا عليه ما تُستعطَّم ؛ ولكنه حق من حق أحسابك يجب ثوابه على ربك ، ثم على مَن ْ قمت بالحق فيه من أهل إمامتك ؛ فإن أعجزك قول أو فعل فصر إلى الدَّار الَّتِي تَأْمَن فيها على نفسك . وتحكم فيها برأيك ، وتنحاز إلى مَسَ يحسن بَقينًا للله الح فعلك ، ويكون مرجعتك إلى عقدك وأموالك ؛ ولك بذلك الله، وكنى بالله وكيلا. وإن تعذَّر ذلكبقيَّة "(١) علىنفسك، فإمساكيًّا بيلك، وقولاً بحق"، ما لم تخف وقوعه بكثر هك ؛ فلعل مقتديدًا بك ، ومغتبطاً بنهيك (٢). ثم أعلمني رأيك أعرفه إن شاء الله .

۸۰۸/۴

قال : فأتى على بالكتاب إلى محمد ، فشبّ أهل النكث من الكُمّاة من تلهيبه ، وأوقدوا نبرانه ، وأعان على ذلك حُميّا قُدُرته ، وتساقط طبيعتيه ، وردّ الرَّل إلى الفضل بن الربع لقيامه كان بمكانفته .

وكانت كتُبُّ ذى الرياستين ترد إلى الدّسيس الذى كان يشاوره فى أمره: إن

<sup>(</sup>١) ا: وتقيقه. (٢) ا: ويعنبكه.

r99

أي القوم الاعزمة الخلاف؛ فألطف لأن عيملوا أمر ملعل بن عيسى . وإنّما خص فو الرياستين عليناً بذلك لسوء أثره في أهل خُراسان ، واجتاع رأيهم على ما كرهه ؛ وإنّ العامة قائلة بحربه . فشاور الفضل الدسيس اللك كان يشاوره ، فقال : على بن عيسى إن فعل فلم ترمهم بمثله ، في بعد صوبه وسخاوة نفسه ، وسكانه في بلاد خُراسان في طول ولايته عليم وكثرة صنائعه فيهم ، ثم هو شيخ اللموة وبقية أهل المشايعة ؛ فأجد سموا على توجيه على ؛ فكان من توجيهه ما كان . وكان يجتمع للمأمون بتوجيه على جندان: أجناد م الذين عاربه بهم ، والعامة من أهل خُراسان حرّب عليه لسوء أثره فيهم ؛ وذلك رأى يكثر الأخطار به إلا في صدور رجال ضعاف الرآى لحال على في نفسه ، وما تقدّم له ولسكفه ، فكان ما كان من أمره ويقتله .

وذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى عمد قال : دخلت على عمد فى جوف الليل وكتت من خاصته أصل إليه حيث لا يصل إليه أحد "من مواليه وحشمه - فوجدته والشمع بين يديه ، وهو يفكر ، فسلمت عليه فلم يرد "على " ، فعلمت أنه فى تدبير بعض أموره ، فلم أزّل " واقفاً على رأسه حتى مضى أكثر الليل ، ثم وفع رأسه إلى " ، فقال : أحضرته ، ففيت إلى عبد الله ، ن خازم ، ففيت إلى عبد الله ، ن خازم ، ففيت إلى وهو يقول : أنشك الله يا أمير المؤمنين أن تكون أوّل الخلفاء نكث عهد " ، وفقض ميثاقة ، واستخف بيمينه ، ورد رأى الخليفة قبله ! فقال : الابجتمع فحلان فى متجمة (١١ . قال عمرو بن حفص : وسمت عمداً يقول الفضل ابن الربيع : ويلك يا فضل ! لاعياة مع بقاعبد الله وتعرضه ؛ ولا بد "من خلمه ، ابن الربيع : ويلك يا فضل ! لاعياة مع بقاعبد الله وتعرضه ؛ ولا بد "من خلمه ، ابن الربيع على ذلك ، و يعده أن يفعل ؛ وهو يقول: فتى ذلك ! إذا غلب على خراسان وما يليها !

وذكر بعضُ خلم محمد أن محمداً لما هم بخلع المأمون والبَيَسْمة لابنه ؛ جمع وُجوه القوّاد ؛ فكان يعرِض عليهم واحداً واحداً ، فيأبَوْنه ؛ وربما

. . .

<sup>(</sup>١) المجمة من الإبل: من الأربين إلى ما زادت.

سنة ١٩٥ 2 . .

ساعده قوم " حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم ؛ فشاوره في ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين، لم ينصحنك منن كذبك ولم يغشُّك منن " صدَّقك، لاتجرَّى القواد على الحلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإن " الغادر محذول ، والناكث مفلول . وأقبل على بن عيسى بن ماهان ، فتبسم محمد ، ثم قال : لكن شيخ هذه الدعوة ، وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه ، ولا يوهين طاعتتَه ، ثم رفعه إلى موضع لم أره رفعه إليه فيما مضى ؟ فيقال : إنه أوَّل القَّوَّاد أجاب إلى خلَّع عبد الله ، وتابع محمداً على رأيه .

قال أبو جعفر : ولما عزم محمد على خلُّع عبد الله ، قال له الفضل بن الربيع : ألا تُعذر إليه يا أميرَ المؤمنين فإنه أخوك ؛ ولعله يسلم هذا الأمر ف -عافية ، فتكون قد كُفيت مؤونته ، وسلمت من محاربته ومعاندته (١١ قال : فأفعل ماذا ؟ قال: تكتب إليه كتابًا ، تستطيب به نفسه ، وتسكِّن وحشته، وتسأله الصَّفْح لك عمَّا في يده ؛ فإن ذلك أبلغُ في التدبير ، وأحسن في القالكة من مكاثرته بالجنود ، ومعالجته بالكيد. فقال له: أعمل في ذلك برأيك(٢). فلما حضر إسماعيل بن صُبيّيح للكتاب إلى عبد الله قال : يا أميرَ المؤمنين ، إن مسألتك الصَّفْح عما في يديه توليد الظنَّ، وتقوية للتهمة ، ومدعاة الحدَّدر؛ ولكن اكتب إليه فأعلمه حاجتك إليه ، وما تحب من قربه والاستعانة برأيه ، وسلَّه القدوم إليك ؛ فإن ذلك أبلغُ وأحْرَى أن يبلغ فيا يوجب طاعتـَه وإجابته . فقال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤمنين ، قال : فليكتب بما رأى، قال : . فكتب إليه :

من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين. أما بعد ، فإن أميرَ المؤمنين روّى في أمرك ، والموضع الذي أنت فيه من ثغره (٣) ، وما يؤمل في قربك من المعاونة والمكانفة على مأحمله الله، وقلده من أمور عباده وبلاده ؛ وفكَّر فيما كان أمير المؤمنين الرَّشيد أوجب لك من الولاية ، وأمر به من إفرادك على ما يصير إليك منها ، فرجا أمير المؤمنين ألاً يدخل عليه وكُفُّ في دينه ، ولا تَكُنُّ في يمينه ؛ إذ كان إشخاصه إياك فيها يعود على

<sup>(</sup>١) ا: و مناينته ۽ . (٢) ط: و ثنرك ، وسائتِ من ا . (٢) ط: و ثنرك ، وسائتِ من ا .

ا ١٩٠٤

المسلمين نفعه ، ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله . وعلم أمير المؤمنين أنّ مكافئك بالقرّر بمنه أسد النفور، وأصلح للجنود، وآكد<sup>(1)</sup> الميء ، وأردّ على العامة من مقامك ببلاد خراسان منقطعاً عن أهل ببتك ، متغيباً عن أمير المؤمنين وما يجبالاستمتاع به من رأيك وتدبيرك. وقد رأى أمير المؤمنين أن يوليًّى موسى بن أمير المؤمنين في يقلله من خلافتيك ما يحلث إليه من أمرك وفهيك . فاقلم على أمير المؤمنين على بركة الله وعوفيه ، بأبسط أهل وأفسح رجاء وأحمد عاقبة ، وأنقذ بصبيرة ؛ فإنك أولى متن استمان به أمير المؤمنين على أموره ، واحتمل عنه النعمة وفياله من صلاح أهل ما متحدث والسلام .

ودفع الكتاب إلى المباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن عمد بن على ، وإلى عيسى بن موسى بن عمد بن على ، وإلى عيسى بن بنهيك ، وإلى عيسى بن نهيك ، وإلى صالح صاحب المصلى ، وأمرهم أن يترجهها به إلى عبدالله المأمون ، وألا يدّ موا وجهًا من اللبن والرّفق إلا بلغوه ، وسهلوا الأمر عليه فيه ؛ وحمل بعضهم الأموال والألطاف والهدايا ، وذلك في سنة أربع وتسعين وماثة. فترجهوا بكتابه، فلما وصلوا إلى عبد الله ، أذن لهم ، فلفعوا إليه كتاب عمد ، وما كان بعث به معهم من الأموال والألطاف والهذايا .

**411/4** 

م تكلم العباس بن موسى بن عيسى، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أيها الأمير ؛ إن أخاك قد تحمل من الحلافة ثقلاً عظياً ، ومن النظر في أمور
الناس عبناً جليلا ، وقد صدقت نيته في الحير، فأعوزه الوزراء والأعوان
والكفاة في العدل ؛ وقليل ما يأنس بأهل بيته ، وأنت أخوه وشقيقه ؛ وقد
فزع إليك في أموره ، وأملك للموازرة والمكاففة ؛ ولسنا نستبطئك في بره
اتهاماً لنصرك له ، ولا نحضك على طاعة تخوفاً لخلافك عليه، وفي قدومك
عليه أنس عظيم ، وصلاح لدولته وسلطانه ؛ فأجب أيها الأمير دعوة أشيك
وآثر طاعته ، وأعنه على ما استعانف عليه في أمره ، فإن في ذلك قضاء الحق ، وصلاح الدولة ، وعز الخلافة . عزم الله للأمير على الرشد
في أموره ، وجعل له الخيرة والصلاح في عواقب رأيه .

<sup>(</sup>١) ان دوأدر ع. (١) طنديته ع.

۱۹۵۵ منة ۱۹۵

وتكلّم عيسى بن جعفر بن أبى جعفر ، فقال: إن الإكتار على الأمير — أيلمه اللّه في القبل خرق "، والاقتصاد في تعريفه ما يجب من حتى أمير المؤمنين تقصير ؛ وقد غاب الأمير أكرمه الله عن أمير المؤمنين ، ولم يستغن عن قربه ، ومَن "شهد غيره ممن أهل بيته فلا يجلد عنده غناء" ، ولا يجد منه خلفاً ولا عوضاً ؛ والأمير أولى من برّ أخاه ، وأطاع إمامه ؛ فليعمل الأمير فيا كتب به إليه أمير المؤمنين ، بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين وعبته ؛ فإن " القدوم عليه فضل وحظ عظيم ، والإيطاء عنه وكنف في الدّين ، وضرر ومكروه على المسلمين .

ATT/T

A11/4

وتكلم محمد بن عيمي بن نتميك ، فقال : أيها الأمير ، إنا لا نريك بالإكثار والتطويل فيا أنت عليه من المعرفة بحق أمير المؤمنين ، ولا نشحد نيتك بالأساطير والخطب فيا يلزمك من النظر والعناية بأمور المسلمين . وقد أعوز أمير المؤمنين الكفاة والنشمحاء بحضرته ، وتناوك فرعاً إليك في المعونة والتقوية له على أمره ، فإن تشجب أمير المؤمنين فيا دعاك فنعمة عظيمة تشكل بها رعيتشك وأهل بيتك ؛ وإن يضمه ذلك بما هو عليه من البر بك والاعتاد على طاعتك ونصيحتك .

وتكلم صاحب المصلى، فقال: أيها الأمير ؛ إن الخلافة ثفيلة والأعوان قليل ؛ وصنّ يكيله هده اللبولة وينطوى على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل الخلاف أن والمحسية كثير ، وأنت أنتو أمير المؤمنين وشقيقه ، وصلاح الأمور وفسادها راجع عليك وعليه ؛ إذ أنت ولى عهده ، والمشارك في سلطانه وولايته ، وقد تناواك أمير المؤمنين بكتابه ، وواتى بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره ، وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم في الخلافة ، وأنس وسكون لأهل الملتة والذمة. وقد أحب إليه وأنفع له الذي هو أحب إليه وأنفع له ال

فحميد الله المأمون وأثنى عليه ، ثم قال:قدعرٌفتمينى من حق أمير الميمين أكرَمه الله ما لا أنكِره ، ودعوتمونى من الموازرة والمعوفة إلى ما أوثره ولاأدفعه ؛ وأنا ليطاعة أمير المؤمنين مقدم،وعلىالمسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص، وفي

<sup>(</sup>١) ط: والخلافة،، وما أثب من ١.

سنة ١٩٥

الرؤية تبيان الرآى ، وفي إعمال الرأى نصح الاعتزام ؛ والأمر الذى دعانى إليه أمير المؤمنين أمر لا أتأخر عنه تشبطاً ومدافعة ، ولا أنقدم عليه اعتسافاً وعميملة وأنا فى تُحَفِّر من ثغور المسلمين كيلب عدق، شديد شوكته، وإن أهملت أمره لم آمن دوت أمره لم آمن دوت الضرر والمكروه على الجنود والرعبة، وإن أقمت لم آمن دوت ما أحب من معونة أمير المؤمنين وموازرته ، وليثار طاعته ؛ فانصرفوا حتى أنظر في أمرى، ونصح الرأى فيا أعتزم عليه من مسيرى إن شاء الله . ثم أمر بإنزالهم والإحسان إليهم .

فذكر سفيان بن عمد أن المأمون لما قرأ الكتاب أسقط في يده، وتعاظمه ما ورد عليه منه ، ولم يتدُّر ما يردُّ عليه ، فدعا الفضلُّ بن سهل، فأقرأه الكتاب ، وقال : ما عندك في هذا الأمر ؟ قال : أرى أن تتمسَّك بمضعك ، ولا تجعل عليك سبيلا ؛ وأنت تجد من ذلك بدًّا . قال : وكيف يمكنني التمسك بموضعي ومخالفة محمد ، وعُظْمَ القواد والجنود معه ، وأكثر الأموال وألحزائن قد صارت إليه ، مع ما قد فرَّق في أهل بغداد من صلاته وفوائده ! و إنما الناس ماثلون مع الدَّراهم ، منقادون لها ، لا ينظرون إذا وجدوها حفظًا بيعة ، ولا يرغبون في وفاء عهد ولا أمانة . فقال له الغضل : إذا وقعت التهمة حقُّ الاحتراس ، وأنا لغدر محمد متخوَّف ، ومن شَرَهِه إلى ما في يديك مشفق ؛ ولأن تكون في جندك وعزَّك مقبًا بين ظهراني أهل ولايتك أحْرَى ؛ فإن دهمك منه أمر جرَّدت له وناجزته وكايدته ؛ فإمَّا أعطاك الله الظُّفَر عليه بوفائيك ونيَّتك ، أو كانت الأخرى فمتّ محافظًا مكرَّمًّا ، غير ملق بيديك ، ولا ممكن عدوَّك من الاحتكام في نفسك ودمك . قال : إن هذا الأمر لو كان أتاني وأنا في قوَّة من أمرى ، وصلاح من الأمور ؛ كان خطبه يسيًّا ، والاحتيال ف دفعه ممكنًا ؛ ولكنته أتاني بعد إنساد خُرُاسان واضطراب عامرها وغامرها ، ومفارقة جَسَبْغويه (٢) الطاعة، والتواء خاقان صاحب التيت ، وتهيئة ملك كابل الغارة على ما يليه من بلاد خراسان، وامتناع ملك إبراز بنده بالضريبة التي كان يؤديها ، وما لى بواحدة من هذه الأمور يد " ؛ وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدوى

11°/4

<sup>(</sup>١) ط: وعلينا و ، وما أثيته من ا .

<sup>(</sup>٢) ط: ويهوية ع.

الماء الماء

إلا لشرّ يريده ، وما أرى إلاتنخلية ما أنا فيه ، واللحاق بخاقان ملك الترك ، والاستجارة به وببلاده، فبالحَرَى أن آمن علىنفسى، وأمتنع تمن أراد قَمَهْرِي والفدر بى .

فقال له القضل : أيها الأمير ؛ إنَّ عاقبة الغدر شديدة ، وتبَعة الظلم والبغي غير مأمون شرّها ، وربّ مستذّلٌ قد عاد عزيزاً ، ومقهور قد عاد عاهراً مستطيلاً ؛ وليس النصر بالقلة والكثرة ، وحرَّجُ (١١) الموت أيسر من حرج الذل" والضبم ؛ وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد متجرداً من قوادك وجنلك كالرأس المتزل عن بلغه ، يُجرى عليك حكمه ، فتدخل في جملة أهل مملكته من غير أن تبلي عذراً في جهاد ولاتتال ؛ ولكن اكتب إلى جيغويه وخاقان، فولَّهما بلادهما ، وهد هما التقوية كلما في محاربة الملوك ، وابعث إلى ملك كابل بعض هدايا خُرُاسان وطُرَنها ، وسلم الموادعة تجده على ذلك حريصًا ، وسلَّم الملك إبرازبنده ضريبته في هذه السنة ، وسيرها صلة منك وصلته بها ، ثم اجمع إليك أطرافك، واضمم إليك من شذ" من جُندك ، ثم اضرب الخيل بالخيل ، والرجال بالرجال ؛ فإن ظفرت وإلا كنت على ما تريد من اللحاق بخاقان قادراً . فعرف عبدُ الله صدق ما قال ، فقال : أعمل في هذا الأمرونجيره من أموري بما ترى، وأنفسَذ الكتب إلى أُولئك العصاة ، فرضوا وأذعنوا ؛ وكتب إلى مَننْ كان شاذًا عن مَسْوو من القواد والحنود ، فأقدمهم عليه ، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذ عامل عبد الله على الرَّى" ، فأمره أن يضبط ناحيتَه ، وأن يجمع إليه أطرافه؛ ويكون على حدّر وعداة من جيش إن طرقه ، أوعدو الله هجم عليه . واستعد العرب ، وتهيأً للنُّم محمد عن بلاد خراسان .

ويقال : إن عبد الله بعث إلى الفضل بن سهل فاستشاره فى أمر محمد ، فقال : أيها الأمير ، أنظرتى فى يومى هذا أغدُ عليك برأى؛ فيات يدبّر الرأى ليلتّه ؛ فلما أصبح غدا عليه ، فأعلمه أنه نظر فى النّجوم فرأى أنه سيغلبه ، وأنّ الماقية له . فأتام عبد الله بموضعه ، ووطنّن نفسه علىمحاربة محمد ومناجزته . . .

<sup>(</sup>۱) ا: دجرح»،

فلمًا فرغ عبد الله مما أراد إحكامَه من أمر خراسان ، كتب إلى محمد : لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون ؟ أما بعد ؛ فقد وصل إلى" كتاب أمير المؤمنين ؛ وإنما أنا عامل من عمَّاله وعون من أهوانه ، أمرنى الرّشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا الشُّغْر ، ومكايدة من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين ؛ ولعمرى إن مقامى به ، أرد على أمير المؤمنين وأعظم غناء "عن المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين، وإن كنتُ مغتبطًا بقربه، مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده؛ فإن رأىأن يقرّني على عملي، ويعفيتني من الشخوص إليه، فعل إن شاء الله. والسلام .

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصالحًا ؛ فدفع الكتاب اليهم، وأحسن اليهم في جوائزهم، وحمل إلى محمد ما نهياً له من ألطاف خراسان ، وسألم أن بحسُّنوا أمره عنده، وأن يقوموا بعلوه .

قال سفيان بن محمد : لما قرأ محمد كتاب عبد الله (١١) ، عرفأن المأمون لا ينابعه على القدوم عليه ، فوجَّه عصمة بن حماد بن سلم صاحب حرَّسه، وأمره أن يقيم مسلحة فيا بين هممالنان والرسي، وأن يمنع التجار من حمل شيء إلى خراسان من المبرة، وأن يفتش المارة ، فلا يكون معهم كتب بأخباره ابن عيسي بن ماهان ، فعقد له على خمسين ألف فارس ورجل من أهل يغداد ، ودفع إليه دفاتر الجند ، وأمره أن ينتقى ويتخيّر من أراد على عينه ، ويخس من أحبّ ويرفع من أراد إلى المانين(")، وأمكنه من السلاح وبيوت الأموال ، ثم وُجُّهوا إلى المأمون .

فذكر يزيد بن الحارث، قال : لما أراد على الشخوص إلى خُراسان ركب إلى باب أم جعفر ، فود عها ، فقالت : يا على".، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدى ؛ إليه تناهت شفقي ، وعليه تكامل حكرى ؛ فإني على عبد الله منعطفة مشفقة، لما يحدُث عليه من مكروه وأذَّى؛ وإنما أبني ملك نافس أخاه في ٨١٨/٣

A14/4

<sup>(</sup>١) ايواللّموٽين (۲) ا : والمعن و .

۲۰۱۶ مئة ١٩٥

سلطانه ، وغاره على ما فى يده ؛ والكريم يأكل لحمه ويمنعه(۱) غيره ؛ فاعرف لعبد الله حق والده وأخوته ، ولا تجبّه بالكلام، فإنك نست نظيره، ولا تقسره القسار العبيد، ولا تربقه (۱) بقيد ولا غُلل ، ولا تمنع منه جارية ولا خادماً ، ولا تعنقف عليه فى السير ، ولا تساوه فى المسير ، ولا تركب قبّله، ولا تستقل على دابتك حتى تأخد بركابه ، وإن شتمك فاحتمل منه ، وإن سقم عليك فلا تراده . ثم دفعت إليه قيلداً من فضة ، وقالت : إن صار فى بلك فقيله . يهذا القيد . فقال لها : ساقبل أهراك ، وأعل فى ذلك بطاعتك .

وأظهر محمد خلع المأمون، وبايع لاينيه في جميع الآفاق إلا خراسان مومي وعبد الله ، وأعطى عند بيعتهما بني هاشم والقراد والجند الأموال والجوائز، وسمّى موسى وعبد النّاطق بالحق . ثم خرج على بن عيسى لسبع ليال خلون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة من بغداد حتى عسكر بالنّه وان، وخرج معه يشيّمه عمد، وركب القواد والجنود، وحُشرت الأسواق ، وأشخص معه الصناع والفعلة ؛ فيقال : إنّ عسكره كان فرسخاً بفسطاطيه وأهبّته وأثقاله ، فلدكر بعض أهل بغداد أنهم لم يروا عسكراً كان أرشر رجالاً ، وأفرة كراعاً ، وأظهر سلاحًا ، وأمّ عدد ، وأكم عدة ، وأكمل هيئة ؛

وذكر عمرو بن سعيد أن محمداً لما جازباب خُراسان نزل على تشريحًا ، وأقبل يُوسيه ، فقال : امنع جندك من العبث بالرعية والغازة على أهل القُرى وقلط على أهل القُرى وقلط الشجر وانتهاك النساء ؛ وول " الري يميى بن على " ، واضعم إليه جنداً كنيفًا ، ومره ليدفع إلى جنده أرزاقهم بما يجبى من خواجها ؛ وول " كل كورة ترحل عنها رجلاً من أصحابك ، ومن " خرج إليك من جند أهل خُراسان ووجوهها فأظهر إكرامه وأحسن جائزته ، ولا تعاقب أخيًا بأخيه ، وضع عن أهل خواسان ربع الحواج ، ولا تؤسّن أحداً بماك بسهم ، أو طعن في أصحابك برمح ؛ ولا تأذن لعبد الله ي تظهر فيه عليه ؛ ولا تأذن لعبد الله في المُمّام أكثر من ثلاثة من اليوم الذي تظهر فيه عليه ؛

(1) طَـ د مِينه ۾ ، وما أثبته من آ . ' (٢) طـ د ترمته ۾ .

A14/4

٠٤٠٧ ١٩٥ سنة

فاحرص على أن تأسره أسرًا ، وإن هرب منك إلى بعض كُور خراسان ، فتولًا إليه المسير بتفسك . أفهيمُنت كنّل ما أوصيك به ؟ قال : نعم ، أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : سِرْ على بركة الله وعوله !

وذ حر أن منجمه أناه فقال : أصلح الله الأمير ! لو انظرت بحسوك صلاح القسر ؛ فإن النحوس عليه عالية ، والسعود عنه ساقطة منصرفة ! فقال لغلام له : يا سعيد ؛ قل لصاحب المقدمة يضرب بطبله ويقدم علمه ؛ فإنا لا ندرى ما فساد القمر من صلاحه ؛ غير أنه متن " نازلنا نازلناه ، ومن واد عنا ود عناه و كمة منا عنه ؛ وستن حاربنا وقاتلنا لم يكزلنا إلا إرواه (١١) السيف من دمه . إنا لا نعتله بفساد القمر ؛ فإنا وطنا أنفسنا على صيد في اللقاء ومناجزة الأعداء .

0 0 1

قال أبو جعفر : وذكر بعضُهم أنه قال : كنتُ فيمن خرج في عسكر على بن عيسى بن ماهان ؛ فلما جاز حُلوان لقيتُه القوافل من خُراسان ؛ فكان يسألها عن الأخبار ، يستطلع عليم أهل خُراسان؛ فيقال له : إن طاهراً مقم بالرّى يعرض أصحابه ، ويرم الله عن فيمك ثم يقول : وما طاهر افوالله ما هو إلا شوكة من أفصاني ، أو شرارة من نارى؛ وما ميثل طاهر يتولّى على الحيوش ، ويلقتى الحروب ؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال : والله ما بينكم وبين أن ينقميف انقصاف الشهر من الربح العاصف؛ إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همملان ، فإن السخال لا تقوى على النطاح ، والتعالب لا صعر لها على لقاء الأسد ؛ فإن يمتم طاهر بموضعه يكن أبل معرض لظاة الديوف وأستة الرماح .

وذكر يزيد بن الحارث أن على بن عيسى لما صار إلى عَقَبَة همدّان استقبل قافلة قنمت من خُراسان ، فسألم عن الحبر ، فقالوا : إن طاهرًا مقبم بالريّ ، وقد استعدّ لقتال ، واتَّخذ آلة الحرب ، وإن المدد يترى عليه من خُراسان وما يليها من الكُور ؛ وإنه في كلّ يوم يعظم أمرُه، ويكثر

v . /#

<sup>(</sup>١) ط: وأروى ، وما أثبته من ا

أصحابه ؛ وإنهم يرون أنه صاحب جيش خراسان . قال على : فهل شخص من أهل خراسان أحدً" يعتلم" به ؟ قالوا : لا ؛ غير أن الأمور بها مضطربة ، والناس رَعبون ، فأمر بطيّ المنازل والمسير ، وقال لأصحابه : إنَّ نهاية القوم الرَّىّ، فلو قد صيَّرْناها خلف ظهورنا فتَّتَّ ذلك في أعضادهم ، وانتشر نظامهم ، وتفرَّقت جماعتهم . ثم أنفذ الكتبِّ إلى ملوك الديثلم وجبالُ طَبَرِستان وما والاها من الملوك، يمعد هم الصَّالات والحوائر. وأهدى إليهم التَّيجان والأسورة والسيوف المحلاة باللهب ، وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان ، ويمنعوا مَن أراد الوصول إلى طاهر من المدد ؛ فأجابوه إلى ذلك ، وسار حيى صار في أول بلاد الرسي ، وأثاه صاحب مقدَّمته ، فقال : لوكنتَ ــ أبنى الله الأمير ــ أذكيت العيون ، وبعثت الطلائم ، وارتد ْتَ موضَّمًا تعسكر فيه ، وتتخذ خندقًا لأصحابك يأمنون به ؛ كان ذلك أبلتَغ في الرأى، وآنس للجند. قال : لا؛ ليس مثل(١١) طاهر يُستعد له بالمكايد والتحفظ ؛ إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين : إما أن يتحصّ بالرَّى فبيبَّته أهلها فيكفوننا مؤنته ، أو يخليها ويدبر راجعًا لو قربت خيولنا وعساكرنا منه . وأتاه يحبى بن على"،فقال : اجمع متفر"ق<sup>-</sup> العسكر، واحدر على جندك البيات، ولاتسرَّح الحيل إلا ومعها كشف (٢) من القوم ؛ فإن العساكر لا تساس بالتواني ، والحروب لا تُدبير بالاغترار ؛ والثقة أن تحرر ز، ولا تقل : إن المحارب لي طاهر؛ فالشرارة الخفية ربما صارت ضُراماً ، والثلمة من السيل ربما اغتبر بها وتُهبُون فصارت بحراً عظيماً ؛ وقد قربت عبماكرنا من طاهر ؛ فلو كان رأيه الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت ؛ فإن طاهرًا ليس في هذا الموضع الذي تَسَرى؛ وإنما تَسْتحفَّظ الرجال إذا لقيت أقرانها ، وتستعد إذا كان المناوئ لها أكفاءها ونظراءها والله الماوئ

وذكر عبد الله بن عبالد ، قال : أقبل على " بن عيسى حتى نزل من الرّى على عشرة فراسخ ، وبها طاهر قد سد "أبوابها ، ووضع المسالح على طُرُوها ، واستمد محاربته ؛ فشاور طاهر" أصحابه ، فأشاروا عليه أن يقيم " بمدينة الرىّ، ويدافع القتال ما قدّر عليه إلى أن يأتيهً من خُراسان الملد من الحيل ، وقائد AY1/Y

<sup>(</sup>۱) ا : د اغل م . (۲) کنف ، آی حشه . (۳) من ا .

سنة ١٩٥٥

ينولى الأمر دونه ، وقالوا : إن مقامك بمدينة الرَّىّ أرفقُ بأصحابك ، وأقدر لهم AYY/W على المبرة ، وأكن من البُّرُّد، وأحْرَى إن دهممك قتال أن يعتصموا بالبيوت، وتقوى على المماطلة والمطاولة ؛ إلى أن يأتيك مدد ، أو ترد ً عليك قُوَّة من خلفك . فقال طاهر : إنْ الرَّاى ليس ما رأيتم ؛ إنَّ أهل الرَّىَّ لعليَّ هاثبون ، ومن معرَّته وسطوته متَّقون ؛ ومعه مَّن \* قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى ؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الرَّىّ أن يدعوّ أهلَّها خوفُّهم إلى الوثوب بنا ، ويعينوه على قتالنا ؛ مع أنه لم يكن قوم قعاً.' روعبوا في دياره (١١)، وتورّد عليهم عسكرهم إلا وهنوا وذاوا ، وذهب عزهم ، واجترأ عليهم علوهم. وما الرأى إلا أن نصير مدينة الرَّى قَفَا (١) ظهورنا ؛ فإن أعطانا الله الْظُلُّفَرَ ، وإلا عوَّلنا عليها فقاتلنا في سككها ، وتحصنًا في مسَّعتها إلى أن يأتينا مدد أو قوة من خراسان . قالوا : الرأى ما رأيتَ . فنادى طاهر في أصحابه فخرجوا . فعسكروا على خمسة فراسخ من الرَّى بقرية يقال لها كلواص (٣) ؟ وأتاه محمد بن العلاء فقال: أيها الأمير؟ إن جندك قد هابوا هذا الحيش ، وامتلأتْ قلويهم خوفًا ورُعبًا منه ، فلو أقمتَ بمكانك ، ودافعت القتال إلى أن يشامُّهم أصحابك ، ويأنسوا بهم، ويعرفوا وجه المأخذ في قتالم إ فقال : لا ؛ إلى لا أُرتَى من قلة تجربة وحرَّهُ ، إنَّ أصحابي قليل ، والقوم عظيم سوادُهم كثير عددهم ، فإن دافعتُ القتالَ ، وأخرَّتُ المناجزة لم آمن أَنْ يَطَلُّعُوا عَلَىٰ قَلَّتُنَا وَعُورَتُنَّا ﴾ وأن يستميلوا مَن معى برغبة أو رَهْبة ، فينفر عنى أكثر أصحابي ، ويخذلني أهلُ الحفاظ والصبر ، ولكن ألفّ الرجال ٢٣/٣ بالرجال، وألحيم الحيل بالحيل، وأعتمد علىالطاعة والوفاء، وأصبر صبر محتسب للخير ، حريص على الفوز بفضل الشهادة ؛ فإن يرزق الله الظَّفْرَ والفلج فللك الذي نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مَسَنْ قاتل فقتل ، وما عند الله أجزل وأفضل.

> وقال على" لأصحابه : يادروا القوم ؛ فإنّ علىهم قليل ، ولو زحفُم إليهم لم يكن لهم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح . وعبّأ جندّه ميمنة

<sup>(</sup>١) ا : و تروسوا عل ديارم و . (٢) ا : و وراه و . (٢) ا : و كارس و .

اع ا

وسيسرة وقلبًا ؛ وصبّر عشر رايات ؛ فى كلّ راية ألف رجل ، وقدم الرّايات راية راية"، فصيّر بين كلّ راية وراية خلّـوة، وأمّر أمرامها : إذا قاتلت الأولى فصبرت وحمت وطال بها القتال أن تُمَدَّم الى تلها وتؤخّر الى قاتلت حتى ترجع إليها أنفسُها ، وتسرّر يح وتشط للمحاربة والماودة . وصبيّر أصحاب الدروع والحواشن والحوذ أمام الرايات ، ووقف فى القلب فى أصحابه من أهما المراب المائية عنه أصحابه من أهما المرابات ،

وكتَّب طاهر بن الحسين كتائبتَه وكردَس كراديسه ، وسوَّى صفوفه ، وجعل يمرّ بقائد قائد، وجماعة جماعة ؛ فيقول : يا أولياء الله وأهل الوفاء والشَّكر ؛ إنكم لسمَّ كهؤلاء الذين تروُّن من أهل النكنْث والغدر؛ إن هؤلاء ضيَّعوا ما حفظتم وصغَّروا ماعظَّمْم، ونكثوا الأيمان التي رعيَّم، وأنمايطلبون الباطل ويقاتلون على الغدر والجهل ؛ أصحاب سلُّب ونهب ؛ فلو قد غضضم الأبصار ، وأثبتُم الأقدام ! قد أنجز الله وعدَّه ، وفتح عليكم أبواب عزُّهُ ونصره ؛ فجالدوا طواغيث الفتنة ويعاسيب النَّارعن دينكم ، ودافعوا بحقكم باطلهم ؛ فإنما هي ساعة واحدة حتى يحكيم الله بينكم وهو خير الحاكمين . وقلق قُلْقًا شديداً ، وأقبل يقول : يا أهل الوفاء والصَّدق ؛ الصبر الصبر الحفاظ الحفاظ ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض ، ووثب (١) أهل الرى ، فغلقوا أبواب المدينة ، ونادى طاهر : يا أُولياء الله ، اشتغلوا بمن أمامكم عمَّن خلفكم ؛ فإنه لا ينجيكم إلاّ الجلدّ والصدق . وتلاحموا واقتتلوا قتالا شدُّيداً ، وصبر الفريقان جميعًا ، وعلت ميمنة على على ميسرة طاهر ففضَّتها فضًّا منكراً ، وميسرتُه على ميمنته فأزالتها عن موضعها . وقال طاهر : اجعلوا بأسكم وجد كم على كراديس القلب ؛ فإنكم لو فضضم منها راية " واحدة رجعتْ أوائلُها على أواخرها . فصبر أصحابه صُبراً صادقًا، ثُم حملوا على أواثل رايات القلب فهزموهم ؛ وأكثروا فيهم القتل ؛ ورجعت الرَّايات بعضها على بعض ، وانتقضت ميمنة على" . ورأى أصحابُ ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه ، فرجعوا على من كان فى وجوههم ، فهزموهم، وانتهت الهزيمة إلى على ْ

(١) كذا أي ا ، وفي ط ، وتزاحف ي .

فجعل ينادى أصحابه : أين أصحاب الأسورة والأكاليل ! يا معشر الأبناء ، إلى الكرة بعد الفرة ؛ معاودة (١٠ الحرب من الصبر فيها . ورماه رجل "من أصحاب طاهر بسهم فقتله ، ووضعوا فيهم السيوف يقتلوفهم ويأسروفهم ؛ حتى حال الليل بينهم وبين الطلب ، وغنموا غنيمة كثيرة ؛ وفادى طاهر في أصحاب على " . من وضع سلاحه فهو آمن ، فطرحوا أسلحتهم ، وفزلوا عن دوابتهم ، ورجع طاهر إلى مدينة الرّى" ، وبعث بالأسرى والرموس إلى المأمون .

> وذكر سفيان بن محمد أن عليه لما توجه إلى خراسان بعث المأمون إلى من كان معه من القواد يعرض عايهم قناله رجلا وجلا؛ فكلهم يصرح بالهبية ، ويعتل بالعلل ، ليجدوإ إلى الإعقاء من لقائه ومحاربته سبيلا .

> وذكر بعض أهل خراسان أن المأمون لما أتاه كتاب طاهر، بخبر على وما أوقع الله به، قعد الناس؛ فكانوا بدخلون فيهندونه ويدعون له بالعز والنصر. وإنه في ذلك اليوم أعلن خلع محمد، ودعيى له بالخلافة في جميع كدور خراسان وما يليها، وسُر أهل خراسان، وخطب بها الحطياء، وأنشدت الشعراء، وفي ذلك يقول شاعر من أهل خراسان؟

أصبحتِ الأُمَّةُ فَ غِبْطَةٍ من أَمرِ دنياها ومن دِينِها إِن دِينِها إِن دِينِها إِن دِينِها إِن حَوَّاء مأمونِها على شَعاً كانت فلمًا وَقَتْ تخلَّمَتْ من سُوه تحينِها قامتْ بحق الله إِذ زُيرَتْ فَى وُلْدِهِ كَتْبُ دَواوينِها أَلًا تراها كيف بعد الرَّدى وفقها الله لِتَزيينها إِن وَي أَيات كثيرة .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : وممارنته . (٢) كذا في ا ، وفي ط : ويقرل الشامر ي

190 214

وذكر على "بن صالح الحربي" أن على "بن عيسى لما قدّل، أربعض الناس ببغداد إرجافياً شديداً ، وفدم محمد على ما كان من تنكشه وغدره ، ومشى القرآد بعضهم إلى بعض، وذلك يوم الحديس للنصف من شوال سنة خمس وتسعين ومائة ، فقالوا : إن علياً قد قتل، ولسنا نشك أن محمداً محتاج الرجال الوجال وصطناع أصحاب الصنائع ، وإنما يمرك الرجال أنفسها ، ويرفعها بأسمها وإقدامها ؛ فليأمر كل "رجل منكم جندا ، بالشعّب وطلب الأرزاق والجوائز ؛ فلمانا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحنا ، ويصلح جندنا ، فاتفق على فلمانا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحنا ، ويصلح جندنا ، فاتفق على والجوائز . وبلغ الحبر عبد الله بن خازم، فركب إليهم في أصحابه وفي جماعة غيره من قدواد الأعراب، فترامروا بالشماب والحجازة ، واقتتلوا قتالا شديداً، وجمع من قداد التكبير والضحيج ؛ فأرسل بعض مواليه أن يأتيته بالخبر ، فرجع إليه فأصمه أن الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم . قال : فهل يطلبون شيئا غير الأرزاق ؟ قال : لا ، قال : ما أهون ما طلوا ! ارجع إلى عبد التي خازم فره فلينصرف عنهم ؛ ثم أهر لم بأرزاق أربعة أشهر ، ورفع من "كان دون اليانين إلى الميانين إلى الميانين ، وأمر للقواد والحواص " بالصالات والجوائز . من "كان دون اليانين إلى الميانين ، وأمر للقواد والحواص " بالعملات والجوائز .

[ توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر]

وفى هذه السنة وحَّه محمد المخلوع عبد ً الرحمن بنجيلة الأبناويّ إلى همسَّدان لحرب طاهر .

#### ذكر الخبر عن ذلك :

AYY/Y

ذكر عبد الله ين صالح أن عمداً لما انتهى إليه قتل ُ على بن عيسى بن ماهان، واستباحة طاهر عسكره، وجه عبد الرحمن الأبناوي عشرين ألف رجل من الأبناء، وحمل معه الأموال، وقواه بالسلاح والخيل ، وأجازه بجوائز ، وكلا م حُلوان إلى ما غلب عليه من أرض خُراسان، ونلب معه فرسان الأبناء وأهل البأس والشّجدة والفناء منهم ،وأمره بالإكاش في السير ، وتقليل اللّيث

والتضج (11) وحيى يتزل مدينة هسكمان، فيسبق طاهراً إليها، ويخندق عليه ولل أصحابه، ويجمع إليه آ أنه الحرب، ويفادى طاهراً وأصحابه إلى القتال. وبسط يده وأنفذ أمره في كلّ ما يريد العمل به ، وتقد م إليه في التحقيظ والاحتراس، وترث ما عمل به على من الاغترار والتضجيع، فتوجة عبد الرحمن حتى نزل مدينة هسمكان ، فضبط طرقها ، وحصن سورها وأبوابها ، وسد تكلمها ، وحدر إليها الأسواق والصناع ، وجمع فيها الآلات والمير ، واستعد القام طاهر ومحاربته . وكان يحي بن على لا قبيل أبوه هرب في جماعة من أصحابه ، فأقام بين الري وهملنان ؛ فكان لا يحر به أحد من فكل أبيه إلا احتبسه ؛ وكان يرى أن محمداً سيوليه مكان أبيه ، ويوجه إليه الخيل والرجال؛ فأواد أن يجمع الفكل إلى أن يوافيه القوة والمدد ؛ وكتب إلى محمد يعتمدة ويستنجده؛ يجمع الفكل إلى أن يوافيه القوة والمدد ؛ وكتب إلى محمد يعتمدة ويستنجده؛ وتنقي طاهر فيمن معه ؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد الرحمن فقيراه وأعانه .

түлүг

فلما بلغ طاهراً اخبر ترجة نحو عبد الرحمن وأصحابه؛ فلما قرب من عبي ، قال بهني لأصحابه: إن طاهراً تعقر بمنا ومعمن تعرفون من رجال حراسان وفرسانها ، وهو صاحبكم بالأمس ، ولا آمن إن لقيت بمن معى من هلا الفل أن يصد حنا صدحاً ينخل وهنه على من خلفنا ، وأن يعتل عبد الرحمن والمستحت الماد والواهن والمعجز عند أمير المؤمنين ، وأن أستنجد به وأقست على انتظار ملده ؛ لم آمن أن يمسك عنا ضناً برجاله وإبقاء عليهم ، وشحاً بهم على القتل ؛ ولكن تتزاحف إلى مدينة همكذان فنعسكر قريباً من عبد الرحمن ؛ فإن استعنا بقوب مناعوفه ؛ وإناحتاج إلينا أضاه وكنا بفائه ، وقاتلا معه . قالوا : الرأى ما رأيت ؛ فانصرت يجي، فلما قرب من مدينة همكذان خطله أصحابه ، وقصد طاهر المدينة عمكنان ؛ فأشرت عليه تعبية ، فضرح علي تعبية ، همذان ؛ فأشرف عليها ، ونادي عبد الرحمن في أصحابه ، فخرج علي تعبية ، همدان ، فاقتل قرب مراد القتل فعدد (التي التعلق في المدينة ) طاهرة القتل فعدد (التي التعلق في المدينة ) والمدينة ، وقصد طاهر المدينة فعدد (التعلق في المدينة على المدينة في المدينة الفرية الناد والتعلق في المدينة في المدينة المدينة المدينة المدينة على المدينة على المدينة على المدينة في المدينة في المدينة في المدينة على المدينة في المدينة في المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة في المدينة على المدينة المدينة على المدينة على المدينة المد

<sup>(</sup>١) أتضج : التمود في الأس . (١) ط : وقصاف ع وبا أثبته من ا.

والجرحى فيهم . ثم إنَّ عبد الرحمن انهزم ، فلخل مدينة هـَمـَـذان ، فأقام بها أيامًا حتى قوى أصحابُه، واندمل جرحاهم، ثم أمر بالاستعداد، وزحف إلى طاهر ؟ فلمَّا رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا ، قال الأصحابه : إنَّ عبد الرحمن يريد أن يتراءى (١١) لكم ؛ فإذا قربتم منه قاتلكم ؛ فإن هزمتموه بادر إلى المدينة فدخلها ، وقاتلكم على خندقها ، وامتنع بأبوابها وسورها ؛ وإن هزمكم اتسع لم المجال عليكم ، وأمكنت سعة المعرك من قتالكم ، وقتل (٢) من انهزم ، وولتي منكم؛ ولكن قفُوا من خندقنا وعسكرنا قريبًا؛ فإن تقارب منا قاتلناه ؛ وإن بعُمد من خندقهم قدّرُبنا منه . فوقف طاهر مكانيَّه ، وظن عبد الرحمن أن الهبية بطاَّت به من لقائه والنهود إليه، فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً ، وصبر طاهر ، وأكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن ، وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه : يا معشر الأبناء ، يا أبناء الملوك وألفاف السيوف؛ إنهم العجم (٣) ، وليسوا بأصحاب مطاوَلة ولا صبر ؛ فاصبروا لهم فداكم أبى وأمى ! وجعل بمرَّ على راية راية ، فيقول: اصبروا ؛ إنما صبرنا ساعة، هذا أول الصّبر والظُّفر . وقاتل بيديه قتالا شديداً، وحمل حمالات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر في أصحاب طاهر القتل ؛ فلا يزول أحدٌ ولا يتزحزح . ثم إنَّ رجلًا من أصحاب طاهر حمل على أصحاب عـَلــَم عبد الرحمن فقتله ، وزحمهم أصحاب طاهر زحمة "شديدة ، فولَّوْهم أكتافهم ، فوضعوا فيهم السيوف ، باب المدينة محاصراً لهم وله ؛ فكان عبد الرحمن يخرج في كل يوم فيقاتل على أبواب المدينة ، ويرمى أصحابه بالحجارة من فوق السور ، واشتد بهم الحصار ، وثأذًى بهم أهلُ للدينة ، وتبرّموا بالقتال والحرب ، وقطع طاهرٌ عنهم الماد"ة من كلّ وجه . فلما رأى عبد الرحمن ، ورأى أصحابه قد هلكوا وجمّهدوا ، وتخوّف أن يثب به أهل مسمدّنان أرسل إلى طاهر فسأله

(١) ط: د يترايا ء .

<sup>(</sup>۲) أ: يرتعال: ي

<sup>(</sup>٣) ط : والعجم ۾ ، وما أثبته من ا .

سنة ١٩٥

الأمان له ولمن معه ؛ فآمنه طاهر ووفى له ، واعتزل عبد الرحمن فيمن كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يجي بن عليّ .

[تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين]

وفي هذه السنة مسُمّى طاهر بن الحسين ذا اليمينين .

ذكر الخبر عن ذلك:

قد مضى الحبرُ عن السبب الذي من أجله مُعَّى بذلك ، ونذَّكرُ الذي ٨٢٠/٣ سياه مذلك .

ذُ تحر أن طاهراً لما هزم جيش على بن عيمى بن ماهان، وقتل على بن عيسى ، كتب إلى الفضل بن سهل : أطال الله بقاءك ، وكبّت أعداءك ، وجعل من يشتؤك فعداك ! كتبت إليك ورأس على بن عيسى في حجرى ، وخاعمة في يدى ، والحمد لله ربّ الهالمين . فنهض الفضل ، فسلم على المأمون بأمير المؤمنين ؛ فأمد المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد ، وسمّاه ذا المينن ، وصاحب حبل الدين ، ورفع من كان معه في دون المثانين إلى الممانين .

# [ ظهور السفياني بالشام]

وفى هذه السنة ظهر بالشأم السفيانى على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معالد بن يزيد بن معاوية ، فدحا إلى نفسه ؛ وذلك فى ذى الحجة منها ، فطرد عنها سليان بن أبى جعفر بعد حصره إياه بمعشق وكان عامل محمد عليها – فلم يفلت منه إلا بعد اليأس، فوحة إليه محمد المخلوع الحسين بن على "بن عيمى بن ماهان ، فلم ينفذ إليه ، ولكنه لما صار إلى الرّقة أقام بها .

[ طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال]

وفي هذه السنة طرد طاهر عمّال محمد عن قروين وسائر كور الجبال .

ذكر الخبر عن سبب لك :
 ذكر على بن عبد الله بن صالح أن طاهرًا لما ترجّه إلى عبد الرحمن

۲۱۶ سنة ۱۹۵

الأبناويّ بهمكنان، تخوف أن يثب به كثيرين قادرة – وهو بقتَروين عامل من عمال عن عمال عن عمال عن عمال عن عمال عمد – في جيش كثيف إن هو خلفه وراء ظهره ؛ فلمّا قرب طاهر ٨٣١/١/ من هممكنان أمر أصحابه بالنزول فنزلوا . ثم ركب في ألف قارس وألف راجل ، ثم قصد قصد قصد كثير بن قادرة ، فلمّا قرب منه هرب كثير وأصحابه ، وأحداً يقزوين ، وجعل طاهر فيها جنداً كثيفاً ، وولا ها وجلا من أصحابه ، وأمر أن يجارب من أراد دخولها من أصحاب عبد الرحمن الأبناويّ وغيرهم .

[ ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناويّ ] وفي هذه السنة قتيل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ .

ذكر الخبر عن مقتله :

ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمداً المحلوع لما وجه عبدالرحمن الأبناوي إلى هَمَدَان ، أتبعه بابني الحرّشي : عبد الله وأحمد ، في خيل عظيمة من أهل بغداد، وأمرَّهما أن ينزلا قصر اللصوص، وأن يسمعاو يطيعا لعبد الرحمن، وبكونا مددًا له إن احتاج إلى عونهما . فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان أقام عبد الرحمن يُسرِي طاهراً وأصحابه أنه له مسالم، راضي بعهودهم وأيمانهم ؛ ثم اغترَّهم وهم آمنون . فركب في أصحابه ، فلم يَشْعر طاهر وأصحابه حي هم حموا عليهم ، فوضعوا فيهم السيوف ، فثبت لم رجمًا له أصحاب طاهر بالسيوف والتراس والنشاب، وحَشَوا على الر كب، فقاتلوه كأشد ما يكون من القتالي ، ودافعهم الرَّجال إلى أن أُخِذت الفرسان عُـدَّتها وأهبتها ، وصدقوهم القتال ، فافتتلوا قتالا منكراً، حتى تقلُّطعت السيوف، وتقصَّفت الرماح . ثمُّ إن أصحاب عبد الرحمن همَربوا، وترجَّل هو في ناس من أصحابه، فقاتل حَى قتل ، فجعل أصحابه يقولون له : قد أمكنك الهَرب فاهرُب ؛ فإنَّ القوم قد كلموا من القتال ، وأتعبتهم الحرب، وليس بهم حَرَاك ولا قوَّة على الطلب ، فيقول : لا أرجعُ أبداً ، ولا يوى أمبر المؤمنين وجهى منهزماً . وقُـتــل من أصحابه مقتلة عظيمة، واستبيح عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد ابني الخرشي ، فلخلهم الوهن (١١) والفشل ، وامتلأت

ATY/#

<sup>(</sup>١) ط: والوم ، ، وماأثيته من ا .

\$\V 1902

قلوبهم خوفاً ورعبًا فولتُوا منهزمن لا يلوون على شى ، من غير أن يلقاهم أحد ؛ حتى صاروا إلى بغداد ، وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد ، يحموز (١) يلدة ً بلدة ً ، وكورة ً وكورة ً ؛ حتى نزل يقرية من قرى حُلوان يقال لها شلاشان ؛ فخندق يها ، وحصّن عسكره ، وجمع إليه أصحابة . وقال رجل من الأبناء يرثى عبد الرحمن الأبناوي :

نفَى المارَ حنه بالمناصِل والقَنَا وقد أُحرزَ المَلْيَا من المجد واقتنى أصابَ مصُونَ النفسُ أُوضَيعَ المِنْك ولا يَومَنُ المُوتَ المُتاحِ إِذْ ادْنَا

ألا إنما نبكى الشيونُ لفارس تجلَّى غُبارُ الموتِ عن صَحْرِ وجهه فتَّى لا يُبالى إن دَنَا من مُرُوءَ يُقبُّمُ لأطرافِ الدَّوابِل سُوقَها

وكان العامل أفى هذه السنة على مكة والمدينة من قبتل محمد بن هارون داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وهو اللمى حج بالناس فى هذه السنة وستتين قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وأربع وتسمين وماثة .

> وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادى من قبل محمد . وعلى البتصرة منصور بن المهدى من قبل محمد . وبخراسان المامين ، وبيغداد أخيه محمد .

ATT/#

<sup>(</sup>١) كذا في ارابن الأثير وفي ط: « بحوز » .

# ثم دخلت سنة ست وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

آ ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين ]

فما كان من ذلك حيس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد ، وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبد الله بن حُميد بن قد طبة إلى حلوان لحرب طاهر .

ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت :

أذكر عن عبد الرحمن بن وثاب أن أسد بن يزيد بن مرّزيد حدَّثه ، أنَّ الفضل بن الربيم بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناوي . قال : فأتيتُه ، فلماً دخلت عليه وجدته قاعداً في صحن داره ، وفي يده رقعة قد قرأها ، واحمر"ت عيناه ، واشتد" غضبه ، وهو يقول : ينام نوم الظّربان ؛ [ وينتيه انتياه الذئب ، همُّه يطنه ، يخاتل الرَّعاء والكلاب ترصده ] (١٠). لا يفكر في زوال نعمة ، ولا يروي في إمضاء رأى ولا مكيدة ؛ قد ألهاه كأسه ، وشغله قلد حُه ، فهو يجرى في لهوه، والأيام توضع (٢) في هلاكه ؛ قد شمر عبد الله له عن ساقه ، وفوق له أصوب أسهمه ، يرميه على بعد الدار بالحتشف النافذ ، والموت القاصد، قد عيى له المنايا على متون الحيل، وناط له البلاء في أسنة الرماح وشفار السيوف. ثم استرجع ، وتمثل بشعر البَّعيث :

وَمَجْدُولَةَ جِدُّلُ البِنانَ خَرِيدَة لها شَعَرٌ جَعْدٌ ووَجْهُ مُقَسَّمُ لَهَوْتُ جِمَا لَيْلَ التَّمامِ ابنَ خالِدِ ﴿ وَأَنت بِمَرْوَ الرُّودَ غَيْظًا تَجرُّمُ (٢٠)

وثغر نَفَّيُّ اللوْن عُذبٌ مَذاقةً تُضيءُ لها الظلمَاء ساعَهَ تَبْسِم ٨٣٤/٣ وثليان كالحُقيَّن، والبَطْنُ ضامِرٌ خَميصٌ، وجَهْمٌ نارُهُ تَتَضَرُّمُ (١٠)

<sup>(</sup>٧) كذا أي أ، رأي ط؛ وتفرعه Jac (1)

<sup>(</sup>٣) اين الأثر : بروسه ناره ي

<sup>(</sup>٤) كذا في أوابن الأثير ، وأن ط : وعلى مرو الرودة .

أُمَيِّةً نَهْدُ المَرْكَلَين عَشْمُ لها عارض فيه الأَسِنَّهُ تُرْزمُ إلى أن يُرَى الإصباحُ لا يَتَلَعْمُ نجيل وأضحى فالنعم أصميم لها أرجٌ في دَنُّها حين تَرشُمُ ١١٠ أُمَيَّةً فِي الرِّزقِ اللِّي اللَّهُ قَاسِمُ (١١

أظُلُّ أَنَاغِيُهَا وَنَحْتُ ابنِ خَالَدِ طواهُ طِرادُ الخَيْلِ في كلُّ غارة يُقارعُ أَتراكَ ابن خاقانَ ليلةً فيُصْبِح منْ طُول الطرّادِ ، وَجَسْمُهُ أبَاكِرُهَا صَهْباء كالمسكِ ربحُها فَشَنَّانَ مَا بَينِي وبَينَ ابن خالد

لم التفت إلى" فقال : يا أبا الحارث ، أنا وإباك نجري إلى غاية ، إن قصَّرنا عنها ُ ذمــمْنَمَا ، وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من أصل ؛ إن قوى قوينا ؛ وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا قد ألتي بيده إلقاء الأمة الوكْعاء ، يشاور النساء ، ويعتزم على الرؤيا؛ وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والحسارة ، فهم يعدُّونه الظَّفَرَ، ويمنَّونه عقب الأيام ؛ والهلاك أسرع مهر، ٨٣٠، إليه من السبل إلى قيعان الرمل ؛ وقد خشيت والله أن فهلك بهلاكه ، ونعطب بعطبه؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها؛ قدفزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطمعه فيا قبلك أمران ؟ أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل تصيحتك ، والثاني أيمن نقيبتك وشد"ة بأسك ؛ وقد أمرني إزاحة علَّتك وبسط بنك فها أحببت ؛ غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليُّمن والبركة ، فأنجز حوائحك ، وعجُّل المبادرة إلى عدَّ وك ؛ فإني أرجو أن يُـولـيك الله شرف هذا الفتح، ويلمُّ بك شعث هذه الحلافة والدولة . فقلت : أمَّا لـطاعة أمير المؤمنين ـــ أعزه ألة ـــ وطاعتك مقدم ، ولكل ما أدخل الوّهن والذّال على عدوه وعدو لل حريص ؛ غير أن المحاربُ لا يتعمل بالغرور ، ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل ؛ وإنما مِلاك المحارب الجنود ، وملاك الجنود المال ؛ وقد ملا أمير المثمنين أعزه الله أيدى مسن شهد العسكر من جنوده ، وتابع لهم الأرزاق الدارة والصَّلات والفوائد

<sup>(</sup>١) مقط هذا البيت من ط ، وأثبته من اواين الأثير وترثم ، أي تختم .

<sup>(</sup>٢) ا ، وابن الأثير : ويقسم ه .

الجزيلة ، فإن سرتُ بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى من خلفهم من إخوانهم أنتفع بهم في لقاء من أماى، وقدفضل أهل السلّم على أهل الحرب، وجاز بأهل الله عنه أماى، وقدفضل أهل السلّم على أهل الحرب، وجاز بأهل سنة ، ويحمل معهم أرزاق سنة ، ويخص من لا خاصة له منهم من أهل الفناء البلاء ، وأبدل من فيهم من الرّسْي والضّعفاء ، وأحمل ألف رجل من معى على الخيل ، ولا أسأل عن عاسبة ما افتتحت من المدن والكور . فقال : قد اشتططت (٢) ، ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين . ثم ركب وركبت معه ، فنخل قبلي على محمد، وأذن لي فنخلتُ ، فا كان بيني وبينه إلا كلمتان حتى خضب وأمر بهيمي .

وُدَكر عن بعض خاصة محمد أن أسداً قال لحمد: ادفع إلى ولدى عبد الله المأمون حتى يكونا أسيرين في يدى ؛ فإن أعطاف الطاعة ، وألى إلى بيده ، وإلا عملت فيهما بمحمى ، وأفغلت فيهما أمرى . فقال : أنت أعرافي جمين ؛ أدعوك إلى ولاء أعنة العرب والمحجم ، وأطعمك عراج كُور الجبال إلى خراسان ، وارفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك ، وتدعوني إلى قتل ولدى ، وسفك دماء أهل بيتى 1 إن هذا المنحرق والتخليط . وكان ببغداد ابنان لعبد الله المأمون ، وهما مع أمسهما أم عيسى ابنة موسى المفدى، نزولا في قصر المأمون بغداد ؟ فلما طفر المأمون ببغداد عرجا إليه مع أمسهما إلى خراسان ، فلم يزالا بها حتى قدموا بغداد ، وهما أكبر ولده .

وذكر زياد بن على أم قال : لما غضب محمد على أسد بن يزيد ، وأمر عبسه ، قال : هل فى أهل بيت هذا من يقوم مقامه ؛ فإنى أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم (٣) وما تقد"م من طاعتهم ونصيحتهم ؟ قالوا : نم ، فيهم أحمد بن مزيد، وهو أحسنهم طريقة ، وأصحهم (١) نيتة فى الطاعة ؛ وله مع هذا يأس ونجده وبتصر بسياسة الجنود ولقاء الحروب ، فأنقذ إليه محمد بريد" يأمره بالقدوم عليه ، فذكر بكر بن أحمد ، قال : كان أحمد

<sup>(</sup>١) ط: والدمرة ع، وما أثبته من ا . (٧) ابن الأثير : وأصلطت ي .

<sup>(</sup>٣) أين الأثير: وتباهيم، (٤) أ: وأسلمهم،

متوجّهاً إلى قرية تدعى إسحاقية ، ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؛
فلما جاوز نهر أبان سمع صوت بريد فى جوف الليل ، فقال : إن هذا
لعجيب، بريد فى مثل هذه الساعة وفى مثل هذا الموضع ! إن هذا الأمر
لعجيب . ثم لم يلبث البريد أن وقت ، وفادى الملاّح : هل معك أحمد
ابن مزيد ؟ قال: تعم، فنزل فدفع إليه كتاب عمد ، فقرأه ثم قال : إنى قد
يلغت ضيعتى ؛ و إثما بينى وبينها ميل ؛ فدعنى أقمّها وقعة فآمر فيها
عما أريد ثم أغدو معك ، فقال : لا ، إنّ أمير المؤمنين أمرتى ألا أنظرك
ولا أرفيهك ؛ وأنّ أشخصك أى ساعة صادفتك فيها ؛ من ليل أونهار .
فانصرف معه حتى أتى الكوفة ، فأقام بها يوماً حتى تجمال وأخذ أهبة

فلد كر عن أحمد ، قال : لما دخلت بغداد ، بدأت بالفضل بن الربيع ، فقلت : أسلم حليه ، وأستمين عنزلته ومحضره عند محمد ؛ فلما أذن لى دخلت عليه ؛ وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطية ، وهو يريده على الشخوص (۱) إلى طاهر ، وعبد الله يشتط عليه في طلب المال والإكتار من الرجال ؛ فلما رآنى رحب بى وأخذ بيدى ، ورفعى حتى صيتى معه على صدر المجلس ، وأقبل على عبد الله يداعيه و يمازحه ، فتيستم في وجهه ، ثم قال :

إِنَّا وَجَدُنَا لَكُمْ إِذْ رَثَّ حِبْلُكُم مِنْ آلِ شَيْبِانَ أَمَّا دُونَكُمْ وَأَبَا الأَكْتُرُونَ إِذَا عُدِّ الحَصِي عَدَدًا والأَمْرَبِينَ إِلِينَا مَنكُمُ نَسِبًا

نقال عبد الله : إنتهم لكذلك ؛ وإن منهم لسدّ الخيلل ونكاء العدر ، ودفع معرّة أهل : إنتهم لكذلك ؛ وإن منهم لسدّ الغضل ، فقال : إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك ، فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشدّة على أهل المعصية ، والتقدّم بالرأى ، فأحبّ أصطناعك والتنوية باسمك، وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك . والتضت إلى خادمه ، فقال : ياسراج ، مُرْ دُوابي ، فلم ألبث أن أسرح له ، فغيى وبضيت معه ، حي دخلنا

على محمد وهو في صحن داره ، له ساج ، فلم يزل يأموني بالدنوّ حتى كدت (١) ١ : «المروج» .

244 سنة ١٩٦

ألاصقه ، فقال: إنه قد كثر على تخليط ابن أخيك وتنكره ، وطال خلافه على حتى أوحشني ذلك منه، ووالَّد في قلبي التهمة له ، وصيَّرني لسوء المذهب وحبث الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحبس عالم أحب أن أكون أتناوله به ، وقد وُصفتَ لي بخير ، ونُسبت إلى جميل ، فأحببت أن أرفع قد رك ، وأعلى منزلتك، وأقد مك على أهل بيتك، وأن أولَّيكُ جهاد هذه الفئة الباغية الناكثة ، وأعرَّضك للأجر والثواب فى قتالهم ولقائهم ؛ فانظر كيف تكون ، وصحَّح نيسَّكَ ، وأعن أميرَ المؤمنين على أصطناعك، وسُرَّه في عدوَّه ينعم سر ورك وتشريفك . فقلت : سأبلل في طاعة أمير المثومنين أعزَّه الله مهجتـي ، وأبلغ في جهاد عدوّه أفضل ما أمَّله عندي، ورجاه من غنائي وكفايتي ، إن شاء الله. فقال : يا فضل ، قال : لبيك يا أمير المؤمنين! قال : ادفع إليه ٨٢٩/٣ دفاتر أصحاب أسد، واضم إليه من شهد العسكر من رجال الحزيرة والأعراب، وقال : أكش على أمرك ، وعجل المدير إليه . فخرجت فانتخبت الرجال واعرضت اللذكاتر ، فبلغت عدة من صحيحت أسمه عشرين الفرجل . ثم ترجيهت بهم إنى حُلوان .

وذكر أن أحمد بن مزيد ١٦ أراد الشخوص دخل على محمد ، فقال : أوصي أكرم الله أمير المؤمنين ! فقال: أوصيك بخصال عدة : إياك والبغي، فإنه عقال النصر ، ولا تقد م رجالا إلا باستخارة ، ولا تُشهر سيفًا إلا بعد إعدار ، ومهما قدرت باللبن قلا تتعده إلى الخُرق والشَّرَّة (١) ، وأحسن صحابة مَن معك من الجند ، وطالعني بأخبارك في كلّ يوم ، ولا تخاطر بنفسك طلب الزلقة عندى؛ ولاتستقم ا(٢) فها تتخوف رجوعه على ، وكن لعبد الله أَخًا مصافياً ، وقريناً بررًّا ، وأحسن عجامعته وصحبته ومعاشرته ، ولا تخذله إن استنصرك ، ولا تبطئ عنه إذا استصرخك ؛ ولتكن أيليكما واحدة "، وكلمتكما متفقة . ثم قال : سل حواثجك، وعجل السراح إلى عدولك . فدعا له أحمد، وقال: يا أمير المؤمنين ، كَنُرُّ لِي الدعاء ولا تقبل في قول باغ ، ولا ترفضي قبل المعرفة بموضع قدى لك ، [ولا تنقض على ّما استجمع مَنَّ وأى، ومن ّ على ّ بالصفح عن ابن آخى، قال: ذلك الث]<sup>07</sup>. ثم يعث إلى أسد فحل قديدَ ، وخلى

 <sup>(</sup>۲) ا: وولاتستقهای (۳) من ا. . g #48 p : 1 ( y )

سبيله ، فقال أبو الأسد الشيبائيّ في ذلك [يمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته] ١١٠ . وما عِندُهُ منهُ القَضا بمَزيدِ لِيَهُن أَبَا العِبَاسِ رَأَى إِمَامِهِ يُقَصِّرُ عنها ظِلٌّ كلُّ عَميدِ دَعاهُ أَميرُ المؤمنينَ إِلَى الَّتِي وَرَأَىُ أَبِي العباسِ رأَىُ سَديدِ فباذرها بالرأى والخزم والحجى نهَضْتَ بِمَا أَعِيا الرِّجَالُ بِحَمْلِهِ وَأَنْتُ بِسَعدِ حاضِرِ وسَعيدِ ٨٤٠/٣ رَدَدتَ بِهَا للرَّائدينَ أَعَزَّهُمْ ومثلكَ وَالَى طَارِفاً بتليد كُنِّي أَسَدًا ضِيقَ الكبول وكرْبَها وكانَ عليهِ عاطفاً كيّزيدِ وحَمَّلَهُ فيها كلَّيثِ غَفَنْفرِ أَي أَشْبُل عَبْلِ اللَّواع مَلِيدِ وذكر يزيد بن الحارث أن عمدا وحه أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأعراب، وعبد الله بن حميد بن قمَحُ طبة في عشرين ألف رجل من الأبناء ، وأمرهما أن ينزلا حُنْدُوان ، ويدفعا طاهراً وأصحابه عنها ؛ وإن أقام طاهر بشلاشان أن يتوجَّها إليه في أصحابهما حتى يدفعاه ، وينصبا له الحرَّب ، وتقدُّم إليهما في اجمّاع الكلمة والتوادُّ والتحابُّ على الطاعة ؛ فتوجُّها حتى نزلا قريباً من حُلوان بموضّع يقال له خانقين ، وأقام طاهر بموضعه ، وخندق عليه وعلى أصحابه ، ودس الحواسيس والعيون إلى عسكريهما ؛ فكانوا يأتونهم بالأراجيف ، ويخبرونهم أنَّ محمداً قد وضع العظاء لأصحابه ، وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا وكذا ؛ ولم يزل يحتال في وَقوع الاختلاف والشَّغْب بينهمُ حتى اختلفوا ، وانتقض أمرهم ، وقاتل بعضُهم بعضًا ، فأخلوا خانقين ، ورجعوا عنها من غير أن يلقوا طاهرًا، ويكون بينهم وبينه قتال. وتقدم طاهر حتى نزل حُلوان ؟ فلما دخل طاهر حُلوان لم يلبث إلا يسيراً حتى أناه هَر عُمَّة ابن أعْسِنَ بكتاب المأمون والفضلين سهل، يأمرانيه بتسليم ما حوى من المدن والكُور إليه ، والترجة (٢) إلى الأهواز ، فسلم ذلك إليه ، وأقام هرممة بحُلوان

هندمينها ووضع مسالحه ومراصده في طرقها وجبالها، وتوجّه طاهر إلى الأهواز. مرم

<sup>(</sup>۱) ش ا. (۲) دا: وروسه،

# [ ذكر وقع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون ] وفي هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقد"ره .

#### ذكر الخبر عمَّا كان من المأمون إليه في ذلك :

ذ كر أن المآمون لما انتهى إليه الحبر عن قتل طاهر على بن عيسى واستيلاله على عسكره وتسميته إلى أمير المؤمنين ؛ وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك ، وصبح عنده الحبر عن قتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى وغلبته على حسكره ، دما الفضل بن سهل، فعقد له فى وجب من هذه السنة على المشرق (11) من جبل هممكذان إلى جبل سقينان والتبت طولاً ، ومن بحر فارس والهند إلى بحر الديم وحبر الديم عن وعقد له لواء على صنان ذى شمعين ، وعقد له لواء على صنان ذى شمعين ، وعقد له لواء على والله عند الحسن بن سهل مكتوباً عليه بالفضة من جانب: رياسة الحرب ، ومن الجانب الآخر: رياسة التدبير . فحمل اللواء على بن هشام ، وحمل المكم ومن حازم ، وولى الحسن بن سهل ديوان الحراج .

#### [ ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام ]

وفى هِذه السنة ولتى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن على على الشأم وأمره يا فحروج إليها ، وفرض له من رجالها جنوداً يقاتل بها طاهراً وهرئمة .

#### ذكر الخبر عن سبب توليته ذلك :

خ ذكر داود بن سليان أن طاهراً لما قوى واستعلى أمره ، وهمرزم من هزم من قواد محمد وجيوشه ، دخل عبدالملك بن صالح على عمد – وكان عبد الملك محبوساً فى حبس الرشيد؛ فلما تُروشي الرشيد ، وأفضى الأمر إلى محمد أمر

<sup>(</sup>١) ملا: والشراقع، رسا أثبته من ا .

240 141 540

يتخلية سبيله ؟ وذلك فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وماتة ، فكان عبد الملك يشكر ذلك محمد، ويوجب به على نفسه طاعته وقصيحته فقال: يا أمير المؤمنين؟ إنسى أوى الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك ، وقد بذلت سماحتك ؛ فإن أتممت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم، وإن كففت أمرك عن العطاء والبذل أسخطتهم وأغضيتهم ؛ وليس تسلك الجنود بالإمساك ، ولا يبقى ثبوت الأموال على الإنفاق والسرف ؛ ومع هذا فإن جنك قد رعيتهم الهزائم ، ونهكتهم وأصفتهم الحرب والوقائع ؛ وامتلات قلوبهم هيبة كمدوهم ، كثيرهم ، وهزم بقوة نيتيه فمسكن نصائحهم وثياتهم ، وأهل الشأم قوم قد ضرستهم الحريب ، وأد بتهم الشدائد، وجلهم منقاد إلى "، مسارع إلى طاعى ، فران وجهي أمير المؤمنين انخذت له منهم جنداً تمنظم نكايتهم ، عدوه ، ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته . فقال عمد : فإنى موليك أمرهم ، ومقويك بما سألت من مال وعبد " فعجل الشخوص إلى ما هنالك ، فاعل عملا يمنظهر واستحثه بالحروج استحثال شديداً ، ووجه معه كندها من الجند والابناء . واستحثه بالحروج استحثال شديداً ، ووجه معه كندها من الجند والإبناء .

وقى هذه السنة سارعبد الملك بن صالح إلى الشأم، فلما يلغ الرقة أقام بها. وألفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام بجمع الرّجال بها ، وإمداد محمد بهم لحرب طاهر .

#### ذكر الخبر عن ذلك :

قد تقد م ذكرى سبب ترجيه محمد إياه للالك ؛ فلكر داود بن سلمان أنه لما قدم عبد الملك الرَّقة ، أنفذ رسلة ، وكتب إلى رؤساء أجناد الشام ورجوه الجزيرة ، فلم يبق أحد ثمن يرجمى ويلكر بأسه وضاؤه إلا وعده وبسط له في أمله وأمنيته ، فقلموا عليه رئيساً بعد رئيس، وجماعة بعد جماعة ؛ فكان لا يدخل عليه أحداً إلاأجازه وخلم عليه وحمله ؛ فأتاه أهلُ الشأم :

الزواقيل والأعراب من كل فَحج ، واجتمعوا عنده حتى كثروا . ثم إن

A E Y / Y

بعض جند أهل خراسان نظر إلى دابّة كانت أخلت منه في وقعة سلمان بن أبى جعفر تحت بعض الزواقيل ؛ فتعلَّق بها ، فجرى الأمر بينهما إلى أن اختلفا ؛ واجتمعت جماعة من الزُّواقيل والجند ، فتلاحموا ، وأعان كلُّ فريق منهم صاحبة ، وتلاطموا وتضاربوا بالأيدى ، ومثى بعض الأبناء إلى بعض ، فاجتمعوا إلى محمد بن أبى خالد ، فقالوا : أنَّت شيخنا وفارسنا ؛ وقد ركب الزواقيل منا ما قد بلغك؛ فاجمع أمرنا وإلا استذلُّونا ، وطمعوا فينا ، وركبوا بمثل هذا ني كلَّ يوم . فقال : ما كنت لأدخل في شَمَعْتْب ، ولا أشاهدكم على مثل الحالة . فاستعد الأبناء وتهيئوا ، وأتوا الزواقبل وهم غارُون ، فوضعوا فيهم السيوف ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبحوهم في رحاهم ، وتنادى الزواقيل، فركبوا محيولهم، ولبسوا أسلحتهم، ونشبت ألحرب بينهم . وبلغ ذلك عبد الملك بن صالح، فوجَّه إليهم رسولًا يأمرهم بالكفُّ ووضع السلاح ، فرموه بالحجارة ، واقتتلوا يومهم ذلك قتالا شديداً ، وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل ؛ فأخير عبد الملك بكارة منن قتل ــوكان مريضاً مدنفاًــ فضرب ALE/Y بيده على يد، ثم قال : واذلاً ه ! تستضام العرب في دارها ومحلَّها و بلادها ! فغضب من كان أمسك عن الشرّ من الأبناء، وتفاقم الأمر فيا بينهم، وقام بأمر الأبناء الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان ، وأصبح الزّواقيل؛ فاجتمعوا بالرُّقة ، واجتمع الأبناء وأهل خُراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حـمـْص ، فقال : يا أهل ُّ حمُّص ؛ الهرب أهـْوَن من العطب ، والموتُ أهون من الذَّل ؛ إنكم بعُدتم عن بلادكم ، وخرجتم من أقاليمكم ، ترجون الكثرة بعد القلة والعزَّة بعد الذلة ! ألا وفي الشرَّ وقعم ، و إني (١) حسُّوهة الموت أنختم . إنَّ المنايا ف شوارب المسوّدة وقلانسهم . النفير النفير ، قبل أن ينقطع السبيل ، وينزل الأمر الحليل ، ويفوت المطلب ، ويعسر المذهب(٢) ، ويبعد العمل ، ويقترب

وقام رجل مِن كلب في ضَرَّز ناقته ، ثم قال :

شُوْبُوبُ حَرْبٍ خابَ من يَصْلاها قَدْ شَرَّعَتْ فُرْسانُها قَناها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و رأى ع . (٢) ابن الآثير : و المهرب ، .

سنة ١٩٦ EYY

فأُورْدَ اللهُ لظَّى لظـاها إِن غُيرَت كلبُّ ما لحَاها ثم قال : يا معشر كلُّب ؛ إنها الرَّاية السوداء؛ والله ما ولَّت ولا عد َّلْت ولاذل أناصرها (١) ، ولا ضعف وليتُها، وإنكم لتعرفون مواقع سيوف أهل خُراسان ف رقابكم ، وآثار أسنَّتهم في صدوركم . اعتزلوا الشرّ قبل أن يعظم ، وتخطَّوه مراهم قبل أن يضطرم . شأمكم شأمكم، داركم داركم! الموت الفلسطيني خيرمن

العيش الحزَّريُّ . ألا وإني راجع ، فن أراد الانصراف فلينصرف معي . ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم ، وأقبلت الزُّواقيل حيى أضرموا ماكان التجار جمعوا من الأعلاف بالنار ، وأقام الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان مع جَمَاعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوَّفًا لط في بن مالك . فَأَتَى طَوْقًا رَجِلً مِن بَنِي تَسَغُلُب، فقال : ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء ! انهض فإن مثلك لا يقعد عن هذا الأمر ، قد مد أهل الجزيرة أعينهم إلبك ، وأمَّلُـ وعونتك ونصرَّك . فقال : والله ما أنا من قيسها ولا يمنها ؛ ولا كنت في أوَّل هذا الأمر لأشهد آخره ؛ وإني لأشد ابقاء على قرمي ، وأنظر لعشيرتي من أن أعرضهم للهلاك بسبب عؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس ، وما أرى السالامة إلا في الاعتزال.

وأقبل نصر بن شبث في الزُّواقيل على فرس كُمْسَيت أغرٌ ، عليه درَّاعة سوداء قد ربطها خلش ظهره ، وفي يده رُمح وترس ، وهو يقول :

فُرْسانَ قَيْس آصْمُدُنَ للموت لا تُرْهِبُني عَن لِقاء الفَوتُ ه دَعى التَّمَنِّي بِعَسَى وَلَيْتُ (١) .

ثم حمل هو وأصحابُه ، فقاتل تتالا شديداً ، فصبر لهم الجند ، وكثر القتل في الزُّواقيل ، وحملت الأبناء حملات، في كلُّها يقتلون ويجرحون؛ وكان أكثر القتل والبلاء في تلك الدفعة لكثير بنُّ قادرة وأبي الفيل وداود بن موسى ابن عيسى الخُراسانيُّ ، وانهزمت الزواقيل ، وكان على حاميتهم يومئذ نصر ابن شبث وعمرو السلميّ والعباس بن زفر .

<sup>(</sup>١) كذا أي أ ، وقط و و تصرها و .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط : التعني.

# وترفقي في هذه السنة عبد الملك بن صالح .

ALT/P

### [ ذكر خلم الأمين والمبايعة للمأمون]

وفى هذه السنة خُلَع محمد بن هارون ، وأخرِنت عليه البيعة لأخيه عبد الله المأمون ببغداد .

وفيها حُيس محمد بن هارون في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر ابن أبي جعفر.

# ذكر الخبر عن سبب خلعه :

ذُكر عن داود بن سليمان أنَّ حبدالملك بنصالح لما تُوثِّقَيَ بَالرَّقَة عندى الجسين بن على بن عيسى بن ماهان فى الجند ، فصيّر الرَّجَالة فى السفن والفرسان على الظهر ووصلهم ، وقوّى ضعفاهم ، ثم حملهم حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة ٤-وذلك في سنة ست وتسعين ومائة .

وذكر أحمد بن حبد الله، أنه كان فيمن شهد مع حبد الملك الجزيرة أنا العمرف بهم الحسين بن على ، وذلك في رجب من سنة ست وتسعين وماثة. وذكر أنه تلقاه الآيناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم ، وضربوا له القيباب ، واستقبله القواد والر رضاء والأشراف ، ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلما كان في جوف الليل بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه ؛ فقال للرسول : والله ما أنا بحقن " ولا بحسام ولا مضحك ؛ ولاوليت له عملا ، ولا جرى له على يدى مال ؛ فلأى شيء يريدني في هذه الساحة ! انصرف ؛ فإذا أصبحت عدوت الله إنه الله إنه الله الله الله الله على عندت أله إن شاء الله .

فانصرف الرسول ، وأصبح الحسين فواق باب الحسر ، واجتمع إليه الناس ، فأمر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبد الله(١٠ بن علي " وباب سوق يحيى ، وقال : يا معشر الأبناء ؛ إن خلافة الله لا تجاور بالبطر ، ويُممّه

AEY/W

<sup>(</sup>١) ط: يرعبيد الله ي ، وهو عبد الله بن على بن عيمي بن ماهان ؛ وافظر ص ٢١٧ .

لا تستصحب بالتجبر والتكبر؛ وإن محملاً يريد أن يوتغ أديانكم، وينكث بيمتكم ، ويفرق جمعكم ؛ ويتقل عزّ كم إلى غيركم ؛ وهو صاحب الزواقيل بالأمس، وياقة إن طالت به مدة وراجعه من أمره قوة ، ليرجعن وبال ذاك يالأمس، وبالله إن طالت به مدة وراجعه من أمره قوة ، ليرجعن وبال ذاك يقطع آلركم ، وضعوا عزه قبل أن يضع عزّكم ، فوافة لا ينصره منكم ناصر إلا خدّل ، ولا يمنعه مانع إلا قدّيل ؛ وما عند الله لأحد هوادة ، ولا يراقب على الاستحفاف بعهوده والحنت بأعانه . ثم أمر الناس بعبور الجسر فعبروا ؛ حتى صادوا إلى سكة باب خواسان ؛ واجتمعت الحربية وإهل الأرباض مما يلى باب الشام، [وباب الآنبار وشعا الصراة مما يلى باب الشام، [وباب الآنبار وشعا الصراة مما يلى باب الكوفة آلا. وتسرّعت خيول من خيول عمد من الأعراب وغيرهم إلى الحسين بن على ؟ فاقتلوا قتالا شديداً ملياً من النهار ، وأمر الحسين من "كان معه من قواده وخاصة أصحابه بالنول فنزلوا إليهم بالسيوف والرماح ، وصد قوهم القتال ، وعشفوهم حتى تفرقوا عن باب الحله .

قال : فخلع الحسين بن على عمداً يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وتسعين ومائة، وأخد البيشة لعبد الله المأمون من خد يوم الالتين إلى الليل ، وغلا إلى عمد يوم الثلاثاء ، قوب بعد الوقعة التي كانت بين الحسين وبين أصحاب محمد العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي على عمد ، ودخل عليه فأخرجه من قصر الخليد إلى قصر أبي جعفر ، فحسه مناك إلى صلاة الظهر ، ثم وقب العباس بن موسى بن عيسى على أمّ جعفر أمام بالحروج من قصرها إلى مدينة أبي جعفر ، فأبت ، فدعا لها بكرسي ، فأمرها بالحلوس فيه ، فقنعها بالسوطوساها ، وأغلظ لما القول ، فجلست فيه ، ثم أمر بها فأدخل المدينة مع ابنها وولدها . فلما أصبح الناس من الخد طلبوا من الحسين بن على "الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض ، وقام عمد بن أم خليب الشأم ، فقال : أبها الناس ، والله ما أدرى بأى سبب يناش الحسين بن على علينا ، ويتل هذا الأمر دوننا ا ما هو بأكبرنا سناً ، ولا أكرمنا الخادة ؛

**\***47/**%** 

1972-

وإنى أولكم نقضّ عهده، وأظهر التغيير (١١) عليه، والإنكار لفعله ؛ فمن كان رأيه رأيه فليعتزل معي .

وقامأسد الحربىّ، فقال: يا معشر الحربيّة، هذا يوم له ما بعده ، إنكم قد نمتم وطال فومكم ، وتأخّرتم فقد مُّ عليكم غيركم ، وقد ذهب أقوام بذكر خسّلُع محمد وأسره ، فاذهبوا بذكر فكّه وإطلاقه .

فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفاية على فرّس ، فصاح بالناس : اسكتوا ، فسكتوا ، فقال : أيَّها الناس ، هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم ؟ قالوا : لا، قال : فهل قصّر بأحد منكم أو من رؤسائكم وكبرآئكم ؟ قالوا : ما علمنا ، قال : فهل عزل أحداً من قوَّادكم؟ قالوا : معاذ الله أن يكون فعل ذلك ! قال : فما بالكم خذلتموه وأعنتُم عدوُّه على اضطهاده وأسره! أما والله ما قَـتَـلَ قوم "خليفتـمّهم قط إلا سلّطالله عليهم السيف القاتل، والحتف الجارف ؛ انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه ، وقاتلوا مَن "أراد خلعه والفتك به. ونهضت الحربيَّة ، ونهض معهم عامَّة أهل الأرباض في المشهرّات والعدُّة الحسنة . فقاتلوا الحسين بن على وأصحابً قتالا شديداً منذ ارتفاع النهار إلى الكسار الشمس ، وأكثروا في أصحابه الجيراح ، وأسير الحسين بن على "، ودخل أسد الحربيّ على محمد ، فكسر قيودّه وأقعده في مجلس الحلافة ؛ فنظر محمد إلى قوم ليس عليهم لباس الحرب والجند ، ولا عليهم سلاح ؛ فأمرهم فأخلوا من السلاح الذي في الحزائن حاجتهم ووعدهم ومنّاهم، وانتهب الغوغاء بالك السبب سلاحاً كثيراً ومتاعًا من خرز وغير ذلك ؛ وأتى بالحسين بن على ، فلامه محمد على خلافه وقال له : أَلَمْ أَقَدْ مُ أَبَاكُ عَلَى النَّاسُ، وأُوله أُعنَّة الْحَيْل وأملأ يده من الأموال؛ وأشرَّف أقداركم في أهل خراسان ، وأرفع منازلكم على غيركم من القوَّاد! قال: بلي ، قال: فنا الذي استحققتُ به منك أن تُخلع طاعتيٰ ، وتؤلُّب الناس على " ، وتندبهم إلى قتالى ! قال : الثقة يعفو أمبر المؤمنين وحسن الظن بصفحه وتفضله . قال : فإن أمير المؤمنين قد فعل ذلك يك ، وَوْلاً كَ الطلب بثأرك، ومن قتيل من أهل بيتك . ثم دعا له بخياً عة فخلعها (١) كَمْا فِي ا ، وَفِي ط: والتمور ». (٢) ا: «الكمية ع

143 ستة ١٩٦

عليه ، وحمله على مراكب ، وأمره بالمسير إلى حُلوان ، وولاً ه ما وراء بابه . وُذكر عن عَبَّان بن سعيد الطائي "، قال : كانت في من الحسين بن علي " ٣٠.٨٥٠ ناحية خاصة ، فلما رضي عنه محمد ، ورد اليه قياد ته ومتزلته ، عبرت إليه مع المهنتين، فوجدته واقفاً بباب الجسر، فهنأته ودعوت له، ثم قات له: إنك قد أصبحت سيد العسكرين ، وثقة أمير المؤمنين ، فأشكر العفو والإقالة ،

مُم داعبتُه ومازحته ، ثم أنشأت أقول :

همُ قتَلُوه حين تَمَّ تمامُه وصار مُعَزًّا بالنَّدَى والتَّمَجُّدِ

أَغُرُ كُأَنَّ البِدرَ سُنَّةً وَجُهه

إذا جَشَاتَ نفسُ الجَبانِ وَمَلَّلت مَفَى قُدُما بالمُشرَق المُّهنَّدِ حلم لذى النادي جَهُول لذى الوضى عَكور على الأعداد قليل التزيد فَشَأْرُكَ أَدرَكُهُ مِنَ القَوم إنَّهمْ وَموكَ على عَمْدٍ بِقَنعًا مُزَنَّدِ

إذا جاء عشى في الحديد المسرد

فضحك ، ثم قال : ما أحرصتي على ذاك إن ساعدني تحسّر ، وأيدّت بفترة ونيصر . ثم وقف على باب الحسر ، وهرب في نفر من خدمه ومواليه ،

فنادى محمد في الناس ، فركبوا في طلبه ، فأدركوه بمسجد كوثر ، فلما بعم بالخيل نزل وقيد فرسه ، وصلى ركعنين وتبحره ، ثم لقيهم فحمل عليهم حملات ق محلُّها يهزمهم ويقتل فيهم . ثم إنَّ فرسه عثر به وسقط، وابتدره الناس

طعناً وضرباً وأخذوا رأسه ، وفي ذلك يقول على بن جبلة \_ وقبل الحريمي (١) : أَلا قَاتَلَ اللهُ اللُّهُ لَكُ كَفِرُوا بِه وَفَازُوا بِرأْسِ الْهَرْثُمِيُّ خُسَيْنِ لقد أورَدُوا منهُ قناةً صلبيةً بشَطبيَماني ورمح رُدَيْني

رَجانى خِلافِ الحقِّ عِزًّا وإمْرةً فَالْبِسةُ التأبيلُ خُفٌّ خُنين وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه .

وقتل الحسين بن على بن عيسى بن ماهان النصف من رجب من هذه

<sup>(</sup>١) ط: والخزيمي، بالزاي، تحريف، وهو أبو يعقوب إسحاق بن حسان الشامر، منسوب إلى خرم بن ماسر المرى . تاريخ يفداد ٢ : ٣٢٦ .

197 34-

السنة في مسجد كوثر ، وهو على فرسخ من بغداد في طريق النَّهرين .

وجد د البيعة لمحمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة ، وكان حبس الحسين محمداً في قصر أبي جعفر يومين .

وفى اللَّيلة التى قدل فيها حسين بن على "هرب الفضل بن الربيع . وفى هذه السنة توجّه طاهر بن الحسين حين قدم عليه هـر ثمة من حـُلوان إلى الأهراز ، فقتـّل عامل محمد عليها ، وكان عامله عليها محمد بن يزيد المهلميّ بعد تقديم طاهر جيوشًا أمامه إليها قبل انفصاله إليه لحربه .

## ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلميّ ودخول طاهر إلى الأمواز

أذكر عن يزيد بن الحارث، قال: لما نزل طاهر شلاشان ، وبجه الحسين ابن عمر الرستميّ إلى الأهواز ، وأمره أن يسير سيراً مقتصداً ، ولا يسير إلاً بطلاعم، ولاينزل إلا في موضع حصين يأمن فيه على أصحابه فلما توجه أتت طاهراً عيونه ، فأخبروه أن عمد بن يزيد المهليّ —وكان عاملا لمحمد على الأهواز قد توجه في جمع عظيم يريد نزول جندي سابور — وهو حد ما بين الأهواز ولجليل ليحمى الأهواز ، ويمنع من أواد دخولها من أصحاب طاهر ، وإنه في عد تقل المعالم والعباس بن بخارا خداه والحارث بن هشام وداود بن موسى وهادى بن الملاء والعباس بن بخارا خداه والحارث بن هشام وداود بن موسى وهادى بن طده على ، وأمرهم أن يكمشوا السيرا المداد أمد أن يتصل أولم باتحر أصحاب الحسين بن عرار ستميّ ، فإن احتاج إلى إمداد أمد وه ، أو لقيه جيش كانوا ظهر الله . هرية تلك الجويش ، فلم يلقهم أحد عي شامؤوا الأهواز .

وبلغ محمد بن يزيد خبرهم ، فعرض أصحابة ، وقوى ضمفاءهم ، وحمل الرجّالة على البغال ، وأقبل حتى نزل سوق عسكر مُكرّم ، وصيّر العمران والماء وراء ظهره ، وتخوّف طاهر أن يعجل إلى أصحابه ، فأمد هم بقريش بن شهل ، وتوجّه الحسن بن على المأموليّ ،

. . . /4

<sup>(</sup>١) أن يكشوا السر ، على أن يسرموا .

المام المام

وأمره بمضامة قريش بن شبل والحسين بن عمر الرستميّ ، وسارت تلك العساكر حتى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مكرم ، فجمع أصحابه فقال : ما ترون ؟ ١٩٥٣/٣ أطاول القوم الفتال وأماطلهم القاء ، أم أناجزهم كانت لى أم على " ؟ فواقد ما أرى أن أرجع لى أمير المؤمنين أبدًا ، ولا أنصرف عن الأهواز ، فقالوا له : الرأى أن ترجع ليل الأهواز ؛ فتتحصن بها وتغادى طاهراً الفتال وتبعث إلى البصرة فتفرض بها الفروض ، وتستجيش من قدرت عليه وتابعك من قومك . فقبل ما أشاروا عليه ، وتابعه قومه ، فرجع حتى صار بسوق الأهواز . وأمر طاهر قريش بن شبل أن يتبعه ، وأن يعاجله قبل أن يتحصن بسوق الأهواز ، وأمر طاحسن بن على المأموني والحسين بن عمر الرستميّ أن يتحصن بسوق الأهواز ، وأمر الحسن بن على المأموني والحسين بن عمر الرستميّ أن يسيرا بعقبه الله إن احتاج الحسن بن على المأانه . ومضى قريش بن شبل يقفو محمد بن يزيد ، كلما ارتحل محمد بن يزيد ، كلما ارتحل محمد بن يزيد ، كلما ارتحل محمد بن يزيد من قرية نزها قريش ؛ حتى صاروا إلى سوق الأهواز .

وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فلخلها ، واستند إلى الممران ، فعسيره وراء ظهره ، وعبى أصحابه ، وعزم على مواقعتهم ؛ ودعا بالأموال فعسبت بين يديه ، وقال لأصحابه : من أحب منكم الجائزة والمنزلة فليمرفى أثره . وأقبل قريش بن شبل حق صار قريبً منه ، وقال لأصحابه : الزموا مواضعتكم ومصافكم ، قريش بن شبل حق صار قريبً منه ، وقال لأصحابه : الزموا مواضعتكم ومصافكم ، من أصحابه إلا جمع بين يدين احد من أصحابه إلا جمع بين يدين بديد ما قدر عليه من الحجارة ، فلم يعر إبالشاب ، وعبرت من أصحاب عصد بن يزيد ، فأمر قريش أصحاب أن ينزلوا إليهم طائفة من أصحاب عصد بن يزيد ، فأمر قريش أصحاب أن ينزلوا إليهم فنزلوا إليهم ، فقا تلوم قتالا شديداً سي رجعوا ، وتراد الناس بعضهم إلى بعض . فزلوا اليهم ، فقا تلوم قتالا شديداً سي رجعوا ، وتراد الناس بعضهم إلى بعض . والتقت عمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه من مواليه ؛ فقال : ما رأيكم ؟ قالوا : فياذا ؟ قال : إنى أرى من معى قد انهزم ، ولست آمن من خدلانهم ، فياذا ؟ قال : إنى أرى من معى قد انهزم ، ولست آمن من خدلانهم ، ولا آمل رجعتهم ، وقد عزمت على النزول والقتال بنفسى ، حتى يقضى الله ما أحب ، في فرا أراد منكم الانصراف فلينصرف ؛ فوالله لأن تبقرا أحب إلى من الله أنصغناك ، إذا تكون أعتقتنا من الرق

(۱) انتلمزته پر

A.t/T

197 32-

ورفعتنا من الضّمة، ثم أغنيتنابعد القبلة، ثم نخذلك على هذه الحال؛ بل نتقدّم أهامك ونموت تحت ركابك؛ فلمن الله الدنيا والهيش بعدك. ثم نزلوا فعوقبوا دوابيَّم ، وحملوا على أصحاب قريش حملة منكرة، فأكثروا فيهم القتل، وشلخوهم بالحجارة وغير ذلك؛ وانتهى يعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد، فطعنه بالرمح فصرعه ؛ وتبادروا إليه بالضّرب والطعن حتى قتلوه ؛ فقال بعض أهل البصرة يرثيه ، ويذكر مقتله :

مَن ذَاقَ طَمِ الرَّقَادِ مِن فَرَحِ فَلْمِنَى قَد أَضَرَّ بِي سَهَرِي لَكُن فَتَى الرَّشِدِ فَافَتَقَلَتُ بِه قلبي وسمعي وخرق بصري(۱) كانَ غِياثاً لذى المُحولِ فقد ولَّى غمامُ الرَّبِيمِ والمطَّو وَقَ المُيَيْنِيُ للإمامِ ولمْ(۱) يُرمِبْهُ وَقَعُ المُشَطَّبِ الدَّكِي سَاوَرَ رَبِبُ المُنونِ دَاهِيَةً لولا خُصُوعُ المِبادِ للقَلَرِ سَاوَرَ رَبِبُ المُنونِ دَاهِيَةً لولا خُصُوعُ المِبادِ للقَلَرِ فَقَد فامضِ حميدًا فكلُّ ذي أَجلِ يَسْمَى إلى ما سَعَيتَ بالأَثْرِ وقال بعض المهالية ؛ وجرح في تلك الوقعة جراحات كثيرة وقطعت يده : وقال بعض المهالية ؛ وجرح في تلك الوقعة جراحات كثيرة وقطعت يده :

ولو سَلِيمَتْ كَفَّاىَ قاتلتُ دونه وضارَ بتُ عنه الطاهرِيَّ المُلَّعَنا فتى الاَيْرَى أَنْ يَحْفِلُ السيفَ في الوغى إذا الَّرَعَ الهيجاء في النقع واكتنى وذكر عن الهيمُ بن عدى ، قال : لما دخل ابن أبي عيينة على طاهر فأشده قوله :

مَن آنسَتْه البلادُ لم يَرِم ِ منها ومَن أَوحَشَتْهُ لم يُقِمِم حَى انتهى إلى قوله :

ما ساء ظُنِّى إلا لواحساة فى الصَّديرِ محصورة عن الكَلِيم فتبسَّم طاهر ، ثم قال : أماوالله لقد سامنى من ذلك ما سامك ، وآلمنى ما آلمك ؛ ولقد كنت كارمًا لما كان ، غير أن الحنف واقع ، ولمنايا نازلة ،

(۱) ط: ووفزله . (۲) أ: والعثيكي ٤ . (۲) ط: وأنني يا وصوابه من ا .

240 مئة ١٩٩

ولا بد من قَطُّم الأواصر والتنكُّر (١) للأقارب في تأكيد الحلافة، والقيام بحقٌّ الطاعة ؛ فظننًا آنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم .

وذكر عمر بن أسد ، قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن بزيد ابن حاتم ، وأنفذ عمَّاله في كُورها ، وولنَّى على اليامة والبحرين وُعمان مما يلى الأهواز ، ومما يلي عمل البصرة ، ثم أخذ على طريق البرّ متوجّهـ إلى واسط ، وبها يومئذ السنديّ بن يحيي بن الحرشيّ والهيثم خليفة خزيمة بن خازم ؛ فجعلت ٢٠٥١/٣ المسالح والعمال تتقوض، مسلحة مسلحة ، وعاملا عاملا ، كلَّما قرب طاهر منهم تركوا أعمالهم وهر بوا عنها ؛ حتى قرب من واسط ، فنادى السندىُّ بن يميي والهيثم بن شعبة فيأصحابهما ، فجمعاهم إليهما ؛ وهمَّا بالقتال ، وأمر الهيُّم بن شُعبة صاحب مراكبه أن بسرج له دوابه ، فقرَّب إليه فرسًا ، فأقبلُ بقسم طرفه بينها ، واستقبلته عدَّة ، فرأى المراكبيِّ التغيُّر والفزع فيوجهه فقال : إن أردت الهرب فعليك بها ؛ فإنها أبسط في الركض ، وأقوى على السفر . فضحك ثم قال : قرَّبفرس الهرب ؛ فإنَّه طاهر ، ولا عار علينا في الهرب،منه ، فتركا واسطاً ، وهربا عنها. ودخلطاهرواسطاً، وتعذوف إن سبق الهيثم والسنديّ إلى فم الصّلح فيتحصّنا بها . فوّجه محمد بن طالوت ، وأمره أن يبادرهما إلى فم الصُّلُّح، ويمنعهما من دخولها إن أرادا ذلك ، ووجَّه قائدًا من قواده يقال له أحمد بن المهلب نحو الكوفة ، وعليها يومئذ العباس بن موسى الهادى؛ فلمًا يلغ العباس خبر أحمد بن المغلب خلع محمدًا ، وكتب بطاعته إلى طاهر وببيعته للمأمون ؛ ونزلت خيل طاهر فم النيل ، وغلب على ما بين واسط والكوفة ، وكتب المنصور بن المهدى – وكان عاملاً لمحمد على البصرة ـ إلى طاهر بطاعته، ورحل طاهرحتى نزل طرنايا ؛ فأقام بها يومينُ فلم يرها موضَّعًا للعسكر ، فأمر بجسر فعقد وخندق له ، وأنفذ كتبه بالتولية ٣/٧٥٨ إلى العمال .

وكانت بيعة المنصور بن المهدى بالبصرة وبيعة العباس بن موسى الهادى

<sup>(</sup>١) طاء والشكري

197 200

بالكوفة ، وبيعة المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل المأمون ، وخلعهم محمداً في رجب من سنة ست وتسعين ومائة .

وقيل: إن الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبل محمدالفضل بن العباس بن موسى بن عيسى .

ولما كتب من ذكرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم محمداً، أقرهم طاهر على أعمالهم ، وولتي داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على الهاشمي مكة والمدينة، ويزيد بن جرير البسجليّ اليسمن، ووجّه الحارث بن هشام وداود ابن موسى إلى قصر ابن هبيرة .

## [ ذكر خبراستيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر]

وفى هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد المدائن ؛ ثم صار منها إلى صَرَّصر ، فعقد جسرًا ، ومضى إلى صَرَّص .

#### ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر:

ُذكر أن َّ طاهراً لما وجَّه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن

موسى ، وبلغ عمدا خبر عامله بالكرفة وخلعه إياه وبيعته المأمون ، وج، محمد ابن سليان القائد ومحمد بن حماد البربرى ، وأمرهما أن يبيئنا الحارث وداود بالقصر ، فقيل لهما : إن سلكيا الطريق الأعظم لم يخف ذلك عليهما ؛ ولكن اختصرالطريق إلى فم الجامع ، فإنه موضع سوق ومعسكر ، فانزلاه وبيئناهما إن أردتما ذلك ، وقد قربها منهما ، فوجها الرجال من الياسرية إلى فم الجامع ، وبلغ الحارث وداود الحبر ، فركبا فى خيل مجرد ، وتهيآ الرجالة ، فعبرا من عاضة فى سُوراء إليهم ؛ وقد نزلوا إلى جنسها ، فأوقعا بهم وقعة شديلة . عناصة فى سُوراء إليهم ؟ وقد نزلوا إلى جنسها ، فأوقعا بهم وقعة شديلة . ووجة طاهر محمد بن زياد ونصير بن الحطاب مدداً للحارث وداود ، فاجتمعت المساكر بالجامع ، وسارواحتى لقرا محمد بن سليان ومحمد بن حماد فيا ما بين نهرا أمل بغداد ، وهرب نهر دوراء المحمد وانهزم أهل بغداد ، وهرب نهرب

١٩٦ منة ١٩٦

محمد بن سلمان حتى صار إلى قرية شاهى ، وعبر الفرات ، وأخدا على طريق البرّية إلى الأنبار ، ورجع محمد بن حماد إلى بغداد ، وقال أبو يعقرب الخريميّ . ذلك :

صفًا الحقِّ فانفَضّا بجمع مُبَدِّدٍ هُمًا عَدَوا بالنَّكث كي يُصدَعا به وأَقلتَنَا ابن البَربريِّ مُضَمَّرٌ مِنَ الخيلِيَسمُوللجيادِ ويَهتَّلِينَ (١) وذكر يزيد بن الحارث ، أن عمد بن حماد البربري لما دخل بغداد ، وجَّه محمدٌ المخلوع الفضلَ بن موسى بن عيسى الهاشميُّ إلى الكوفة ، وولأه عليها، وضم ليليه أبا السلاسل وإياس الحرابي وجمهورًا النجاري ؛ وأمره بسرعة السير؛ فتوجَّه الفضل؛ فلمًّا عبر نهرعيسي عبَّر به فرسُّه، فتحوَّل منه إلى غيره وتطيَّر ، وقال : اللهم " إنى أسألك بركة هذا الرجه . وبلغ طاهراً الخبرُ ، فوجَّه محمد بن العلاء، وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بن موسى بالطاعة له ، فلقى عمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب ، فبعث إليه الفضل : إلى سامع مطيع لطاهر ؟ وإنما كان مخرجي بالكيد مني لمحمد ؛ فخل لي الطريق حتى أصير إليه ، فقال له محمد : لستُ أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره ؛ فإن أردت الأمير طاهراً فارجع وراءك ؛ فخذ أسهلَ الطريق وأقصدَها ، فرجع وقال محمد لأصحابه : كونوا على حذر ؛ فإنى لست آمن مكر َ هذا ؛ فأم بلبث أن كبّر وهو يرى أن محمد بن العلاء قد أمنه، فوجده على صدّة وأهبة ؟ واقتتلوا كأشد ما يكون من القتال، وكبا بالفضل فرسه ؛ فقاتل عنه أبوالسلاسل حتى ركب ، وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين . وحمل أصحابُ محمل ابن العلاء على أصحاب الفضل فهزموه، ولم يزالوا يقتلونهم إلى كُنوف، وأسر في تلك الوقعة إسماعيل بن محمد القرشيّ وجمهور النجاريّ ، وتوجّه طاهر إلى المدائن، وفيها جند كثير من خيول محمد؛ عليهم البرمكيُّ قد تحصن بها ، والمدد يأتيه في كل يوم ، والصِّلات والحلم من قبل محمد . فلما قرب طاهر من المدائن ــ وكان منها على رأس فرسخين ــ نزل فصلى ركعتين، وسبَّح فأكثر التسبيح ، فقال: اللهم" إنا نسألك نصراً كنصرك المسلمين يوم المدائن. ووجَّه

<sup>(</sup>۱) ا: ديسمر الحيادي.

۱۹۶ منة ۱۹۹

الحسر بن على المأموق وقريش بن شبل ، ووجه الهادى بن حفص على مقد "مته وسار . فلما سمم أصحاب البرمكي صوت طبوله ، أسرجوا الدواب ، وأخلوا في تعبيتهم ، وجعل من في أوائل الناس ينضم إلى أواخرهم ، وأخل البرمكي في تسوية الصفوف؛ فكلما سوى صفاً انتقض واضطرب عليه أمرهم ، فقال : اللهم" إذا نعوذ بك من الحذلان ؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته ، فقال : خل سبيل الناس ؛ فإنتي أرى جنداً لا خير عندهم ؛ فركب بعضهم بعضاً تحو بغداد ، فنزل طاهر المدائن ، وقد منها قريش بن شبل والعباس بن بخار اخداه إلى الدرويهان ، وأحمد بن سعيد الحرشي وفصر بن منصور بن بنصر بن مالك معسكران بنهر ديائي ، فنعا أصحاب البرمكي من الجواز إلى بغذاد ، وتقدم طاهر حي صار إلى الدرويهان حيال أحمد ونصر بن منصور ، بغداد ، وتقدم طاهر حي صار إلى الدرويهان حيال أحمد ونصر بن منصور ، فسير إليهما الرجال ، فلم يجر بينهما كثير قتال حي انهزموا ، وأخذ طاهر ذات السار إلى نهر صرصر ، فعقد بها جسراً ونزها .

## [ ذكر خبر خلع داود بن عيسى الأمين]

وفى هذه السنة خلع داود بن عيسى عاملُ مكة والمدينة محمداً وهو عامله يومثل عليهما – وبايع المأمون ، وأخد البيعة بهما على الناس له ؛ وكتب بذلك إلى طاهر والمأمون ؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون .

### ذكر الخبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه :

ذكر أن الأمين لما أفضت الحلاقة إليه، بعث إلى مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن عمد بن على " بن عبد الله بن عباس ، وعزل عامل الرشيد على مكة ؛ وكان عامله عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزوى " ، وكان إليه الصلاة بها وأحداثها والقضاء بين أهلها ؛ فعرزل محمد عن ذلك كلّه بداود ابن عيسى ؛ سوى القضاء فإنه أقره على القضاء . فأقام داود واليباً على مكة والمدينة لمحمد ، وأقام الناس أيضاً الحيح سنة ثلاث وأربع وخمس وتسعين ومائة ، بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه ،

1973

471/**4** 

وما كان فعل طاهر بقوَّاد محمد ، وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه موسى ، وبعث محمد إلى الكتابين اللذية كَان الرَّسْيد كتبهما وعلَّقهما في الكعبة فأخدهما ، فلما فعل ذلك جمع داود حمّج بنة الكعبة والقرشيِّين والفقهاء ومنن كان شهد على ما في علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام حين بايعناً لابنيثه ؛ لنَّكُونِن َّ مع المظلوم منهما على الظالم، ومع المبغى عليه على الباغي ، ومع المغدور به على الغادر ؛ فقد رأينا ورأيم أن عمداً قد بدأ بالظلم والبغي والغدر على أخويه عبد الله المأمون والقاسم المؤتمن، وخلَعهما وبايع لابنه الطفل؛ رضيع صغير لم يفطم، واستخرج الشرُّطينُ من الكعبة عاصيًّاظالًّا ، فحرَّقهما بالنار . وقد رأيت خلعه ، وأن أبابع لعبد الله المأمون بالحلافة ؛ إذ كان مظاومًا مبغيًّا عليه . فقال له أهل مكة : رأيتُنا تبعَّ لرأيك ، ونحن خالموه ممك؛ فوعدهم صلاة الظهيرة؛ وأرسل في فجـاج (١) مكة صائحًا يصبيح: الصلاة جامعة ! فلمَّا جاء وتت صلاة الظهر -- وذلك يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب سنة ستوتسمين وماثة ــ خرج داود بن عيسى ، فصلتى بالناس صلاة الظهر ، وقد وضع له المنبر بين الركن والمقام ، فصعد فجلس عليه ، وأمر بوجوه الناس وأشرافهم فقربوا من المنبر ؛ وكان داود خطيبًا فصيحًا جهير الصوت؛ فلما اجتمع الناس قام خطيباً ، فقال :

آلحمد لله مالك الملك؛ يؤتي الملك من يشاء، وينزع الماك بمن يشاء، ويعزّ من يشاء، ويعزّ من يشاء ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وأشهد أن ١٩٦٧/٩ لا إله إلا الله وحد لا للحكم ، لا إله إلا الله وحد للحكم ، وأصله بالدين ، وخم به النبين ، وجمله وحدة أن المعالمين ، صلى الله عليه في الأولين والآخرين . أما بعد يا أهل مكة ؛ فأنم الأصل والفرح ، والعشيرة والآسرة ، والشركاء في التعمة ، إلى بلدكم تغذ وفد الله ، وإلى قبلتكم يأتم المسلمون، وقد علم ما أخذ عليكم الرشيدها وان وحمة الله علم وصلاته حيد العهد وعبد الله بين اظهر كم من العهد والميثاق

<sup>(</sup>۱) ا: د إلى حجاج ۵.

19736

لتنصُرنَ المظلوم منهما على الظالم ، والمبغى عليه على الباغى ، والمغدور به على الغادر ؟ ألا وقد علم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغى والمغند والفند ، وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه فى بطن البيت الحرام ؛ وقد حل " لنا ولكم خاصة من الحلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغى عليه المغدور به . ألا وإنى أشهدكم أنى قد خلعت محمد بن هارون من الحلافة كما خلعت قد تسميق هذه من رأسى و وخلع قلنسوته عن رأسه فرى بها إلى بعض الحدم تحته ، وكانت من برود حبرة مسلسلة حمراء ، وأتى بقلنسوة سوداء هاهسية فلبسها - ثم قال : قد بايعتُ لعبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين بالحلافة ، ألا فقوموا إلى الميفتخ لحليفتكم .

فصعد أجماعة من الوجوه إليه إلى المنبر، وجل فرجل ، فبايعه لعبد الله المؤدن بالخلافة ، وخالت صلاة الممون بالخلافة ، وخالت صلاة المعمر ، فصلاً ما الناس بايعونه المعمر ، فصلاً ما الناس بايعونه المعمر ، فصلاً بالناس بايعونه جماعة بعد جماعة ، يقرأ عليهم كتاب البياعة ، ويصافحونه على كفه ، فقعل ذلك أماماً .

وكتب إلى ابنه ١١ سليمان بن داود بن عيسى وهو خليفته على المدينة ، يأمره أن يفعل بأهل المدينة مثل ما فعل هو بأهل مكة ؛ من خليع محمد والبيعة لعبد الله المأمون . فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو بكمة ، رحم ل من فوره بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون بحسرو على طريق البصرة ، ثم على فارس ، ثم على كر مان ؟ حتى صار إلى المأمون بحسرو ، فأعلمه ببيعته وخلعه عمداً ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسر بللك المأمون ، وتيمن ببركة مكة والمدينة ؛ إذ كانوا أو ل من بايعه ، وكتب إليهم كتاباً ليت لطيفاً يتمدهم فيه الخير، ويربوط أملهم . وأمر أن يُسكتب لداود عهد على مكة والمدينة وأعماها من الصلاة والمعاون والجبابة ، وزيد له ولاية على أ ، وعقد له على ذلك يتما المسلاة والمعاون والجبابة ، وزيد له ولاية على أ ، وخرج داود بن عيسى مصرعا مُخذاً مبادراً لإدراك الحج ، ومعه ابن أخيه العباس بن موسى ابن عيسى بن موسى بن محمد بن على "بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيسى بن موسى بن محمد بن على "بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد المن

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

اعًا المام تنه

المأمون العباس بن موسى بن عيسى على ولاية الموسم، فسار هو وحمّه داود حتى نزلا بغداد على طاهر بن الحسين ، فأكرمهما وقرّبهما، وأحسن معونتهما ، ووجمّه معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القَسَسْرَىّ ، وقد عقد له طاهر على ولاية اليمن ، وبعث معه خيلاً كثيفة ، وضمن لهم يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القَسَسْرَىّ أن يستميل قومته وعشيرته من ملوك أهل اليمن وأشرافهم ؛ ليخلفوا محمداً وببايعوا عبد الله المأمون .

فسار وا جميعاً حتى دخلوا مكة . وحضر الحجّ ، فحج بأهل الموسم العباس ابن عيسى ؛ فلما صدروا عن الحجّ انصرف العباس حتى أتى طاهر ابن الحسين و وهو على حصار محمد وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة البدنة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن ، فدعا أهلتها إلى خلّم محمد وبيعة عبد الله على المأمون ، وقرأ عليهم كتاباً من طاهر بن الحسين يتعدّ مم المعدل والإنصاف، ويرغبهم في طاعة المأمون ، ويعلّمهم ما يسط المأمون من المتدل في رعبته ؛ فأجاب اهل اليمن إلى بيّعة المأمون ، واستشروا بللك ، وبايعوا المأمون، وخلكموا محمداً ، فسار فيهم يزيد بن جرير بن يزيد بأحسن سيرة ، وأظهر صداً لا وإنصافاً ، وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وإلى طاهر الحسين .

وفی هده السنة مقد محمد فی رجب وشعبان منها نحواً من أربعمائة لواء لقوّاد شی ، وأمّر علی جمیعهم علیّ بن محمد بن عیسی بن نهیك ، وأمرهم بالمسیر إلی هرئمة بن أمین ، فساروا فالتقوا بجلّلاً تا فی رمضان علی أمیال من النّهروان ، فهزمهم هرئمة ، وأمر علیّ بن محمد بن عیسی بن نهیك ، وبعث به هرئمة إلی المامون، و زحف هرئمة فنزل النهروان .

[ ذكرخبر شغب الجند على طاهر بن الحسين ]

وفي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة ، وشغب الجند ٢٠٥٣

1972

على طاهر ، ففرّق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالاً عظيماً ، وقود رجالا ، وغلّف لحاهم بالغالية ، فسمنّوا بلنك قوّاد الغالية .

ذكر الحبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه :

ذكر عن يزيد بن الحارث ، قال : أقام طاهر على نهر صَرْصر لما صار إليها ، وشمرٌ في محاربة محمد وأهل بغداد، فكان لا يأتيه جيش إلا هزمه، فاشتد على أصحابه ما كان محمد يعطى من الأموال والكُسا ، فخرج من عسكره نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خُراسان ومـن التف إليهم ، فسُرٌ بهم محمد ، ووعدهم ومنّاهم، وأثبت أسهاءهم فىالثمانين . قال : فَكُثُوا بذلك أشهراً ، وقوَّد جماعة من الحربية وغيرهم بمن تعرض لذلك وطلبه ، وعقد لم ، ووجَّههم إلى دسكرة الملك والنهروان، ووجَّه إليهم حبيب بنجهم النمرى الأعرابيُّ في أصحابه ؛ فلم يكن بينهم كثير قتال ، وندب محمد قوَّاداً من قوّاد بغداد، فوجّههم إلى الياسرّية والكوثرية والسفينتين(١١)، وحمل إليهم الأطعمة ، وقوَّاهم بالأرزاق، وصيَّرهم ردءاً لمنخلفهم، وفرَّق الجواسيس في أصحاب طاهر ، ودس إلى رؤساء الحند الكتب بالإطماع والترخيب ، فشغبوا على طاهر ، واستأمن كثير منهم إلى محمد ، وبع كل عشرة أنفس منهم طبل ، ٨٦٦/٣ فأرعدوا وأبرقوا وأجلبوا، ودنتوا حتى أشرفوا على نهر صرصر ، نعبيّ طــاهر أصحابه كراديس ، ثم جعل يمرّ على كلّ كيردوس منهم ، فيقول : لا يغرّ لكم كثرة مَنَ ْ ترون ، ولا يمنعكم استَّمان من استأمن منهم ، فإن النصر مع الصدق والثبات ، والفتح مع الصُّبر ، وربُّ فئة قليلة غلبتُ فئة كثيرة بإذن الله واقه مع الصابرين. ثم أمرهم بالتقدُّم، فتقدُّموا واضطربوا بالسيوف مليًّا. ثم إن الله ضرب أكتاف أهل بغداد فولَّـوا منهزمين ، وأخلوا موضع عسكرهم ، فانتهب أصحاب طاهر كلَّ ما كان فيه من سلاح ومال . وبلغ الخبرُ محمداً ، فأمر بالعطاء فوُضع، وأخرج خزائنه وذخائره ، وفرّق الصَّلات وجمع أهل الأرباض ، واعترض الناس على عينه ، فكان لا يرى أحداً وسيًّا حسنَّ الرَّواء إلا خلع عليه وقوَّده؛ وَكَانَ لايقوَّد أَحداً إِلاَ عَلَّمْت لحيته بالفالَّية؛وهم الذين

<sup>(</sup>١) ط: ووالمنيانين ۽ .

\$\$P 197 i

يسمّون قواد الغالبة . قال : وفرق فى قواده المحدثين لكل رجل منهم خمسهالة درهم وقارورة غالبة ، ولم يعط جند القواد وأصحابهم شيئًا . وأتت عيون طاهر وجواسيسه طاهرًا بذلك ، فراسلهم وكاتبهم ، ووعدهم واسمّالهم ، وأغرى أصاغرهم بأكابرهم ، فشغبوا على محمد يوم الأربعاء لست خلون من ذى الحجة سنة ست وتسعين ومائة ، فقال رجل من أبناء أهل بغداد فى ذلك :

قُلْ لِللَّمِينِ اللهِ فَ نَفْسِهِ ما شَنَّتَ الجندَ سِوَى الفالِهِ والمُدِّ الكافيَةُ والكافيَةُ الكافيَةُ أَضَى زَمَامُ الشَّلُكِ فَى كَفِّهِ مُقاتلًا للفِيْهِ الباغيةِ الباغية يا ناكناً أَسلَمَهُ نَكتُه عُيوبُهُ مِنْ خُبِيْهِ فاشِيَةً لَد جَاءك الليثُ بشَكاته مُستكلباً في أَسْد ضارِيّه فامرُب ولا مَهْرَبَ من مِثْلِي إِلاَّ إِلَى النارِ أَوْ الهاويه

47v/**Y** 

قال: ولما شغب الجند، وصعب الأمر على عمد شاور قواده، فقيل له: تدارك القوم، فتلاف أمرك؛ فإن بهم قوام ملكك؛ وهم بعد الله أوالوه عنك أيام الحديث، وهم بعد الله أوالوه عنك أيام الحديث، وهم ردّوه عليك، وهم من قد عرفت تجد تهم ويأسهم. فليج في أمرهم وأمر بقتالم، و فوجه ليهم التنوخي وهيم من المستأمنة والأجناد على بدل اللهامة له، وكتب إليهم، فأعطاهم الأمان، و وبدل لم الأموال، ثم قدم فصار إلى البستان الذي على باب الأنبار يوم الثلاثاء الاثنى عشرة ليلة خلت من ذي الحبية ، فنزل مستن خلت من ذي الحبية ، فنزل مستن بلق بطاهر من المستأمنة من قواد عمد وجنده في البستان وفي الأرباض، لمن يطاهر من المستأمنة من قواد عمد وجنده في البستان وفي الأرباض، وأضعف القواد وأبناء القواد الخواص" وأجرى عليهم وعلى كثير من رجاهم الأموال، ونقب أهل السجون السجون السجون السجون السجون السجون الساح، وخرجوا منها، وفي من الأعران ، ووخب على أهل الصلاح الد عال الأمران ولام كان في

197 2 2

صكر طاهر لتفقده أمرَهم ، وأخذه على أيدى سفهائهم وفساقهم ؛ واشتد فى ذلك عليهم، وغادى القتال وراوّحه، حتى تواكل الفريقان، وحربت الدار.

. . .

۸٦٨/٣ وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن هيسى بن موسى بن عمد بن على من قبل طاهر ، ودعا للمأمون بالخلافة، وهو أوّل موسم دُمَى له له فيه بالخلافة بمكة والمدينة .

## ثم دخلت سنة سبع وتسعين وماثة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فني هذه السنة لحق القاسم بن هار ون الرشيد ومنصور بن المهدى بالمأمون من العراق ، فوجَّه المأمون القاسم إلى جرجان .

## [ ذكر خبر حصار الأمين ببغداد ]

وفيها حاصر طاهر وهر ممَّة وزهير بن المسيِّب عمد بن هارون ببغداد . ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم في هذه السنة ، وكيف كان الحصار فيها:

ذكر محمد بن يزيد التميميّ وغيره أن وعبر بن المسيّب الضّي وزل قصر رقة كلواذي ، ونصب الحانيق والعرّ ادات (١١) واحتفر الخنادق ، وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال الحند بحرب طاهر ، فيرى بالعرَّادات منَن أقبل وأدبر ، ويعشــر أموال التجار (٢) ويجيـِي السفن ، وبلغ من الناس كل" مبلغ ؛ وبلغ أمرُه طَاهرًا وأتاه الناس فشكوا إليه ما نزل بهم من زهير بن المسيَّب، وبلغ ذلك هرثمة ، فأمد م بالجند، وقد كاد يؤخذ، فأمسك عنه الناس، فقال الشاعر من أهل الحانب الشرق" - لم يعرف اسمه في زهير وقتله الناس بالمجانبق :

A71/W

لا تَقْرَبِ المَنجنينَ والحجَرا فقد رأينتَ القنيلَ إذ قُبرًا باكرَ كي لايفوته خبر واحَ قنيلًا وخَلَّفَ الخبرا ماذا به كان من نشاط ومن صحة جسم به إذا ابنكراً أَرادَ أَلا يقالَ كان له أَمرٌ فلم يَدْرِ مَن به أَمَرا

 <sup>(</sup>١) المشجئين ، بنتح الميم وتكسر : آنة ترى جا الحجارة (معربة) ، والعرادة : أصغر منه.
 (٢) عشر القوم : أخذ النشر من أموالهم .

يا صاحبَ الينجنيق ما فَعَلَتْ كَفَّاكَ ، لمْ تُبقيًا ولم تَذَرًا كانَ هَوَاهُ سَوَى الَّذِي قُلِوا هَيْهَاتَ لَنْ يَظِبَ الهَوَى القَدَرَا

ونزل هرغة نهر بين ، وجعل عليه حائطاً وخندماً ، وأعد المجانيق والمرادات، وأنزل عبيد الله بن الرضاح الشماسية ، ونزل طاهر الباستان بباب الأتبار ، فلد كر عن الحسين الحليم أنه قال : لما تولني طاهر الباستان بباب الأتبار ، دخل عمداً أمر عظم من دخوله بغداد ، ونفرق ما كان في يده من الأموال ، وضاق دَرْعاً ، وتحرق صدراً ، فأمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتها وضرب آنية الله عبوالفضة دنائير ودراهم ، وحملها إليه لأصحابه وفي نفقاته ، وأمر حيننذ برى الحربية بالشقط والنيران والمجانيق والعرادات ، يقتل بها المقبل والمدبر ، في ذلك يقول عمرو بن عبد الملك الهشري (١٦ الوراق :

A4./4

يا رماة المنجنيق كُلُكُمْ غيرُ شَفيقِ
ما تبالونَ صَسلييقاً كانَ أَو غيرَ صديقِ
وَيلَكُمْ تَلْرُونَ ما ترْ مونَ مُرَّارَ الطَّريقِ
رُبُّ خَوْدِ ذَاتُر دَلُّ وهْيَ كالفصنِ الوريقِ
أَخْوجَت مِنْ جَوْف دُنيًا هَا وَمِنْ عَيْشٍ أَنِيقِ
لم نَجدْ مِن ذَلْكَ بُدًا أَبْرِزت يومَ الحريقِ

وذكر عن محمد بن منصور الباور دى ، قال : لما اشتدت شوكة طاهر على محمد ، وهزمت عماكره ، وتفرق قواده كان فيمن استأمن إلى طاهر سعيد بن مالك بن قادم ، فلحق به ، فولا ه ناحية البغيسين والأسواق هنالك وشاطئ دَجُلة ؛ وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة ، وأمره بحفر الحنادق وبناء الحيطان فى كل ما عليه من الدّور والدّروب ، وأمد ، بالنفقات والفسطة والسلاح ، وأمر الحربية بلزومه على النوائب، ووكل يطريق دارالوقيق وباب الشام واحداً بعد واحد ؛ وأمر بمثل الذي أمر به سعيد بن مالك ؛ وكثر الحراب

<sup>(</sup>۱) ایاستری و .

والهدم حتى درست محاسن بغداد ؟ فني ذلك يقول العيشري :

مَنْ ذَا أَصابِكِ يا بغدادُ بالمَينِ أَلَمْ تَكُونَى زَمَاناً قُرَّةَ الْعِينِ ! ٨٧١/٣

أَلَم يَكُنْ فِيكِ قُومٌ كَانْ مَسكَنهمْ وَكَانْ قَرْبَهُمْ زِيناً مِنْ الزَّيْنِ ! صَاحَ الفرابُ مِمْ بِالْبِيْنِ فَٱفْتَرْفُوا مَاذَا لَقِيتُ بِمِم مِنْ لُوْعَةِ الْبَيْنِ!

صَاحَ الفرابُ مِمْ بِالْبِيْنِ فَافْتُرُقُوا مَاذَا لَقَبَتَ بِمِمْ مِنْ لُوْعَةِ الْبَيْنِ! أُستودعُ الله قوماً مَا ذكرتِهمُ إِلاَّ تحدَّرُ مَاءُ العِيْنِ مِن عَيْنِى كَاتُوا فَفَرِّقُهمْ دهرَّ وَصَدَّعُهُمْ واللَّمْرُ بَصْدَعُ مَا بِينَ الفريقين

قال : ووكل محمد علياً فراهمرد؛ فيمن ضم إليه من المتاتاة، بقصر صالح وقصر سُليان بن أبى جعفر إلى قُصور دجلة وا والاها ، فألح في إحراق الدور والدُّرُوب وهلمها بالحبانيق والعرادات على بددى رجل كان يعرف بالسَّمَرِ قندى كا فكان يرمى بالمجانيق والعراقة وما طاهر مثل ذلك ؛ وأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأنسبار وباب الكوفة وما يليها ؛ وكلما أجابه أهل ناحية خندق عليهم ، ووضع مسالحه وأعلامه، وسَنْ أبى إجابته والدخول في طاعته ناصبه وقاتله ، وأحرق منزلة ؛ فكان كللك يغدو ويروح بقواده وفرسانه ورجالته ؛ حتى أوحشت بغداد ، وخاف الناس أن تبنى خراباً ؛ وفي ١٨٧٧/٣

أَلْسُرْعُ الرَّجْلَة إِهْلَاذَا(١) عَنْ جَانِي بغداذ أَمْ ماذَا ا أَلَمْ تَرَ الفتنــةَ قد أَلَّفَتْ إِلَى أُولِى الفتنةِ شُدَّاذَا وانعقضتْ بغداذُ عُمْرَابًا عن رأى لا ذاك ولا هذا مَدُماً وَحَرُقاً قد أَبِيةَ اَهلُها عقوبة لاذَت بمَنْ لاذا ما أَحسنَ الحالات إن لم تُعُدْ بغداذَ في القلّة بَغداذا

قال : وسمّى طاهر الأرباض الّي خالفه أهلها ومدينة أبي جعفر الشرقية ، وأسواق الكرخ والخلد وما والاها دار النكث ، وقبض ضياع مَنْ

<sup>(</sup>١) ا وابن الأثير : والرحلة يم والرجلة هنة : جسع رجل.

لم يتحز (١) إليه من بنى هاشم والقواد والموالى وغلاتهم ،حيث كانت من عمله ، فلدلو وانكسروا وانقادوا ، وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال ، إلاباعة الطريق والعراة وأهل السجون والأوباش والرعاع والطرارين (٢) وأهل السوق . وكان حائم بن الصفرقد أباحهم النهب ، وخرج المهرش والأفارقة ، فكان طاهر يقاتلهم لايفتر عن ذلك ولا يمله ، ولا ينى فيه فقال الحريمي يذكر بفداد ،

AVT/Y

الداد وتعشر بها عواثرها(٢١) مشوك للفتي وظاهرُ ها(ا) قلٌ من النائبات وَاترُها وقلٌ مُعسورُها وعاسرُها فيها بلذائها حواضركها أَشرَقَ غِبُّ القِطار زاهرُها لُو أَنَّ دُنيا بِدُومُ عامرُها فيهسا وقرّت بها منابرُها فخر إذا عُدُدَت مَفَاخِرُها شَـــدُ عُراها لها أكابِرُها يَقَدَّحُ فِي مُلكِهَا أَصَاغِرُها من فتنة لايقال عاثرها مقطوعة بينها أواصه ما إذلم يرعها بالنصح زاجرها هُوهَ عَي أَغْيَتْ مَصادِرُها

إذ هي مثلُ العروس باطنها جنسة خُلْدِ ودارُ مَنبَطَةٍ حَرُّتُ خُلُو ودارُ مَنبَطَةٍ ودارُ مَنبَطَةٍ والغرَبَتْ بالنعيم وانتجمَتْ فالقومُ منها في روضةٍ أَنْف من خُرُهُ العيشُ في بُلهْنِيةٍ أَمْلُ العلا والندي وأنديةُ الاحارُ بُعْمَى في إرْثِ مَمْلُكَةٍ فَلْمُ يَوْلُ والزَّمان خُوشِيرٍ فَلْمِانَةً والرَّمان خُوشِيرٍ فَلْمَةً فَلْمُ يَوْلُ والزَّمان خُوشِيرٍ فَلْمَةً فَلْمُ يَوْلُ والزَّمان خُوشِيرٍ فَلْمَةً فَيْمَا مُشَمَّلَةً فِيمَا وافترقت بعدَ أَلْفَةٍ شِيماً وافترقت بعدَ أَلْفَةً شِيماً يَا هلراًيتَ الأَمالِكُ ماصنعت فوسَهما أُورَدَ أَمالاكنا نفوسَهما أُورَدَ أَملاكنا نفوسَهما

قالوا: ولم يلعب الزمانُ ببة

<sup>(</sup>١) ط: وينجز ١٤ تحريف . (٢) في القامون : والعلم : الخلس،

<sup>(</sup>٣) انظر الشعر والشعراء ٨٣١ ، ٨٣٨ ، الحيوان ١ : ٢٠٤ ، ه : ٢٠٤ .

<sup>(1)</sup> كذا في أ ، وفي ط : ﴿ بِادْجِا مِهُولِ النِّي رِحَاضُرُهَا عِ رَ

AVE/1

واستحكمت فىالتَّقَى بصائرها ما ضرها لو وَفَتُ بِمَوْثِقِهَا وتبتعِث (١) فِتبِـةً تكارها ولم تسافك دماء شيعتها لها ورُعبُ النفوسضائرُها وأقنعتها الدنيا التي جُمعَت ما زال حوض الأملاك يحفره مسجورهابالهوى وساجرها (٢) حيى أبيحَت كُرُهًا ذَخايْرُها تبغى فضول الدنيا مكاثرة أَبناء لا أربحَت متاجِرُها تَبِيمُ ما جسَّم الأُبُوَّةُ لِلْهِ يا هل رأيت الجنانَ زاهرَةً يرُوقُ عينَ البصير زاهرها! تُكِنُّ مثلَ الدُّى مقاصرُ ها وهل رأيتَ القُصورَ شارعةً لَّمَلاكُ مخَفَّرةً دَساكِرُما وهل رأيت القُرى التي غَرِسَ ال يحان ما يستغل طائرها محفوفةً بالكروم والنخل والرُّ فإنها أصبحت خلايا من ال إنسان قد أُدْمِيَتُ محاجرها قَضرًا خَلاء تعوى الكلابُها يُنكرُ منها الرسومَ زائرُها (١٦) إلفاً لها والسرورُ هاجرُ ما وأصبحَ البوُّسُ ما يفارقُها بِزَندور ﴿ واليَاسِرِيَّةِ والشَّط بن حيث انتهت معايرها عليا التي أشرفت قناطرُها(١) ويا ترلحي والخيزُرانية ال لكلُّ نف زَكَتَ سَرائِرُها وقَصر عَبدوَيْه عبرةٌ وهُدَّى فأين خُرّاسُها وحارسُها وأين مجبورُها وجابرهما! وأدن سكَّانُها وعامرُها وأين خصانها وحشوتها أين الجَرادِيَّةُ الصقالبُ وال أَحْبُشُ نعابُو هُدُّلاً مَشَافَرُها تعدُّو با أسرُّبا صَوامِرُها ينصدعُ الجندُ عن مواكبها

A - 1 14

<sup>.</sup>ه. (۲) کانوا.

<sup>(</sup>٣) ط: وداثرها وع وما أثبته من ا . ﴿ وَ ا ا : وَ أَشْرَتَ مَناظرها ي .

تاريخ الطاري - \*اس

<sup>(</sup>١) كذا ق ا وق ط : يرتبال يو .

بالسُّنا والهند والصقالِب وَال نُوبَة شِيبَتْ سا بَرابرُها طيرًا أبابيلَ أرسلَت عَبَثاً يقدُّمُ سُودانَها أحايرُها أَين الظُّباءُ الأَّبكارُ فروضه ال ملك تَهادَى ما غَرائِرُها ! أَين غَضَاراتُها وَلَلَّمّا وأين مَحبُورُها وَحابرُها ! يلنجُوج مَشبُوبَةٌ مَجامِرُها مَوْشي محطومة مزامرها قأين رقاصها وزايرها يُجين حيث انتهت حناجرها تكادُ أماعُهم تُسَكُّ إذا عَارضَ عِيدانَها مَزاهرُها أَمْسَت كَجَوف الحِمار خَاليَّهُ يَسْفَرُها بِالجحيمِ ساعرُها كَأَنُّما أصبحت بساحتهم عاد ومسَّنْهُمُ صراصرُها من حَادِث الدُّهر أُو يُباكرُها تُضحى وتُمسى دَريَّةً غَرَضاً حيث استقرّت ما شراشرها لأَسْهُم الدَّه وهو يَرشُقُها مُحنِطُها مَرَّةً وَباقِرُها يَابُوْسَ بَغَدادَ دَار مَملكة دارت على أهلها دواثرُها أمهلها الله ثم عاقبها لمَّا أحاطت بها كيائرُها حرب الى أصبحت تساورها كم قدرأينا من المعاص ببغدا دفهل ذو الجلال غافرها! داهیسه لم تکن تحاذِرُها طالعَها السوة من مَطَالِعِهِ وأدركت أهلَها جرائرُها فمضل وَعَزَّالنُّسَّاكَ فاجرُها بالرغم واستُعبلت حرائرها

(۲) کاانی ا

بالمسك والعنبر اليان وال يَرْفُلُن فِي الخَزُّ وَالمَجَاسِدِ وَال لا تعلمُ النفسُ ما يُبايتُها بالخسف والقلف والحريق وبال حلَّت ببَخدادَ وهيَ آمنةً رَقُّ مِا اللينُ واسْتُختُ بذي ال وخَطَّمَ العبدُ أَنْفَ سَبِّدِهِ

AY1/4

<sup>(</sup>١) في التصويبات : ومزاهرها ۽ .

وصار رَبّ الجيران فَاسقَهُم وابتزُّ أَمرَ الدُّروب ذَاعرُها من يَرَ بغدادَ والجنودُ مِا قد ربُّقَتْ حَوْلَها عَساكُرها كلُّ طَحونِ شهباء بَاسِلَة تسْقِطُ أَحْبالها زَماجرُها تُلِنَى بِغِيِّ الرِّدَى أُوانِسَها يُرْهِنها للنَّاء طَاهِرُها والشبخ يَعدُّو حَرْماً كتائبه يُقدِمُ أَعجازَها يعاوِرُها وَلِزُهِيرِ بِالفِرْكِ مَأْسَدَةً مرقومة صلبَةً مَكَاسِرُها كتائبُ الموتِ تحتَ ألوِيّةِ أَبْرَعَ منصورُها وَناصِرُها يعلم أن الأقدار واقعة وقعساً على ما أحَبُ قادرُها فتلكُ بغدادُ ما يُبنِّي من الله لَّةِ في دُورِها عَصافِرُها محفوفة بالرَّدَى مُنَطقَة بالصُّغر مَحْصُورَة جَبابرُها ما بين شطّ الفراتِ منه إلى وجَّلة حيث انتهت معابِرُها بارك هادي الشَّقْراء نافِرُهُ اللَّهُ مَن حولِها أَشَاقِرُها يُحْرِقِها ذا وذاكَ بهدمها ويَشتِني بالنهابِ شاطرُها والكَرْخُ أَسواقُها مُعَطَّلةً يَستن عَيَّارُها وعاثرُها أخرجت الحربُ من سواقِطها آسادَ غِيلِ غُلْبًا تُسَاورُها من البوارى تِرَاسُها ومن ال خُوصِ إِذَا استلاَّمَت مَغافرها تَغلُو إِنَّى الحرب في جَواشِنها ال صَّوف إذا ما عُدَّت أَساورُها كَتَائبُ الهِرْشِ تحت رايَّتِهِ ساعَدَ طُوَّارَهَا مُقَامِرُهَا لا الرزق تبغى ولا العطاء ولا يُحشَّرُها للَّقاء حاشِرُها ف كلُّ دَرْبِ وكلُّ ناحيةٍ خطَّارَةٌ يَستَهلُّ خَاطِرُها

بمثِل هَامِ الرجال من فلَق الصُّ حر يَزُودُ المِقلاعَ بَالرُّها

A44/4

من القطا الكُدر هاج نافِرُها كَمَأْتُمَا فَوْقَ هَامِهَا فِرَقٌ والقومُ من تحتها لهم زُجَلٌ وهي تراى بها خَواطِرُها بلُ هل رأيتَ السيوفَ مُصلَتَةً أَشهرَها في الأَسواقِ شاهِرُها بالترك مسنونة خناجرها أُبِدَتُ خَلاخيلها حَراثِرُها مُعصَوصبات وسط الأزقَّةِ قَدْ أَبرَزها للعيون ساترها لم تَبدُ في أهلها محاجرُها بَيْضَةُ خِدر مكنونةٌ بَرَزَت للناس منشورةً غَدائرُها تَعشُرُ فِي ثُوبِها وَتُعْجِلُها كَبُّةُ خَبلِ رِيعَتْ خَوافرُها تسألُ أين الطريقُ وَالهة والنَّارُ من خَلْفها تُبَادرُها لِم تَجتَلِ الشَّمْسُ حُسنَ بَهجَتِها حَيى اجتلتها حربٌ تباشرُها ف الطُّرْق تسمى والجَهدُّ بَاهُرها! في إشر نَعشِ عليهِ واحدُها في صَدْرهِ طعنةٌ يُساورُها فَرَغَاءُ ينتي الشنار مربِّدُها يَهزُّها بَالسنان شاجرُها تنظرُ في وجههِ وتهتف بالله كل وجَارِي الدموع حادِرُها غَرغَر بالنَّفس ثم أسلمها مطارلة لا يُخاف ثاثرها وقد رأيت الفتيان في عَرصة إلى معرك معفورة مناخرها تَشْقَى بِهِ فِي الْوَغَى مساعرها مخضُوبةً مِنْ دم أَظَافِرُها بالقَوْم مَنكُوبَةً دَوَائرُها(١)

والمخيلَ تستَنُّ في أَزِقَّتِها وَالنَّهُ مَلَّ وَالنَّارَ فِي طَرَائِقِها وهابِيَّسا للدَّخَانِ عامِرُها والنُّهبُ تَعدُو به الرِّجالُ وَفَدْ كُلُّ رَقُودِ الضَّحَى مُخَبَّأَة يا هَلْ رَأَيتَ النَّكلي مُوَلِّلَةً كلُّ فتَّى مَانعٌ حَقيقَتَهُ باتَّتْ عليهِ الكِلابُ نَنْهَشُهُ أَمَا رَأَيتَ الخُيولَ جائلَةً

A4A, 4

تعشرُ بِالأَوجُهِ الحِسَانِ منَ ال مَّتل وغُلَّت دمَّا أَشَاءِ مُا بطأن أكبادَ فتيةٍ نُجُدِ بَفْلِقُ هاماتِهمْ حوافرُها أَمَّا رَأَيت النساء تحتُ المجا نيق تعادَى شُعُثاً ضفائرُها مُنْسَ لم تحتبَرُ معاصِرُها أكتاف مغصوبة مهاجرها تشدَّخُها صَخرَةٌ تعاورُها وابْتُنزُ عنْ رأسها غفائرُها بُرجَى وَأَخرَى تُخْشَى بِوَادرُها هل تَرْجعنْ أرضناكما غنِيكَ قد تناهت بنا مصايرُها منْ مُبِلغٌ ذا الرياستين رسا لات تَأَتَّى للنُّصْح شاعِرُها اسُ إذا عُدُّدت مآثِرُها مأمُونُ مُنْتَاشُها وجابرُها منقسادَةً بَرُّها وفاجرُها وأضحَرَتْ بالتُّقَى بَصَائرها شُكُ وأخرى صَبَعْتُ معاذرُها مون نجديها وغائرها ومُقـــلةً ما يكلّ ناظرُها فاشكرلذى الْعَرّْش فضل نعمتِهِ أُوجب فضل الزيدِ شاكرها لَّجِنَادُ مُأْمُورِهَا وَآمَرِهِــا يَصْدُرُ عنها بالرأى صادرُها رةً ملتجَّهٌ زواخِرُها

أشأمها وعشها وكاثرها

عقائل القوم والعجائز وال بحبلن قوتاً من الطَّحِين على ال وذات عيش ضنك ومُقعِسَةً تسألُ عن أهلها وقد سُلِيتُ ياليتَ شِعْرِي والدَّهْرُ ذُو دُول بِأَنَّ خِيْرَ الوُّلاةِ قَدْ عَلَمَ النَّه خليفةٌ اللهِ في بريتِهِ ال سَمَتْ إليه آمَالُ أُمَّتِهِ شامُوا حيا العدل من مخايلِهِ وأحمدُوا منك سيرة جلتِ ال واستجمعت طاعة برفقك للمأ وأنتَ سممٌ في العالمينَ له واحذَر فداء لك الرّعية واأ لا تردن غَمْرةً بنفسكَ لا عليك ضحضاحها فلا تلج إلغَم والقصْدَ إِنَّالطريقَ ذو شُعبِ

AV9/8

أَصْبَحْتَ في أمة أواثلها وأنت سرشورها وسائسها أَدُّبُ رِجالًا رأيتَ مِسِرتهُمْ وامدُّدُ إلى الناس كَنُّ مَرْحَمَة أمكنكَ الْمَدْلُ إذ هَمَمْتَ به كم عندنا من نصيحة لك في الا دونك غراء كالوَذيلة لا حمَّلتُها صاحباً أخا ثقة يظلُّ عُجباً بها يحاضرها

قد فارقت هَدْيكها أواخرها فَهَلْ على الحقّ أنت قاسرها ! خالف حُكْمَ الكِتَابِ سائرها تُسَدُّ منهم بها مفاقرها ووافقت مُدَّه مقادرُها وأبصرَ الناسُ قصدَ وجههمُ ومُلَّكَتْ أُمَّةً أَخايرُها تُشْرَعُ أَعناقها إليكَ إِذِ السِّــاداتُ يومًا جَمَّتْ عَشائهُ ها ب وقُرْبَى عَزَّت زوافرها وجرمة قربت أواصرها منك، وأخرى هل أنت ذا كرها! سعَّى رجالِ في العلم مطلبُّهُمْ وانحُها باكرٌ وباكرها تُفَقّدُ في بلدة سوائرها لا طمعاً قُلتُها ولا بَطرًا لكلِّ نفسٍ هورًى يُوَّامرها سيركا الله بالنصيحة وال خَشية فاستدمجت مراثرها جاءتك تحكى لك الأموركما يَنشُرُ بزُّ التَّجار ناشرها

وفي هذه السنة استأمن الموكِّلين بقصر صالح من قبـَل محمد .

[ ذكرخبر وقعة قصر صالح ]

وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح.

ذكر الحبر عن هذه الوقعة :

ذكر عن محمد بن الحسين بن مصعب، أن ّ طاهرًا لم يزل مصابراً محمداً وجندَه على ما وصفت من أمرِه ؛ حتى ملَّ أهلُ بغداد من قتاله ، وأن علميَّ

141/4

100 سنة ١٩٧

فراهبرد الموكل بقصوى صالح وسلهان بن أبي جعفر من قبيل محمد ، كتب إلى طاهر يسأله الأمان ، ويضمن له أن يدفع ما في يده من تلك الأموال ومن الناحية إلى الحسوروما فيهامن المجانيق والعرّادات إليه؛ وأنه قبيرا ذلك منه، وأجابه إلى ما سأل ، ووجَّه إليه أبا العباس يوسف بن يعقوب البَّادْغيسي صاحب شُرطه فيمن ضُمَّ إليه من قوَّاده وذوى البأس من فرسانه ليلاً، فسلم إليه كل ما كان محمد وكمَّله به من ذلك لبلة السبت النصف من جمادي الآخرة سنة سبع وتسعين وماثة . واستأمن إلبه محمد بن عيسي صاحب شُرْطة محمد ؛ وكان بقائل مع الأفارقة وأهل السجون والأوباش ؛ وكان محمد بن عيسي غير مداهين في أمر محمد؛ وكان مهيبًا في الحرُّب ، فلمَّا استأمن هذان إلى طاهر ، أشَّى محمد على الهلاك ، ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم ؛ وصار على باب أم جعفر يتوقَّع ما يكون؛ وأقبلت الغُواة من العيَّارين وباعةُ الطرق والأجناد ؛ فأقتنلوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار .

قال : فقتل في داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي" ومسن كان معه من القواد والرؤساء المعدودين ، وقاتل فراهمود وأصحابه خارجاً من الفَـنَصْر حتى فُـلُ وانحاز إلى طاهر ؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد " على طاهر وأصحابه منها، ولا أكثر قتيلا وجريحًا معقورًا من أصحاب طاهر من تلك الوقعة ؛ فأكثرت الشعراء فيها القول من الشُّعر ، وذكرما كانفيها من شدة الحرب (١) . وقال فيها الغوغاء والرَّعاع ، وكان مما قيل ف ذلك قول الخليم (١):

> أَمِنَ اللهِ ثِنْ باللَّهِ مِنْعُطَ الصَّبْرَ والنُّصدَهُ" كِل الأَمرَ إِلَى اللهِ كَلاَكَ اللهُ ذو القُدرَة لَنَا النَّصْرُ بِعَونِ اللَّهِ والكَرَّةُ لا الفرَّد أُعداد ك يومُ السوء واللَّبْرَهُ وكأُس تلفظ الموتَ (٤) كُريه طَعْمُهَا مُرَّةُ

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : والحزب و .

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن الضحاك ، المعروف بالخليم .

<sup>(</sup>٣) الأفاق ٧ : ٢٠٧ ، ٢٠٨ السمودي٣ : ٤١٣ . (٤) الأفاق : وتورد الموته.

فذُ كر عن بعض الأبناء أن طاهراً بث رسلته، وكتب إلى القواد والهاشميين وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم وغلاتههم يدعوهم إلى الأمان والدخول في خلع عمد والبيسة للمأمون؛ فلحق به جماعة، منهم عبد الله بن حُميد بن قحطبة الطائي وإخوته، وولد الحسن بن قحطبة ويحيى بن على بن ماهان ومحمد بن أبي العاص ٢٠٠١ ، وكاتبه قوم من القواد والهاشميين في السر ، وصارت قلوبهم وأهواؤهم معه .

قال : ولما كانت وقمة قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب ، و وكل الآمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى الهيرش ؛ فوضعا بما يليهما من الدروب والأبواب وكلاءهما بأبواب المدينةوالأرباض وسوق الكرّرخ . وشُرَض دجُلة وباب المحول والكناسة ؛ فكان لصوصها وضاقها يسلبون من قدروا عليه من الرَّجال والنساء والضعفاء من أهل الملة واللمية ؛ فكان منهم في ذلك ما لم يبلشنا أن مثله كان في شيء من سائر بلاد الحروب .

قال : ولما طال ذلك بالناس ، وضاقت بغداد بأهلها ، خرج عنها من " كانت به قوة بعد الفَّرُم الفادح والمضايقة الموجعة والحطر العظيم ؛ فأخد طاهر الصحابة بخلاف ذلك ، واشتد ليه ، وفاسط على أهل الريب . وأمر محمد ابن أبى خالد بحفظ الضعفاء والنحاء وتجويزهم وتسهيل أمرهم ؛ فكان الرجل عنه المراة إذا تخلص من أيدى أصحاب الهرش، وصاد إلى أصحاب طاهر ذهب عنه الروع وأمن ، وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة أو متاع أو بز " على قبل : إن مَشَل أصحاب طاهر ومشكل أصحاب الهرش وذويه ومثل الناس إذا تخلصوا ، مثل السور الذي قال الله تعالى ذكره : ﴿ فَضُر بَابِينْنَهُمْ بِسُور لَهُ بَابِ المَاسِلُ الله الله الله على الناس ما بكلوا به ذرعاً ؛ وفي ذلك يقول بعض فتيان بغداد : AAY/Y

<sup>(</sup>١) الأفائي: ومقرناع. (٢) الأفائي: ومحمد بن المياس الطائيء.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ١٣ .

AA 2 / 4"

فقدت عضارة المتشالة يقوراً ومن سمة تبدلك بغيق ومن سمة تبدلك بغيق فأتنت أهلها بالمنجوراً والمحمدة تنوع على غريق والحدة المتجارسة بالغلوق ووالدها يفر إلى الحريق مضاحكها كالألاق البروق عليه القليق من الشقيق من الشقيق من الشقيق بلا رأس بقارعة المطريق فعا يكرون من أي الفريق وقد مرب الصديق بلا والمربق وقد مرب الصديق بلا والرقيق وقد مرب الصديق بلاصديق المواقيق وقد مرب الصديق بلاطوقي وقد مرب الصديق المربق وقد مرب الصديق بلاطوقي وقد مرب الصديق المربق وقد مرب الصديق المربق وقد مرب الصديق المربق وقد مرب المدين المربق المربق وقد مرب المدين المربق وقد مرب المدين المربق المربق وقد مرب المدين المربق وقد مرب المدين المربق وقد مرب المربق وقد مرب المدين المربق وقد مرب المدين المربق وقد مرب المربق وقد مرب المدين المربق وقد مرب المربق وقد مربق وقد

بكيتُ دماً على بغداد لما تبدّلنا هُموماً من سُرور أصابتها مِن الحُسّادِ عَينً فَقَومً أَحْرِقوا بالنارِ قسراً وصائحة تُنادى وَاصبَاحًا الآلاثِ مَن الحريقِ إلى انتهابٍ وَسَالِيةً الفزالةِ مُقلقينها حَيارَى كالهدايا مُفكِراتً يُنادينَ الشفيقَ ولا شفيقً وينادينَ الشفيقَ ولا شفيقً وقوم أخرجُوا من ظلَّ دُنيا توسِّط مِنْ قتالهم جميماً ومُقتربً قريبُ الدارِ مُلقى فلا ولدَّ يقيم على آبِيهِ فلا ولدَّ يقيم على آبِيهِ فلا ولدَّ يقيم على آبِيهِ فلا قلسً من شيء توسَّط

4X0/**Y** 

و ُذكر أن قائداً من قراد أهل خراسان بمن كان مع طاهر من أهل النجدة والبأس ، خرج يوب إلى الفتال ، فنظر إلى قوم عراة ، لا سلاح ممهم ، فقال الأصحابه : ما يقاتلنا إلا من أرى؛ استهانة بأمرهم واحتقاراً لم ، فقيل له : نعم هؤلاء الذين ترى هم الآفة ؛ فقال : أف لكم حين تنكصون عن هؤلاء وتخيمون عنهم ، وأنم في السلاح الظاهر ، والعدد والقوة ؛ ولكم مالكم من

<sup>(</sup>١) المسمودي ٣ : ١٤ ، وليه : ويكت مين دمًا ه .

<sup>(</sup> ٢ ) المسعودي را بن الأثير ؛ ﴿ أَصَابِتُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) للسمودي : «يا محال» .

الشجاعة والنجدة ! وما حسى أن يبلغ كيد من " أرى من هؤلاء ولا سلاح معهم ولاعُدة لم ولا جنَّنة تقيهم ! فأوتر قوسه وتقدم ، وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفي يده باريّة مُقيّرة، وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة، فجعل الخُراساني كلَّما رَمَى بسهم استشر منه العيَّار، فوقع في باريَّته أو قريبًا منه ؛ فيأخذه فيجعله في موضع من باريَّته ، قد هيأه لذَّلك، وجعله شبيهيًّا بالحُمُّعية . وجعل كلما وقع سهم أخذه ، وصاح: دانق ، أى ثمن النَّشابة دانق قد أحرزه ؛ ولم يزل تلك حالة الحراسانيّ وحال العيّار حيّ أنفذ الحراسانيّ سهامه، ثم حمل على العيَّار ليضربه بسيفه؛ فأخرج من مخلاته حجرًا ؛ فجعله في مقلاع ورماه فما أخطأ به عينه ، ثم ثناء بآخر ؛ فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحاميه ؛ وكرُّ راجعاً وهو يقول : ليس هؤلاء بإنس ؛ قال : فحد تت أن طاهراً حد "ث بحديثه فاستضحك وأعنى الحراساني من الحروج إلى الحرب ؛ فقال بعض شعراء بغداد في ذلك :

AA7/4

لا لقحطانهما ولا لنزار خُرَّجَتْ هذه الحروبُ رجـالا ن إلى الحرُّب كالأُسودِ الضُّوارى معشراق جواثين الصوف يغدو هم عن البيض ، والتّراس البواري وعليهم مغافي الخوص تُجزيد طال عاذوا من القَنا بالفرار ليس يدرونَ ما الفرارُ إذا الأَبْ فَين عُرْمِانٌ مالَهُ من إزارِ واحمةً منهمٌ يَشُدُّ على أل نة : خدها مِن الْفَتَى العَيَّارِ ويقول الفتى إذا طَعن الطع ٨٨٧/٣ كم شريف قد أخملته وكم قد رفَعت من مُقامر طَرَّار

[ ذكر خبر منع طاهر الملاحن من إدخال شيء إلى بغداد ] [قال محمد بن جرير : وفي هذه السنة منع طاهر لللاحين وغيرهم من إدخال شيء إلىبغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم، ووضع الرصيد عليهم يسبب ذلك ] (١) .

<sup>.13. (1)</sup> 

# ذكر الحبر عمّا كان منه ومن أصحاب محمد المحلوع في ذلك

ومن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر:

أما السبب في ذلك فإنه - فها أذكر - كان أن طاهرًا لما قُتِيل مَن ا قُمِيْلُ في قصر صالح من أصحابه ، ونالهم فيه من الجواح ما نالهم ، مَضَّه ذلك وشق عليه ؛ لأنه لم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه ؛ ظما شق عليه أمر بالهدم والإحراق عند ذلك ، فهدم دور مَن ْ خالفه ما بين دجُلة ودار الرقيق وباب الشأم وباب الكوفة ، إلى الصَّراة وأرجاء أبى جعفر ورَّبض حميد ونهر كرخايا والكناسة ؛ وجعل يبايت أصحاب محمد ويُسدالجهم ، ويحوى في كلُّ يوم ناحية، ويخندق عليها المراصد من المقاتلة ؛ وجعل أصحاب محمد ينقصون، ويزيدون ؛ حتى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الدار وينصرفون ؛ فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب محمد ، ويكونون أضرَّ على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدياً ؛ فقال شاعر منهم ــ وذكر أنه عمروبن عبد الملك الورَّاق العَّرى ــ في ذلك :

يزيدونَ فيا يَطلبونَ ونَنقُص ونحن لِأُخرى غيرِها نَتَربُّصُ ٨٨٨/٣ فغوغاؤنا منهم على الشرّ أحرّصُ وصار لهم أهلٌ بها، وتُعرَّصوا لهم وجه صيد من قريب تقنصوا علينا فما ندرى إلى أين نشخُص! وإِن يَرَوُّا شيئاً قبيحاً تَخَرُّصوا رسول المنايا للله يتلصَّص (١) إِذَا مَا رَأَى الْعَرِيَانَ يُومًا يُبُصِيِصُ

لنا كلُّ يومِ ثُلمةٌ لانسُدُّها إذًا هَلِموا دارًا أَعَلَمُنا سُقُوفُها وإن حَرصوا يوماً على الشُّرُّ جُهُّدَهم " فقد ضيَّقوا من أرضنا كلَّ واسم يُشيرونَ بالطبل القنيصَ فإن بدا لقد أفسدوا شُرْق البلاد وغُربَها إذا حضروا قالوا بما يُحرفونه (١) وما قتلَ الأبطالَ مثلُ مجرّب ترى البطل المشهور في كلّ بلدة

<sup>(</sup>١) المعودي : ويبصروله ي .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : وليلة و ، والوجه ما أثبته من ا .

فيان قال إنى مُرْخِصُ فهو مرخِصُ

قد عَرَّض النَّاسُ بقيلِ وقالُ

عينك تكفيك مكان السوال

فالبــوم تكبيرهم للقتال

وانتظر الرَّوْحَ وَعُدَّ الليالُ

حالَفَهُ الفقر كثيرُ العيالُ

خالً له يحمى ولاً غيرٌ خالُ

مِعْرُدُهُ فِي كُفَّهِ رَأْسُ مَالًا

كظّيه للشَّقوةِ قتلَ الرجالُ

صار إلى القتل على كلّ حال

إذا مسارآه الشُّمرُّيُّ مُقَرِّلًا ١١ على عقبيد المخافة يَنكُسُ يبيعُك رأساً للصبيّ بِلِرهم عقتله عنه اللُّنوبُ تُمحُّصُ ٨٨٩/٣ فكم قائل منا لِآخرَ منهمُ تراه إذا نادى الأمانَ مبارزًا ويغيرنا طُورًا وطورًا يخصُّص وقد رخَّصَت قُرَّاوْنا في قتالِهِمْ وما قتل المقتول إلَّا المرخَّصُ

النَّاسُ في الهدم ِ وفي الانتقالُ

وقال أيضا في ذلك :

يأيها السائل عن شأنهم قد كان للرحمن تكبيرُهُمُ اطرح بعينيك إلى جمعهم لم يبق في بغدادَ إِلَّا امروُّ لا أمّ تحيي عن حماها ولا ليس له مالٌ سوي مِطْرَدِ ٨٩٠/٣ هـانَ على الله فأُجْرَى على إن صارَ ذا الأَمر إلى واحسد ما بالنا نُقتلُ من أَجْلهم شبْحَانَكَ اللهم ياذَا الحلال ! وقال أيضًا :

ولستُ بتارك بغدادَ يوماً تَرَحُّلَ مَن ترحُّل أَوْ أَقَامَا والهدم والحرَّق أمر عند ذلك بمنع التَّجار أن يجوزوا بشيء منالدقيق وغيره من

إذا ما العيشُ ساعَدنا فَلسنا نُبالى بعد من كان الإماما

قال عمرو بن عبد الملك العترى" : لما رأى طاهر أنهم لا يحفلون بالقتل

<sup>(</sup>١) ١: وإذا ما رآه الوفد يوماً برأت ع .

المنافع من ناحيته إلى مدينة أبى جعفر والشرقية والكترش ، وأمر بصرف مسفن البصرة وواسط بطرنايا إلى القرات ؛ ومنه اللصرة وواسط بطرنايا إلى القرات ؛ ومنه المنحندق باب الأنبار ؛ بما كان زهير بن المسيب يسبدرقه إلى بغداد، وأشدا من كل سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى الألفين والثلاثة ، وأكثر وأقل ، وفعل محمال طرقها مثل ذلك وأشد" ، فغلت الأسعار ، وصار الناس في أشد الحصار ، فيشوا أو كثير منهم من الفرج مها ، والسف على مقامية من أقام .

وفى هما.ه السنة استأمن ابن عائشة إلى طاهر ، وكان قد قاتل مع محمد حيثًا بالمياسرية .

#### [ ذكر خبر وقعة الكناسة ]

وفيها جعل طاهر قُوَّاداً من قُوَّاده بنواحي بغناد ، فجعل العلاء بن الوضّاح الأزدى في أصحابه ومنّن ضمّ إليه بالوضّاحية (() على المحوّل الكبير، وجعل نميم بن الوضّاح أخاه فيمن كان معه من الأتراك وغيرهم ثما يلى رَبض أبى أبوب على شاطئ الصّراة ، ثم غادى القتال وراوح أشهرًا ، وصبر الفريقان جميعًا ؛ فكانت لهم فيها وقعة بالكنّاسة ؛ باشرها طاهر بنفسه ، قُتل فيها بشرّ كثير من أصحاب محمد، فقال عمو بن عبد الملك :

وَلَعْتُ يومِ الأَحْدِ صارت حَدِيثَ الأَبْدِ حَمْ جسد أَبِصرتَهُ مُلقَى وحَمْ بِن جَسَدِ وناظر كَانت له مَنِيَّةُ بالرَّمَسِدِ أَتَاهُ سَهْمٌ عاثرٌ نشكُ جَوفَ الكَبِدِ وسافح يا والدى وصافح يا ولدى !

<sup>(</sup>١) مرضعها أن ظ كلمة فير وأضحة وما أثبته من ا .

وكم غريتي سابح كان متينُ الجَلَدِ ا لم يَفتقدُه أحدُ غَيرُ بناتِ البلدِ عزَّ على المفتقِدِ وكم فقيد بَئِس كَانَ مِن النَّظارةِ ال أولى شديد الحررد(١) عاينَــه لم يَعُـــادِ لو أنه عساين ما لم يبن من كهل لهُمْ فَاتَ وَلا مِنْ أَمْرَدِ وطاهرٌ ملتهم مثلَ التهامِ الأُسدِ خيَّمَ لا يَبْرُح في ال حرصَةِ مثلَ اللُّبَكِ الوقد تقسلونٌ ميناه لَدَى ال حربو ينار فقسائلٌ قد قَتَلوا أَلفَا ولمَّا يزدِ وقائلٌ أكثر بل ما لهُمُ من عدد وهـــاربً تحـــومُمُ يرهَبُ من خوفِ غايا هيهات لا تبصرُ مِنْ نَدْ مَضَى من أَخَـدِ لا يرجع الماضي إلى الَّا بَاقِي طُوَالَ الأَّبِدِ قلتُ لطعونِ وفي ۾ رُوحُسهُ لَمْ تبدِ مَنْ أَنَّت يا وَيُلكَ يا مِسكِينُ من مُحَّمَدِ فقال لا من نَسبِ دانٍ وَلا مِنْ بَلدِ لم أره قط ولم أجسد له من صَفدِ وقال لا لِلغيِّ قَا تَلتُ ولا للرَّشَدِ إِلَّا لَشِيءِ عَاجِلُ يَصِيرُ مِنهُ فِي يَدِي

44Y/4

(۱) كان.

وذكر عن عمرو بن عبد الملك أن محمداً أمرزُر يُحًا غلاَمه بتنبُّع الأموال وطلبها عند أهل الودائم وغيرهم ، وأمر المرش بطاعته ، فكان يهجمُ على الناس فى منازلهم ، ويبيِّتُنُهم ليلا ،وبأخذ بالظنَّة ، فجبى بذلك السبب أموالًا كثيرة ، وأهلك خلقًا ، فهرب الناس بعلَّة الحجَّ ، وفرَّ الأغنياء ، فقال القراطيسيُّ في ذلك :

> أظهروا الحج وما ينوونَهُ بل من الهرش يُريدون الهربُ كم أناس أصبحوا في غبطة وكل الهرش عليهم بالعطب(١) كلُّ مَن رادَا ١٢ زُريحٌ بيتَهُ لفي اللَّك وَوَافاهُ الحرَبُ

#### [ ذكر خبر رقعة درب الحجارة ]

وفيها كانت وقعة درب الحجارة .

#### ه ذكر الحبر عنها :

ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة ؛ وكانت لأصحاب محمد على أصحاب طاهر ، قُـتـل فيها خلق كثير ، فقال في ذلك عمرو بن صد الملك العترى :

وَقُفَةُ السبتِ يومَ دربِ الحِجَارَهُ ذاك من بعد ما تَفَانَوا ولكِنْ قَلِم الشُّورَجِينَ للقتل عمدًا فتلقَّاه كلُّ لِشَّ مُريب ما عليم شيءٌ يواريه مِنْهُ مُجسنون الضّرابُ في كلِّ غارَهُ \* فتُوَلُوا عنهم وكَاذُوا قدعاً

قطعَت قطعَـةً مِنَ النَّظَّارَةُ أهلكتهم غوغاؤنا بالحجاره قال إنَّى لَكُمْ أُرِيد الإِمَارَهُ" عَمَر السجنَ دهرَه بالشَّطَارَةُ ١٩٤/٣ أَيْرُه قائمٌ كمثلِ المنارَة

<sup>(1)</sup> المعربي : وركض اليل عليم بالعطب ع .

 <sup>(</sup>۲) المسعودى : وكل من زار ٢ . (۲) ورد البيت في ط ناقصاً رأكلته من ا .

هؤلا مثل هؤلاك للبينا ليس يَرعون حق جارٍ وجَارَهُ(١) مِنْ نَعمِ في عيشِه وَغَضَارَهُ كُلِّ مَنْ كَانَ خامِلًا صارَ رأساً مِطرَدًا فوقَ رأسه طَيَّارهُ حاملٌ تی عینِهِ کلٌ یوم طَلَبَ النَّهِبَ أُمَّهِ العَيَّارَةُ أخرجته من بيتها أمّ سوء ح لذى الشَّم لا يُشير إشارُهُ يشتُمُ الناسَ ما يبالى بإفصا ذا زمان الأنذال أهلِ الزّعارة ليْسَ هذا زمان حو كريم فَهُوَ اليومَ يا علُّ يُجارَه كان فيما مضى القدالُ قِتسالا

140/4

وقال أيضًا:

محمد فيها ومنصور وَقَوْلُهُمُ قد أُخِذَ السُّورُ وَأَى نَفِعِ لِكَ فِي سورهم وَأَنتَ مَقْتَرِكً وَمَا سُور ؟ قد قُتِلَتْ فُرْسَانكُمْ عَنوَةً وَمُلِمَتْ مِن دُورِكُمْ دُورُ هاتوا لكم من قائد وَاحدِ مهدَّبِ في وَجهـــه نُورُ

باريَّةٌ قَيَّرْتَ ظَاهِرَها والأمن أحاديثهم يَأْيُهِا السَّائِلِ عَنْ شَأْنِناً محمَّدٌ في القَصْرِ مَحْصورُ

## [ ذكر خبر وقعة باب الشهاسية ]

وفيها أيضاً كانت وقعة بباب الشهاسية ، أسر فيها هس مم مم أثمة .

· ذكر الحبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه :

ذكر عن على بن يزيد(٢) أنه قال : كان ينزل همَر ممَّة نهر بين ، وعليه حائط وخمَنْدق، وقد أعد المجانيق والعرادات، وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشَّاسيَّة ، وكان يخرج أحيانًا ، فيقف بباب خُراسان مشفقًا من أهلَّ

<sup>(</sup>١) ورد البيت في ط محرفاً والصواب ما أثبته من ١. (٢) ط: و زيد ، و انظر الفهرس

غة ١٩٧ <del>ق</del>

المسكر ، كارها الحرب ، فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه ، ويستخف 
به ؛ فيقف ساعة ثم ينصرف ، وكان حاتم بن الصشر من قواد عمد ؛ وكان 
قد واعد أصحابه الغُرَاة (١) والعيارين أن يوافوا عبدالله بنالوضاح ليلا، فضوّا 
إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم ؛ فأوضوا به وقمة أزالوه عن موضهه ، وولتي 
منهزماً، فأصابوا له خيلاً وسلاحًا ومتاعاً كثيراً ، وقبل على الشّاسية حاتم 
ابن الصقر . وبلغ الخبر هرثمة ، فأقبل في أصحابه لنسُمرته، وليرد العسكر عنه 
للم موضعه ؛ فوافاه أصحاب عمد ، ونشب الحرب بينهم ، وأسر رجل من 
الفُرزاة هرثمة ولم يعرفه ، فحمل بعض أصحاب هرئمة على الرّجل ، فقطم يله 
وخالصه ، فر منهزماً ، وبلغ خبره أهل صكره ، فتقرض بما فيه ، وخرج 
أهله هاربين على وجوههم نحو حلوان ، وحجز أصحاب عمد الليل عن 
الطلب ؛ وما كانوا فيه من النّهب والأسر . فحداً ثن أن عسكر هرثمة لم يتراجم

أهله يومين ، وقويت الغزاة بما سار في أيديهم . وقيل في تلك الوقعة أشعار كثيرة ، فمن ذلك قول عمر و(٢١) الورّاق : عُرْيانُ ليس بذي قَميصِ يَغلُو على طلَبِ القَميصِ يَعْسَلُو عَلَى ذِي جِوشَنِ يُعْمِي العيونَ من البَصيصِ في كفَّه طَسرًادَةٌ حمراء تلمعُ كالنَّصوص حَرصاً عَلى طَلَبِ القِتَا لِ أَشَدُّ مِن حِرْصِ العربيسِ سلِسَ القِيادِ كأنُّما يَف أَو عَلى أكل الخبيص لَيْثاً مُغِيرًا لَم يَزَلُ رَأْسًا يعد من اللصُّوصِ أَجْرى وأَثبَتَ مَقْدَماً في الحرب من أسد رَهيص نِ وَعِيصُهُ من شَرُّ عيصِ يدُنو على سَنَن الهَوَا م على أَخَفُ من الفَلُوصِ يَنجُو إذا كانَ النَّجا تلهِ تَعَرَّضَ من محيص للكُمِيُ إذا لمَقَ

٧٩٧/٣

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط: « المرأة » . وكذك فيا يأتن .

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن عبد الملك المترى .

قد بَاعٌ بالشَّمَن الرَّخيصِ رأسَ الكبيِّ بكَفُّ شيصٍ !

كُم من شُجاعٍ قارس يدعُو : ألا مَنْ يَششرِي

وقال بعض أصحاب همَرَّثُمة :

يَّفَنَى الزَّمَانُ وما يَّفَنَى قَتَالُهُمُّ والناسُ لا يَستَطيعُونَ الذِى طلَبُوا يأتوننا بحديث لا ضياء لَهُ

والدُّور تُهدَمُ والأَموالُ تَنتَقِصُ لا ينفَعُون الرَّدَى عنهمْ وإن حَرصُوا في كلّ يوم لأَولادِ الرَّنا قصصُ

قال : ولما يلغ طاهراً ما صنع الفُزاة وحاثم بن الصقر بعبيدالله بن الوضاح وهرثمة اشتد ذلك عليه ، وبلغ منه ، وأمر بعقد جسر على دجاة فوق الشهاسية ، ووجهة أصحابه وهباهم ، وخرج معهم إلى الجسس ، فعبروا إليهم وقاتلوهم أشد القتال ، وأمد هم بأصحابه ساعة بعد ساعة حتى رد وا أصحاب محمد ، وأذا لهم عن الشهاسية ، ورد المهاجر عبيد الله بن الوضاح وهرثمة .

قال : وكان محمد أعطى بنقض قصوره وبجالسه الحيزرانية بعد ظفر الغزاة ألنى ألف درهم ، فحرقها أصحاب طاهر كلها ، وكانت السقوف مذهّبتة ، وقتلوا من الغزاة والمنتهبين بشراً كثيراً ، وفى ذلك يقول عمرو الوراق :

848/4

صبّحونا صبيحة الإثنين اطلبوا اليومَ ثلاً ركم بالحسين كلّ صُلب القناة والسّاعدين هواه يطيّع الجبّلين (١١) طلح النّاس أنت بالخلّتين طلح النّاس أنت بالخلّتين عير ما حالهم فعاذ بعين عيد رايبهم سوى الناظرين عيد رايبهم سوى الناظرين عيد رايبهم سوى الناظرين

تَفَكَّلان وطاهر بن الحسين جمعوا جمعهم بديل ونادَوا ضربوا طبلَهُمْ فشارَ إليهمْ ياقتيلابالقاع مُلقَى على الشطَّ ماالَّذِي في يَدْبِكُ أَنتَ إِذَاما اصْ أُورَيرٌ أَم قائدٌ ، بَلْ بعيدٌ كم بصير فَذَا بعينَيْن كي يُبُ

(١) المسموى : وتطأه الخيول في الجانبين ع .

سائلي عنهم هم شرَّ مَنْ أَب صَرتُ في النَّاس ليس غير كنين شرَّ باق وشرَّ ماض منَ النا س مَضَى أو رأيتُ في النَّفَلَيْنِ قال: وبَلغ ذلك من فعل طاهر محمداً ، فاشتد عليه وغمة وأحزنه ؟ فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال - أو قبل على لسانه هذه الأبيات:

۸۹۹/۳

مُنيتُ بِأَشْجِمِ الثَّقَلَيْنِ قَلَبًا إذا ما طالَ لَيْسَ كما يطولُ له مَعْ كلِّ ذِى بَدَن رقيبً يشاهدُه ويعلمُ ما يَقُولُ فليس بمُغْفلِ أُمرًا عِنادًا إذا ما الأَمر ضَبَّمه الفَّفُولُ

• •

وفى هذه السنة ضَعَمُت أمر محمدً ، وأيقن بالهلاك ، وهرب عبد الله بن خارِم بن خريمة من بغداد إلى المدائن ؛ فذ كر عن الحسين بن الضحاك أن عبد الله بن خارم بن خريمة ظهرت له التهمة من محمد والتحامل عليه من السيمًّلة والغرفاء ، فهم على نفسه ومائه ، فلحق بالمدائن ليلاً في السفن بعيائه وولمده ، فأقام بها ولم يحضر شيئًا من القتال .

وذكر غُيرُهُ أنْ طاهراً كاتبه وحداً ره قبض ضياعه واستثصاله ، فحد ّره ونجا من تلك الفتنة وسلم ؛ فقال بعض قرائبه في ذلك :

وما جَبنَ ابن خازم من رَعام و أَوباش الطَّقام من الأَنام ولكنَّ خاف صَولة ضَيفَىً مَصُورِ الشَّدِّ مشهور المُرامِ فلماح أمره في الناس، ومشى تنجار الكرخ بعضهم إلى بعض، فقالوا: ينبغي لنا أن نكشف أمرنا لطاهر وتُظهر له براءتنا من المموّنة عليه ، فاجتمعوا وكتبوا كتاباً أعلموه فيه أنهم أهل السمع والطاعة والحبّ له ؛ لما يبلغهم من إيثاره طاعة آلة والعمل بالحق ، والأخذ على يد المريب، وأنهم غير مستحلًى النظر إلى الحرب؛ فضلاعن القتال ، وأن الذي يكون حزبه منجانهم ليس منهم ، قد ضاقت بهم طرق المسلمين ؛ حتى إن "الرجال" [ الذين بلوا من حربه من جانبهم ليس منهم ] ، ولا "اللهم بالكرخ دور ولا عقار ؛ وإنما هم

٠٠/٢

<sup>(</sup>۱) طندالطه، (۲) شا،

بين طرّار وسوّاط ونطاف (۱۰) ، وأهل السجون. وإنما أواهم الحمامات والمساجد، والتسجار منهم إنما هم باعة الطريق يتسجرون في محقرات [ البيوع ، قد ضاقت جم طرق المسلمين ، حتى إن الرجل ليستقبل إ (۲۰) المرأة في زحمة (۱۳) الناس فيلتنان (۱۱) قبل التخلص؛ وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفاً ؛ وحتى إن الحامل الكيس في حُبعزته ركفه ليُطرَّ منه ، وما لنا بهم يدان ولاطاقة ؛ ولا نملك لأنفسنا معهم شيئًا ؛ وإن بعضنا يوفع المحجر عن الطريق لما جاء فيه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف لو اقتدرنا على من أخل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف لو اقتدرنا على من أخدا إلامته عن العلم والمسترق ، وتنفيته عن البلاد وحسم الشرّ والشَّغَب في الرّعادة والمسترة والمستقب ، وصلى الله المدين ، وتنفيته عن البلاد وحسم الشرّ والشَّغَب المحدادة والعلر والمسترة والمستقب ، وصلى الله المدين ، وتنفيته عن البلاد وحسم الشرّ والمشَّغب المحدادة على المادة على المدينة عن العاملة عن العاملة والمسترة والمستقبة عن العاملة والمسترة والمس

فلاكر أنهم كتبوا بهلا قصد "، واتقد قيم على الانسلال إليه بها ، فقال لم أهال أرأى منهم والحزم : لا تظننوا أن طاهرًا غيبي عن هذا أو قصر عن إذ كاء الدين فيكم وعليكم ؛ حتى كأنه شاهدكم ؛ والرأى ألا تشهروا أنفسكم بهذا ؛ فإنا لا نأمن إن راكم أحد من السقناة أن يكون به هلاككم وذهاب أموالكم والخوف من تعرضكم فرلا «السقناة أعظم "من طلبكم براءة الساحة عند طاهر خوف ، بل لو كنم من أهل الآثام والذنيب لكنتم إلى صفحه وتغشده وهفوه أقرب ، فتوكدا على الله تبارك وتعالى وأمسكوا . فأجابوهم وأمسكوا . وقال ابن عاط الم المائي وأمال أن

1-1/4

دَعُوا أَهْلِ الطَّرِينَ فَعَنْ قَلِيلِ (\*) تَنالهمُ مخاليبُ الهَمُمُورِ فَنهَيْكُ حُجْسَ أَفْدَلَة شِداد (١) وشيكاً ما تصير إلى القُبُورِ فَإِنَّ اللهِ مُهلِكُهُمْ جَمِيعاً بِأَسبابِ التَّمنِّي والنُّجُورِ (٧) وذكر أن الهرِش خرج ومعه الغوغاء والغُزاة ولفيْهم حتى صار إلى جزيرة

. (١) في الحسان : و الطر : القطع و وربما كان الطرارهنا هو قاطع الطريق . السواط : « الفهارب بالسوط ؛ وانطاف » ( ٣ ) من ا

<sup>(</sup>٣) ط: «رحمة ع، وما أثبته من الله علمة غامضة

<sup>(</sup> a ) المسمودي : و من قريب a (٦) المسمودي : و أكباد شداد g .

<sup>(</sup> ۷ ) المسمودى : « التمرد والفجور ع

العباس ، وخرجت عصابة من أصحاب طاهر ، فانتشلوا قتالا شديداً ، وكانت ناحية لم يقائل فيها ، فصار ذلك على الرجه بعد ذلك اليوم موضعاً فقتال ؛ حى كان الفتح منه ؛ وكان أول يوم قاتلوا فيه استعلى أصحاب محمد على أصحاب طاهر حتى بلغوا بهم دار أبي يزيد الشروى . وخاف أهم الأرباض في تلك النتواحى بما يلمى طريق باب الأنبار ؛ فذ كر أن طاهراً لما رأى ذلك وجه الميهم قائداً من أصحاب ، وكان مشتغلا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد ، فأوقع بهم فيها وقعة صَعَية ، وغرق في العسراة بشر كثير ، وقتيل آخرون ، فقال في أول [ يوم ] (١١) عمرو الوراق :

نَادَى مُنَادِى طَاهِرٍ عِنْدَنَا يا قومُ كُفُّوا واجْلِسُوا فِي الْكِبُوتُ فَصَوْفًا يَالْبُونُ فَكُونَا اللهُ فَصَوْفًا يَأْتُيكُونُ فَصَوْفًا اللَّهُ فَي مُعْدِقًا فَي وَجْهِدٍ بَعْدَ انتِصَافِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْقُنُونُ فَى يوم سبت تَرَكُوا جَمْعَهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ سُعودًا حُمُّونُ فَي يوم سبت تَرَكُوا جَمْعَهُ فَي فَلْمَتَةِ اللَّيْلِ سُعودًا حُمُّونُ

### وقال في الوقعة التي كانت على أصحاب محمد:

كم قتيل قد رأينا ما سألنساهُ الأيشِ 

دَارِعًا يَلْقَاهُ عُرْيًا نَّ بجهلِ ويَعليشِ 
إِن تَلْقَاهُ عُرْيًا نَّ بِعللَّ اللهِ 

جَبْشِاً يَقَتُلُ النَّا سَ على قِطْمَةِ عَيْشِ 

مُرتَدِ بالشَّمْسِ راضِ بالنَّنَى مِن كلَّ مِيشِ 

مُرتَدِ بالشَّمْسِ راضِ بالنَّنَى مِن كلَّ مِيشِ 

يَحْمِلُ الْحَمْلَةُ لَا يَدُ 

تُحْمِلُ الْحَمْلَةُ لَا يَدُ 

كمالِ أَفْراهَسَوْدٍ أَوْ عَلاهٍ أَوْ فُرَيْشُ 

احْمَلُ الرَّمِيةَ ياطاً هَرُ مَن كنَّ الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي الحُبيقِي 
الحُبيقِي الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
الحُبيقِي 
السَّرِينَ الحُبيقِي 
الحُبيقِينَ 
الحُبيقِينَ 
الحُبيقِينِ 
المُبيقِينِ 
السَّرَانِ الرَّمِينَ الحُبيقِي 
المُبيقِينِ 
الشَّرَانِ الرَّمِينَةَ المُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ الْمُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ الْمُبيقِينِ 
السَّمِينَ المُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ المُبيقِينِ 
الْمُبيقِينَ الْمُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ الْمُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْسِنَا 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ الْمُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ الْمِنْسِنَا 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ الْمُبيقِينَ 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسِنَا 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسِنَا 
الْمُبيقِينَ اللَّهُ الْمُنْسِنَا اللَّهُ الْمِنْسِنَا 
الْمُنْسِنَا اللَّهُ الْمُنْسِنَا الْمُنْسِنَا الْمُنْسِنَا اللَّهُ الْمُنْسِنَا الْمُنْسَامِ الْمُنْسِنَا الْمُنْسِيْسِنَا الْمُنْسِنَا الْمُنْسِنِينَ الْمُنْسِنَا الْمُنْسِنَا الْ

9.4/4

<sup>(</sup>۱) من ا،

9.4/4

وقال أيضًا عمرو الوراق في ذلك :

ذَهَبَتْ بَهْجَهُ بَغْدًا دَ وَكَانَتْ ذَاتَ بَهْجَهُ فَلَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ رَجَّةٌ مِنْ بَعْدِ رَجَّهُ مَن بَعْدِ رَجَّهُ مَنْ بَعْدِ رَجَّهُ مَنْ بَعْدِ رَجَّهُ مَنْ بَعْدِ رَجَّهُ مَنْ بَعْدِ رَجَّهُ أَيْهَا المُسْكَرِ مَحَجَّهُ أَيْهَا المُسْتَوْمِ مَا الَّذِي يَلْ تَ وَوَقَدْ أَدْلَجَتَ دَلَجِهُ لَيُسْتَشِعْرِي مَا الَّذِي يَلْ تَ وَوَقَدْ أَدْلَجَتَ دَلَجِهُ اللهَ الفردوس وُجَهُ تَ أَمِ النَّارِ تُرجَّهُ حَجَرً أَرْدَاكُ أَم أَرُ دِيتَ قَسَرًا بِالأَرْجَةِ فَالْتُ حَجَّدً أَرْدَاكُ أَم أَرُ دِيتَ قَسَرًا بِالأَرْجَةِ فَالْتُ حَجَّهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ حَجَّهُ اللهُ حَجَّهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَجَهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَجَهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَجَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وذكر عن على "بن يزيد أن بعض الخدم حداثه أن محمداً أمر ببيع ما بقى فى الخواث التى كانت أنهبت ، فكتم ولانها (١١) ما فيها لتسرق، فتضايق على محمد أمره ، وفقد ما كان عنده ، وطلب الناس الأرزاق ، فقال يوساً وقد ضجر مما يرحمليه : ودد د "ت أنالة عز وجل قتل الفريقين جميعاً (١٦) ، وأراح الناس منهم ؛ فما منهم إلا علو من معنا وكن علينا ; أما هؤلاء فيريدون مانى ؛ وأما أولئك فيريدون نمانى ؛ وأما أولئك فيريدون نمين ، وذكوت أبياتاً قبل إذه قالها :

تَفَرُقُوا وَدَصُونِي يَا مَعْفَرَ الأَعْوَانِ (1) فَكُلُكُمْ وُ وَجُوهِ كَخلقة الإنسانِ (1) وما أَرى خيرَ إفلنِ وترهساتِ الأَماني ولستُ أَملك شيفاً فسائِلوا خُرَّانِ (1) فالويلُ لى ما دهانی (1) من صاكنِ البُستانِ

<sup>(</sup>١) كذائل ا ، وأن ط ، و فكم ، ،

<sup>(</sup>٢) إلى هنا آخر الموجود من نسخة ا في هذا الجؤه .

<sup>(</sup>٢) السعودي: ٣: ١٩٤.

<sup>(</sup> t ) المسمودي : «كثيرة الأموان » .

<sup>(</sup>ه) المسعودى: والإخوان،

<sup>(</sup>٦) المسعودي : وقيا دهاني ي .

£V1 197 == 178

قال : وضعف أمر محمد ، وانتشر جنده وارتاع فى عسكره ، وأحسّ من طاهر بالعلوّ عليه وبالظفر به .

. . .

وحبّ بالناس فی هذه السنة العباس بن موسی بن عیسی بتوجیه طاهر إیاه علی الموسم بأمر المأمون بذلك .

وكان على مكة في هذه السنة داود بن عسى .

# ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد ]

فمن ذلك ما كان من خلاف خُرْ يمة بن خارَم محمَّدٌ بن هارون ومفارقته إياه واستبانه إلى طاهر بن الحسين ودخول هَـرْثُمّة الجانب الشرقُ .

 ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره واللخول في طاعة طاهر :

ذكر أن السبب في ذلك كان أن "طاهراً كتب إلى خُرِيَّة يذكر له أن "الأمران يقطع بينه وبين محمد ولم يكن له أثر في نُصرته ، لم يقصر (١) في أمره . فلما وصل كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته ، فقالوا له : فرى واقد أن "هذا الرّجل أخذ بقفا صاحبناً ، فاحتل لنفسك ولنا ؛ فكتب إلى طاهر بعاعته ، وأعبره أنه لو كان هو النازل في الجانب الشرق مكان هر ثمة لكان عمل عمل نفسه له على كل هول ، وأعلمه قبلة ثقته بهرثمة ، ويناشده ألا يحمله على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه ، وإدخال هرثمة إليه ليقطع على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه ، وإدخال هرثمة إليه ليقطع يسعه تعريضه السيفلة والفرّغاء والرّعاع والتلف . فكتب طاهر إلى هررثمة أمير المؤمنين ودونى ، وفي مثل حاجى الأجناد ، وأتلفت الأموال ، وأقطعنها دون أمر ما مؤسفات الأموال ، وقد وقفت على قوم هيئة شوكتهم ، يسبر" أمرهم ، وقوف المحجم الهائب ؛ إن في ذلك جُرماً ؛ قوم هيئة شوكتهم ، يسبر" أمرهم ، وقوف المحجم الهائب ؛ إن في ذلك جُرماً ؛ فاستعد المدخول ؛ فقد أحداد من الأمرول ، وقطع الجمسور ؛

112/4

<sup>(</sup>١) ط: « ولم ۽ ، والعبارة في ابن الأثير : « ولم يكن لك في نصري ألا أقصر في أمرك ۽ .

سنة ١٩٨ EVY

وأرجو ألاّ يختلف عليك في ذلك اثنان إن شاء الله .

قال : وكتب إليه هرممة : أنا عارف ببركة رأيك، ويُسمَّن مشورتك، فمرُّ ع أحببت ؛ فلن أخالفك ؛ قال : فكتب طاهر يذلك إلى خزيمة .

وقد أذكر أن طاهراً لما كاتب خزيمة كتب أيضاً إلى محمد بن على بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك . قيل : فلما كانت ليلة الأربعاء لبَّان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة وثب خزيمة بن خازم ومحمد بن على بن عيسى على جسر دجلة فقطعاه، وركزا أعلامهما عليه ، وخلعا محمداً، ودعوا لعبد الله المأمون ؛ وسكن أهل عسكر المهدى ولزموا منازلهم وأسواقهم في يومهم ذلك ؛ ﴿ ٩٠٠/٣ ولم يدخل هرئمة حتى مضي إليه نفريسير عيرهما من القوَّاد، فحلفوا له أنه لايري منهم مكروهاً ، فقبل ذلك منهم ، فقال حسين الخليع في قطع خزيمة الحسر:

عَلَيْنًا جَبِيعاً مِن خُزَيمةً مِنَّةً إِما أَحمدَ الرحمنُ ثائرةَ الحرب فَلَبُّ وَحَالَى عَنْهِمُ أَشْرِفُ اللَّابُّ يبيت على عتب ويَغَدُّو على عُتب (١١ إذااضطركت شرق البلادمع الغرب شوارعُ والأَّرواحُ في راحةِ العضب(٢) تَفَجُّعُ عَنْ خَطَّبِ ؛وتضحكُ عَنْ خطب فأطفأت اللَّهْبَ المُلفِّفَ باللهْب إذاصارت الدنيا إلى الأمن والخصب إذا فَرْعَ الْكُرْبُ القيمُ إلى الكرب ١٠٦/٣

تبلُّم، أُميرَ المسلمين بنفسمِ ولولا أبو العباس،ما انفكُّ دَهرُنا خزيمةً لم يُنكَرُ له مثلُ هَلِه(٢١) أناخَ بجسْرَى دجلة القطم والقنا وَأُمُّ المَنَايَا بِالْمَنَايِا مُخيلةً فكانت كنارِ مَاكَرَتَهَا سَحَابَةً وما قتلُ نفسٍ في نفوس كثيرةٍ بلاءُ أَبِي العباسِ غيرُ مكفَّر

فذكر عن يحى بن سلمة الكاتب أن "طاهراً غدا يوم الحميس على المدينة الشرقية وأرباضها ، والكرِّخ وأسواقها، وهدم قنطرتني الصَّراة العتيقة والحديثة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « بيبت على عنب ويعدر على عنب » .

<sup>(</sup>ع) ابن الأثير: والنصب ع. (٢) ابن الأثر : و لم يذكر ع .

194 20

واشئد عندهما القتال ، واشند طاهر على أصحابه ، وباشر القتال بنفسه ، وقاتل مَن كان معه بدار الرقيق فهزمهم أصحاب محمد ورد و على وجوههم ، بباب الكترخ وقصر الوضاح ، فهزمهم أصحاب محمد ورد و على وجوههم ، وحر طاهر لا بلوى على أحد حتى دخل قسراً بالسبف. وأمر مناديه فنادى بالأمان لمن لزم منزله ، ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً فى كل موضع على قدر حاجته منهم ، وقصد إلى مدينة أبى جعفر ، فأحاط بها وبقصر زئيدة وقصر الحائد من لمدن باب الجسر إلى باب خراسان وباب الشأم وباب الكوفة وباب البصرة وشاطئ الصراة إلى مصبها فى دجلة بالحيول والعدة والسلاح ، وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر وألميرش والأفارقة ، فنصب المجانيق خلف السور على المدينة وبإزاء قيصر زئيدة وقصر الحائد ورى، وخرج محمد بأمه وولمه إلى مدينة أبى جعفر ، ونفرق عنه عامة جنده بخصيانه وجواريه فى السكك والطرق ، لا يلوى منهم أحد على أحد ، وتفرق الحداث وتفرق .

> يا طاهر الظّهر الَّذِي مشالةٌ لم يُرجَكِ ن السيد بن السيد يا سيَّدُ بن السيدِ بْ رجَعَتْ إلى أعمالها الأ ولى غُسزاةُ محمّد من بين نَطَّافٍ وسوًّ وبَيْنَ مُقرَّدِ اط. عَيْسارةِ ومُجَسرٌدِ وَمُجَسِرٌدِ يِأْدِي إِلَى ومُقَيِّب نَقَبَ السَّجو ن فعادَ غيرَ مقيَّد ومسوَّد بالنَّهب سا دَ وكان غيرَ مسوَّد ذُلُوا لعزُّك واستكا نوا يعدَ طُول تُمرّدِ

و ُذكر عن على ّ بن يزيد ، أنه قال : كنتُ يوماً عند عمرو الوراق أنا وجماعة ، فجاء رجل ، فحد ّتنا يوقعة طاهر بباب الكترّخ وانهزام الناس عنه ، ۹۰۷/۳

فقال عمرو : ناولِني فسَدحاً ، وقال في ذلك :

خُدهًا فلِلغَرْرةِ أَمهاءُ (الله لله عواه وَبَهَا دَاهُ يُعلِمُها الله يُعلِمُ الله إذا صُغَفَّت يوماً وَكَانْ يُغلِمُها الماه وقائل كانت لهم وقعة في يونسا هذا وأشياء قلت له : أنت امرؤ جاهل فيك عن الخَيْرَاتِ إبطاء الشَرَبُ وَعَنَا ين أَحاديثِهِمْ يَصْطَلَحُ النَّاس إذا شاموا

قال : ودخل علينا آخر ، فقال : قاتل فلان الفُزاة ، وأقدم فلان ، وانتهب فلان . قال : فقال أيضاً :

آئٌ دهْ نحنُ فيهِ مَاتَ فِيهِ الْكَبَراءُ هذهِ السُّمْلَةُ والغَوْ هَاءُ فينا أَمناءُ ما لنا شيءُ من الأش ياه إلا ما يشاءُ ضجّت الأرض وقدضج ت إلى الله الشّهاءُ رُفع اللّينُ وقد ها نت على الله اللّماءُ يا أبا مُوسى لك الخي راتُ قَدْ حَانَ اللّمَاءُ ها كها عبرهًا عُقارًا قد أَتاك النّدَاءُ النّدَاءُ النّدَاءُ و

وقال أيضًا عمروالوراق في ذلك :

إِذَا مَا شِئْتَتَ أَنْ تُغْفِر بَ جُسَلِيًّا وتَستَامرُ فقل : يَا معشر الأَجنَا ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ طَاهِرُ

قال وتحصّن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه ، وحصره طاهر وأخذ عليه الأبواب ، ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق والماء وغيرهما .

5 · A/T

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وضناها ي .

فلدكر عن الحسين بن أبى سعيد أن طارقا الحادم \_ وكان من خاصة عمد ، وكان المأمون بعد مقدمه أخبره أن عمدًا سأله يومًا من الأيام وهو محصور، أو قال فى آخر يوم من أيامه، أن يطعمه شيئًا \_ قال : فلخلت المطبخ فلم أجد شيئًا ، فجئت إلى جمرة العطارة \_ وكانت جارية الجوهر \_ فقلت لها : إن أمير المؤمنين جائع ، فهل عندك شيء ، فإنى لم أجد فى المطبخ شيئًا ؟ فقالت الحارية الميقال لها بنان : أى شىء عندك ؟ فجاءت بدّجاجة شيئًا ؟ فقالت بحارية المقال ، وطلب ماه يشربه فلم يوجد فى خزانة الشرّراب ، فأمسى وقد كان عزم على لقاء هرئمة ، فا شرب ماء حى أتى عليه .

وذكر عن محمد بن واشد أن إبراهم بن المهدى أخبره أنه كان نازلاً فلم عمد الخلوع في مدينة المنصور في قصره بباب الله هب ، لما حصره طاهر. قال: فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن يتمرّج من الفيّيق الذي هو فيه ، فصار إلى قصر القرار - في كرن العسراة ، أسفل من قصر الخلد - في جوف الليل ، ثم أوسل إلى فصرت إليه ، فقال : يا إبراهم ، أما ترى طبب هله الليلة ، وحمن القمر في السهاء ، وضوهه في الماء ! ونحن حينند في شاطئ دجلة ، فهل لك في الشرب! فقلت : شأنك ، جعلني الله فداك ! فدحا يبرطل نبيد فشربه ، ثم أمر فستُقيت مثله . قال : فابتدأت أغنيه من غير أن يرطل نبيد فشربه ، ثم أمر فستُقيت مثله . قال : فابتدأت أغنيه من غير أن يسألي ؛ لملمي بسوه خلقه ، ففنتيت ما كنت أعلم أنه يجبة ، فقال لى : مناقبل فيمن يضرب عليك ؟ فقلت : ما أحرجي إلى ذلك ؛ فدعا بجارية متقد مة عنده يقال لما فتستَف ، فنطيترت من اسمها ؛ ونحن في تلك الحال التي متقد مة عنده يقال لما فتستَف ، فنطيترت من اسمها ؛ ونحن في تلك الحال التي الجعادية :

كُليبٌ لَعَمرى كان أكثرَ ناصرًا وأيسر ذَنباً منك ضُرَّجَ باللَّم (١)
قال : فاشتد ما خنت به عليه، وتطاير منه ، وقال لهماً : غنتي غير هذا ،
فتغنت :

۱) ديوانه ۱۴۳.

أَبِكَى فِرَاتُهُمُ عَيْنَى وَأَرَّقَهَا(١) إِنَّ التَفَرُّقُ للأَحباب بَكَاءُ ما زالَ يَعْدُو عليهم ريب دهرهم خي تَفَانَوْا وريْبُ الدَّهرِ عَدَّاهُ فقال لها : لعنك الله ! أما تعرفِن من الفناء شيئًا غير هذا ! قالت : يا سيندى، ما تغنيت إلابما ظننت أنك تحبّه ؛ وما أردت ما تكرهه ؛ وما هو إلا شيء جاءني . ثم أخلت في غناء آخر :

41./4

أَمَا وَرَبُّ السُّكُونِ والحَرَكِ إِنَّ المُنايِا كَثِيرةُ الشَّرَكِ ما اختلفَ الليلُّ والنَّهَار ولا<sup>(٢)</sup> دارت نُجوم السَّماء في الفُلكُ إلا لنقل النُّعم من مَلِك عانِ بحُبِّ اللُّنيا إلىمَلِكِ ومُلْكُ ذى العرش دائم أبدًا ليس بغان ولا عِشتَركِ فقال لها : قومى غضب الله عليك ! قال : فقامت . وكان له قسد ُّحُ بلُّور حسن الصنعة ، وكان محمد يسميه زُبّ رُباح ، وكان موضوعًا بين يديه ، فقامت الجارية منصرفة فتعشّرت بالقبّد ح فكسرته ـ قال إبراهيم : والعجب أنا لم نجلس مع هذه الجارية قط إلا رأينا ما نكره في مجلسنا ذلك \_ فقال لى : ويحك يا إبراهيم ! ما ترى ما جاءت به هذه الجارية ؛ ثم ما كان من أمر القدح ! والله ما أُظن أمرى إلا وقد قَرُب ، فقلت : يطيل الله عمرك ، ويعزُّ ملككُ ، ويديم لك ، ويكبت عدوَّك . فما استثمَّ الكلام حتى سمعنا صوتًا من د جلة: (قُضَى الأمرُ الَّذِي فِه تَسْتَفُسْيان) (الله عنه البراهم ، ماسمت ما سمعتُ ! قلت : لا والله ، ما سمّعتُ شيئًا \_ وقد كنتُ سمعت \_ قال : تسمع حسًّا ! قال : فدنوتُ من الشطّ فلم أر شيئًا ، ثم عاودنا الحديث ، فعاد الصوت: ﴿ تُضِي الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفَنْتِيانَ ﴾ ، فوثب من مجلسه ذلك مغتمًّا، ثم ركب فرجع إلى موضعه بالمدينة، فما كان بعد هذا إلا ليلة أو ليلتان حتى حدث ما حدث من قتله، وذلك يوم الأحد لست ــ أو لأربع ــ خلون ٢١١/٣ من صفر ، سنة عان وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وأبكى فراتكم عين فأرقها ه.

<sup>(</sup>٢ اين الأثير: درساء. (٣) سورة يوسف: ١١.

وذكر عن أبى الحسن المدائن ؟ قال : لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة ، دخل محمد بن هارون مدينة السلام هاريًا من القصر الذى كان يقال له الخُلْد ، ممّاكان يصل إليه من حجارة المنجنيق ، وأمر بمجالسه وبسُطه أن تحرق فأحرقت، ثم صار إلى المدينة ؛ وذلك لأربع عشرة شهراً، منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا الني عشر يوماً .

[ ذكر الخبر عن قتل الأمين]

وفي هذه السنة قتل محمد بن هارون .

ه ذكر الخبر عن مقتله :

أذكر عن محمد بن عيسى الجُسُلُودي أنه قال: لما صار محمد إلى المدينة ، وقرَّ فيها، وعلم قوّاده أنه ليس لم ولا له فيهاعُدَّة للحصار، وخافوا أن يُظنَّمَر بهم ؛ دخل على محمد حام بن الصقر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريق وقوّاده ، فقالوا : قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى ؛ وقد رأينا رأيا تعرضه عليك ؛ فانظر فيه واعترم عليه ؛ فإنّا نرجوأن يكون صواياً ، ويجمل الله فيه الحيك ؛ فانظر فيه واعترم عليه ؛ فإنّا نرجوأن يكون صواياً ، ويجمل الله فيه بك عدول من كلّ جانب ، وقد بقي من خيال ممك ألف فوس من خيارها بك عدول من كلّ جانب ، وقد بقي من خيال ممك ألف فوس من خيارها وبجيادها ؛ فنرى كلّ جانب ، وقد بقي من حدوثاه بمحبتك من الأبناء سبعمائة وبيادها ؛ فنرى كلّ نخار مين (١) قد عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعمائة والله ؛ ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله ؛ فنخرج حتى نلحق بالجزيرة والشأم فتخرض الفروض ، وتجبى الحراج ، وتصير في عملكة واسعة ، ومكلك جديد، فيسارع إليك الناس ، وينقطع عن طلبك الجنود ، وإلى ذلك ما قد أحد ث الله عز جبل في مكرّ الليل وانهار أمورًا . فقال لم : نعم ما رأيم ؛

وخرج الحبر إلى طاهر ؛ فكتب إلى سليمان بن أبى جعفر، وإلى محمد بن

111/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وعن » .

144 211

عيسى بن نميك وإلى السندى بن شاهك : والله لأمام تُمرّوه وترد وه عن هذا الرّأى لا تركت لكم صَبَّعة إلا أنفسكم . الرّأى لا تركت لكم صَبَّعة إلا قبضتُها ، ولا تكون لى همة إلا أنفسكم . فلمخطوا على محمد ، فقالوا : قد بلغتنا الذى عزمت عليه ؛ فنحن فلكرك الله في نفسك ! إن مؤلاء صعاليك ، وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار ، وضاق عليهم المذهب ، وهم يرون ألا أمان لم على أنفسهم وأموالهم عند أحيك وعند طاهر ومَرَّ ثمة لما قد انتشر عنهم من مُباشرة الحرب والجد فيها ؛ ولسنا نأمن إذا برزوا بك ، وحصلت في أيديهم أن يأخلوك أسيراً ، ويأخلوا رأسك فيتقرّبوا بك ، ويجملوك سبّب أمانهم ؛ وضربوا له فيه الأمثال .

قال محمد بن عيسى الجُلُوديّ : وكان أبى وأصحابه قُمُوداً في رواق البيت الذي محمد وسليان وأصحابه فيه . قال : فلما سمعوا كلامتهم ، ورأوا أنه قد قبله محافة أن يكون الأمر على ما قالوا له ؛ همدًّوا أن يدخلوا عليهم فيقتلوا سليان وأصحابه ؛ ثم بدا لهم وقالوا: حَرّبٌ من داخل ، وحَربٌ منخارج. فكشُوا وأمسكوا .

قال محمد بن عيسى : ظلما نكت ذلك فى قلب عمد ، ووقع فى نفسه ما وقع منه ، أضرب عما كان عزم عليه ، ورجع إلى قبول ما كانوا بذلاً واله من الأمان والحروج ؛ فأجاب سلمان والسندى ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من ذلك ، فقالوا : إنما غايتك اليوم السلامة واللهو ، وأخوك يتركك حيث أحببت ، ويحل لك كل ما يصلحك وكل ما تحب وقهوى ؟ وليمن عليك منه بأس ولا مكروه . فركن إلى ذلك ، وأجابهم إلى الحروج إلى هرثمة .

قال محمد بن عيسى : وكان أبى وأصحابُه يكرهون الخروجَ إلى هرثمة ؛ لأنهم كانوا من أصحابه ، وقد عرفوا مذاهبه ، وخافوا أن يجفوهم ولا يخصهم، ولا يجعل لهم مراتب ، فلخلوا على محمد فقالوا له : إذ أبيتَ أن تقبل منا ما أشرفا عليك ـــ وهو الصواب ـــ وقبلتَ من هؤلاء المداهنين ، فالحروج إلى ٠٨٤ منة ١٩٨

طاهر خير الك من الخروج إلى هرثمة . قال محمد بن عيسى : فقال لم : ويحكم إ أنا أكره طاهراً ؛ وذلك أنى رأيت في مناس كأنى قائم على حائط من آجر شاهق في السياه ، عريض الأساس وثيق، لم أر حائطاً يشبهه في الطول والعرض والوثاقة، وعلى ستوادي ومنطقتي وسيني وقلنسوتي وخفتي ؛ وكان طاهر في أصل ذلك الحائط ، فما زال يضرب أصلة حتى سقط الحائط وسقطت ، وتبدرت قلنسوتي من رأسي ، وأنا أتطير من طاهر، وأستوحش منه، وأكره الحروج إليه لذلك ؛ وهرثمة مولانا و بمنزلة الولاد ، وأنا به أشده أنساً وأشد" فقة .

وذُكر عن محمد بن إسماعيل ، عن حفص بن أرميائيل ، أن محمداً لمَّا أَرَاد أَنَّ يَعِبُّر مِن الدَّارِ بِالقرار إلى منزل كان في بستان موسى ... وكان له جسر فى ذلك الموضع ـــ أمر أن يُنفرش فى ذلكالمجلس ويطيّب . قال: فكثتُ ليلتي أنا وأعواني نتخذ الروائح والطيب ونكشب(١١) التفاح والرّمان والأترجّ ، ونضعه في البيوت ؛ فسهرت ليلتي أنا وأعواني ؛ ولا صليت الصبح دفعت إلى عجوز قطعة بخور من عنبر، فيها مائة مثقال كالبطُّيخة ، وقلت لها: إنى سهرت وقعست نعاساً شديداً ؛ ولا بد من نومة ، فإذا نظرت إلى أمر المؤمنين قد أقبل على الحسر، فضعى هذا العنبر على الكانون . وأعطيتُها كانوناً من فضة صغيراً عليه جمر ، وأمرتها أن تنفخ حتى تحرقها كلَّها، ودخلت حرَّاقة فنمت ، فما شعرت إلا وبالعجوز قد جاءت فزعة حيى أيقظتني ، فقالت لى : قم يا حفص ؛ فقد وقعت في بلاء ، قلت : وما هو ؟ قالت : نظرتُ إلى رجل مقبل على الحسر منفرد ، شبيه الحسم بجسم أمير المؤمنين ، وبين يديـه جماعة وخلفه جماعة ؛ فلم أشك ً أنه هو ٰ ؛ فأحرقت العنبرة ، فلما جاء ، فإذا هو عبد الله بن موسى ، وهذا أمير المؤمنين قد أقبل . قال : فشتمتُها وعنُّفتها . قال : وأعطيتها أخرَّىمثل ثلك لتحرقها بين يديه، ففعلت ؛ وكان هذا من أوائل الإدبار .

وذكر على " بن يزيد، قال : لما طال الحصار على محمد، فارقه سليان بن أبي جعفر وإبراهم بن المهدى ومحمد بن عيسى بن نهيك ، ولحقوا جميعًا

(١) نكتب : نجسم .

سنة ١٩٨

بعسكر المهدئ ، ومكث محمد محصوراً في المدينة يوم الحميس ويوم الجمعة والسبث . وفاظر محمد "أصحابة ومنن "بقّ معه في طلب الأمان ؛ وسألم عن الحهة في النجاة من طاهر ؛ فقال له السنديُّ : والله يا سيدي ؛ لنَّن ظفرْ بنا ٣٠٥/٣ المأمون لعسَلَمَى رغم منا وتنعس جلمودنا ؛ وما أرى فرجًا إلا هرثمة . قال له : وكيف بهرُّمة ؛ وُقد أحاط الموت بي من كلِّ جانب ا وأشار عليه آخرون بالحروج إلى طاهر وقالوا : لوحلفت له بما يَتَوثَّق به منك أنك مفوَّض إليه ملكك ؛ فلعلَّه كان سير كنَّنُ إليك. فقال لهم: أخطأتُم وجنَّه الرأى، وأخطأتُ في مشاورتكم ؛ هل كان عبد الله أخى لو جهد نفسه وولى الأمور برأيه بالغاً عشر ما بلغه له طاهر ! وقد محصَّتُه وبحثت عن رأيه ، فما رأيته يميل إلى غدر به ؛ ولا طمع فيا سواه ؛ ولو أجاب إلى طاعتي ، وانصرف إلى ثم ناصبني أهل الأرض ما اهممت بأمر ؛ ولوددت أنه أجاب إلى ذاك ، فنحته خزائي وفوَّضت إليه أمرى ، ورضيت أن أعيش في كنفيه ؛ ولكني لا أطمع في ذلك منه . فقال له السندي : صدقت يا أمير المؤمنين ؛ فيادر بنا إلى هر أثمة ؛ فإنه يرى ألا سبيل عليك إذا خرجت إليه من الملك ؛ وقد ضمن إلى أنه مقاتل دونك إن مم عبد الله بفتلك ؛ فاخرج ليلاً في ساعة قد نُوم الناس فيها ؟ فإنتي أرجُو أن يغبني على الناس أمرُنا .

وقال أبر الحسن المدائيّ : لما هم عمد بالخروج إلى همرُّتُمة ، وأجابه إلى ما أراد ، اشتدّ ذلك على طاهر ، وأبى أن يرفّه عنه ويدّعه يخرج ، وقال : هو فى حينُّرى والجانب الذى أنا فيه ، وأنا أخرجتُه بالحصار والحرب ؛ حتى صار إلى طلب الأمان ؛ ولا أرضى أن يبخرج إلى هرثمة دونى ؛ فيكون ١٦٦/٣ الفتح له .

> ولما رأى هرئمة ُ والقوّاد ذاك، اجتمعوا في منزل خُرْ يمة بن خازم؛ فصار إليهم طاهر وخاصة قواده ، وحضرهم سليمان بن المنصور ومحمد بن عيمى بن نهيك والسندى بن شاهك، وأداروا الرآئى بينهم ، ودبّروا الأمر ، وأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداً ، وأنه إن لم يجبّ إلى ما سأل لم يكون أن يكون الأمر فى أمره مثله فى أيام الحسين بن على " بن عيمى بن ماهان ؛ فقالوا له : تاديخ العبي، ثان

١٩٨٤ مــة ١٩٨٨

يخرج ببدنه إلى هرثمة - إذ كان يأمن به ويثن بناحيته ، وكان مستوحشا منك، ويدفع إليك الخاتم والقضيب والبُردة - وذلك الحلاقة - ولا تفسد هذا الأمر واغتنمه إذ يمره الله . فأجاب إلى ذلك ورضى به . ثم قبل : إن الحرش لما علم بالحبر ، أراد التقرب إلى طاهر ، فخبره أن الذى جرى بينهم وبيته مكر : وأن الحاتم والبردة والقضيب تحمل مع محمد إلى هرثمة . فقبل طاهر ذلك منه ، وظن أنه كما كتب به إليه ، فاغتاظ وكمّن حول قصر أم جعفر وقصور الحُلد كناء بالسلاح ومعهم المتمّل والفروس ، وذلك ليلة الأحد لحمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة ، وفي الشهر السرياني خمسة وعشرون من أيلول .

فذكر الحسن بن أبي سعيد، قال : أخبرني طارق الخادم ، قال: لما محمد بالخروج إلى هر ثمة عطش قبل خروجه ، فطلبت له في خزانة شرابه ماء فلم أجده . قال : وأمسى فبادر يشريد هرثمة للوعد الذي كان بينه وبينه ، وليس ثباب الخلافة ، درّاعة وطيلساناً والقلنسوة الطويلة ، وبين يديه شمعة . فلما انتهينا إلى دار الحرس من باب البصرة ، قال : اسقى من جباب الخرس ، فناولته كوزاً من ماء ، فعافه أرهوكته (١) فلم يشرب منه ، وصار إلى هر ثمة ، فوقب به طاهر ، وأكن له نفسه في الخليد ، فلما صار إلى الحرّاقة (١) ، فوقب به طاهر ، وأكن له نفسه في الخليد ، فلما صار إلى الحرّاقة الله ، وواكمة أن الحرّاقة ، فغرق محمد وهرثمة ومن كان فيها ، فسيح محمد حتى عبر وصار إلى بستان موبي ، وظن آن غرّقه إنما كان حيلة من هرثمة ، فعبر د جلة وصار إلى قرب الصراة ، وكان على المسلحة إبراهم بن جمفر البلخي حكم وكان إذا وترب كان الما المسلحة إبراهم بن حجمد البلخي وكان إذا وتي رجلا من أصحابه خراسانياً ضم إليه قوهاً فعرفه محمد بن حصر بالصحابه وهو المعروف بالطاهري ، وكان طاهر يقد مه في الولايات . فصاح بأصحابه فتزلوا ، فأخذوه ، فيادر محمد الما ، فأخذ بساقية فجذبه ، وحمل على فتزلوا ، فأخذوه ، فيادر عمد الما ، فأخذ بساقية فجذبه ، وحمل على فتزلوا ، فأخذوه ، فيادر عمد الما الما ، فأخذ بساقية فجذبه ، وحمل على فتزلوا ، فأخذوه ، فيادر عمد الما الما ، فأخذ بساقية فجذبه ، وحمل على فتزلوا ، فأخذوه ، فيادر عمد الما الما ، فأخذ بساقية فجذبه ، وحمل على

<sup>(</sup>١) الزموكة : الرائحة الكرجة .

<sup>(</sup> ٢ ) الحرافة : فوع من السفن ؛ فيها مراى فيران يرمى بها .

سنة ١٩٨٠ .

برِّ ذُونَ ، وَأَلْقِيَ عَلَيْهِ إِزَارَ مِنْ أَزُرِ الْجَنَدُ غَيْرِ مَفْتُولُ ؛ وصارَ به إلى منزل إبراهيم بن جعفر البلخيّ ، وكان ينزل بباب الكوفة ، وأردف رجلا خلفّـة يمسكه لئلا يسقط ، كما يُنْفُعل بالأسير .

فذكرعن الحسن بن أبى سعيد، أن خطاب بن زياد حداثه أن محمدًا وهرثمة لما غرقا، بادر طاهر إلى بستان وقدة ، بإزاء باب الآنبار، موضع معسكره لثلا يُستهم بغرق هسرتمة. قال: فلما انتهى طاهر و وتحن معهق للوكب والحسن ابن على الماموني والحسن ابن على الماموني والحسن عمد بن حميد ، فترجل ودنا من طاهر ، فأخوره أنه قد أمر محمداً ، ووجه به إلى باب الكوفة إلى منزل إبراهم البلخي . قال : فالفت إلينا طاهر ، فأخبرنا المعرد ، فاخبرنا المعرد ، فارتم الكرفة المناطقة ، متواوّد؟ ؟ فقال له المأموني: ومتكنّن ، أى لاتفعل فعمل حسين ابن على " . قال : فدعا طاهر بمولّى له يقال له قريش الدّنداني ، فأمره بقتل عمد . قال : وانسبته طاهر يريد باب الكوفة إلى المؤضع .

وأما المداني فإنه ذكر عن محمد بن عيمى الجُلودي ، قال : لما تهيأ للخروج — وكان بعد عشاء الآخرة من لبلة الأحد — خرج إلى صحن القصر ، فقعد على كرمي ، وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود ؛ فنحانا عليه ، فقمنا بين يديه بالأعمدة . قال : فجاء كتلة الخادم، فقال: يا سيّدى ، أبو حاتم يقرئك السلام ، ويقول : يا سيّدى وأفيت الميعاد لحملك ، ولكني أرى ألا تخرج الليلة ؛ فإنى رأيت في دجلة على الشط أمراً قد رابني ، وأخاف أن أغلب فتؤخذ من يدى أو تذهب نفسك ؛ ولكن أثيم مكافل حتى أرجع أم أستمد من آخيل القابلة فأخرجك ؛ فإن حدورت حاربت وزيك ومعى عد تي قال له عملة ، ولست أقيم إلى غدد . قال : وقلق وقال : قد تقرق عنى اللياس ومرس على بانى من الموالي والحرس ، ولا آمن إن أصبحت وانتهى الجبر بغريقهم إلى طاهر أن يدخل على قيأخذفي . ودعا بغرس له أدم محلوف أغر بحتل، كان يسميه الزهري (") عام عالى وفصمهما إليه، وشحهما وبالهما، وشاهما

<sup>(</sup>١) المسودى : والزهيرى ،

وقال: أستودعكما الله ؛ ودمعت عيناه ، وجعل يمسح دموعه بكمة ، ثم قام فوثب على الفرس ، وخرجنا بين يديه إلى باب القصر ؛ حتى ركبنا دوابنا ؛ وبين يديه شمعة واحدة . فلما صرنا إلى الطاقات عما يل باب خراسان ، قال لى أبى : يا عمد، ابسط يدك عليه ؛ فإنى أخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ فأن : يا عمد، ابسط يدك عليه ؛ فإنى أخاف أن يضربه إنسان بلن مرقته ، وسلطت يدى عليه حتى انتهينا إلى باب خراسان ، فأمرنا به ففتح ، ثم خرجنا إلى المشرعة ، فإذا حرّاقة مرّقة ، فرقع إليها ، فجعل الفرس يتلكنا وينفر ، ورجعنا إلى المدينة ، فلخلناها وأمرنا بالباب فأغلق ؛ وسمعنا الواعية ، ومعمنا الماب فأغلق ؛ وسمعنا الواعية ، فصعدنا على القبية التي على الباب ؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت .

فلا "كر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : كنت فيمن ركب مع هر رشحة من القراد في الحراقة ، فلما نولها عمد قمنا على أرجلنا إعظاماً ، وجشي هر رشحة على الكراقة ، فلما نولها عمد قمنا على أرجلنا إعظاماً ، الشخرس الذي في ، ثم احتضنه وصيره في حجره ، ثم جعل يقبل يلديه ورجليه وحينيه ، ويقول : يا سيدى ومولاى وابن سيدى ومولاى . قال : وجعل يتصمتح وجوهنا ، قال : ونظر إلى عبيد اقد/بن الوضاح ، فقال له : أيهم أنت ؟ قال: أنا حبيد الله بن الوضاح ، ققال له : أيهم أنت ؟ قال: منك من أمر الثابح ! ولو قد لقيت أخى أبقاه الله لم أدع أن أشكرك عنده ، وسألته مكافأتك صنى . قال : فبينا نحن كذلك – وقد أمر هرثمة بالحراقة وسألته مكافأتك صنى . قال : فبينا نحن كذلك – وقد أمر هرثمة بالحراقة وتعاقوا بالسكان (آ) ، فبعض " يقطع السكان ، وبعض " ينقب الحراقة ، وبعض وتعاقوا بالسكان (آ) ، فبعض " يقطع السكان ، وبعض " ينقب الحراقة ، وبعض يرى بالآجر والنشاب . قال: فنقبت الحراقة ، فنخلها الماء فغرقت ، وسقط هر "مة إلى الماء ، فأخرجه ملاح ، وخرج كل واحد منا على حبيله ؛ ورأيت

41./W

<sup>(</sup>١) الشفوات : ضرب من السفن ؛ واحده شفاة .

<sup>(</sup>٢) العلمة : تنابع الأصوات واختلافها .

<sup>(</sup>٣) السكان : ذنب السفينة الذي به تعدل .

£A0 سنة ١٩٨

محمداً حين صار إلى تلك الحال قد شقَّ عابه ثيابه ، ورمى بنفسه إلى الماء . قال : فخرجت إلى الشط ، فعلقي رجل من أصحاب طاهر ؛ فضي بي إلى رجل قاعد على كرسي من حديد على شط دجلة في ظهر قصر أم جعفر ، بين بديه نار توقد ، فقال بالفارسية : هذا رجل خرج من الماء ممن غرق من أهل الخراقة ، فقال لى : من أنت ؟ قلت : من أصحاب هرممة ؛ أنا أحمد ابن سلام صاحب شرطة مولى أمير المؤمنين ، قال : كذبت فاصدقى ، قال : قلت. قد صدقتك ، قال: فما فعل المحلوع ؟ قلت : قد رأيتُه حين شق " عليه ثبابه ، وقلف ينفسه في الماء قال : قد موا دابتي ؛ فقدموا دابّته ، فركب وأمر بي أن أجنب . قال : فجُعل في عنتي حبل وجُنبت ؛ وأخد ف درب الرشدية ، فلما انتهى إلى مسجد أسد بن المرزبان ، انبهرتُ من المدُّو فلم أقدر أن أعدو ، فقال الذي يجنبُني : قد قام هذا الرَّجل ؛ وليس يعدو، قال: انزل، فحُدُدٌ رأسه، فقلت له: جعلت فداك ! لم تقتلي وأنا رجل على" من الله نعمة ، ولم أقدر على العدو ، وأنا أفدى نفسى بعشرة آلاف درهم . قال : فلما سمع ذكرالعشرة آلاف درهم ، قلت : تحبسي عندك ٢٢١/٣ حتى تصبح وتدفع إلى رسولا حتى أرسله إلى وكيلي في منزلي في عسكر المهدى، فإن لم يأتك بالمشرة آلاف فاضرب عني . قال : قد أنصفت، فأمر بحملي، فحُملت ردُفًا لبعض أصحابه، فضى بي إلى دار صاحبه ، دارأبي صالح الكاتب ؛ فأدخلني الدار ، وأمر غلمانه أن يحتفظوا بي ، وتقدَّم إليهم ، وأوعز وتفهيم مني خبر محمد ووتوعيَّه في الماء ، ومضى إلى طاهر ليخبره خبره ؛ فإذا هو إبراهم البلخي . قال : فصيرتى غلمانه في بيت من بيوت الدار فيه بوار ووسادتان أوثلاث - وفي رواية حُصر مُدرَّجة - قال : فقعلت في البيت ، وصيروا فيه سراجًا، وتوثقوا من باب الدار، وقعدوا يتحدثون . قال : فلما ذهب من الليل ساعة ؛ إذا نحن بحركة الحيل فدقوا الباب، ففتح لهم، فلخلوا وهم يقولون: ﴿ يُسْمَرُ زَبِيدَةٍ ﴾. قال: فأدخيل على رجل عُريان عليه سراويل وعمامةً متلثَّم بها ، وعلى كتفيه خرقة خلَّقة ، فصيَّروه معي ، وتقلموا إلى مَنْ في الدار في حفظه ، وخلفوا معهم قوماً آخرين أيضاً منهم .

1٩٨ مته

قال: فاما استقرَّ في البيت حَسَر العمامة عن وجهه؛ فإذا هو محمد ، فاستعبرت واسترجعت فها بيني وبين نفسي . قال: وجعل ينظر إلى"، ثم قال: أيهم أنت ؟ قال : قلت : أنا مولاك يا سيَّدى، قال : وأيَّ الموالي ؟ قلت : أحمد بن سلام صاحب المظالم ، فقال: وأعرفك بغير هذا ، كنت تأتيبي بالرَّقة ؟ قال : قلت: نعم ، قال : كنت تأثيني وتلطفني كثيراً ، لست مولاي بل أنت أخى ومنتى . ثم قال : يا أحمد ، قلت : لبتيك يا سيدى؛ قال: ادن منى وضُمّني إليك ، فإني أجد ُ وحشة شديدة . قال : فضممته إلى . فإذا قلبه يخفق حَفْقًا شديداً كاد أن يفرّج عن صدره فيخرج . قال : فلم أزل أضمَّه إلى وأسكَّنه. قال: ثم قال: يا أحمد، ما فعل أخي؟ قال: قات: هو حيّ ، قال : قبحالله صاحب بريدهم ما أكذبه ! كان يقول : قد مات، شبه المعتذرمن محاربته . قال : قلت: بل قبح الله وزراءك ! قال : لاتقُـل لوزرائي إلا خيراً ، فما لهم ذنب؛ ولستُ بأول من طلب أمراً فلم يقدر عليه . قال: ثم قال: يا أحمد، ما تراهم يصنعون في ؟ أتراهم يقتلوني أويفون لي بأيمانهم (١١ ؟ قال: قلت: بل يفون لك ياسيّـــدى . قال: وجعل يضمّ على نفسه الحرقة التي على كتفيه، ويضمها ويمسكها بعضُده يَمنة ٌ ويسرة. قال: فنزعتُ مبطَّنة كانت على ثم قلت : يا سيدى ، ألثق ِ هذه عليك . قال : ويحك ! دعنى . هذا من الله عز وجل ، لي في هذا الموضع خير .

قال : فيينا نعن كذلك . إذ دق باب الدار ، ففتح ، فدخل علينا رجل عليه سلاحه ، فتطلع في وجهه مستثبتاً له ، فلما أثبت معرفة ، انصرف وغلق الباب ، وإذا هو محمد بن حميد الطاهري ، قال : فعلمت أن الرجل مقتول . قال : وكان بني علي من صلاتي الوتر ، فخفت أن أقتل معه ولم أوتير ، قال : فقمت أوتر ، فقال لى : يا أحمد ، لا تتباعد مي ، وصل إلى جانبي ، أجد وحشة شديدة . قال : فاقتر بت منه ؛ فلما انتصف الليل أو قارب ، سمعت حركة الخيل، ودق الباب، فقتح ، فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السوف مسالة ، فلما رآهم قام قائماً ، وقال : إنا قد وإنا إليه راجعون ! ذهبت واقد مسالة ، فلما رآهم قام قائماً ، وقال : إنا قد وإنا إليه راجعون ! ذهبت واقد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وبأمانهم .

£AY سنة ١٩٨

نفسي في سبيل الله! أما من حيلة! أما من مغيث! أما من أحد من الأبناء! ٢٣٢/٣. قال: وجاءوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه ، فأحجموا عن النخول، وجعل بعضهم يقول لبعض: تقدُّم. ويدفع بعضهم بعضًا . قال : فقمتُ 🖰 فصرتُ خلف ألحصر المدرَّجة في زاوية الببت، وقام محمدُ، فأخذ بيده وسادة ، وجعل يقول : وَيُحْكُم ! إنى ابن عم وسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا ابن هارون ؛ وأنا أحو المأمون ، الله الله في دمى ! قال : فدخل عليه رجل منهم يقال له خمارويه - غلام لقريش الدنداني مولى طاهر - فضربه بالسيف ضربة وقعت على مقد م رأسه ؛ وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده، واتَّكَأُ عَلَيهُ لِيأْخَذُ السَّبِفَ مِن يده فصاح خمار ويه: قتلني قتلني سبالفارسية قال : فلخل منهم جماعة، فنخسُّه واحد منهم بالسيف في خاصرته، وركبوه فذبحوه ذبحـًا من قفاه ، وأخذوا رأسه ، فضوا به إلى طاهر ، وتركوا جنَّته . قال : ولما كان في وقت اتسحر جاءوا إلى جُثَّته فأدرجوها في جُلَّ ، وحملوها . قال : فأصبحت فقيل لى : هات العشرة آلاف درهم وإلا ضربنا عنقك . قال : فبعثت إلى وكيلي فأتاني ، فأمرته فأتاني بها ، فدفعتها إليه . قال : وكان دخول محمد المدينة يوم الحميس ، وخرج إلى ديجيَّة يوم الأحد .

وذكر عن أحمد بن سلام في هذه القصة أنه قال : قلت لمحمد لما دخل على البيت وسكن : لاجزى الله وزراءك خيرًا ، فإنهم أوردوك هذا المورد ! فقال لى : يا أخبى؛ ليس بموضع عتاب . ثم قال: أخبر ْ في عن المأمون أخيى، أحيٌّ هو ؟ قلت : نعم؛ هذا القتال عنَّ إذاً! هو إلا عنه ! قال: فقال لى: أخبرَ لَى مجمى أخو عامر بن إسماعيل بن عامر ... وكان يلي الحبر في عسكو ١٢٤/٣ هرعة ... أن المأمون مات ، فقلت له : كذب ، قال : ثم قلت له : هذا الإزار الذي عليك إزار غايظ فالبس إزاري وقميمي هذا فإنه ليَّن ، فقال لي : مَّن " كانت حال: مثل حالى فهذا له كثير . قال: فلقنتُه ذكرَ الله والاستغفار ، فجعل يستندر . قال : وبينا نحن كذلك ، إذ هدّة تكاد الأرض ترجُّف منها ؛ واذا أصحاب طاهر قد دخلوا الدار وأرادوا البيت ، وكان في الباب ضيق ، فدافعهم محمد بمجنة كانت معه في البيت ؛ فما وصلوا إليه حتى عرقبُوه ، ثم

۸۸٤ منة ۱۹۸

هجموا عليه ، فحزُّوا رأسه . واستقبلوا به طاهراً ، وحملوا جُمُنَّته إلى بستان مؤتسة إلى بستان مؤتسة إلى مستان مؤتسة إلى مستان مؤتسة إلى مستان فأذن له .. وكان عبر إليه على الجسر الذى كان بالشَّاسِيَّة .. فقال له : أخوك يقر ثك السلام ، فا خيرك ؟ قال : يا غلام ، هات الطس " ، فجاءوا به وفيه رأس محمد ، فقال : هذا خبرى فاعلمه ، فلما أصبح نصب رأس محمد على باب الأنبار ، وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم ، وأقبل طاهر يقول : رأس المخلوع محمد .

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى المخلوع على ثوبه قسَّلة ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : شيء يكون فى ثياب الناس ، فقال : أعوذ بالله من زَوَال النَّعمة ! فقتل من يومه .

وذكر عن الحسن بن أبى سعيد أن الجندين: جند طاهروجند أهل بغداد ، ندموا على قتل محمد ، لما كانوا يأخدون من الأموال .

وذكر عنه أنه ذكر أن الخزانة التي كان فيها رأس عمد ورأس عيسى ابن ماهان ورأس أبي السرايا كانت إليه . قال : فنظرت في رأس عمد ؟ ابن ماهان ورأس أبي السرايا كانت إليه . قال : فنظرت في رأس عمد ؟ ولونه ضربة في وجهه ، وشعر رأسه ولحيته صحيح لم يتسَحات الله المأمون مع البُردة والقضيب والمصلتي — وهومن سعف مبطن معد بن الحسن بن مصعب ابن عم، فأمر له بألف ألف درهم، فرأيت ذا الرياستين ، وقد أدخل رأس عمد على ترس بيده إلى المأمون ، فلما رآه سجد على ترس بيده إلى المأمون ، فلما رآه سجد .

قال الحسن: فاخبرني ابن أبي حمزة، قال: حدّ ثني على بن حمزة العلوي، قال: قلم جماعة من آل أبيطالب على طاهر وهو بالبستان حين قشل محمد بن زبيدة ونحزيا لحضرة ، فوصلهم ووصلنا ، وكتب إلى المأمون بالإذن لنا أو لبضنا، فدنرجنا إلى مسرو، وانصرفنا إلى المدينة، فهنتونا بالنممة، ولقينامسَ بها من أهلها وسائر أهل المدينة ، فوصفنا لحم قبتل محمد ، وأن طاهر بن الحسين دعا مولى يقال له قريش الدنداني ، وأمره بقتله . قال : فقال لنا شيخ منهم :

110/W

<sup>(</sup>١) ط: وينجاب، ، تحريف.

كيف قلت! فأخبرته ، فقالالشيخ : سبحان الله! كنا نروى هذا أن قريشًا يقتله ؟ فذهبنا إلى القبيلة، فوافق الاسم الاسم !

وذكر عن محمد بن أبى الوزير أن على بن محمد بن حالد بن برمك أخبره أن إبراهيم بن المهدىّ لما بلغه قتلُ محمد ، استرجع وبكى طويلا ، م قال:

بالخُلْدِ ذاتِ الصَّخْرِ والآجُرِ عُوجا بِمغْنَى طلل داثرٍ(١١) والباب باب الدُّهبِ النَّاضِ ١٢٦/٣ والمرمَر المستونِ يُطلَى به<sup>(٢)</sup> عوجا بهما فاستَيقِنا عندها على يقينِ قُدْرَةَ القادرِ مَوْلِي على المأمور والآمر وأَيلِغَها عنِّي مقالاً إلى ال طَهِّر بلادَ اللهِ من طاهِر قولا له : يا ينَ ولَّيُ الهدَى (<sup>١)</sup> لم يكفه أَنْ حَزَّ أوداجَه (١) ذَبْعَ الهدَايا بمُدَى الجازِر حُنَّى أَنَّى يَسْحَبُ أَوصاله في فَعطَن يُغنِي مَلَاي السائر (٥) قد بَرَّدَ الموتُ على جَنْبِه وطرفه منكِسرُ الناظر

قال: وبلغ ذلك المأمون فاشتد عليه .

وذكر عن المدائني أن طاهرًا كتب إلى المأمون بالفتح :

أما بعد ، فالحمد ألله المتعالى ذي العزَّة والحلال ، والملك والسلطان ، الذي إذا أراد أمراً فإتما يقول له كن فيكون ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

كان فيا قدر الله فأحكم ، ودبّر فأبرم ، انتكاثُ المحلوع ببيعته ، وانتقاضُه بعهده ، وارتكاسه في فتنته ، وقضاؤه عليه القتل بما كسبت بداه وما الله يظلام للعبيد . وقد كتبت إلى أمير المؤمنين ــ أطال الله بقاءه ــ في

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: والطلل الدائره.
 (٢) ابن الأثير: والطلل الدائره.
 (٣) ابن الأثير: ويابن أب الناصره.
 (٤) ابن الأثير: ويابن أب الناصره.

<sup>(</sup> ه ) ط: ومان الشاير و ، وما أثبته من ابن الأثير .

إحاطة جند الشبالدية والحدالد ()، وأخدهم بأفواهم بإوطرقها وسالكها في د جلة نواحي أزقة مدينة السلام وانتظام المسالح حواليها وحد ري السعن والزواريق بالعرادات والمتاتلة ، إلى ما واجه الحدالد و باب خراسان ، تحفيظاً باخاوع ، وتخوفاً من أن يروغ مراغاً ، ويسلك مسلكاً بجدبه البييل إلى إثارة فننة ، وإحياء ثائرة ((۱) من أن يروغ مراغاً ، ويسلك مسلكاً بجدبه البييل إلى إثارة فننة ، وإحياء ثائرة المعرف لم يعرض عليه هرثمة برأعين مرلى أمير المؤمنين ، ويسألنى من تحلية الطريق له في الحروج اليه واجتماعي وهرثمة بن أعين ؛ كنتناظر في ذلك ، وكراهتي ما أحدث من أمره بعد إرهاق الله إياه ، وقطعه رجاءه من كل حيلة ومتملنى ، وانقطاع المنافع عنه ؛ وحيل بينه وبين الماء ؛ فضلا عن غيره ؛ حتى هم " به خدمه وأشياعه من أهل المندينة ومين نجا معه إليها ، وتحزيد وا على الوثوب به للد فع عن أنفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك مما فسترت لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه عا أرجو أن يكون قد أناه .

وإنى أخبر أمير المؤمنين أنى رويت فيا دبر هرئمة بن أعين مولى أمير المؤمنين في المخلوع ، وما عسرض عليه وأجابه إليه ، فوجدت الفتنة في تخلصه مرضعه الذي قد أنزله الله فيه بالله آلة والصفار وصيره فيه إلى الفييق والحصار تزداد ، ولا يزيد أهل التربص في الأطراف إلا طمعاً وانتشارًا ، وأعلمت ذلك هرئمة بن أعين ، وكراهي ما أطمعه فيه وأجابه إليه ؛ فذكر أنه لا يرى الرجوع عما أعطاه ، فصادرته بعد يأس من انصرافه عن رأيه ، على أن يقد م الخلوع مرادة رسول الله عليه وسلم وسيفته وقضيبة قبل خروجه ؛ ثم أخلى له طريق آخروج إليه ؛ كراهة أن يكون بيني وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر يُطمع الأعداء فينا ، أو فراق القلوب بخلاف ما نحن عليه من الائتلاف بعلم ذلك ، وعلى أن نجتمع لميعادنا عشية السبت .

344/4

فتوحّهت فى خاصة ثقاتى الذين اعتمدت عليهم ، وأثّن بهم ، بربط إلحأش ، وصدق البأس ، وصحة المناصحة ؛ حتى طالعتُ جميعَ أمر كلّ

 <sup>(</sup>٩) المدينة ، أى بغداد ؛ وهي مدينة السلام . والخلم : قصر بناه المنصور. بها ؛ ثم بغيت حواليه منازل ، فصارت محطة كبيرة عرفت بالخلد . . . (٩) الثنائرة : المداوة والشجناء .

£91 19A

من "كنت وكلّت بالمدينةوالحلّد بتراً وعمراً، والتقامة إليهم فى التحفّظ والنيقظ والحراسة والحذر، ثم الكنّات إلى باب خراسان، وكنت أعددت حمّراقلّات وسفنًا؛ سوى العلّدة التي كانت لأركبها بنفسى لوقت ميعادى بيني وبين هرثمة، فنزلتها فى عدّة من كان ركب معى من خاصة ثبانى وشاكريتني (١١، وصيرت عدة منهم فرسانًا ورجّالة بين باب خُراسان والمشرعة (١١ وعلى الشطآ.

وأقبل هرثمة بن أعين حتى صار بقدُّوب باب خراسان معدًّا مستعدًّا ؛ وقد خاتلي بالرسالة إلى المحلوع إلى أن يخرج إليه إذا وافتى المشرّعة ، ليحمله قبل أن أعام، أو يبعث إلى بالرداء والسيف والقضيب ؛ على ما كان الرقي عليه من ذلك . فلما وافى خروجُ المحلوع على منَن وكلت بباب خراسان، نهضوا عند طلوعه عليهم ليعرفوا الطابَع لأمرى كان أتاهم ، وتقدَّمى إليهم ألاًّ يَـدَّعُو أَحْدًا مِجُوزِهِم إلا يأمري . فبادرهم نحو المشرَّعة ، وقرَّب هرثمةُ إليه اَخْرَاقة ، فسبق الناكثُ أصحابي إليها، وتأخر كَـوْثر(١٣)، فظفر به قريش مولاى ، ومعه الرَّداء والقضيب والسيف ، فأخذه وما معه ، فنفر أصحاب المخلوع عند ما رأوًا من إرادة أصحابي منع عنلوعهم من الخروج ، فبادر بعضُهُم حَرَّاقة هرثمة ، فتكفأت بهم حتى أغرِقت في الماء ورسَّبت ، فانصرت بعضتهم إلى المدينة ، ورى المخاوع عند ذلك بنفسه من الحرَّاقة في د جُلَّة متخلِّصاً إلى الشطُّ ، نادماً على ماكان من خروجه ، ناقضاً للعهد ، داعياً بشعاره . فابتدره عدة من أوليائي الذين كنت وكاتهم بما بين مشرعة باب خُراسان وركن الصراة ، فأخذوه عَننُوة قَـهَتُوا بلا عهد ولا عقد ؛ فدعا بشعاره ، وعاد فى نَكَتْه ، فعرض عليهم ماثة حبَّة ، ذكر أن قيمة كل حبة مائة ألف درهم ، فأبوا إلا الوفاء لحليفتهم أبقاه الله ، وصيانة لدينهم ، وإيثاراً الحقُّ الواجب عليهم، فتعلقوا به. قد أسلمه (٤) الله وأفرده ؛ كلُّ يرغبه، ويريد أن يفوز بالحظوة عندي دون صاحبه ؛حتى اضطربوا فها بينهم ، وتناولوه

414/4

(١) الشاكري: الأجر والمستخدم، سرب و جاكر. ٥.

 <sup>(</sup>۲) الشرعة : مورد الثارية .
 (۳) ك. شاد الأ...

 <sup>(</sup>٣) كوثر خادم الأمين.
 (٤) أسلمه ، أى خذله.

EAY ستة ١٩٨

بأسيافهممنازعة فيه،وتشاحَّاطيه(١)،إلى أن أتبيح له مَغيظُ (١) لله ودينه ورسوله وخليفته ، فأتَى عليه وأتانى الخبر بذلك ، فأمرت بحمل رأسه إلى" ، فلما أتبيت به تقد مت إلى من كنت وكلت بالمدينة والخُلْد وما حواليها وسائر مسَّن في المسالح ، في لزوم مواضعهم ،والاحتفاظ بما يليهم ، إلى أن يأتيهم أمرى . ثم انصرفت. فأعظم الله لأمير المؤنين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه. فلما أصبحتُ هاج الناس واختلفوا في المحلوع ، فصدِّق بقتله ، ومكذب وشاك وموقن، فرأيت أن أطرح عنهم الشبهة في أمره ، فضيت برأسه، لينظروا إليه فيصحّ بعينهم، وينقطع بذلك بَعلَ (٣) قلوبهم، ودخلَ ُ التياث المستشرفين للفساد(؛) والمستوفر بن الفتنة، وغدوت نحو المدينة فاستسلم مَسَنُ فيها ، وأعطى أهلها الطاعة ، واستقام لأمير المؤمنين شرق مايلي مدينة السلام وغربية وأراباعه (١٥) وأرباضة ونواحيه ؛ وقد وضعت الحربُ أو زارها وتلافى بالسلام والإسلام أهله ؛ ويعلَّد الله الله خلَّ (٦)عنهم ، وأصارهم ببركة أمير المؤمنين إلى الأمن والسَّكون والدَّعة والاستقامة والاختباط؛ والصَّنْعُ من الله جلَّ وعزَّ والحيرة، والحمد لله على ذلك .

فكتبت إلى أمير المؤمنين حفظه الله ، وليس قبهًلي داع ٍ إلى فتنة ؛ ولا متحرُّك ولا ساع ِ في فساد ، ولا أحد إلاسامع مطيع باخم حاضر ؛ قد أذاقه الله حلاوة أمير المؤمنين ودَحَة ولايته ؛ فهو يَتقلُّب في ظلُّها ، يغدو في متجره ويروح في معايشه ؛ والله ولى" ما صنع من ذلك، والمتممُّ له، والمان" بالزيادة فيه برحمته .

وأنا أسأل الله أن تُنهنتي أميرَ المؤمنين نعمتُه ، ويتابع له فيها مزيدًه ويُـوزعه عليها شكره ؛ وأن يجعل منته لديه متوالية دائمًا متواصلة؛ حتى يجمع اقد له خير الدنيا والآخرة ، ولأوليائه وأنصار حقه ولجماعة المسلمين ببركته وبركة ولايته و يُمْن خلافته ، إنه ولى ذلك منهم وفيَّه ، إنه سميع لطيف لما بشاء .

(٥) كانت بنداد منسة أرباعاً . (١) ألفظ : الفساد .

<sup>(</sup>١) تشاحا على الأمر؛ أن لا يريدان أن يفويّهما . (٧) ط: ومنيظًا يه ، وهو عملًا . (٣) البعل: الدهش والاضطراب. (٤) الدَّمُل : ما داخل المرَّ من فساد في عقل أو جم . والالتياث : الاختلاط والالتفاف . واستثرف إلى الثيء : رفع بصره إليه .

وكُنتيب يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة .

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مفتله، وبعد ما صار في المدينة، ورأى الأمر قد تولَّى عنه ، وأنصاره يتسللون فيخرجون إلى طاهر ، قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب \_ وكان تقدم في بنائه قبل ذلك \_ وأمر بإحضار كلّ من كان معه في المدينة من القواد والجند، فجمعوا في الرحبة ، قأشرف عليهم ، وقال:

الحمدُ لله الذي يرفع ويضع ، ويعطى ويمنع ، ويقبض ويبسط ؛ وإليه - ٩٣١/٣ المصير . أحمد على تواثب الزمان ، وخذلان الأعوان ، وتشنت الرجال ، وذهاب الأموال ، وحُدُول النوائب ، وتوقيد المصائب ؛ حمدًا يُدَّحَر لي به أجزل الحزاء ، وير فدني أحسن العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لنفسه ، وشهدت له ملائكته ، وأن عمداً عبده الأمين ، ورسوله إلى المسلمين ، صلى الله عليه وسلم ، آمين رب العالمين .

> أما بعد يا معشر الأبناء ، وأهل السبق إلى الهدى ، فقد علمتم غفاللي كانت أيام الفضل بن الربيع وزيرٌ على وسشير ، فادَّت به الأيام(١) بما لزمني به من الندامة في الخاصة والعامة ، إلى أن نبي تموني فانتبهت ، واستعنتموني فى جميع ما كرهتهم من نفسى وفيكم، فبذلت لكم ما حواه مُلكى ، واللته مقدرتي ، ممّا جمعته وورثته عن آبائي ، فقوّدت (٢١ مَنَنْ لم يَنجُز ، واستكفيت مَّن لم يكنُّف ، واجتهدت حمكم الله - في طلب رضاكم بكل ما قدرت عليه ، واجتهدتم ... علم الله ... في مساءتي في كل ما قدرتم عليه ؛ من ذلك توجيهي إليكم على بن عيسى شيخكم وكبيركم وأهل الرأفة بكم والتحش عليكم؛ فكان منكم ما يطول ذكره؛ فنفرت اللذب ، وأحسنت واحتملت ، وعزيت نفسي عند معرفي بشرود(٣) الطفر ، وحرصي على مُقامكم مَسَلْحة بحلوان مع ابن كبير صاحب دعوتكم، ومنَّن على يدى أبيه كان فخُركم، وبه ثمَّت طاعتكم: عبد الله بن حميد بن قمَحُطبة، فصرتم من التألّب عليه إلى ما لا طاقة

<sup>(</sup>١) مادت به الأيام : طاوك . (٢) قودت ، أي اتخذته قائداً .

<sup>(</sup>٧) نا : ويشارقه .

له به ، ولا صبر عليه. يقودكم رجل منكم وأنم عشرون ألفًا ؛ إلى عامدين (١) ، وعلى سيدكم متوثبين مع سعيد الفرد ، سامعين له مطيعين . ثم وثبتم مع الحسين على أ ، فخلعتموني وشتمتموني ، وانتهبتموني وحبستموني ، وقيد تموني ؟ وأشياء منعتموني من ذكرها ؟ حقَّد قلوبكم وتلكُّق طاعتكم أكبرُ وأكثر . فالحمد لله حمد من أسلم لأمره، ورضى بقد ره؛ والسلام .

وقيل: لما قُسُل محمد. وارتفعت الثائرة، وأعطى الأمان الأبيض والأسود. وهدأ الناس، ويخل طاهر المدينة يوم الجمعة، فصلَّى بالناس، وخطبهم خطبة بليغة ، نزع فيها من قوارع القرآن ؛ فكان مما حُنفظ من ذلك أن قال : الحمد لله مالك الملك يُتَوْنَى الملكَ من يشاء وينزعُ الملك ممَّن يشاء. و يُعزُّ مَنَ " يشاء و يُعلَلُ " مَنَ " يشاء بسيده الحبرُ وهو على كلُّ شيء قدير . في آي من القرآن أتبع بعضُها بعضًا ، وحضٌ على الطاعة وازوم الجماعة . ورَغْبَهِم في التمسك بحبل الطاعة . وانضرف إلى معسكره .

وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة ، وحَصَره من بني هاشم والقُوَّاد وغيرهم - جماعة كثيرة ، ، قال : .

أَخْمَدُ لَهُ مَالِكَ الْمُلْكَ، يَوْتَيْهِ مَنْ يَشَاءً ، وَيْعَرُّ مِنْ يَشَاءً ، وَيَذَلُّ مَنْ \* يشاء ، بيلنه الحير ، وهو على كلّ شي قدير . لا يُتصلحُ عمل المفسدين ، ولا يهدى كيد الخاثنينَ ؛ إنَّ ظهور غَلَسَبننا لم يكن من أبدينا ولا كيدنا . بل اختار الله للخلافة إذ جعلها عماداً لدينه ، وقوامًا لغباده، وضبُّط الأطراف ٩٣٣/٣ وسدُّ التغور ، وإعداد العُدُّة ، وجمَّع النيء ، وإنفاذ الْحَكْم، ونشر العدُّل ، وإحياء السنة؛ بعد إذبال البَّىطَالات ، والتلذذ بموبـق الشهوات . والمُخْـلــــهُ إلى الدنيا مستحسن" لداعي غرورها ، محتلب " درّة نعمتها ، ألف لزهرة روضتها، كليفٌ برَوْنق بهجتها. وقد رأيتم من وفاء موعود الله عزّ وجلُّ لمن بغي عليه، وما أحل به من بأسه ونقمته ، لما نكب عن عهده ، وارتكب معصيته ، وخالف أمره ، وغيّره ناهيه ، وعظته مردية ؛ فتمسكوا بوثالق(٦٠ عُصُم الطاعة ، واسلكوا مناحى سبيل الجماعة ، واحذر وا مصارع أهل الحلاف (٢) ط: وبنقائق و .

<sup>(</sup>١) ط : وهاوين ع .

19A 25

والمعصية ؛ الذين قلحوا زناد الفتنة ، وصدَّعوا شَعَبْ الأَلفة ، فأعقبهم الله خسار الدنيا والآخرة.

ولما فتح طاهر بغداد كتب إلى أبى إسحاق المتصم – وقد ذكر بعضهم أنه إنماكتب بذلك إلى إبراهيم بن المهدى وقال الناس: كتبه إلى أبى إسحاق المتصم: أما بعد ، فإنه عزيز على أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الحلافة بغير التأمير ؛ ولكنّه بلغنى أنك تميل بالرأى، وتُصغى بالهوى، إلى الناكث المخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبت به إليك ، وإن كان غير ذلك فالسلام عليك أبها الأمير ورحمة الله وبركانه . وكتب في أسفل الكتاب

ركوبكَ الأَمْرَ ما لم تُبنُلَ فرْصتُهُ جملٌ وَرَايُكَ بالتَّغويرِ تَغويرُ<sup>(۱)</sup> أَقبِعْ بِلَدُنيَا بِنالُ السُّخطئونَ با<sup>(۱)</sup> خَظَّاللَمْعِيمِينَ والمُغْرورُ مغْورُ<sup>(۳)</sup>

[ وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين ]

ولى هذه السنة وثب الجند بعد مقتل محمد بطاهر، فهرب منهم وتغيّب أيامًا حَى أصليح أمرهم .

ذكر الحبر عن سبب رفوبهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم :
 ذكر عن سعيد بن حميد؛ أنه ذكر أن آباه حدثه؛ أن أصحاب طاهر

(١) العقد ۽ ٢٤٣ ۽ ورواية البيث قيم ۽

هذه الأبيات:

رُكوبُكَ الهوْل مالمُ تُلْفِ فُرْصَتُهُ جَهلٌ رَمَى بِكَ بالإقحام تغريرُ (٢) "منذ . « بصيد المطنون » . (٣) بدهنا في العقد :

فازرَعْ صواباً وَخُدْ بالحرَّمِ حَيْطَتَهُ. فلنْ يُدَمَّ لأَهل الحرَّمِ تدبيرُ فإن ظفرتَ مصيباً أو هلكَتَ به فأنّتَ عند ذوى الألبابِ مدلورُ وإِنْ ظفِرتَ عَلى جهل فَفُرْتَ بهِ قَالُوا : جهولٌ أعانتُهُ القاديرُ

171/4

بعد مقتل محمد بخمسة أيام ، وثبوا به ؛ ولم يكن فى يديه مال ، فضاق به أمره ، وظن آن ذلك عن مواطأة من أهل الأرباض إياهم ، وأنهم معهم عليه ، ولم يكن تحرك فى ذلك من أهل الأرباض أحد، فاشتدت شوكة أصحابه ، ولم يكن تحرك فى فلك من أهل الأرباض أحد، فاشتدت شوكة أصحابه ، عمر معنى إلى عصر قطن الله الملاينة وباب القصر على أم جعفر ، وصوبى وعبد الله ابنى محمله ، ثم أمر بتحويل زُبيدة ومومى وعبد الله ابنى محمله معها من قصر أبى جعفر إلى قصر الحُلث ، فحولوا ليلة الجمعة لاثنى عشرة لي ليت من ربيع الأول ، ثم مضى بهم من ليلتهم فى حراقة إلى همسينيا على الغربي من الزاب الأهل ، ثم أمر بحمل مومى وعبد الله إلى عمر الخراسان على طربق الأهواز وفارس .

قال : ولما وثب الجند بطاهر، وطلبوا الأرزاق، أحرقوا باب الأنبار الذى طلى الحندق وباب الستان ، وشهروا السلاح ، وكانوا كذلك يوميهم ومن الغد، ونادوا مومى : يا منصور . وصوب الناس إخراج طاهر مومى وعبد الله ؟ وقد كان طاهر انحاز ومن معه من القراد ، وتعبأ لقتالم وعاربتهم ، فلما يلغ ذلك القواد والرجوه صاروا إليه واعتذروا ، وأحالوا على السفهاء والأحداث، وسألوه الصقد عنهم وقبول علوهم والرضا عنهم ، وضمنوا له آلا يعودوا لمكروه له ما أقام معهم . فقال لهم طاهر : واقد ما خرجتُ عنكم إلا لوضع سيني فيكم ، وأقسم بالله لأن عددتم لملكم الأوباء في مكروهكم ؛ فقال في ذلك بعض الأبناء :

حَقُّ - بجَمْع مَعَاشِرِ الزُّعَّارِ من كلِّ ناحيةٍ من الأَّقطارِ إمهالَ ذى عَدُّلٍ وذِى إِنظارِ تدَعُ الدَّيارَ بُلافِعَ الآَثار آئى الأميرُ -- وقولُهُ وَقِمَالهُ إن هاج مَاشجُهُمْ وَشَغْبَ شَاغِبٌ "لا يناظرَ مَعْتَسرًا من جعْمِهمْ حتى يُنبغ عليهمُ بتطليمة 440/4

<sup>(</sup>١) ط: وعاقرةون ع، تصحيف.

£94 سنة ١٩٨

فذكر عن المدائي أن الجند لما شَغَبُوا، وانحاز طاهر، ركب إليه سعيد ابن مالك بن قادم ومحمد بن أبى خائد وهبيرة بن خازم ؛ في مشيخة من أهل الأرباض، فحلفوا بالمغلَّظة من الأيمان، أنه لم يتحرَّك في هذه الأيام أحدُّ من أبناء الأرباض، ولاكان ذلك عن رأيهم، ولا أرادوه .وضمنوا له صلاح نواحيهم من الأرباض، وقيام كل إنسان منهم في ناحيته بكل ما يجب عليه؛ حتى لا يأتيه من ناحبة أمريكرهه . وأناه تحبرة -أبو شيَّخ بن تحيرة الأسدى -وعلى " ابن يزيد؛ في مشيخة من الأبناء، فلقوه بمثل ما لقيه به ابن ُ أبي خالد وسعيد ابن مالك وهُبيرة ، وأعلموه حسن وأى مسّن خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم له ، وأنهم لم يدخلوا في شيء مما صنع أصحابه في البستان . فطابت نفسه إلا " أنه قال لهم : إن القوم يطلبون أرزاقهم ، وليس عندى مال . فضمن لهم سعيد ابن مالك عشرين ألف دينار ، وحملها إليه ، فطابت بها نفسه ، وأنصرف ١٣٦/١٠ إلى معسكره بالبستان . وقال طاهر لسعيد : إني أقبلها منك على أن تكون على" ديننًا ، فقال له : بل هي إنما صلة وقليل لغلامك وفيها أوجب الله من حقك . فقبلها منه ، وأمر اللجند برزق أربعة أشهر ، فرضُّوا وسكنوا .

> قال المدائني : وكان مع محمد رجل يقال له السمرقندي ، وكان يرمى عن مجانيق كانت في سفن من باطن دجلة ؛ وربما كان يشتد أمر أهل الأرباض على من بإزاتهم من أصحاب محمد في الحنادق ، فكان يبعث إليه، فيجيء به فيرميهم - وكان رامياً لم يكن حجرً ، يخطئ - ولم يقتل الناس يومثذ بالحجارة كما قيل ، فلما قتل محمد قُطم الحسر ، وأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة يرمى عنها، فأشفق علىنفسه، وتحوَّف من بعض منن وتره أن يطلبه، فاستخفى، وطلبه الناس، فتكارى بغلا . وخرج إلى ناحية خُراسان هارباً، فمضىحْي إذا كان في بعض الطريق استقبله رجل فعرفه ؛ فاما جازه قال الرجل للمكارى: وبحلك ! أبن تذهب مع هذا الرجل ! والله لئن ظُنُصَر بلك معه لتنُقتلن ۖ ، وأهون ما هو مصيبُك أن تحبَّس . قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! قد والله عرفت اسمَه ، وسمعت به قتله الله ! فانطلق المكارى إلى أصحابه ــ أو مسلحة انتهى إليها ... فأخبرهم خبره ، وكانوا منأصحاب كُنْـدُ عُوش منأصحاب هرئمة ،

۱۹۸ منة ۱۹۸

فأخلوه وبعثوا به إلى هرثمة ، و بعث به هرثمة إلى خريمة بن خازم بمدينة السلام ، فلدهه خريمة إلى بعض مسن ورده فأخرجه إلى شاطى و حجاة من الحانب الشرق في في المسلب حياً ، فذكر وا أنه لما أرادوا شد و على خشبته ، اجتمع خلق كثير ، فجعل يقول قبل أن يشد و : أنتم بالأمس تقولون : لا قبطكم الله يا سرقندى يدك ، واليوم قد هياً م حجارتكم ونشابكم لترموني! فلما رفعت المشبة أقبل الناس عليه رمياً بالحجارة والنشاب وطعمنا بالرماح حي قتلوه ، وجعاوا يرمونه بعد موته ، م أحرقوه من غد ، وجاءوا بنار ليحرقوه بها ، وأشعلوها فلم تشتعل ، وألقوا عليه قصباً وحطباً ، فأشعلوها فيه ، فاحرق بعضه ، وقراقت الكلاب بعضه ، وذلك يوم السبت للبلتين خلتا من صفر .

17V/P

## ذكر الخبر عن صفة محمد ابن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومبلغ عمره

قال هشام بن محمد وغيره : وليي عمد بن هارون وهو أبو موسى يوم الحميس لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسمين وماتة ، وقتل ليلة الأحد لست بفين من صفر سنة سبع وتسعين ومائة . وأمه زبيدة ابنة جعفر الأحد بن أبى جعفر ؛ فكانت خلافتُه أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام هوالد قبل : كانت كنيتُه أبا عبد الله .

وَأَما محمد بن موسى الحُمُوارَقِ فإنه ذكر عنه أنه قال : أتت الحلاقة عمد بن هارون للنصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وحج بالناس فى هذه السنة الني ولى نيها داود بن عيسى بن موسى ، وهو على مكة وأبو البخترى على ولايته ، و بعد ولايته بعشرة أشهر وحمسة أيام وجهد (١) عصمة ابن أبى عصمة إلى ساوة ، وعقد ولايته لابنه موسى بولاية العهد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ؛ وكان على شُرَطه على بن عيسى بن ماهان .

STA/F

وحج بالناس سنة أربع وتسعين وماثة على بن الرشيد ، وعلى المدينة الساعيل بن المساس بن محمد ، وعلى مكة داود بن عيسى ، وكان بين أن

<sup>(</sup>۱) ط: درجهه ۽ .

عقد لابنه إلى التقاء على "بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل على "بن عيسى بن ماهان سنة خمس وتسعين ومائة، سنة " وثلاثة أشهر وتسعة وعشرون يوماً .قال : وقتل المخلوع ليلة الأحد لخمس بقين من المحرّم ، قال : فكانت ولايته مع الفتنة أربع سنين وسبعة أشهر وثلاثة أيام .

ولما قتل محمد ووصل عبره إلى المأمون فى خريطة من طاهر يوم الثلاثاء لاثنى عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثمان وتسعين وماثة أظهر المأمون الحبر، وأدن للقراد فلدخلوا عليه. وقام الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالخبر ، فهنتى بالظلّمتر ، ودعوا الله له . وورد الكتاب من المأمون بعد قتل محمد على طاهر وهرثمة بخلع القاسم بن هارون ، فأظهرا ذلك ، ووجها كتبهما به، وقرئ الكتاب يخلمه يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة ، وكان عمر محمد كله ـ فها بلغى ـ ثمانيًا وعشرين سنة .

وكان سَبْطًا أنزع أبيض صغير العينين أقنى ، جميلا ، عظيم الكرادبس ، بعيد ما بين المنكبين . وكان مولده بالرُّصافة .

وذكر أن طاهراً قال حين قتله:

نَّتَلَتُ الخليفةَ في ذَارهِ وَأَنْهُتُ بِالسَّيْفِ أَمُوالَهُ

وقال أيضاً:

مَلَكُتُ النَّاسَ قَسْرًا واقتدارًا وَقَتْلُتُ الجبسابرَة الكِبَارا<sup>(11)</sup> ووجَّهتُ الخِلانة نحو مَرْد إلى المأمون تَبْتَلِرُ ابتدارًا

<sup>(</sup>١) أبن بدرون ٢٥٥ .

## فَا قِبْلِ فِي هجاله :

لِمْ نُبَكِّيك لِماذا ؟ للطُّربُ ! يا أَبا موسى وَتَرُو يج اللَّعِبُ وَلِنَرْكِ الخمين في أوقاتِهَا حَرَصا بنك على ماء العِنب وَشَنيف أَنَا لا أَبِكِي لَهُ وَعلى كوثرَ لاأَحثي الْعَطَبُ لَمْ نَكُنْ تَعرفُ ما حدٌ الرُّضا لا ولا تَعْرِفُ مَا حَدُّ الغَضَبُ ' لم تكن تَصلُحُ للمُلكِ ولَمْ تُعطك الطاعة بالملك الْعَرَبُ عِنْ مَنْ أَيكَاكَ إِلاَّ لِلْعَجَبُ أيُّها الباكي عَلَيْهِ لا بكتْ للمجانيق وطورا للسلت لِمْ نُبَكِّيكَ لِما عَرَّضتَنا لهم يَنزُوعلى الرأس الدُّنب(١) ولقوم صَيْرونا أَعَبُدًا سَدُّدالطُّرُقَ قَلا وَجْهُ طَلَّبُ ١٦ كُلُّ مَنْ قَالَ مِلْمَا قَدْ كَلَابُ زُعمُوا أَنْكُ حيُّ حاشِرً لَيْتَ مَنْ قَدْ قَالَهُ فِي وَحْدَةِ (٢) مِنْ جميع ِ ذاهبٌ حيثُ ذَهَبُ أَرِجَبِ اللهِ عَلَيْنَا قُتْلَهُ فإذا ما أَوْجَبُ الأَمْرَ وَجَبُ كَانَ والله عَلَيْنَا فَتَنْسَةً غَفِينَ الله عَلَيْهِ وَكَتَبَ وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد ، ويهجو طاهرًا ويعرّض به:

مَنْ ذَا أَصَابِكِ يَا بَعْدَادُ بِالعِينِ ۚ أَلَمْ تَكُونِي زَمَاناً قرَّة العينِ ! أَلْمِ يكن فيك قومٌ كان مسكنُهمٌ وكان قربهُمُ زينًا من الزَّيْنِ صاح الزمانُ جمم بالبين فانقرضُوا ما ذَا الَّذِى فَجَعَتْنَى لوعةُ الْبَينِ

ألم يكن فِيكِ أقوامٌ لهم شرف بالصالحات وبالمروف يلقوني 44-7

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: وقلا رجه الطلب يه .

<sup>(1)</sup> ط: «ييدر». (۴) اين الأثبر: وليته قد قال أن وجده».

أَسَوْدِعُ اللهُ قوماً ما ذكرتهُمُ إلا تحدُّر مالا العين مِنْ عَيْنِي

كَانُوا فَفَرُقَهُمْ دهر وَصَدَّعَهُم والدَّهْرُ يَصَدَّعُ ما بِينَ القريقينِ

كم كانَ لِى مُسعد منهم على زَمَنِي

كم كانَ لِى مُسعد منهم على زَمَنِي

ثم حانَ لِى مُسعد منهم على زَمَنِي

يَّنَ الزمانُ اللّذي ولَى ومِنْ أَبِن إِينَ الطريقينِ

يا مَنْ يُخْرَبُ بغدادًا لِعْمُرَما

كانت تلوبُ جميع الناس واحِلةً عينًا ، وليس لكون العين كاللّينِ كاللّينِ لللّهِن كاللّينِ لللّهِن كاللّينِ لللّهِن كاللّينِ لللّهِن عَلَيْنِ فَلْيَيْنَ لللّهِنَ قَلْيَيْنَ لَلّهُمْ فِرْفًا جميعًا بِينَ قَلْيَيْنَ

وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن أحمد الهاشميّ حدثه، أن ليانة ابنة على " ١٤١٠/٣ ابر المهديّ قالت :

> أَبِكِيكَ لا للنَّعِمِ والأُنْسِ بلِ للمَمَالِ والرَّمِعِ والتَّوْسِ<sup>(1)</sup> أَبِكِي على هالكِ فجشتُ بهِ<sup>(1)</sup> أَرْمَلَنِي قبلَ لِيُلة المُرِسِ<sup>(1)</sup>

وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسي بن جعفر، وكانت مُمُلكة بمحمد .

وقال الحسين بن الفتحاك الأشقر ، مولى باهلة ، يرثى محمداً ، وكان من نُدمائه ، وكان لا بصدّ ق بقتله ، ويطمع في رجوعه :

يا خيرَ أَسْرِيهِ وإِنْ زَصَوُا إِنِّي عليْكُ لَمُثْبَتُ أَسِتُ أَسِنُ (ا)
الله يعلمُ أَنَّ لَى كَبِلًا حَرَّى عليك وثقلَةَ تَكِثُ
ولِنْنْ شَجِيتُ مَا رُزْنْتُ به(۱) إِنِّى لأَضيرُ فوق ما أَصِفُ
مَلًا بَقِيتَ لَسَدً فاقتِنا أَبِدًا ، وكان لفيركَ التَلَثُ!

<sup>(</sup>١) المسيوى ٣ : ٤٧٤ . (٧) المسيوى : وأبكي على ميده . (٣) يعاد أن المسيوى :

يا مالكاً بالعراء مطَّرحاً خانتُه أشراطه مع الحريس

 <sup>(</sup>٤) أنظر الأمان ٧ : ١٤٨ .
 (٥) أين الأثير : ولما رزئت هـ.

121/4

ينشق عن نُورِهِ دُجَى ظُلمِهُ يفترٌ عَنْ وجههِ سَنَا قمرِ إذْ أُولِغَ السَّيْف من نجيع دَمِهُ زُلْزِلَتِ الأَرْضُ مِنْ جَوَانِبِها من عُمُّم النَّاس أو ذَوى رَحِيهُ مَن سَكَتَتْ نَفْسُهُ لَصْرَعهِ حَتى تلوق الْأُمَرُّ مِنْ سَقَمِهُ رَأَيتُهُ مثلَ ما رَآهُ بهِ يُنقَلُ عن أَهلِهِ وعَنْ خَدَمِه كُمْ قَدْ رأينا عزيزَ مملكة لخساتم الأنبياء في أميه يا مَلِكاً لَيْسَ بَعْدَهُ ملِكً جادَ وحيًّا الذي أَقمتُ به سَحٌ غَزِيرُ الوكيفِ من دِيمِهُ أُسُوىَ فِي العِزُّ مستَوَى قَدَمِهُ لو أَحجَمُ الموتُ عن أَخِي ثقَّة إِلاَّ مُرامَ الشَّتِيمِ في أَجَمِهُ أَو ملِكَ لا تُرَاحُ سطوَتُهُ أو قامَ طِفلُ العشيُّ في قدَمِهُ خلَّلُكَ العزُّ ما سَرَى سَدَفُّ يقرعُ سِنَّ الشَّقاةِ من ندمه أَصبحَ مُلكٌ إذا اتَّزرْتَ به أَثَّر في عادِهِ وفي إرَمِه أَثَّر ذو العرش في عِدَاكَ كما لا يُبْعَسِهِ الله سُورَةُ تليتُ لخير داع دعاه في حربه أُولَج بابَ السُّرورِ في حُلمِه ما كنت إلا كحُلم ذى حُلم حتى إذا أطلَقته رَقلتُه عادَ إلى ما اعتراهُ من عَدَمِه

120/4

سُقيتَ الغيثَ يا قصر القرار فَصِرْتَ ملوِّحاً بدخان نار وأَينَ مَزَارُهم بَعْدَ المزارِ أرَى أطلالَهُمْ سودَ الدّيارِ! يصونُ على المُلُوك بخير جار لَنَا والغيثَ يَمْنَحُ بِالقِطَارِ

وقال أيضًا يرثيه : أَقُولُ وَقَدُ دَنُوتُ مَنَ الْفِرارِ رَمَتْكَ يِدُ الزمانِبسَهم عين أَبِنْ لِي عَنْ جَبِيعِكَ أَينَ حَلُوا وأينَ محمدٌ وابنساهُ ما لي كأن لم يؤنسوا بأنيس مُلكِ إمام كان في الحِدثان عَوْناً

وإن رقدَ الخلُّ حمَى الجُفونا

وكَلْواذَى نهيَّجُ لِي شُجُونَا

بها الأرواحُ تَنسُجُها فُنُونا

وكُنتُ بِحُسْنِ أَلفتِهِمْ ضَنِينا ولمْ تَسَرَعُمْ عُبُونُ النَّاظِرِينَا

وآهِ عَلَى أمير المُؤمنينا

وَرُفُّهُ عَنْ مَطَايَا الرَّاغِبينَا

يَرُّحْنَ على السَّعودِ ويغتَّدِينا

وتندُبُ بعْدكَ الدّينَ الصُّونَا

وعادُ اللَّبِنُّ مطرُوحاً مَهينًا ومِلَّتِهِ وَذَلُّ المسلَّمونَا

وقال أيضًا يرثيه :

إذا ذُكِرَ الأَمينُ نعَىالأَمينا وما برحت منازلُ بين بُصري عراصُ المُلكُ خاويةٌ تهادَى تخوَّن عزَّ ساكِنها زمانٌ تلَعَّبَ بالقُرونِ الأَوَّلِينَا فشتَّتَ شَمْلَهُمْ بعدَ اجْمَاعِ

فلم أزَّ بعدَهمْ حُسْناً سواهُمْ فَوَا أَسفاً وإن شَمَتَ الأَعادِي

أَضَلُّ العُرْفَ بِعَدَكَ مُتَبِعُوهُ وكنَّ إلى جَنابِكَ كلُّ يومٍ

هُوَ الحِبَلُ الَّذِي هَوَتِ المعالِي لِهَدَّتِه وَربِعَ الصَّالحُونَا ﴿ ستندُّبُ بعلكُ الدنيا جوارًا

فَقَدْ ذَهَبَتْ بِشَاشَةُ كُلِّ شيء تعقّد عِزُّ متصلِ بكِسْرى

وقال أيضاً يرثيه :

مِنَّى وأَحزَانِى عليكَ تزيدُ أَسْفًا عليكَ سلاكَ أَقربُ قرْبُةً

وقال عبد الرحمن بن أبي الهداهد يرثي محمَّدًا:

فَقَدُ فَقَدُنَا العزِيزَ من دِيَجِهُ يا غُرْبُ جودى قد بُتٌّ من وذَمِهْ أَلوَت بِلُنْياك كفُّ نائبةٍ وصِرْتَ مُعضَّى لنا على نِقمهُ أَصْبَحَ للموتِ عندنا علَم يَضْحُكُ مِنْ المَنُونِ أَمْن عَلَمِهُ

ما استنزَلَت دَرَّةُ الْمَنون على أكرَم من حلٌّ في شرّى رَحِيهُ تَقَصُّر أَيدى المُلوكِ عن شِيمه خليفةً الله في بريَّتِه

117/4

121/4

ينشق عن نُورِهِ دُجَى ظُلمِهُ يفترٌ عَنْ وجههِ سَنَا قمرِ إذْ أُولِغَ السَّيْف من نجيع دَمِهُ زُلْزِلَتِ الأَرْضُ مِنْ جَوَانِبِها من عُمُّم النَّاس أو ذَوى رَحِيهُ مَن سَكَتَتْ نَفْسُهُ لَصْرَعهِ حَتى تلوق الْأُمَرُّ مِنْ سَقَمِهُ رَأَيتُهُ مثلَ ما رَآهُ بهِ يُنقَلُ عن أَهلِهِ وعَنْ خَدَمِه كُمْ قَدْ رأينا عزيزَ مملكة لخساتم الأنبياء في أميه يا مَلِكاً لَيْسَ بَعْدَهُ ملِكً جادَ وحيًّا الذي أَقمتُ به سَحٌ غَزِيرُ الوكيفِ من دِيمِهُ أُسُوىَ فِي العِزُّ مستَوَى قَدَمِهُ لو أَحجَمُ الموتُ عن أَخِي ثقَّة إِلاَّ مُرامَ الشَّتِيمِ في أَجَمِهُ أَو ملِكَ لا تُرَاحُ سطوَتُهُ أو قامَ طِفلُ العشيُّ في قدَمِهُ خلَّلُكَ العزُّ ما سَرَى سَدَفُّ يقرعُ سِنَّ الشَّقاةِ من ندمه أَصبحَ مُلكٌ إذا اتَّزرْتَ به أَثَّر في عادِهِ وفي إرَمِه أَثَّر ذو العرش في عِدَاكَ كما لا يُبْعَسِهِ الله سُورَةُ تليتُ لخير داع دعاه في حربه أُولَج بابَ السُّرورِ في حُلمِه ما كنت إلا كحُلم ذى حُلم حتى إذا أطلَقته رَقلتُه عادَ إلى ما اعتراهُ من عَدَمِه

120/4

سُقيتَ الغيثَ يا قصر القرار فَصِرْتَ ملوِّحاً بدخان نار وأَينَ مَزَارُهم بَعْدَ المزارِ أرَى أطلالَهُمْ سودَ الدّيارِ! يصونُ على المُلُوك بخير جار لَنَا والغيثَ يَمْنَحُ بِالقِطَارِ

وقال أيضًا يرثيه : أَقُولُ وَقَدُ دَنُوتُ مَنَ الْفِرارِ رَمَتْكَ يِدُ الزمانِبسَهم عين أَبِنْ لِي عَنْ جَبِيعِكَ أَينَ حَلُوا وأينَ محمدٌ وابنساهُ ما لي كأن لم يؤنسوا بأنيس مُلكِ إمام كان في الحِدثان عَوْناً

وقد غمرتهم سُودُ البخار أضاعُوا شمسهمْ فجرت بنَحْسِ فصارُوا في الظَّلَام بلا نهارٍ لَقَدُ ضَرَما الحشا منَّا بنار يَصيرُ ببائعيهِ إلى صَغَــار إذا قُطعَ القرّارُ منَ القرّار

فقد أعطتك طاعته النّحيبُ مُنَايا ما تقومُ لها القلوبُ يُجاورُ قَبْرُهُ أَسَدُّ غَرِيبُ لقد عَظمَتْ مُصِيبتُه عَلى مَنْ له في كلِّ مَكْرُمَة نصيبُ وتُهتَكُ في مآتيهِ الجيوبُ وما انَّحِرَتْ زُبْيَكَةُ عنهُ دَمِماً للنَّحْسِيهِ النَّسيبةُ والنَّسيبُ دعُوا مُوسى ابنَه لِيُكاء دَهر على مُوسى ابنِهِ دَخل الحزيبُ خَلاة ما بساحتِها مُجِيبُ ليَهنِكَ أَنَّني كَهْلُ عليه أَذُوبُ ، وَقَ الْحَسَّاكَبِدُ تَلُوبُ أُصيبَ بِه البِعيدُ فخرُّ حُزْناً وعاين يومَهُ فيهِ المُريبُ أَنادى مِنْ بُطُونِ الأَرضِ شخصاً يحَرِّكُهُ النَّدَاءُ فما يُجيبُ الثن نَعتِ الحُرُوبُ إليه نفساً لقَدْ فُجعَتْ عَصْرَعِهِ الحُروبُ

وأَجْسلُوا عنهمُ قمرًا مُنيرًا وداستهمْ خُيُولُ بني الشّراد واو كانُوا لهم كفُواً ومِثلًا إذًا ما تُوَّجُوا يَيجانَ عار ألا بانَ الإمامُ ووارثاهُ وقالوا الخُلدُ بيعَ فقلتُ ذلاً كذاك المُلكُ يُنبع أوليهِ وقال مقد س بن صيفي يرثيه : خليلي ما أتَّتكَ به الخُطوبُ تدلُّت مِنْ شَماريخ المَنَايَا خِلالَ مقابر البُّستان قبْرُ على أمثاله العبرات تُذري رأيت مشاهد الخُلفاء منه

لَقَدْ نَرَكَ الزُّمَانُ بني أَبِيهِ

111/4

وأَفضَل سام فوق أعواد منبر(١)

وللمليكِ المأمونِ من أُمَّ جعفر

إلبك ابن عَمِّي منجُفوني ومَحجري

وَأَرَّقَ عَبْنَى يَا بِنَ عَمِّى تَفْكَرِي فَأَمْرِي عَظْمٌ مِنكرٌ جِدٌّ مِنكر

إلينك شَكاة السُستَهام المُقَهِّر(1)

فأَنْت لَبُنِّي خِيْرٌ رَبٌّ مغيّر

فما طاهرٌ فيا أنَّى بِمطَّهُرَّ

وأنهَبَ أموالى وأحرق آثرِي<sup>(٥)</sup> وما مَرَّ بِمن ناقِص الخلق أعور (١)

صَبرتُ لأَمرِ مِنْ قَدِيرٍ مَقَدُّرٍ

فديتك من ذى حُرمة متذكّر

وقال خزيمة بن الحسن برثيه على لسان أم جعفر :

لخير إمام قام من خير عنصر ليوارث علم الأولين وفهيهم (٢) ليوارث علم الأولين وفهيهم (٢٥) وقد مسنى صرّ وذلّ كآية وهمت لما لاقيت بعد مصابيه سأشكو الذي لاقيتُه بعد مقدية وأرجُو لما قد مرّ بي مد فقدته ألى طاهرًا لا طهر الله ما هرًا في من في من فقدته في عادون ما قد له ليته في على هارون ما قد له له المرتبة ا

سُبْحَانَ ربُّكَ رَبُّ العِزَّةِ الصملِ

وَمَا أُصِيبُ بِهِ الإسلامُ قاطبةً

مَنْ لَم يُصَبُّ بِأَميرِ الوَّمنينِ وَلَمْ

فَقَدْ أُصِبتُ به حتى تبيّن في

باليلة بشتكى الإسلام مُنَّسَا

١٨/٧ وقال أيضاً يرثيه :

ماذا أُصِيْنَا بِهِ في صُبْحَةِ الأَحَدِ من التَّضعْضُم في ركتَبْهِ والأَوْدِ يُصِيحْ بمهلكة والهَمُّ في صُعُد عَقلِي وديني وفي دنيايَ والْجَسَدِ والعالمون جميعاً آخرَ الأَبِدِ

(ه) ابن الأثير: وأدؤري و.

<sup>(</sup>١) المعودى ٣: ٢٤٤ ، وفيه : ﴿ وأَفْسُلُ رَاقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المعودي : وورارث ، و تسهل ، و تسهل ، .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : والمستضم المقتر ع .

<sup>(</sup>١) المسودى : ﴿ وَمَا تَالَى ﴿ . ﴿ وَمَا أَلِنِي الْأَثْرِ : ﴿ مَا أَلِنِي لَأَمْرِهِ .

وبالإسام وبالقبرغامة الأسد فواجهة " بأوغاد ذوى عدد فواجهة " بأوغاد ذوى عدد ويش بالبيض في قَمْصِ من الزَّرَدِ عليهم خالب الأنصار بالمدد فرد قا فيالك من مستسلم فرد المباكن مرتبع قل منكس الرَّاس لم يُبادى ولم يُميد الرَّاس لم يُبادى ولم يُميد أخرته عنه يداه فَعْلَ مُتفه كَلَّمُ منته للأَضِ من كفَّ ليث مُعيد وقام منفلتا مِنْه في المرتبع وقام منفلتا مِنْه في المرتبع وقام منفلتا مِنْه في المرتبع والممام من كف ليث من الرَّاس لم يُبادى على المرتبع المرتبع وقام منفلتا مِنْه في المرتبع على المرتبع على المرتبع على المرتبع على المرتبع على المرتبع المرتبع على المر

عدرت بالملك الميمون طائرة مرحبه مارت إليّه المنايا وهي ترهيه بشورجين وأغتسام يقودُهُم فصادَفُوه وحيدًا لا مُعين لَهُ فجرّعه المنايًا فير معتنيم يلقى الوجوة بويه فير مبتسلل واحسرتا وقريش قد أخاط به فما تحرّك بَلْ ما زال منتصبا وقام فاعتلقت كفّاه لبنته خاحزة ثم أهرَي فاستقل به فاحدة أمر المؤري فاستقل به فكاد يقتلُهُ لَوْ الْم يكاثره ها حديث أمير المؤمنين وما لا زلتُ أندُبه حتى الممات وإن

وذكر عن الموصل أنه قال: لما بعث طاهر برأس محمد إلى المأمون بكى ذو الرياستين، وقال: صل علينا سيوف الناس والستهم ، أمرناه أن يبعث عمره . و الميت على المسترا أن يبعث يه أسيرًا في المشترا أن المأمون: قد مفتى ما مضى فاحتل في الاعتدار منه ، فكتب الناس فأطالوا ، وجاء أحمد بن يوسف بشيس من قرطاس فيه :

> أما بعد ُ ؛ فإن ٌ المخلوع كان قسم أمير المثينين في النسب والتُّحمة، وقد فرق الله بينه وبينه في الولاية وأخراءة ، لمفارقته عسم الدين، وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين ؛ يقول الله عز وجل ّحين اقتص علينا نبأ ابن نوح : ﴿ إِنَّهُ لَسِّسَ مَنْ أَهْلُكَ إِنَّهُ مُحَلِّ عَبْرُ صَالِحِ﴾ (١)، فلا طاعة لأحد في معصية

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۱.

سنة ١٩٨

الله ، ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله . وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع ، وردّ اه رداء نكثه ، وأحمُّصد(١) لأمير المؤمنين أمرَه ، وأنجز له وعده ، وما ينتظر من صادق وعده حين ردٌّ به الألفة بعد فرقتها ، وجمع الأمة بعد شتاتها ، وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها .

# ذكر الخبرعن بعض سيكر المخلوع محمد بن هارون

مُذكر عن حُسيد بن سعيد ، قال : لما ملك محمد ، وكاتبه المأمون ، وأعطاه بيعته ، طلب الحصيان وابتاعهم ، وغالى بهم ، وصيارهم لحلوته في ليله وتهاره ، وقدوام طعامه وشرابه ، وأمره وقهيه ؛ وفرض لهم فرضًا سهاهم الحراديّة ، وفرضًا من الحبشان سمّاهمالغُرابيّة، ورفض النساء الحراثر والإماء حتى رُميي

بهن و في ذلك يقول بعضهم :

عَزيبِساً ما يُفادَى بالنُّفُوس ألا يَا مُزمِنَ المثوى بطوس (١) تحَمَّلُ منهم شؤم البَسُوس وفي بدر ، قيالك من جَليس ! إذا ذُكِروا بلى سهم خسيس لديه عند مخترق الكثوس يُعاقِرُ فيه شَربَ الخَنْدريسِ سوى التَّقْطِيبِ بالوَجْهِ العَبوسِ إِذًا كَانَ الرئيسُ كَلَا سَقِيماً فكيفَ صَالاحُنا بعدَ الرئيسِ! لَعز على المقيم بدار طُوس قال حميد : ولما ملك عمد وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمُّهم إليه ، وأجرى لم الأرزاق ، ونافس في آبتياع فُرُّه الدوابُّ ، وأخَد

لقد أبقيت للخصيان بعلا (١٢) فأمَّا نوقلٌ فالشأنُ فِيهِ وما العُصميُّ بَشَّارٌ لديْهِ (١) وما حَسَنُ الصغيرُ أخسُ حالًا لهم من عُمْره شَعارٌ وَشَعْلُرُ وَمَا للغانيات لَدَيْهِ حظُّ فلو علمَ المقيمُ بدارِ طُوسِ

(٢) اين الأثير: وألا أيها الشوي ع. (١) أحمد أمره : أحكه وتواه.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : و هقلا بي والمقل في الأصل : الفي من النمام ".

<sup>(</sup>ع) لين الأثير: وينا البعسي في الديد ع.

٠٠٩ المالية

الوحوش والسباع والطيدر وغير ذلك ؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقواده ،
واستخف بهم ، وقسم ما فى بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر فى خصيانه
وجلسائه ومحدثيه ، وحمصل إليه ماكان فى الرقمة من الجوهر والخزائن والسلاح ،
وأمر ببناء مجالس لمنتزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصر الحُلُد والحَسِرْرانية
وبستان موسى وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة كلُواذى وباب الآنبار وبناورى ١١١
والهويب ؛ وأمر بعمل خمس حرّاقات فى دجلة على خليقة الأسد والهيل
والممتاب والحية والفرس ، وأنفق فى عجلها مالاً عظيماً ، فقال أبو نواس بمدحه :

نقال أبونواس يمدحه :

سَخَّرَ ٱللَّهُ لِلزَّمين مَطَايَا لم تُسَخِّرُ لِصَاحِبِ المِحْرابِ(١١) فإذا ما ركابُه سِرْن برًّا سارَ في الماء راكباً ليث غَاب أُسدًا باسطاً ذِرَاعِيْهِ يَهوى (٣) أَهْرَتَ الشَّدْق كالحَ الأَنْيَابِ لا يعانيهِ باللُّجامِ ولا السُّو طِ ولا غمز رجلِه في الرَّكاب عجِب الناسُ إِذْ رَأُوكَ عَلَى صُو رةِ ليتِ عُرّ مرّ السَّحَابِ(١) سبَّحوا إذ رَأُوك بسرْت عليه كبف لوأبصر والمقرق العقاب ذاتِ زُور ومِنْسر وجَناح ين تُشُقّ العُبابَ بَعدَ العُبابِ تَسْبِقُ الطيرَى السَّاء إذاما اس تعجَلُوها بجَيثة وذهاب بَارَك الله للأَميرِ وَأَبْقَا هُ وأَبْقَى لَهُ رِدَاءَ الشياب ١٥١

هاشمي موقق للصواب

404/4

وذُكر عن الحسين بن الفحّاك ، قال : ابنّى الأمير سفينة عظيمة ، أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف درهم ، واتّخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له الله تشفير (١٦) ، فقال في ذلك أبر نواس الحسن بن هانئ :

ملِكٌ تَقَصُّرُ المذالحُ عنهُ

<sup>(</sup>١) في ط من غير فقط ؛ وانظر الفهوس.

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۱۱۲. (۳) الديران : ديمتر ۽ .

<sup>(</sup>٤) الديوان: «يعر »، ( ه ) الديوان: «بارك الصلاحين».

 <sup>(</sup>١) فى القاموس : و الدافين ، بالضم : دابة يحربة تسجى الغريق و .

مقتحماً في الماء قَدْ لُجَّجا١٠٠ وأشرَقَ الشَّطَّانِ واستَبْهجا(٢) أحسنَ إن سَارَ وإن أحنجا أَعنَقَ فَوْقَ المَاءَ أَو هَمْلَجا (١٣) أضحى بتاج اللك قد تُوَّجا

قد ركب الدُّلفينَ بكرُ اللجي فَأَشْرَقَتْ دَجِلةٌ فِي حُسْنِهِ لم تَرَ عيني مثلَّهُ مَرْكَباً إذا استحثثته مجاديفة خصٌّ به اللهُ الأَمين الَّذِي

وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما المغني الكُرْق أنه قال : كان العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر من رجالات بني هاشم جـَاـَداً وعقلا وصنيعًا ؛ وكان يتـخذ الحَـدَم ، وكان له خادم من آثر خـدَمَمه عنده يقال له منصور ، فوجمد الحادم عليه ، فهرب إلى محمد ، وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف بالقرار ، فقبله محمد أحسن قبول ، وحظيي عنده حُنظوة عجبة . قال : فركب الحادم يوماً في جماعة خدم كانوا لمحمد يقال لهم السيافة ، فرّ يباب العباس بن عبد الله ؛ يريد بذلك أن يُري خدم العباس هبئته وحاله التي هو عليها . وبلغ ذلك الحبر العباس ، فخرج عضرًا (١٠) في قنيص حاسّرا ، في يده عمود عليه كيمُخت ، فلحقه في سويقة أبي الورد، فعلق بلجامه، ونازعه أولئك الخدم ، فجعل لا يضرب أحداً منهم إلا أوَّهنه ، حتى تفرَّقوا عنه ، وجاء به يقوده حتى أدخله داره . وبلغ الحبرُ محمداً ، فبعث إلى داره جماعة"، فوقفوا حيالها (٥٠) ، وصفّ العباس غلمانه ومواليه على سور داره، ومعهم التُّرسة والسهام ، فقام أحمد بن إسحاق: فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا ؛ وذلك أنهم أرادوأن محرقوا دار العباس . قال: وجاء رشيد الهاروني" ، فاستأدن عليه فلخل إليه ، فقال : ما تصنع ! أتدرى ما أنت فيه وما قد جاءك ! لو أَذِنِ لَمْمِ لاقتلموا دارك بالأسنَّة ، أَلَسَتَ في الطاعة! قال : بلي ، قال : فقم فاركب . قال : فخرج في سواده ، فلما صار على بابداره ، قال : ياغلام ؛ هلم دابتي

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « السكان ، ، والصواب ما أثبته من الديوان . (١) ديانه ١١٧.

<sup>(</sup>٤) خضرًا ، أي سرماً . (٣) الديران: ومرجايي

<sup>(</sup>ه) ط: وأخيالما ين

سنة ١٩٨ 011

فقال رشید : لا ولا كرامة ! ولكن تمضى راجلاً . قال : فمضى ، فلما صار إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد جاءوا، وجاءه الحُـلُوديّ والإفريقيّ وأبو البطّ وأصحاب الهيرُش. قال : فجعل ينظر إليهم، وأنا أراه راجلاً ورشيد راكب . قال : وبلغ أمَّ جعفر الحبرُ ، فلخلت على محمد، وجعلت تطلب إلى محمد ، ﴿ ٢٠٥٧ فقال لها : نُشْبَتُ من قرابتي من رسول اقد صلى الله عليه وسلم إن لم أقتله ! وجعلتْ تلح عليه ، فقال لها : واقه إني لأظنني سأسطو بك . قال : فكشفت شعرَها ، وقالت : ومن يدخل على وأنا حاسر ! قال : فبينا محمد كذلك\_ ولم يأت العباس بعدُّ \_ إذ قدم صاعد الحادم عليه بقتل على بن عيسي بن ماهان، فاشتغل بذلك ، وأقام العباس في الدَّ هليز عشرة أيام ، ونسبه ثم ذكره، فقال: يجبّس في حُجْرة من حُجّر داره: ويدخل عليه ثلاثة رجال من مواليه من مشايخهم يَسَخَّدُ مُونِه، و ُبجعل له وظيفة في كل يوم ثلاثة ألوان. قال: ظريزل على هذه الحال حتى خرج حسين بن على بن عيسى بن ماهان، ودعا إلى المأمون، وحبس محمد . قال : فمرَّ إسحاق بن عيسي بن عليَّ ومحمد بن محمد المعبديُّ بالعباس بن عبدالله وهو في منظرة، فقالاله: ما قعودك؟ اخرج إلى هذا الرجل يعنيان حسين بن على " – قال : فخرج فأتى حسينًا ، ثم وقف عند باب الحسر؛ فما ترك لأم جعفر شيئًا من الشم إلا قاله ، وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون . قال : ثم لم يكن إلا يسيراً حتى قتـل الحسين ، وهرب العباس إلى نهر بين إلى هرَ "عُمَّة، ومضى ابنه الفضل بن العباس إلى محمد، فسعى إليه بماكان لأبيه ، ووجَّه محمد إلى منزله ، فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم وثلمُ إنه ألف دينار ، وكانت في قماقم في برر ، وأُ نُسوا قمقمينْ من تلك القماقم، فقال: ما يور من ميراث أي سوى هذين القمقمين، وفيهما سبعون ألف دينار . فلما انقضت الفتنة وقُتِل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلهما ... وحجُّ في تلك السنة ، وهي سنة أعان وتسعين وماثة .

403/4

قال أحمد بن إسحاق : وكان العباس بن عبد الله يحدَّث بعد ذلك ؛

<sup>(</sup>١) بياض في أصول ط.

1942-

فيقول: قال لى ساچان بن جعفر ونحن فى دار المأمون: أمناً قتلت ابنك بعد ُ مُ فقلت: يا عمِّ ، جعلت فداك 1 ومن يقتل ابنه ! فقال لى : اقتله ؛ فهو الذى سعى بك وبمالك فأفقرك .

و أذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما ، قال: لمّا حُصِر محمد وضغطه الأمر ، قال : ويمكم ا ما أحد يستراح إليه ا فقيل له : بلى ، رجل من المرب من أهل الكوفة ، يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميميّ ؟ وهو المبيّة من بقايا الحرب . وفو رأى أصيل ، قال : فأرسلوا إليه ، قال : فقدم علينا ، فلمّا صار إليه قال له : إنى قد حُبِّرت بمله بلك ورأيك ، فأشر علينا في أمرنا ، قال له : يا أمير المؤدين ، قد بطل الرأى اليوم وذهب ؟ ولكن استعمل الأراجيف ؟ فإنها من آلة الحرب ؟ فنصب رجلاكان ينزل دُجيلا يقال له بكير بن المعتمر ؛ فكان إذا نزلت بمحمد نازلة وحادثة هزيمة قال له : هات ؟ فقد جاءنا نازلة، فيضع له الأخبار ، فإذا مثى الناس تبيّنوا بُطلانها .

وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان الكاتب ، قال : حد ثنا إبراهيم بن الحرّاح ، قال : حد ثنى كوثر ، قال : أمر محمد بن زُبيدة يومّا أن يفرّش له الجرّاح ، قال : فعر محمد بن زُبيدة يومّا أن يفرّش له على دُكان في الحُلُد ، فبسط له عليه بساط زرّعي ، وطرُرحت عليه نمارق وفرُرشمثله ، وهمُرتي له من آنية الفضة والذهب والجوهر أمر عظيم ، وأمر قبسة جواريه أن تهيئي له مائة جارية صانعة ، فتصعد إليه عشرًا ، فلما استوين على اللاكان المهدان يغنين بصوت واحد ، فأصعدت إليه عشرًا ، فلما استوين على اللاكان المغرر فعنين :

104/4

همُ قَتَلُوهُ كَى يَكُونوا مَكَانَهُ كَمَا غَدَرَتْ يوماً بِكِسْرَى مرازِبُهُ ١١١

قال : فتأفَّف من هذا، ولعنها ولعن الجوارى، فأمر بهن ۗ فأنزلن، ثم لبث هنيهة وأمرها أن تُصعد عشراً، فلما استوين على الدكان اندفعن فغنيّن :

<sup>(</sup>١) من أبيات الوليد بن عقبة ، يخاطب جما بني هاشم حين قتل عبَّان . الكامل ٣ : ٢٨ .

مَنْ كَانَ مَشْرُورًا عِقتلِ مالكِ فَلْيَأْتِ نِشْوَتَنا بِوَجْعِ نَهار (١٦ يجد النُّسَاء حَوَاسِرًا يَنْدُبُنَهُ يَلطُنن قَبْلَ تبلُّج الأَسْحَار

قال : فضجر وفعل مثل فعَلْته الأولى ، وأطرق طويلا ، ثم قال : أصعد ى عشراً، فأصعدتهن ، فلما وقفن على الدكان، اندفعن يغنين بصوت

وأيسر ذَنبا منك ضُرَّجَ باللَّم (١١) كُلِّيبٌ لَعَمْرى كَانَ أَكثر تَاصِرًا

قال : فقام من مجلسه ، وأمر بهدم ذلك المكان تَطَيُّراً مما كان .

وذُكر عن محمد بن عبد الرحمن الكنادي ، قال: حد أني محمد بن دينار ، قال : كان محمد المخلوع قاعداً يوماً ، وقد اشتد عليه الحصار ، فاشتد ا اغيّامه، وضاق صدره؛ قدما بندمائه والشراب ليتسلَّى به، فنا لتى به، وكانت له جارية يتحظَّاها من جواريه ، فأمرها أن تُنفَّنِّي ، وتناول كأَسًّا ليشربه ؛ ﴿ ١٥٨/٣ فحبس الله نسانها عن كل شيء ، فغنت :

كُلِّيْبٌ لَعَدْى كَانَ أَكْثَرُ نَاصِرًا ﴿ وَأَيْسَرُ ذَنبا مِنكَ ضُرَّجَ بِاللهِمِ

فرماها بالكأس الذى في يده ، وأمر بها فطُسُرحت للأسد ، ثم تناول كأسًا أخرى ، ودعا بأخرى فغنت :

هُمُ فَتَلُوهُ كَيْ يَكُونُوا مَكَانَهُ كَمَا غَدَرَتْ يَوْما بِكِسْرَى مَرازُبُهُ

فرى وجهها بالكأس ، ثم تناول كأسًا أخرى ليشربها ، وقال لأخرى : غَنْتَى ، فغنت :

### « قَوْمَى هُمُ قَتَلُوا أُمَّمِ أَخِي (") «

(١) گرييم بن زياد ، ديوان الحماسة ٢ بشرح التبريزي ٣ : ٣٧ .

قَإِذَا رَمَيْتُ يصيبني سَهْيي •

س أبيات قعارت بن وعلة اللحلي . ديوان الحباسة بشرح التبر بزى ١ : ١٩٩ . تاريخ الطبرى - ثامن

<sup>(</sup>٢) النابئة الجمعاني ، ديوانه ١٤٣ . . (۲) بئيته:

قال : فرمى وجِهها بالكأس ، ورمى الصينيَّة برجله، وهاد إلى ما كان فيه من همَّه ، وفُشُول بعد ذلك بأيام يسيرة .

و ُذكر عن أبي سعيد أنه قال : ماتت فقطيم – وهي أمّ موسى بن محمد بن هارون المخلوع – فجزع عليها جزعًا شديداً ، وبلغ أمّ جعفر ، فقالت : احمليني إلى أمير المؤمنين ، قال : فحمياتٌ إليه ، فاستقبلها ، فقال : يا سيدتي ، ماتت فقطيم ، فقالت :

نَفْسى فداوْك لايلهب بك اللَّهُثُ في بقائِكَ مِثْنَ قَدْ مَضَى خَلَفُ اللَّهُ عُورِينَهُ مِنْ مَنْ مَضَى خَلَفُ ال

وقالت : أعظم الله أجرك ، ووقر صبرك ، وجعل العزاء عنها ذخرك ! وذكر عن إبراهم بن إسماعيل بن هافئ ، ابن أخى أبى نواس ، قال : ٣/٩٥٠ حد تنى أبى قال : هجا عملك أبو نواس مُضَر في قصيدته التي يقول فيها :

لله قريشٌ فَلاَ افتخارَ لَهَا إِلَّا التَّجاراتُ مِنْ مَكَاسِيها (١٦) وَأَنَّها إِن ذَكرتَ مَكْرُمةً جاءت قريشٌ تسمى بغالِبِها إِنَّا قُريشًا إِذَا هي انتَسبت كان لها الشَّطرُ من مناسبها

قال : يريد أن أكرمها يُخالب . قال : فبلغ ذلك الرّشيد َ في حياته ، فأمر بحبسه ؛ فلم يزل محبوساً حتى ولى محمد ، فقال بمدحه ، وكان انقطاعه إليه أيام إمارته ، فقال :

مُقَامِي وإنشادِيكَ والنَّاسُ حُضَّرُ (١٦) فيامَنْ رَأَى دُرًّا على الدر يُنشر! وعمَّك مُوسى عَدْلُهُ المتخَيَّرُ أبو أُمَّك الأدنى أبو الفضل جعفر

تَلَكُّرْ أَمِينَ اللهِ والمهدُ يُذكَّرُ ونشرى عليك الدُّرِّ يادرَّ هاشم أَبُوكِ الَّذِي لمِ عَلمكِ الأَرْضَ مثلُه وجنك مهدى الهُدَى وشقيقهُ

<sup>(</sup>١) المعودي ٣: ٤٠٢ ، وفيه : ومما قد مضيء.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٠٦. (٢) ديوانه ١٠٦.

وما مثلُ منصوريْك: منصور هاشم ومنصور قحطان إذا عُدٌّ مفخّر فَمنْ ذَاالَّذِي يرى بسهميَّك في العلا وعَبْد مناف والدَاكَ وحِيْسُ

قال : فتغنَّت بهذه الأبيات جارية بين يدى محمد ، فقال لها : لمن مر.٠٧٠ الأبيات ؟ فقيل له : لأبي نواس ، فقال : وما فعل ؟ فقيل له : مجووس ، فقال: ليس عليه بأس. قال: فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر أخا محمد من الرضاعة ، فقالا : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال : ليس عليه بأس ، فقال أبياتاً ، وبعث بها إليه ، وهي هذه الأبيات :

> أَرْقَتُ وَطَارَ عَنْ عَيْنِي النَّعَاسُ وَنَامَ السَّامِرُون وَلَمْ يُوالسُّوا(١) أمينَ الله قد مُلْكتَ مُلْكًا عَلَيْكُمِنِ التُّقَى فِيهِ لِبَاسُ (١) ووجهك يَستهلُّ نَدَّى فَيحيا به في كلَّ ناحية أُناسُ لَهُ جَسدٌ وأَنْتَ عَلَيْهِ رَاسُ كَأَنَّ الحَلٰنَ في تمثالِ رُوح أمينَ الله إنَّ السَّجْنَ بِأَسَّ وَفَدَّأَرْمَلتَ :ليس عليك باسُ

فلما أنشده قال : صدَّق ، على به ، فجيء به في الليل ، فكسرت قيوده ؛ وأخرج حتى أدخل عليه ، فأنشأ يقول :

مَرحباً مَرحباً بخير إمام صِينَعَمنجَوْهَرِ الخلافةِ نَحْتَا اللهِ يا أمينَ الإله يكلوُك الله مُقييماً وظاعناً حيث سرتا إنَّما الأرض كلُّها لَكَ دارًّ فلكَ اللَّصاحبُّ حَيْثُ كُنْتَا(ا)

<sup>(</sup>۲) بطمئى السرات:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۷. تُسَاسُ من السَّاء بكلِّ صُنْعِ وأنتَ به تسُوس كما تُسَاسُ (٣) ديوانه ١١٤ ، رقيه : د إحا ه .

<sup>(</sup>٤) الديوان: وصاحبا ه، وذكر بعده:

يا شبيه المهدئ جودًا وبسللًا وشبره الله وبر هدراً وسَمَّتا

قال : فخلع عليه ، وخلِّي سبيله ، وجعله في ندمائه .

111/4

و ُذكر عن عبد الله بن عمرو التميميّ ، قال : حدّ ثني أحمد بن إبراهم الفارسيُّ ، قال : شرب أبونواس الحمر ، فرُفع ذلك إلى محمد في أيامه ، فأمر بحبسه ، فحبسه الفضل بن الربيع ثلاثة أشهر ، ثم ذكره محمد ، فدعا به وعنده بنو هاشم وغيرهم ، ودعا له بالسيف والنَّطَع يهدُّده بالقتل ، فأنشده أبو نواس هذه الأبيات :

### تَلَكُّو أَمِينَ اللهِ وَالْعَهْدُ يُذُّكُونُ

الشعر الذي ذكرناه قبل ، وزاد فيه :

تَحَسَّنتِ الدُّنيَّا بِحُسْنِ خَلِفةٍ هُو الْبَدَارُ إِلاَّ أَنَّهُ الدَّهرَ مُقيرًا إمام يسوس الناس سَبْعِين حِجَّةً عليه لَّهُ منها لياسٌ ومثرر وَيَنْظُرُ مِن أَعطافِه حِينَ يَنْظُرُ يُشير إليه الجودُ من وَجَنانِهِ رهِينٌ أَسِيرٌ في سُجُونِك مُقفِرُ أيا خبرَ مأمولِ يرجَّى، أنا امرةً مَغَى أَشهرٌ لِي مُذْ حِيشتُ ثلاثةٌ كَأَنَّى قد أَذنبتُ ما لِيس يُغْفَرُ ١١٢/٣ فإن كنتُ لِمَأَذْ نِبْ ففيمَ تَعَفِّي! وإِنْ كُنتُ ذَا ذَنبِ فَعَفُوكَ أَكثرُ

قال : فقال له عمد: فإن شربتها؟ قال: دى لك حلال يا أمير المؤمنين، فأطلقه . قال : فكان أبو نواس يشمّها ولا يشربها وهو قوله :

### . لا أَذُوقُ المُدامَ إِلَّا شمها ،

وذكر عن مسعود بن عيسي العبديّ ، قال : أخبرني يحيي بن المسافر الْقَرَ قِسَانًى ، قال : أخبرني تُدحيُّم غلام أبي نواس؛ أن أبا نواس عنب عليه محمد في شرب الحمر ، فطبق به ــ وكان الفضل بن الربيع خال " يستعرض أهل السجون ويتعاهدُهم ويتفقَّدهم ــ ودخل في حبس الزَّنادقة ، فرأى فيه أَبَا نُواس - ولم يكن يعرفه - فقال له : يا شابٌّ ، أنت مع الزنادقة ! قال : معاذ الله ، قال : فلعلك عن يعبد الكبش ! قال : أنا أكل الكبش بصوفه ، قال : فلملك ممتن يعبد الشمس ؟ قال : إنى لأتجنب القمود فيها بغضاً لها ،
قال : فبأى جرم حيست ؟ قال : حبست بتهمة أنا منها برىء ، قال : ليس
إلا هذا ؟ قال : والله لقد صدقتاً ك . قال : فجاء إلى الفضل ، فقال له :
يا هذا ، لا تحسنون جوار نعم الله عز وجل الميحبس الناس بالتهمة ا
قال : وما ذاك ؟ فأخبره بما ادتمى من جرمه ، فتبسم الفضل ، ودخل على
محمد ، فأخبره بللك ، فدعا به ، وتقدم إليه أن يحتنب الحمر والسكر ، قال :
نعم ، قبل له : فبعهدالله اقال : نعم ، قال : فأخر ج ، فبعث إليه فنيان من قريش
فقال لهم : إنى لا أشرب ، قالوا : وإن لم تشرب قالسننا بحديثك ، فأجاب ،
فلما دارت الكأس بينهم ، قالوا : ألم ترتح لها ؟ قال : لا سبيل والله إلى شربها ،

لا أَدُوق المُدامَ إِلا شَمِياً<sup>[1]</sup>
لا أَرَى فى خلافِهِ مستقياً<sup>[1]</sup>
لَسْتُ إِلاَّ على الحديث تَليماً
أَنْ أَرَاهَا وَأَنْ أَمْمَّ النَّسِها مَكِنَّ يُزَيِّنُ التَّحَكِما بِ فَأَوْمِي المَطْلِقَ أَلا يُتِّها

أَيُهِ الرَّالِحَانِ بِاللهِم لُومًا النَّبِي بِاللهِم لُومًا النَّبِي بِاللهِم فَهِهَا إِمَامٌ النَّبِي اللهُم فَلِى النَّم اللهُم الله اللهُم اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ ال

وذ ُ حَرَ عَنِ أَبِى الوردِ السَّبْعَى أَنه قال : كنت عند الفَصْلُ بن سهل بخُرُاسان ، فذكر الأمين ، فقال : كيف لا يُسْتَسَحَلُ قتال محمد وشاعره يقول في مجاسه :

أَلا مَشَّنِي خَمْرًا وقل في هِيَ الْخَمْرُ وَلاتَمْقِنِي سَرًّا إِذَا أَمَكَنَ الجهرُ<sup>(0)</sup> قال : فيلغت القصّةُ محملًا ، فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواص فحسه .

<sup>(</sup>٢) الديراث: « لا أرى ان ».

<sup>(</sup>٤) الديوات: وعن حمله يه .

<sup>(</sup>۱) ديواله ۲۲۵. (۳) النيوان: ۵ کبر حظي ۵.

<sup>(</sup>ه) ديرانه ۲۷۳.

112/4

وذكر كامل بن جامع عن يعض أصحاب أبى نواس ورواته ، قال : كان أبو نواس قال أبياتًا بلغت الأمين في آخرها :

وقد زَادَنى ثِيها على النَّاسِ. أَنَّنى أَرانَى أَخْنَاهُمْ إِذَا كَنْتُ ذَا عُسرِ الْ وَلَوْ لَمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى النَّاسِ حَسْبِي مِن اللهُ عَلَى النَّاجِ المحجَّبُ فِي القصرِ ولا يَعلَمَ عَنْ فَاكَ مَنَّى طَامِعٌ ولا صَاحِبُ النَّاجِ المحجَّبُ فِي القصرِ

قال : فبعث إليه الأمين وعنده سليان بن أبى جعفر فلما دخل عليه ، قال : يا عاض "بتظئر أمّ العاهرة ! يابن اللخناء حوشتمه أقبح الشمّ أنت تكسب بشعرك أوساخ أيدى اللتام ، ثم تقول :

### ولا صاحبُ التاج المحجب في القصر .

أما والله لاتلت منى شيئناً أيداً . فقال له سليان بن أبى جعفر : والله المير المؤمنين، وهو من كبار الثنوييّة، فقال محمد: هل يشهد عليه بدلك شاهد؟ فاستشهد سليان جماعة، فشهد بعضهم أنه شرب فى يوم مطير ، ووضع قد حد تحت السياء ، فوقع فيه القطر ، وقال : يزعمون أنه يتزل مع كلّ قطرة مكك ، فكم ترى أنى أشرب الساعة من الملائكة ! ثم شرب ما فى الفند ح، فأمر محمد يحيسه ، فقال أبو نواس فى ذلك :

يًا رَبِّ إِنَّ الْتَمْرَ قَدَ ظُلَمُولِي وَبِلاَ اقترافِ تَعَطَّلِ حَبَسُولِي وَلِلاَ اقترافِ تَعَطَّلِ حَبَسُولِي وإلى الجُحرِثِ بِمَا نَرِنْتَ خَلَقَهُ مِنْ كَلَّ جَرْي والمَخافةُ ديني لا العرْقُ فَى مَيْدانِهِمْ فَى كَلَّ جَرْي والمَخافةُ ديني لا العلرُ يُعْبِل لى فَيَعْرِقَ شَاهِلِي منهم ولا يرضَوْن حَلفَ يَميني ونكان كوثر كان أَوْل مَحْبِسًا فى دار مَنقَصَة ومنزل هُونِ أَمَّا الأَمْيِنُ فلست أَرْجو دفعة عنى ، فمن لي اليومَ بالمُأسون !

420/9

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٤٧ وفيه : ٥ و إن كنت ذا فقر ۽ . ( ٢ ) الديوان : ٥ و لم لم أرث ۽ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : سؤال الناس » .

قال: وبلغت المأمون أبياته، فقال: والله لأن لحقتُه لَاغنينيَّه غني لا يؤمَّله، قال : فمات قبل دخول المأمون مدينة السلام .

قال : ولما طال حبس أبى نواس ، قال في حبسه ــ فيها ذكر ــ عن ديعامة : إحْمدُوا الله جميعاً يا جَمِيع المُسْلِمينا ثم قولوا لا تَمَلُّوا رَبِّنَا أَبِي الأَمِينَا صيّر الخِصيانَ حتّى صيّر التّغينَ ديناً فاقتذى النَّاس جميعاً بأُميرِ المؤمنينا

قال : وبلغت هذه الأبيات أيضًا المأمون وهو بخراسان، فقال : إنَّى الاتوكيُّفُ أن يهرب إلى .

وذكريعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه، عن كوثرخادم المخلوع، أن عمدًا أرِقَ ذات ليلة ، وهو في حَرَّبه مع طاهر ، فطلب مَن ْ يسامره فلم يقرب ﴿ عِرْبُ إليه أحد من حاشيته ، فدعا حاجبه ، فقال : ويلك ! قد خطرت بقلبي خطرات فأحضرْنى شاعراً ظريفًا أقطع به بقيّة ليلني ، فخرج الحاجب ، فاعتمد أقرب من محضرته ، فوجد أبا نواس ، فقال له : أجب أمير المؤمنين ، فقال له : لعلك أردت غيري ! قال : لم أرد أحداً سواك . فأتاه به ، فقال : مَنْ أنت ؟ قال : خادمك الحسن بن هائي ، وطليقك بالأمس ، قال : لا تُرَّع ؛ إنه عرضتْ بقلى أمثال أحببت أن تجعلها في شعر ، فإن فعلتَ ذلك أُجزِتُ حكمك فيما تطلب ، فقال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : قولم : عفا الله عمَّا سلف ، وبئس والله ما جَرَى فرميي ، واكسرى عوداً على أنفك ، وتمنّعي أشهى لك. قال : فقال أبو نواس. حكمي أربع وصائف مقدودات ، فأمر بإحضارهن ، فقال :

> فقَدت طُولَ اعدلالِكْ وما أَرى في مِطالكُ لَقَدْ أَرَدْتِ جِفَائِي وقد أُردتُ وصالكُ

144 200

ما ذا أردت بـــــذا! تمنكى أَشْهَى لكُ وأخذبيد وصيفة فعزها ، ثم قال :

قد صحّت الأيمانُ من حَلْقِلِكِ وصِحْتُ حتى متُّ مِنْ خلفِلِكِ اللهِ يا سَتِّى احنى مَسرَّةً ثم اكبرى عُودًا على أنفِلِكِ

ثم عزل الثانية ، ثم قال :

فديْتُكِ مَاذَا السَّلَا وَشَدَّمُكِ أَهلَ الشَرَفَ ! صِلِي عاشقاً مدنفاً قَد اعتِب ممّا اقترفْ ولا تَذكُرِى ما مضَى عَفَا اللهُ عما سَلَفْ

ثم عزل الثالثة ، وقال :

114/4

وَيَاعِشَاتِ إِلَى فِ الغَلَسِ أَنِ النِّنَا واحترش مِن المَسَسِنَ حَي إِذَا نُومٌ المُدَّاةُ ولمْ أَخْضَ رقيباً ولا سَنَا قبَسِ ركبتُ مُهرِي وقد طرِبتُ إلى حُورٍ حِسانٍ نوَاعِم لمُسِ ركبتُ مُهرِي وقد طرِبتُ إلى خُورٍ حِسانٍ نوَاعِم لمُسِ فَجْتُ وَالْهِمُ المُرْسِ وَاللهِ مَا جَرَى فَرَمِي

فقال : خلفن لا بارك الله لك فيهن 1

وذكر عن الموصلي" ، عن حسين خادم الرشيد، قال: لما صارت الخلافة إلى عمد هيتي له منزل "من منازله على الشعلا ، بفرش أجود ما يكون من فرش الخلافة وأسواه ، فقال : يا سيتدى؛ لم يكن لأبيك فرش يباهى به الملوك والوفود الذين يردون عليه أحسن من هذا ؛ فأحببت أن أفرشه لك ، قال : فأحببت أن يقرش لى فى أول خلافتي المردواج ، وقال : مزقوه ، قال : فرأيت والله الخدم والفراشين قد صيتر وه ممزق وفرقوه .

وذكر عن محمد بن الحسن ، قال : حدثني أحمد بن محمد البرمكيّ أن إبراهم بن المهديّ فتي محمد بن زبيدة : هَجَرْنُك حَتَّى قِيلَ لا بَعْرِفُ القِل وزُرْنكِ حَتَّى قِيلَ لَبْسَ له صَبرُ<sup>١١١</sup>

فطرب محمد ، وقال : أوقروا زورقه ذهبًا .

وذ كر عن على بن محمد بن إسماعيل ، عن مخارق ، قال : إنى لعند محمد بن زُبيدة يومـًا ماطرًا ، وهو مصطبح ، وأنا جالس بالقرب منه ، وأنا 🔻 ٩٦٨/٣ أُغنِّي وليس معه أحد، وعليه جبَّة وَشْي ؛ لا والله مارأيت أحسن منها. فأقبلت أنظر إليها ، فقال : كأنك استحسنتها يا نخارق! قلت : نعم يا سيدى ؛ عليك لأنَّ وجهك حسن فيها ، فأنا أنظر إليه وأعوَّذك . قال : ٰيا غلام ، فأجابه الحادم ، قال : فدعا بجُبُّة غير تلك ، فلبسها وخلع التي عليه على ، ومكثت هنيهة ثم نظرت إليه، فعاودني بمثل ذلك الكلام، وعاودته ، فده بأخرى حتى فعل ذلك بثلاث جباب ظاهرتُ بينها . قال : فلما رآها على نلم وتغير وجهه ، وقال : يا غلام ، اذهب إلى الطباخين فقل لهم : يطبخوا لنا مصليّة ، وعبيدوا صنعتها ، وأثنى بها الساعة ، فما هو إلا أن ذهب الغلام حتى جاء الْحَوَان، وهو لطيف صغير، في وسطه غضَّارة ضَخَّمة ورغيفان، فوضعت بين يديه ، فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيفة ، ثم قال : كُلُ يا نحارق ، قلت : يا سيّدى ، أعفي من الأكل ، قال : نست أعفيك فكل ، فكسرت لقمة ، ثم تناولت شيئًا ، فلما وضعته في في ، قال : لعنك الله ! ما أشرهك ! نغَّصتُها على وأفسدتُها ، وأدخلت يدك فيها؛ ثم رفع الغضَّارة بيده ، فإذا هي في حبح ري ، وقال : قم لعنك الله ! فقمت ، وذاك الودك والمرَق يسيل من الجباب، فخلعتها وأرسلت بها إلى منزلي ، ودعوت القصَّارين

> وذ كر عن البحتري أبى عبادة، عن عبيدالله بن أبى غسّان، قال : كنت عند محمد فى يوم شات شديد البرد ؛ وهو فى مجلس له مفرد مفروش بفرش ؛ قلما رأبت أرفع قيمة مثله ولا أحسن ، وأنا فى ذلك اليوم طاو ثلاثة أيام ولياليهن إلا من النبيذ ؛ والله لاأستطيع أن أتكلم ولا أعقل، فنهض نهضة

والرشائين ، فجهدت جهدى أن تعود كما كانت فما عادت .

. . .

 <sup>(</sup>١) الأي صر المذل ، أمال القال ١:٠٥٠ .

سنة ١٩٨ OYY

البول، فقلت لحادم من خدم الحاصة : ويلك ! قد والله متّ ، فهل من حيلة إلى شيء تلقيه في جوفي يبرد عنيِّي ما أنا فيه ! فقال : دعني حتى أحتال لك وأنظر ما أقول ، وصدَّق مقالتي ، فلما رجع محمد وجلس نظر الحادم إلى " نظرة ، فتبسم، فرآه محمد ، فقال: مم تبسَّمت ؟ قال : لا شي م يا سيدى، فغضب . قال البحتري : فقال: شيء في عبيد الله بن أبي غسان؛ لايستطيع أن يشم وائحة البطبخ ولا يأكله، ويجزع منه جزعًا شديدًا . فقال: ياعبيد الله هذا فیك ؟ قال : قلت: إى والله يا سيَّدى، ابتليت به، قال: ويحك! مع طيب البطّيخ وطيب ريحه ! قال: فقلت : أنا كذا ، قال : فتعجّب ثم قال : على " ببطيخ ؛ فأتيى منه بعدَّة، فلما رأيته أظهرت القشعريرة منه ، وتنحيَّت . قال : خَدُوه ، وضعوا البطِّيخ بين يديه ، قال : فأقبلت أريه الخزع والاضطراب من ذلك ، وهو يضحك ، ثم قال : كُلُ واحدة ، قال : فقلتُ : يا سيَّدى ، تقتلني وترمى بكلَّ شيء في جوفي وتهيُّنج عليَّ العلل ، الله الله في ! قال : كلُّ بيطيخة ولك فرش هذا البيت ؛ على عهد الله بذلك وميثاقه ، قلت : ما أصنع بفرش بيت ، وأنا أموت إن أكلت ! قال : فتأبيت، وَالْحَ عَلَى ، وجاء الحادم بالسكاكين فقطعوا بطيخة، فجعلوا بحشونها في في، ٩٧٠/١٠ وأنا أصرُخ وأضطرب ؛ وأنا مع ذلك أبلع ، وأنا أريه أنى بيكر ، أفعل ذلك وألطم رأسي ، وأصبح وهو يضحك، فلما فرغت تحوّل إلى بيت آخر ، ودعا الفرّاشين، فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلى ، ثم عاودني في فرش ذلك البيت فى بطيخة أخرى، ثم فعل كفعله الأول ، وأعطانى فرش البيت ؛ حتى أعطانى فرش ثلاثة أبيات ؛ وأطعنني ثلاث بيطيخات، قال : وحسنت والله حالى ، واشتد" ظهري .

قال : وكان منصور بن المهدى بريه أنه ينصح له ، فجاء وقد قام محمد يتوضُّ ، وعلمت أن محمدًا سيعقيني بشرّ ندامة على ما خرج من يديه ؛ فأقبل على منصور ومحمد غائب عن المجلس ، وقد بلغه الحبر ، فقال : يابن الفاعلة ، تخدع أمير المؤمنين ، فتأخذ مناعه ! والله لقد هممت أفعل وأفعل ، فقات : يا سيدي ، قد كان ذاك ، وكان السبب فيه كذا وكذا، فإن أحببت أن

تعتلى فتأثم فشأنك ، وإن تفصّلت فأهل لذلك أنت، ولستُ أهود . قال : فإنى أتفضّل حليك . قال: وجاء محمد، فقال: افرشوا لنا على تلك البر كة، ففرشوا له عليها ، فعجلس وجلسنا وهي محلوة ماء ، فقال : يا هم م ، اشتهبتُ آن أصنع شيئًا ؛ أرمى بعبيد الله إلى البر كة وتضحك منه . قال : يا سيّدى إن فعلت هذا تعلته لهدة برد الماء وبرد بومنا هذا ؛ ولكنى أدلك على شيء خبرتُ به، طبّب ، قال : ما هو ؟ قال : تأمر به يشد في تحت، ويشطر على باب المتوضًا ، ولايأتي باب المتوضّأ أحد إلا بال على رأسه. فقال : طبّب والله، ثم أتى بتخت فامر فشد دت فيه ، ثم أمر فحصلت والقيتُ على باب المترضأ ، وجاء الحدم فأردوا الرَّباط (١١ عنى ، وأقبلوا يرونه أنهم يولون على " وأنا أصرخ، فكث بذلك ما شاء الله وهو يضحك. ثم أمر بى فحكيلت ولريته وليته . ولايت تنظفت وأبدلت ثياني وجاوزت عليه .

وذكر عن حبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه - وكان حاجب المخلوع - قال : كنت قائمًا على رأسه، فأتى بفداء فتغذى وحده ، وأكل أكلا حجيبًا، وكان يومًا يعد المخلفاء قبله على هيئة ما كان يُهيًّا لكل واحد منهم يأكل من كل طعام ، ثم يؤتني بعلمامه . قال : فأكل حتى فرغ ثم رفع رأسه إلى أبيى العنبر - خادم كان لأتي العالى : اذهب إلى المطبخ ، فقل في يهيئون لى بزماور د ، ويركون طوالا لا يقطعونه ، ويكون حشوه شعوم الدجاج والسمن والبقل والبيض والجبن والزيتون والجوز ، ويكرون مشوه منه و يعجلونه ؛ فا مكث إلا يسبراً حتى جاءوا به فى خوان مربع ، وقد جعل عليه البزماورد الطوال ، على هيئة القبة المبدص ملية ، حتى صير أعلاها بزماوردة واحدة ، فوضع بين يليه ، فتناول واحدة قاكلها ، ثم لم يزل كللك حتى ميثر على الحوان شيئاً .

وذكر عن على بن محمد أن جاير بن مصعب حدّته ، قال : حدّثنى غارق ، قال : مرّت بى ليلة ما مرّت بى مثلها قطاً ، إنى لنى منزلى بعد ليل ؛

<sup>(</sup>١) ط: ووالرياط ۽ تحريف ،

٠٢ •٢

إذ أتانى رسول محمد وهو خليفة فركض بى ركضً، فانتهى بى إلى داره ، فأدخيلت فإذا إبراهم بن المهدى قد أرسل إليه كما أرسل إلى ، فولفينا جميماً ، فانتهى إلى باب مُنفض إلى صحن ، فإذا الصحن مملو شمعاً من شمع محمد العظام ، وكأن ذلك الصحن فى نهار ، وإذا محمد فى كدَّرَج ، وإذا الدار مملوحة وصائف وحملاً، وإذا العابون يلمبون ، ومحمد وسطهم فى الكرَّرَج يرقص فيه ، فجاءنا رسول يقول: قال لكما: قُروما فى هذا الموضع على هذا الباب مما يلى الصحن ، ثم ارفعا أصواتكما معبراً ومقمرًا عن السورناى، واتبعاه فى لحنه قال : وإذا السورناى والجوارى واللعابون فى شيء واحد :

ه هذى دنانير تنسانى وأذكرها .

شهم الزّمار . قال : فواقد ما زلتُ وإبراهيم قائمين نقولها ، نشق بها حلوقنا حتىانفلق الصبح، ومحمد فىالكرّج ما يسأمه ولا يمله حتى أصبح يدنو منا، أحياناً فراه ، وأحياناً يحول بيننا وبينه الجوارى والحدم .

وذكر الحسين بن فراس مولى بنى هاشم ، قال : غزا الناس فى زمان محمد على أن يردّ عليهم الحُسُلس، فرُدّ عليهم، فأصاب الرجلستة دنانير ، وكان ذلك مالا عظيمًا .

وذكر عن ابن الأعرابيّ ، قال : كنت حاضر الفضل بن الربيع ، وأتيّلً بالحسن بن هانئ ، فقال : رُفع إلى أمير المؤمنين أنك زنديق ، فجعل ببرأ من ذلك وبحلف ، وجعل الفضل يكرّر عليه ، وسأله أن يكلّم الخليفة فيه ، ففعل وأطلقه ، فخرج وهو يقول :

أهلى أتيتكم من القبر والناسُ مختبَسونَ للحشو لولا أبو العباسِ ما نظرَت عيني إلى ولدٍ ولا وفر فالله ألبسني يه نعمًا شَفَلَتْ حسابَتها يدَى شكري لقِيتُها من مُفهم فهم فمدنها بأنامل عشر منة ١٩٨

> ما من يد في الناسِ واحدة إلا أبو العباسِ مولاها نامَ الثقاتُ على مضاجعهِمْ وسرى إلى نفسى فأحياها قد كنتُ خفتُكُ ثم أَمَنِي من أَن أَخافكُ خوفُكَ الله فَعَفُوتَ مَنِّى عَفَو مُقتلِدٍ وجبَت له نَشَمٌ فأَلفَاها

> > قال : فكانت هذه الأبيات سبب خروجه من الحبس .

وذُ كر عن محمد بن خلاد الشرويّ ، قال : حدثني أبي-قال : سمع محمد شعر أبي نواس وقوله :

### . الاستقشى خمرا وقل لى هي الحمر .

وقوله :

اسقنيها يا ذُفافه مُزَّة الطَّغَم سُلافهُ ذَكَّ عندِى مَنْ قلاها لِرَجاهِ أَو مخالَهُ مثلَ ما ذَلَّتْ وضاعَتْ بعد هارونَ الخِلالة

قال : ثم أنشد له :

فجاء بسا زَيتِيَّةً ذَهَبِيَّةً فلم نستطع دُونَ السَّجُودِ لها صَبْرًا ١٧٤/٣ قال : فحسه محمد على هذا ، وقال : إنه 1 أنت كافر ، وأنت زندين. فكتب في ذلك إلى الفضل بن الربيع :

ر وعوَّدتَنبهِ والخيْرُ عادَهُ لى وأظهرتُ رهبَةً وزُهـادَهُ رى فى حال نُسْكِهِ وقتادَهُ برُ كُوع لِهُ أَذِينُهُ بُسُجُودٍ واصفِرارِ مثلِ اصفرار الجرادة فشأمّل بعينك السجّاده لاشتراها يُعِدُّها للسُّهادَة

أنتَ يابنَ الرَّبيع علَّمتَني الخبُّ فارعَوَى باطِلى وأقصَرَ جَهُ لو ترانى شبهت بى الحسن البَص فادع بى لا عَلِمتَ تقويمَ مثلى لو رَآها بعْضُ المُرَاثينَ يوماً

#### خلافة المأمون عبد الله بن هارون ٢٠٥/٣

وفي هذه السنة وضعت الحرب ــ بين محمد وعبد الله ابني هارون الرّشيد ـــ أو زارها ، واستيمسَق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة .

وفيها خرج الحسن الهرش في ذى الحجة منها يدعو إلى الرضى من آل محمد ــ بزعم ــ في سفّلة الناس، وجماعة كثيرة من الأعراب؛ حتى أتى المسّل، فجبى الأموال ، وإغار على التجّار، وانتهب القرى، واستاق المواشى.

وفيها ولتى المأمون كل ما كان طاهربن الحسين افتتحه من كُور الجبال وفارس والأهواز والبَصْرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بنسهل أخا الفضل ابن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد الهلوع ودعول الناس في طاعة المأمون .

وفيها كتب المأمرن إلى طاهر بن الحسين، وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال في البلدان كاليما إلى خلفاء الحسن بن سهل، وأن يشخص عن ذلك كاله (١١) إلى الوقة، وجعل إليه حرب نصر بن شبث، وولأه الموصل والحزيرة والشأم والمغرب.

وفيها قدم على " بن أبى سميد العراق خليفة "لحسن بن سهل على خواجها، فدافع طاهر عليًّا بتسليم الخواج إليه؛ حتى وقكَّى الجند أرزاقهم، فلما وقاً م سلتم إليه العمل .

وفيها كتب المأمون إلى هر أثمة بأمره بالشُّخوص إلى خرابان .

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن مومى بن عيمى بن مومى بن مرمري بن مرمري بن مرمري بن مرمري بن مرمري بن مرمري ب

<sup>(</sup>١) ط: وكلها ٥.

144/4

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة

فن ذلك قدومُ الحسن بن سهل فيها بغداد ّ مزيجند المأمون، وإليه الحرب والحراج ، فلمناً قدمها فرّق عماله فى الكُور والبلدان .

وفيها شخص طاهر إلى الرَّقة فيجُمادى الأولى، ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد. وفيها شخص أيضًا هـرَّمَة إلى خُراسان .

ونيها خرج أزهر بن زهير بن المسيّب إلى الهـرِ ش، فقتله في المحرّم .

وفيها خرج بالكوفة محمد بن إيراهيم بن إسماعيل بن إيراهيم بن الحسن ابن الحسن بن على " بن أبى طالب يوم الحميس لعشر خلون من جُمادى الآخرة يدعو إلى الرضيّ من آل محمد والعمل بالكتاب والسنّة ، وهو الذي يقال له ابن طباطبا ، وكان القيّم أباره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا ، واسمه السرى بن منصور ، وكان يذكر أنه من ولد هانى بن قبيصة بن هانى بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبى ربيعة بن تُذهل بن شببان .

### ذکر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا

اختلف ف ذلك، فقال بعضهم : كان سببُ خووجه صرف المأمون طاهر ابن الحسين عمّا كان إليه من أعمال البلدان التي فتحها وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل؛ فلممّا فعل ذلك تحدّث الناس بالعراق بينهم أن القدّشل بن سهل قد غلب على المأمون ، وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قوّاده من الحاصة والعامة ، وأنه يُبرم الأمور على هواه ، ويستبد بالرأى دونه. فغضب لذلك بالعراق مت "كان بها من بني هاشم ووجوه الناس ، وأنفوا من

سنة 199 474

غلبة الفضل بن سهل على المأمون ، واجترعوا على الحسن بن سهل بذلك ، وهاجت الفتن في الأمصار ؛ فكان أوَّل منَّن خرج بالكوفة ابن طباطبا الذي ذكرت .

وقيل كان سبب خروجه أن أبا السرّايا كان من رجال هـرَّثمة ، فعلله بأرزاقه وأخرَّه بها ، فغضب أبو السرايا من ذلك ، ومضى إلى الكوقة فبايع محمد بن إبراهم وأخذ الكوفة ، واستوسق له أهلها بالطاعة، وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة ، وأتاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم .

# [ ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسبب ]

ونيها وجَّه الحسن بن سهل زُهير بن المسيَّب في أصحابه إلى الكوفة \_ وكان عامل الكوفة يومثل حيث دخلها ابن طباطبا سليان بن أبي جعفر المنصور من قبل الحسن بن سهل ، وكان خليفة سلمان بن أبي جعفر بها خالد بن عجيَّل الضبَّيُّ - فلما بلغ الحبر الحسن بن سهل عنَّف سلبان وضعَّفه، ووجَّه زهير بن المسيَّب في عشرةً آلاف فارس وراجل ؛ فلما توجَّه إليهم وبلغهم خبرٌ شخوصه إليهم تهيُّثوا للخروج إليه ؛ فلم تكن لهم قوَّة على الحروج ، فأقاموا حتى إذا بلغ زهير قرية شاهى خرجوا فأقاموا حتى إذا بلغوا القنطرة أتاهم زُهير ، فنزلُ عشية الثلاثاء صعَّنبا ، ثم واقعهم من الغد فهزموه ٢٧٨/٣ واستباحوا عسكره ، وأخلوا ما كان معه من مال وسلاح ودوابٌ وغير ذلك يوم الأريعاء .

> فلما كان من غد اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير ابن المسيّب - وذلك يوم الحميس البلة خلت من رجب سنة تسم وتسعين وماثة مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجاءة ؟ فذُكر أن أبا السرايا ممَّه ، وكان السبب في ذلك \_ فها مُذكر \_ أن " ابن طباطبا لما أحرز ما في عسكر زهير من المال والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السرايا ، وحظره عليه ؛ وكان النَّاس له مطيعين ، فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه فسمَّه ؛ فلما مات ابن طباطبا أقام أبو السّرايا مُكانمَه غلاما أمرد حدّثًا يقال له محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ؛ فكان أبوالسرايا هو الذي ينفُّذ

199 200

الأمور ، ويولتي من "رأى، ويعزل من أحب ؟ وإليه الأموركلها، ورجع زهير من يوبه الذي هُرَّم فيه إلى قصر ابن هبيرة ، فأقام به . وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن محمد بن أبي خالد المرور ودي إلى النيل حين وجه زهير إلى الكوفة ، فخرج بعدما همّرَم زهير عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل عنى بلغ الجامع هو وأصحابه ، وزهير مقم بالقصر ، فترجه أبوالسرايا إلى عبدوس ، فواقعه بالجامع ، يوم الأحد لئلاث عشرة بقيت من رجب فقتله ، وأسر هارون بن محمد بن أبي خالد ، واستباح عسكره . وكان عبدوس — فها فكر — في أربعة آلاف فارس ، فلم يفليت منهم أحد ، كانوا بين قتيل وأسير ، وانتشر الطالبيون في البلاد ، وضرب أبو السرايا الدواهم بالكوفة ، وقتش عليها : ﴿ إِنَّ اللهُ يَحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَي سبيلِدِ صَقًا كَأَنَّهُمْ وَقَصْ عليها : ﴿ إِنَّ اللهُ يَحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَي سبيلِدِ صَقًا كَأَنَّهُمْ وققش عليها : ﴿ إِنَّ اللهُ يَحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَي سبيلِدِ صَقًا كَأَنَّهُمْ وققس ، عنه الما بنه زهيرًا قتل أبى السرايا عبدوساً وهو بالقصر ، انتخاز بن من مه إلى نهر الملك .

444/4

أم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه ، وكانت طلائمه تأتى كُوتي وفهر الملك، فيحة أبو السرايا جيوشاً إلى البصرة وواسط فنخلوهما، وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الخرقي ولينا عليها من قبسل الحسن ابن سهل ، فواقعه جيش أبى السرايا قريباً من واسط فهزموه ، فانصرف راجعاً إلى بغداد ، وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة . فلما رأى الحسن ابن سهل أن أبا السرايا ومن معه لايلثون له عسكراً إلا هزموه، ولا يترجهون إلى بلدة إلا دخلوها ، ولم يجد فيمن معه من القواد من "يكفيه حربه، اضطر إلى هرقة - وكان هرقة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق ولاينا عليها من قبل المأمون ، سليم ما كان بيده من الأعمال، وتوجه نحوخراسان مفاضياً للحصن ، فسار حتى بلغ حكوان - فبعث إليه السندي وصالحاً صاحب المصلى يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبى السرايا ، فامتنع وأبى . وانصرف الرسول الحسن بإيائه ؛ فأعاد إليه السندي بكتب لفليفة، فأجاب ، وانصرف إلى الحسن بإيائه ؛ فأعاد إليه السندي بكتب لفليفة، فأجاب ، وانصرف إلى

<sup>(</sup>١) سورة السف آية ۽

١٩٩ تنه

بغداد ، فقدمها في شعبان ؛ فتهيّأ للخروج إلى الكوفة : وأمر الحسن بن سهل على " بن أبى سعيد أن يخرج إلى ناحية المدائن وواسط والبصرة ، فتهيَّدُوا للملك. وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرة ، فرجَّه إلى المدائن، فنخلها أصحابه في رمضان، وتقدُّم هو بنفسه وبمن معه حتى نزل نهر صَرَّصَر مما يلي طريق الكوفة في شهر رمضان . وكان هرثمة أنا احتبس قدومه على الحسن ببغداد أمر المنصور بن المهديّ أن يخرج فيعسكر بالياسريّة إلى قدوم هرثمة ، فخرج نعسكر ، فلما قدم حَرَّثُمة خرج فعسكر بالسفينتين بين يدى منصور ، ثم مضى حتى عسكر بنهر صَرْصر بإزاء أبي السرايا، والنهر بينهما؛ وكان على" ابن أبي سعيد معسكراً بكلمواذى ، فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم ، ووجَّه مقدَّمته إلى المدائن ، فقاتل بها أصحاب أبي السرايا غداة الحميس إلى اللَّيلِ قتالًا شديداً. فلمَّا كان الغد غدا وأصحابه على القتال فانكشف أصحاب أبى السرايا وأخذ ابن أبى سعيد المدائن . ويلغ الحبر أبا السرايا وأخذ ابن أبي سعيد المدائن ؛ فلما كان ليلة السبت لحمس خلكون من شوال رجع أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به، وأصبح هرمُة فجد " في طلبه ، فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم ، وبعث برءوسهم إلى الحسن ٩٨١/٣ ابن سهل ، ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة ؛ فكانت بينه وبين أبي السرايا وقعة قتل فيها من أصحاب أبي السرايا خلَّق كثير ، فانحاز أبو السرَّايا إلى الكوفة ، قوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة ، فانتهبوها وخرّبوها وأخرجوهم من الكوفة ، وعملوا في ذلك عملا قبيحاً ، واستخرجوا الودائع التي كانت لم عند الناس فأخذوها . وكان هـَرْثُمة ــ فيها ذكر ــ يخبر الناس أنه يريد الحبج ، فكان قد حبس من يريد الحجّ من خُراسان والجبال والجزيرة وحاجّ بغداد وغيرهم ؟ فلم يدَع أحدًا يخرج ، رجاء أن يأخذ الكوفة ، ووجَّه أبو السرايا إلى مكة والمدينة

> وكان الولل على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على ّ بن عبد الله بن العباس ، وكان المدى وجّهه أبو السرايا إلى مكة

مَّنْ وَأَخَذَهُمَا ، ويقيم الحَجِّ الناس .

حسين بن حسن الأفطس بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب والذي وجَّهه إلى المدينة محمد بن سلمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، فلخلها ولم يقاتله بها أحد ، ومضى حسين بن حسن يريد مكة فلمًا قرب منها وقف هُنيهة لمن فيها . وكان داود بن عيسي لمَّا بلغه توجيه ٩٨٢/٣ أبي السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحجّ للناس جمع موالى بني العبّـاس وعبيد حوائطهم ، وكان مسرور الكبير الحادم قد حجَّ في تلك السنة في ماثني فارس من أصحابه، فتعبُّ الحرب مَّن مريد دخول مكة وأخذها من الطالبيِّين، فقال لداود بن عيسى : أقم لى شخصَك أو شخص بعض ولدك ، وأنا أكفيك قتالسَّهم ، فقال له داود : لا أستحلُّ القتال في الحرم ؛ والله لئن دخلوا من هذا الفجَّ لأخرجن من هذا الفجَّ الآخر ، فقال له مسرور : تُسكُّم ملكك وسلطانك إلى عدوك ومن لايأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا حرمك ولا مالك! قال له داود : أيّ مُلْكُ لي ! والله لقد أقمتُ معهم حيى شيخت فا ولوني ولاية حتى كبرت سنى ، وفني عمرى ، فولتوني من الحجاز ما فيه القوت ؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك ؛ فقاتل إن شئت أو دُغْ. فانحاز داود من مكة إلى ناحية المُشاش، وقد شد " أثقالَه على الإبل، فوجه بها في طريق العراق، وافتعل كتابًا من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم ، فقال له : اخرج فصل بالناس الظهر والعصر بميَّ ، والمغرب والعشاء ، وبتُّ بمنَّى ، وصل" بالناس الصبح، ثم اركب دوابتك فانزل طريق حرَّفة ، وخمُله على يسارك في شعب عمرو ؟ حتى تأخذطريق المشاش، حتى تلحقني ببستان ابن عامر . فقعل ذلك ، وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسي معهم بمكَّة من موالي بني العباس وعبيد الحوائط، وفتَّ ذلك في عضد مسرور الحادم، وخشي إن قاتلهم أن يميل أكثر الناس معهم ؛ فخرج في أثر داود راجعاً إلى العراق ، وبتى الناس يعرفة؛ فلمَّا زالت الشمس وحضرت الصَّلاة، تدافعها قوم من أهل مكة، فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردى" وهو المؤذن وقاضى الجماعة والإمام بأهل السَّجد الحرام: إذ (١١) لم تحضر الولاة ... لقاضي مكة محمد بن عبد الرحمن

سنة ١٩٩

الهزوى: تقدم فاخطب بالناس، وصل بهم الصلاتين؛ فإنك قاضى البلد. قالم: فلمن أخطب وقد هرب الإمام ؛ وأطل هؤلاء القوم على الدخول! قال : فلمن أخطب وقد هرب الإمام ؛ وأطل هؤلاء القوم على الدخول! قال : لا تدع لا تحد وصل بالناس، فألى ؛ حتى قد موا رجلامن عرض أهل مكة، فصلى بالناس الظهر والمصر بلا خطبة ، ثم مضوا فوقفوا جميعًا بالموقف من عرفة حتى غربت الشمس ، فلمع الناس لا تفسهم من عرفة بغير إمام، حتى أتوا مزدانة، فصلى بهم المغرب أن يناس كن عرض الناس وحسين بن حسن يتوقف بسرف يرهب أن ينخل مكة ، فيلد عمل ويتحق من المباسيين ، فأخبر وه أن مكة ومنى بمن يميل إلى الطالبيين ، ويتحق من المباسيين ، فأخبر وه أن مكة ومنى فلمخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة ، وجميع من معه فلمخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة ، وجميع من معه فلمخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة ، وجميع من معه لا يبلغون عشرة ، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ، ومضوا إلى عرفة فل المبائل ، فوقفوا بها ساحة من الليل، ثورجع إلى مرددانة فصلي بالناس الفجر ، الملك ، ووقف على فرزح ، ودفع بالناس منه .

3AE/4

وأقام بمنى أيام الحج ، فلم يزل مقيماً حتى انقضت سنة تسع وتسعين وماثة، وأقام محمد بن سليان بن داود الطالبي بالمدينة السنة أيضًا ، فانصرف الحاج وسَن كان شهد مكة والموسم، على أن أهل الموسم قد أفاضوا من عَسَرَقة بغير إمام .

وقد كان هرئمة لما تعفوف أن يفوته الحبج — وقد نزل قرية شاهى — وقد نزل قرية شاهى — واقع أبا السرايا وأصحابه في المكان الذي واقعه فيه زهير ، فكانت الهزيمة على هرثمة في أول النهار ، فلما كان آخر النهار كانت الهزيمة على أصحاب أبي السرايا ، فلما رأى هرثمة أنه لم يصر إلى ما أراد ، أقام بقرية شاهى، ورد الحاج وغيرهم ، وبعث إلى المنصور بن المهدى فأتاه بقرية شاهى، وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفة، وقد كان على بن أبي سعيد لما أخل المدائن توجة إلى واسط فأخلها، ثم إنه ترجة إلى البصرة فلم يقدر على أخلها حتى انقضت سنة تسم وتسمين ومائة .

# ثم دخلت سنة ماثنين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكرالخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره ]

فما كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها . ذُ كَسِر أَنْ أَبَا السرايا هربهوومن معه من الطالبيَّين منالكوفة ليلة ۖ الأحد لأربع عشرة ليلةبقيت من المحرم من سنةمائتين ، حتى أتى القادسيَّة. ودخل منصور ابن المهدئ وهرتمة الكوفة صبيحة ً تلك الليلة ، وآمنوا أهلَمها ، ولم يعرضوا لأحد منهم ، فأقاموا بها يومهم إلى العصر ، ثم رجعوا إلى معسكرهم ، وخالَّفوا بها رجلاً منهم يقال له غسان بن أبى الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان ، فنزل فى الدار الني كان فيها محمد بن محمد وأبو السرايا . ثم إن" أبا السرايا خرج من القادسيَّة هووميَّن معه حتى أثوًا ناحية واسط، وكان بواسط على" بن أبى سعيد، وكانت البصرة بيد العلويَّين بعد ، فجاء أبو السرايا حيى عبر دِجِنَّلة أسفل من واسط ، فأتى عبدُ سِيي ؛ فوجد بها مالاً كان حُسِل من الأهواز ، فأخذه ثم مضى حتى أنى السوس ، فنزلها ومسن معه ، وأقام بها أربعة أيام ، وجعل يعطى الفارس ألفًا والراجل خمسيائة ، فلما كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن على الباذغيسيُّ المعروف بالمأمنيُّ . فأرسل إليهم : اذْهبوا حبث شئتم، فإنه لا حاجة لى فى قتالكم ، وإذا خرجتم من عملى ظست أتبعكم . فأبي أبو السرايا إلا القتال، فقاتلهم، فهزمهم الحسن، واستباح عسكرهم ، وجُرح أبو السرايا جراحة شديدة، فهرب، واجتمع هو ومحمد بن محمد وأبو الشوُّك ، وقد تفرَّق أصحابهم، فأخذوا ناحية طريق الجزيرة يريدون منزل أبى السرايا برأس العين؛ فلما انتهوا إلى جلولاء عُشِر بهم، فأتاهم حماد الكُنْدُ عُرُشْ فأخذهم ، فجاء بهم إلى الحسن بنسهل، وكان مقيماً بالنهروان

سنة ۲۰۰۰ 040

حين طردته الحربية ، فقدم بأبى السرايا ، فضرب عنقه يوم الحميس لعشر خلوْن من ربيع الأول . وذكروا أنَّ الذي تولَّى ضرب عنقه هارون بن محمد بن أبي خالد، وكان أسيّرا في أيدي أبي السرايا . وذكروا أنه لم يروا أحداً عند ٩٨٦/٣ القتل أشد جزعاً من أبي السرايا ، كان يضطرب بيديه ورجليه ، ويصيح أشد ما يكون من الصياح ؛ حتى جُعل فرأسه حبل، وهو فوذاك يضطرب ويلتوى ويصيح ؛ حتى ضربت عنقه . ثم بعث برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل ، وبعث بجسده إلى بغداد ، فصُّلب تصفين على الحسر ، ف كلّ جانب نصف ، وكان بين خروجه بالكونة وقتله عشرة أشهر .

وكان على من أنى سعيد حن عبر أبه السرايا تهجه إليه، فلما فاته تهجه إلى البصرة فافتتحها. والليكان باليصرة من الطالبية بزيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على" بن حسين بن على" بن أبي طالب ومعه جماعة من أهل بيته ، وهو الذي يقال له زيد النار\_ وإنما سمى زيد النار لكثرة ما حرّق من الدور بالبصرة من دور بني العباس وأتباعهم؛ وكانإذا أُتبيّ برجل من المسوّدة كانت عقوبته عنده أن يحرقه بالنارب وانتهبوا بالبصرة أموالا، فأخذه عل " بن أبي سعيد أسيراً. وقيل إنه طلب الأمان فآمنه. وبعث على بن أبي سعيد ممن كان معه من القواد عيسي بن يزيد الحُلوديّ وورقاءبن جسيل وحمدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان وهارون بن المسيّب إلى مكة والمدينة واليمن، وأمرهم بمحاربة مَن بها من الطالبين . وقال التميمي في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا : أَلَم تَرَ ضَرَّبَةَ الحَسَنِ بنسهْلِ بسيفِكَ يَا أَمِيرَ المُؤَّمنينَا

أَذَارِت مَرْوَ رأْسَ أَلَى السرايا وأَبَقْت عِبْرَةً للعابِرينا وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا إلى المأمون بخراسان.

4AY/4

[ ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن ]

وفي هذه السنة خرج إبراهم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب بالمن .

#### ذكر الحبر عنه وعن أمره:

وكان إبراهيم بن موسى ــ فيما 'ذكر ــ وجماعة من أهل بيته بمكة حين خرج أبو السرايا وأمر وأمر الطالبيين بالعراق ما ذكر. وبلغ إبراهم بن موسى خبرهم، فخرج من مكة مع مَنَ° كان معه منأهل بيته يريد اليمن ، ووالى اليمن يومئذ المقيم بها من قبـَل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس . فلما سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العاوي وقربه من صنعاء، خرج منصرفًا عن اليمن، فىالطريق النجدية بجميع مَنَ \* في عسكره من الحيل والرَّجْل ، وخلَّى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره قتاله ، وبلغه ما كان من فعل عمَّه داود بن عيسى بمكة والمدينة؛ ففعل مثل فعله، وأقبل يريد مكة؛ حتى نزل المُشاش، فعسكر هناك، وأراد دخول مكة ، فمنعه مَـن كان بها من العلويتين ، وكانت أم إسحاق بن موسى بن عيسي متوارية " بمكة من العلوية ، وكانوا يطلبونها فتوارت منهم ، ولم يزل ٩٨٨/٣ إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش ، وجعل مَـن كان بمكة مستخفياً يتسللون من رءوس الجبال ، فأنوا بها ابنها في حسكره . وكان يقال لإبراهيم بن موسى :

الجغرَّار ؟ لكثرة مَن قتل باليمن من الناس وسبَّى وأخذ من الأُموال .

### [ ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ]

وفى هذه السنة فى أول يوم من المحرّم منها بعد ما تفرّق الحاجّ من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على نُسرقة مثنية ، فأمر بثياب الكعبة التي عليها فجُرّدت منها حي لم يُبتى عليها من كسوتها شيئًا ، وبقيت حجارة مجرَّدة ، ثم كساها ثوبين من قمَرَّ رقيق ، كان أبو السرايا وجَّه بهما معه مكتوب عليهما : أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داهية آل محمد ، لكسوة بيت الله الحرام ، وأن يطرح عنه كُسوة الظلَّمة من ولد العباس، لتطُّهر من كُسوتهم . وكتب في سنة تسع وتسعين وماثة .

ثم أمر حبين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلويّين وأتباعهم على قدر منازلهم عنده ، وعمَّد إلى ما فى خزانة ۲۰۰۵ کت

المكتبة من مال فأخله ، ولم يسمع بأحد عنده وديمة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إلا همجم عليه في داره ؛ فإن وجد من ذلك شيئًا أخذه وعاقب الرجل؛ وإن لم يجدعنده شيئًا حبسه وهذبه حتى يفتدى نفسه بقدر طوله ، ويقرّ عند ٩٨٨/٣ الشهود أن ذلك المسوّدة من بني العباس وأتباعهم، حتى عمّ هذا خلقًا كثيراً .

وَكَانَ اللَّنِي يَتَوَلِّي الْعَلَمَاتِ لَمْ رَجَلاً مِن أَهَلِ الْكُوفَة يَقَالَلُهُ مُحمد بن مسلمة، كان ينزل في دارخالصة عند الحناطين ؛ فكان يقال لهادار العداب، وأخافوا الناس؛ حتى هرب منهم خلاق كثير من أهل النَّح ، فتعقبوهم بهدم دورهم حتى صاروا من أمر الحرم ، وأخذ أبناء الناس في أمر عظيم، وجعلوا يحكنون الذهب الرقيق الذي في رءوس أساطين المسجد ، فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدار مثقال ذهب أو نحوه ، حتى عم ٌ ذلك أكثر أساطين المسجاء الحرام ، وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم، ومن خشب الساج، فبيع بالتَّمن الحسيس . فلما رأى حسين بن حسن ومنَن معه من أهل بيته تغيّر الناس لم بسيرتهم ، وبلغهم أن أبا السرايا قد تُشل ، وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيين ، ورجعت الولاية بها لولد العباس ، اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن حلي بن حسين بن على بن أبي طالب-وكان شيخًا وَدَّاعًا محبَّبًا في الناس ، مفارقًا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة ، وكان يروى العلم عن أبيه جعفر بن محمد ، وكان الناس يكتبون عنه ، وكان يظهر سَمَّتناً وزهداً ﴿ فقالوا له : قد تعلم حالك فى الناس ، فأبْرُوزْ · φ٠.٠٥ شخصك نبايع لك بالخلافة ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان ؛ فأبى ذلك عليهم ، فلم يزل به ابنه على بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حي غلبا الشيخ على رأيه ؛ فأجابهم. فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لستّ خلون من ربيع الآخر ، فبايعوه بالحلافة ، وحشروا إليه الناسّ من أهل مكة والمجاورين ، فبايعوه طوعًا وكرهًا ، و"مَّوْه بإمرة المؤمنين ، فأقام بللك أشهراً ، وليس له من الأمر إلا اسمه ، وابنه على وحسين بن حسن وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة، وأقبّع ماكانوا فعلاً، فوثب حسين بن حسن على امرأة من قريش من بني فهر ــ وزوّجها رجل من بني مخروم ، وكان لها

جمال بارع ـ فأرسل إليها لتأتيه، فامتنعت عليه، فأخاف زوَّجها وأمر يطلبها فتوارت منه ، فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب الدار ، واغتصبوها نفسها ، وذهبوا بها إلى حسين ، فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة ، فهربت منه، ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب على" بن محمد بن جعفر على غلام من قريش ، ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد ، وكان جميلا بارعاً في الجمال - فاقتح عليه بنفسه نهاراً جهاراً في داره على الصفا مشرفًا على المسعى؛ حتى حمله على فرسه في السرُّج . وركب على " بن محمد على عجُّز الفرس ، وخرج به يشق السوق حتى أتى بئر ميمون - وكان ينزل في دار داود بن عيسي في طريق منتي – فلما رأى ذلك أهل مكة ومسَن بها من المجاورين ، خرجوا فاجتمعوا في المسجد الحرام ، وغلقت الدكاكين ، ومال معهم أهلُ العلواف بالكعبة؛ حتى أتوا محمد بن جعفر بن محمد،وهو نازل دار داود ، فقالوا : والله لنخلمنك ولنقتلنك ، أو تردن للينا هذا الغلام الذي ابنك أخله جهرة . فأغلق باب الدار ، وكلمهم من الشباك الشارع في المسجد، فقال : والله ما علمت، وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه على " فيستنقذ الغلام منه . فأبى ذلك حسين ، وقال : والله إناك لتعلم أَنَّى لا أَقْرَى على ابنك ، ولو جثتُه لقاتلني وحاربني في أصحابه . فلما رأى ذلك محمد قال لأهل مكة : آمنوني حتى أركب إليه وآخذ الغلام منه . فآمنوه وأذنوا له في الركوب، فركب بنفسه حيّ صار إلى ابنه، فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله . قال : فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العبامي مقبلاً من البيمن حتى نزل المُشاش ، فاجتمع العلويتون إلى محمد بن جعفر بن محمد ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين ، هذا إسحاق بن موسى مقبلاً إلينا في الخيل والرجال ، وقد رأينا أن نخندق خندقًا بأعلمَى مكة ، وتبرز شخصك ليراك الناس ويحاربوا معك . وبعثوا إلى مَن ْ حولهم من الأعراب ، ففرضوا لهم، وخندقوا علىمكة ليقاتلوا إسحاق بن موسى من ورائه، فقاتلهم إسحاق أيامًا . ثم إن إسحاق كره القتال والحرب ، وخرج يريد العراق ، فلقيه ورقاء بن جميل في أصحابه ومن كان معه من أصحاب الحُلوديّ ، فقالوا: ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال . فرجع معنا إلى مكة

۵۳۹ ۲۰۰۵

فتزلوا المُشاش . واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من غوفائها ، ومن سودان أهل آلمياه، ومَّن فرض له من الأعراب، فعبناهم ببئر ميمون، وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بمَسَن معه من القوّاد والحند ، فقاتلهم ببئر ميمون ، فوقعت بينهم قتل وجراحات . ثم رجم إسحاق وورقاء إلى معسكرهم ، ثم عاودهم بعد ذلك بيوم فقاتلهم، فكانت الهزيمة على محمد بن جعفر واصحابه؛ فلما رأى ذلك محمد، بعث رجالاً من قريش فيهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان ؛ حتى يخرجوا من مكة، ويذهبوا حيث شاءوا، فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلى ذلك، وأجَّـلُـوهم ثلالة أيام، فلما كان في اليوم الثالث ، دخل إسحاق وورقاء إلى مكة في جمَّادي الآخرة وورقاء الوالى على مكة للجلوديّ ، وتفرّق الطالبيون من مكة ، فذهب كلُّ قوم ناحية ؛ فأمَّا محمد بن جعفر فأخذ ناحية جُدَّة ، ثم خرج يريد الجُحفة ، فعرض له رجل من موالي بني العباس يقال له محمد بن حكيم بن مروان ، قد كان الطالبيون انتهبوا داره بمكة ، وعد بوه عدابًا شديداً ؛ وكان يتوكل لبعض العباسيين بمكة لآل جعفر بن سلبيان ، فجمع عبيد الحواقط من عبيد العبّـاسيين حتى لحق محمد بن جعفر بين جُدَّة وعُسْفان ، فانتهب جميع ما معه مما خرج به من مكة ، وجرَّده حتى تركه في سراويل ، وهمَّ بقتله ، ثم طرح عليه بعد ذلك قميصًا وعمامة ورداء ودريهمات يتسبّب بهأ ، فخرج محمد بن جعفر ﴿ وَهُومُ وَمُ حتى أتى بلاد جهينة على الساحل ، فلم يزل مقيًّا هنالك حتى انقضى المرسم ، وهو فى ذلك يجمع الجموع . وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيَّب والى المدينة وقعات عند الشجرة وغيرها ، وذلك أن هارون بعث ليأخله ، فلما رأى ذلك أتاه بمن اجتمع حتى للغ الشجرة ، فخرج إليه هارون فقاتله، فهزم محمد بن جعفر ، وفقيتت عينه بنشاية، وقتيل من أصحابه يشركتير، فرجع حتى أقام بموضعه الذيُّ كان فيه بنتظر ما يكُون من أمر الموسم ، فلم يأته مَـن ۚ كان وحده . فلما رأى ذلك وانقضى الموسم ، طلب الأمان من الجُلُوديّ ومن رجاء ابن عمّ الفضل بن سهل، وضمن له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألا يُسهاج، وأن يُوفِّي له بالأمان، فقبل ذلك ورضية، ودخل به إلى مكة، يوم الأحد بعد النفرُ الأخيرِ بْمَانية أيام لعشر بقين من ذى الحجة ، فأمر عيسى بن يزيد

الجُدُلودى ورجاء بن أبى الضحاك ابن عم الفضّل بن سهل بالمنبر ؛ فرضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بريع له فيه ، وقد جمع الناس من القريشيين وغيرهم ، فصعد الجُدُلودى وأس المنبر ، وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة ، وعليه قباء أسود وقلنسوة سوداء ؛ وليس عليه سيف ليخلم نفسه . ثم قام محمد ، فقال :

أيها الناس متن عرفى فقد عرفى ، ومن لم يعرفى فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب ؟ فإنه كان لعبد الله عبد الله أبير المؤينين فى رقبتى بيعة بالسمع والطاعة ، طائماً غير مكرّة ، وكنت أمير المؤينين فى رقبتى بيعة بالسمع والطاعة ، طائماً غير مكرّة ، وكنت أحمد الشهود الذين شهدوا فى الكمية فى الشرطين فارون الرشيد على اينيه : محمد الخلوع وعبد الله المأمون أمير المؤينين . ألا وقد كانت فتنة المأمون أمير المؤينين منا ومن غيرنا . وكان تُحمى أبي تخبر ؛ أن عبد الله عبدالله المأمون أمير المؤينين كان توفي في المدادة المؤمن المؤينين ، واستحللت قبول ذلك لما كان على من المهود والمؤاثين فى بيعتى لعبد الله عبد الله الإمام المأمون ، في المنتخر الله عالم من المبيعة ، وقد خلعت نفسى من بيدهى التي بايستمونى عليها ؛ كما خلعت خاتمى هذا من أصبعى ، وقد صرت كرجل من المسلمين فلا بيعة لى فى رقابهم ، وقد أخرجت نفسى من ذلك ، وقد رد الله المسلمين فلا بيعة لى فى رقابهم ، وقد أخرجت نفسى من ذلك ، وقد رد الله الحق لمل المؤلنين ، والحمد قد رب المؤلنين ؛ والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون .

ثم نزل. فخرج به عيسى بن يزيد الحلوديّ إلى العراق، واستخلف على مكة ابنه محمد بن عيسى في سنة إحدى ومائتين ، وخرج عيسى ومحمد بن جعلم حتى سلّمه إلى الحسن بن سهل ، فبعث به الحسن بن سهل إلى المأمون بحرّو مع رجاء بن أبى الفسحاك .

وفي هذه السنة وجّه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبيّ بعضى لِلد عَشَيل بن أَلى طالب من السدر في جند كثيف إلى مكة لمحجّ بالناس،

ولد عَشَيل بن أبى طالب من اليمن فى جند كثيف إلى مكة ليحج بالناس ، فحورب العَشَيل فهزم ، ولم يقدر على دخول مكة .

#### ذكر الحبر عن أمر إبراهيم والعقيلي الذي ذكرنا أمره

ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيدحجّ بالناس في سنة مائتين، فسارحتّى دخل مكة ، ومعه قواد كثير ، فبهم حمدويه بن على بن عيسي بن ماهان ، وقد استعمله الحسن بنسهل على البمن، ودخلوا مكة، وبها الحلودي في جنده وقواده، ووجه إبراهم بن موسى بن جعفر بن محمد العلويُّ من البمن راجلاً من ولد عَمَيل بن أَبي طالب ، وأمره أن يحجّ بالناس ، فلما صار العقيليّ إلى بستان ابن عامر ، بلغه أن أيا إسحاق بن هارون الرشيد قد ولى الموسم، وأن معه من القواد والحنود مالا قبسَل لأحد به ، فأقام ببستان ابن عامر ، فرَّت به قاظة من الحاجّ والتجار، فيهاكسوة الكعبةوطبيها، فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها ، وقدم الحاجّ والتجار مكة عراة مسلَّمين ، فبلغ ذلك أبا إسحاق بن الرشيد وهو نازل بمكة في دار القوارير ، فجمع إليه القوَّاد فشاورهم ، فقال له الحلوديُّ وذلك قبل المروية بيومين أو ثلاثة : أصلحانله الأمير! أنا أكفيكهم، أخرج إليهم ف خمسين من نخبة أصحابي ، وحمسين أنتخبهم من سالر اللوّاد. فأجابِه إلى ذلك، فخرج الحُلودي في ماثة حتى صبّح العقيلي وأصحابه ببستان ابن عامر ، فأحدق بهم ، فأسر أكثرهم وهرب من هرب منهم يسمى على قلميه ، فأعد كسرة الكعبة إلا شيئاً كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد ، وأخذ الطيب وأموال التجار والحاجّ ، فوجَّه به إلى مكة ، ودها بمَنْ أسير من أصمحاب المقيلي" ، فأمر بهم فقرَّتُ كل " رجل منهم عشرة أسواط ، ثم قال : احزبوا يا كلاب النار؛ فوالله ما تتلكم وهرٍ ، ولا في أسركم جمال . وخلَّى صبيلتهم، فرجموا إلى اليمن يستطعمون في الطريق حيى هلك أكثرهم جوعًا وعريًا.

وخالف ابن أبى سعيد على الحسن بن سهل، فبعث المأمون بسراج الحادم، وقال له : إن وضع على" يده فى يد الحسن أو شخص إلى" بمرْو و الإفاضرب عنقه . فشخص إلى المأمون مع هسّر ثمة بن أعين .

وفى هذه السنة شخص هرئمة فى شهر ربيع الأول منها من معسكره إلى المأمون بمرو .

111/P

٧٠٠ ك

## ذكر الخبر عن شخوص هرتمة إلى المأمون وما آل إليه أمره في مسيره ذلك

أذكر أنَّ هرثمة لما فرغ من أمر أبى السرايا ومحمد بن محمد العلويُّ ، ودخل الكوفة ، أقام في معسكره إلى شهر ربيع الأول ؛ فلما أهل الشهر خرج حتى أتى نهر صَمرُ صر ، والناس يرون أنه يأتى الحسن بن سهل بالمدائن ؟ فلما بلغ نهر صرصر خرج على عشرةُ وف ، ثم خرج حتى أتى البردان ، ثُمَّ أَتَى النَّهُرَوان ، ثُم خرج حتى أتى إلى خُراسان ؛ وقد أتته كتب المأمون في غير منزل، أن يرجع فيلميَّ الشأم أو الحجاز، فأبي وقال: لا أرجع حتى الثَّمَّى أمر المؤمنين ؛ إدلالاً منه عليه ؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه ، وأراد أن يعرَّف المأمون ما يدبِّر عليه الفضل بن سهل ، وما يكتم عنه من الأخبار ، وألاً يدَّعه حيى يردُّه إلى بغداد، دارخلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه، ويُشرف على أطرافه . فعلم الفضل ما يريد ، فقال للمأمون : إنَّ هرثمة قد أَنْغَار عليك البلاد والعباد (أ) ، وظاهر عليك عدوك، وعادى وليلك ، ودس ً أبا السرايا ، وهو جنديّ من جنده حتى عمل ما عمل ، ولو شاء هرثمة ألاّ يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله . وقد كتب إليه أمير المؤمنين عد"ة كتب؛ أن يرجع فيكي َ الشَّامُ أو الحجاز فأبى ، وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصبيًّا مشاقًّا ، يُظهر القوُّل الغليظ ، ويتواعد بالأمر الجليل ، وإن أطلق هذا(٢) كان مفسدة لغيره . فأشرب (٣) قلب أمير المؤمنين عليه .

وأبطأ هرثمة في المسير فلم يصل إلى خُراسان حتى كان ذو القعدة ؛ فلما بلغ مرّو خشى أن يكم المأمون قدومه ، فضرب بالطبول (١٠) لكى يسمعها المأمون ، فسمعها فقال : ما هذا ؟ قالوا : هرثمة قد أقبل يُرعد ويبرق ، وظن " هرثمةُ أنّ قوله المقبول . فأمر بإدخاله ، فلما أدخل ـ وقد أشرب قلبه ما

444/4

<sup>(</sup>١) أنظ عليك البلاد : أضدها . وفي ابن الأثبر : وأثقل ع .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ابن الأثير ، وفي ط : ووهذا » ( ٣ ) ابن الأثير : وقتنير » .

<sup>(</sup>ع) ابن الأثير : وفأمر بشرب الطبول . .

۷۱۰ تنه

أشرب — قال له المأمون : مالأت أهل الكوفة والعلويين وداهنت ودَسست إلى أبى السرايا حتى خرج وعمل ما عمل ؛ وكان رجلا من أصحابك ؛ ولو أردت أن تأخلهم جميعًا لفعلت ؛ ولكتنَّك أرخيت خناقهم، وأجررت لهم رَسَنهم . فلهم هريمة ليتكلم ويعتذر ، ويدفع عن نفسه ما قبُرف به فلم يُعقبُل ذلك منه ، وأمر به فوجئ على أنفه (١) ، وديس بطنه ، وسُحب من بين يديه . وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس ، فكت في الحبس أيامنًا ، ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له : إنه مات .

### [ ذكر الحبر عن وثوب الحربية ببغداد]

وفي هذه السنة هاج الشُّغْب ببغداد بين الحربيَّة والحسن بن سهل . • ذكر الحبر عز ذلك وكيف كان :

مُذكر أن الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هر ثمة الى خُراسان، ولم يزل مقياً بها إلى أن اتصل بأهل بغداد والحربية ما صُسع به، فبعث الحسن ابن سهل إلى على " بن هشام — وهو والى بغداد ، من قبله : أن أهطل الجند من الحربية والبغدادين أرزاقهم ، وصُنهم ولا تُمعلهم . وقد كان الحسن قبل ذلك اتهدا هم أن يعطيهم أرزاقهم ، وصنهم ولا تُمعلهم . وقد كان الحسن قبل خُراسان وثبوا وقالوا : لا نرضى حتى نطرد الحسن بن سهل عن بغداد ؛ وكان من عماله بها عمد بن أبى الأسد ، فوثبت الحربية عليهم من عماله بها عمد بن أبى الأسد ، فوثبت الحربية عليهم من عماله بيناداء فاجتمع أهل الجانين على ذلك ، ورضوا به ، فلس الحسن اليهم ، وكاتب قوادهم حتى وثبوا من جانب عسكر المهدى ، وجعل يعطى الجند أرزاقهم لستة أشهر عمل مؤيرا من جانب عسكر المهدى ، وبعمل يعلى الجند أرزاقهم لستة أشهر عمل مؤيرا من حالي الحربية إسحاق إليهم ، وأنزلوه على دُجيل .

وجاء زهير بن المسيّب فنزل في عسكر المهدىّ ، وبعث الحسن بن سهل علّ بن هشام ، فجاء من الجانب الآخر؛ حتى نزل نهرصّرْصر ، ثم جاء هو

<sup>(</sup>١) ابن الأثر : ورضرب أنفه ، .

عالم مثلاً على المثلاً المثلاً

ومحمد بن أبى خالد وقرادهم ليلا ؛ حتى دخلوا بغناد، فنزل على بن هشام دار العباس بن جعفر بن محمد بن الأشمث الحُزاعي على باب المحرّل لمهان خلون من شعبان ؛ وقبل ذلك ماكان الحربية حين بلتفهم أن أهل الكرخ يريدون أن يُدخلوا زهراً وعلى بن هشام، شدو على باب الكرخ فأحرقوه ، وأنهبوا من حد قصر الوضاح إلى داخل باب الكرخ إلى أصحاب القراطيس لهلة الثلاثاء ، ودخل على بن هشام صبيحة تلك الليلة، فقاتل الحربية ثلاثة أيام على تنطرة العمراة العنيقة والحديدة والأرحاء .

ثم إنه وهد الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة ، فسألهه أن يعجل لم خمسين درهمًا لكل رجل لينفقوها في شهر رمضان ، فأجابهم إلى ذلك ، وجعل يعطى ، فلم يشم لهم إعطاعهم ؛ حتى خرج زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على "بن حسن بن على "بن أبي طالب ، الحارج بالبصرة المعروف بزيد النار ؛ كان أفلت من الحبسى عند على "بن أبي سعيد ، فخرج في ناحية الآنبار ومعه أخو أبي السرايا في ذي القعدة سنة ماتتين ، فبعثوا إليه فأخيد، فأتمي به على "بن هشام، فلم يلبث إلا "جمعة حتى هرب من الحربية ، فنزل نهر صرصر ، وذلك أنه كان يكذ يهم ، ولم يف لم بإعطاء الحمسين ؛ وبلغهم غير مراسم به ، فشد وا على على "

وكان المنول ذلك والقائم بأمر الحرّب محمد بن أبى خالد ؛ وذلك أن طلّ ابن هشام لما دخل بغداد كان يُستخف به ، فوقع بين محمد بن أبى خالد وبين زُهير بن المسيّب إلى أن قنّمه زهير بالسوط. ففضب محمد من ذلك ، وتحرّل إلى الحربية فى ذى القمادة ، وتصب لمم الحرّب ، واجتمع إليه الناس ظم يقوّ بهم على بن هشام حتى أخرجوه من بغداد ؛ ثم اتبعه حتى هزمهم من نهر صرصر .

ولى هذه المنة وجدّ المأمون رجاء بن أبى الفسّحاك وقر ناس الحادم لإشخاص على " بن موسى بن جعفر بن محمل ومحمد بن جعفر .

W . . To .

وَّا حُصْبِيَ ۚ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَلِمُالْعِبِاسِ؟ فَبِلْغُوا ثَلَاثَةِ وَلَلَائِينَ ٱلْفَكَّ مَا بَيْنَ ذَكْرِ آلَتُهُ . آلَتُهُ .

. . .

وفى هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون(١١) ، فكان قد ملك عليهم سبع سنين رستة أشهر ، وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجس(٢١) ثانية .

وفيها قَـنَـَـَل المأمون يحيى بن حامر بن إسماعيل ؛ وذلك أن يحيى أغلظ له ، ﴿١٠٠١/﴿ فقال له : يا أميرَ الكافرين ؛ فقتــل بين يليه

وأقام للناس الحجّ في هذه السنة أبو إسحاق بن الرّشيد .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: واليونه.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : د جريجشه ،

# ثم دخلت سنة إجدى وماثنين ذكر الجبرعما كان فيها من الأحداث

### [ ولاية منصور بن المهدى ببغداد ]

فما كان فيها من ذلك مراوّدة أهل بغداد منصور بن المهدى على الخلافة وامتناعه عليهم؟ ظلما امتنع من ذلك راودوه على الإمرة عليهم، على أن يدعوّ للمأمون بالخلافة ؛ فأجابهم إلى ذلك .

#### ه ذكر الحبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

قد ذكرنا قبل ذلك سبب إخراج أهل بغداد على" بن هشام من بغداد . ويُسْدَكر عن الحسن بن سهل أن "الحبر عن إخراج أهل بغداد على" بن هشام من بغداد لما التّصل به وهو بالمدائن، انهزم حتى صار إلى واسط؛ وذلك فى أوّل سنة إحدى وبائتين .

وقد قبل إن سبب إخراج أهل بغداد على " بن هشام من بغداد ، كان أن المسن بن سهل وجة عمد بن خالد المرور و دى بعد ما قدّ لل أبوالسرايا ، أفسله (١٠) وولى على " بن هشام الجانب الغربي من بغداد و زهير بن المسيب يلى الجانب الشرق ، وأقام هو بالميزانية ، وضرب الحسن عبد آلله بن عبدى ابن ماهان حداً بالمساط ، فغضب الأبناء ، فشغب الناس ، فهرب إلى براسخا ثم لمل ياسلاما ، فهرب إلى براسخا ثم لمل ياسلاما ، وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدى ، ومنم أهل الغربية مل واقتل أهل الجانب، فقرت عمل " من المائن هما المربية مالا ، فهير م على" ابن هشام ، فاتموز م الحسن بن سهل بانهزام على " بن هشام ، فلحق بواسط ، فتبعه عمد بن أبى خالد بن الهندوان عالقاً له ، وقد تولى القيام بأمر الناس ، وولى سعيد بن الحسن بن قحطية الجانب الغربي ونصر بن حمزة بن ، الك الشرق ، وكنفه ببغداد منصور بن المهدى وجزيمة بن خازم والفضل بن الربيع .

<sup>( )</sup> كذا وردت العبارة في أصول ط ، وفيها تحوض .

٠٤٧ ٢٠١ ت

وقد قيل إن عيسى بن محمد بن أبي خالدقدم في هذه السنة من الرّقة، وكان عند طاهر بن الحسن ، فاجتمع هو وأبوه على قتال الحسن ، فحضيًا حتى انتهيا ومَّن معهما من الحربيّة وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط، وكان كلما أنيا موضعًا فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة، تكون الهزيّة فيه على أصبحاب الحسن .

ولما انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول ، أقام به ثلاثا ، وزهير بن المستبحيند مقم بإسكاف بنى الحنيد، وهو عامل الحسن على جوسمى مقم في عمله ، فكان يكاتب قواد أهل بغداد . فيعث ابنه الأزهر ، فضى حتى انتهى إلى نهر النهروان ، فلقى محمد بن أب خالد ، فركب إليه ، فأناه بإسكاف ، فأحاط به فأعطاه الأمان ، وأحده أسرا ، فجاء به إلى عمد بن أبي خالد ، فأخد أمواله ومتاعه وكلّ قليل وكثير وجد له . ثم تقد م محمد بن أبي خالد ، خلما ما الله بالله محمد بن أبي خالد ، محمد بن أبي خالد ، محمد بن أبي خالد ، عمد بن أبي خالد ، محمد بن أبي خالد ، محمد بن أبي خالد ، محمد بن أبي خالد ارتحل حتى دخل واسط ، فنزل يقم الصلح ، ووجه محمد من دير العاقول ابنته هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفى ، فهزمه مارون » من بيعه عنى دخل الكوفة ، فأخذها ها رون ، ووثى عليها . وقدم عيمى ابن يزيد الجلودى من مكة ، ومعه عمد بن جعفر ، فخرجوا جميعاً حتى أثنوا ابن يزيد الجلودى من مكة ، ومعه عمد بن جعفر ، فخرجوا جميعاً حتى أثنوا واسط في طريق البر " ، ثم رجع هارون إلى أبيه ، فاجتمعوا جميعاً في قرية أبي خريش ليدخلوا واسط ، وبها الحسن بن سهل ، فتقد م الحسن بن سهل ، فتقد م الحسن بن سهل ، فتول خلط واسط في أطرافها .

وكان الفضل بن الربيع مختميًّا من حين قتيل المخلوع ، فلما رأى أن محمد ابن أبي خالد قد بلغ واسط بعث إليه يطلب الآمان منه ، فأعطاه إباه وظهر. ثم تعبًّا محمد بن أبي خالد القتال ، فتقدّم هو وابنه عيسى وأصحابهما ، حتى صاروا على ميلين من واسط ، فوجة إليهم الحسن أصحابة وقوآده، فاقتتلوا قتالا شديداً عند أبيات واسط ، فلما كان بعد العصر هبتّ ربح شديدة وغُبُرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض ؛ وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن

.../

أبى خالد ، فثبت للقوم فأصابتُه جراحات شديدة فى حَسَده ، فانهزم هو وأصحابه هزيمة شديدة قبيحة، فهز مأصحابه الحسن؛ وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى ومالتين.

١٠٠٤/٣ فلما بلغ محمد فم الصَّلَّح خرج عليهم أصحابُ الحسن<sup>(١)</sup> فصافتهم القتال ، فلما جنَّهم الليل ، ارتحل هو وأصحابه حتى نزلوا المبارك ؛ فأقاموا به ؟ فلما أصبحوا غداً عايهم أصحابُ الحسن فصافوهم ، واقتتلوا .

فلما جنّهم اللبل ارتحلوا حتى أنوا جبّش، فأقاموا بها، ووجّه ابنه هارون إلى النيل، فأقام بها، وأقام محمد بجرّجَرايا فلما اشتدّتبه الجراحات خسّف قوّاده فى عسكره، وحمله ابنه أبو زنبيل حتى أدخله بغداد ليلة الاثنين لستّ خلون من شهر ربيع الآخر ، فلخل أبو زنبيل ليلة الاثنين ، ومات محمد بن أبي خالد من لياته من تلك الجراحات ، ودفن من ليلته فى داره سرًا .

وكان زهير بن المسيّب عبوسًا عند جعفر بن محمد بن أبي خالد ، فلما قدم أبو زنبيل أنى خزيمة بن خازم يوم الاثنين لهان خلون من شهر ربيع الآخر ، فأعلمه أمر أبيه ، فبعث خزيمة إلى بنى هاشم والقوّاد وأعلمهم ذلك ، وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أبى خالد ، وأنه يكفيهم الحرب ، فرضوا يلك ، فصار عيسى مكان أبيه على الحرب ، وانصرف أبو زنبيل من عند خزيمة حتى أتى زهير بن المسيّب ، فأخرجه من حبيّسه ، فضرب عنقه . ويقال : إنه ذبحه ذبحًا وأخل رأسه ، فبعث به إلى عيسى في حسكره ، فنصبه على رمح وأخلوا جسدة ، فشدوا في رجليه حبلاً ، ثم طافوا به في بغداد ، ومرو به طي دوره ودور أهل بيته عند باب الكوفة ، ثم طافوا به في الكرّخ ، ثم روًّ وه إلى باب الثم بالمشى ؛ فلما جنتهم الليل طرحوه في درجلة ، وذلك يوم الاثنين لهان علوث من شهر ربيع الآخر ،

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوحتهه عيسى إلى فم الصراة . وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد ، فخرج من واسط حتى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ووأتام الحسن ۽ .

019 مئة ٢٠١

التهي إلى المُبارك، فأقام بها. فلما كانجمادي الآخرة وجَّه حميد بن عبدالحميد الطوسيُّ ومعه عركو الأعرابيُّ وسعيدبن الساجور وأبو البطُّ ومحمد بن إبراهم الإفرينيِّ ، وعدَّة سواهم من القوَّاد، فلقوا أبا زنبيل بفم الصَّراةفهزموه، وانحازُ إلى أخبه هارون بالنَّيلُ ، فالتقوُّا عند بيوت النيل ، فاقتتلوا ساعة ، فوقعت الهزيمة على أصحاب هارون، وأبي زنبيل، فخرجوا هاربين حتى أتوا المدائن؛ وذلك بوم الاثنين لخمس بَـقين من جمادي الآخرة .

ودخل حميد وأصحابه النبيل فانتهبوها ثلاثة أيام؛ فانتهبوا أموالهم وأمتعتهم، وانتهبوا ما كان حوثهم من القرى؛ وقدكان بنوهاشم والقوَّاد حين مات محمد بن أبي خالد تكلمُ من فلك ؛ وقالوا : نصيَّر بعضنا خليفة وتخلع المأمون ، فكانوا يتراضَوْن فيذلك؛ إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزيمتهم، فجدُّ وا فيها كانوا فيه ، وأراد وا منصور بن المهدى على الحلاقة ؛ فأبى ذلك عليهم ، فلم يزالوا به حيى صيروه أميراً خليفة للمأمون ببغداد والعراق، وقالوا: لانرضي ١٠٠٠/٣ بالمجرسيّ ابن المجوسيّ الحسن بن سهل، ونطرده حتى يرجع إلى خراسان .

وقد قيل: إن عيسي بن عمد بن أبي خالد الا اجتمع إليه أهل بغداد ، وساعدوه على حرب الحسن بن سهل ، وأي (١١) الحسن أنه لا طاقة له يعيس ، فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب ، وبلاًل له المصاهرة وماثة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية أيَّ النواحي أحبُّ ، فطلب كـتاب المأمون بذلك بخطَّه ، فرد الحسن بن سهل وهبًّا بإجابته ، فغرق وهب بين المُبارك وجبُّل ؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد: إلى مشغول بالحرب عن جباية الحراج ، فولُّوا رجلًا من بني هاشم ، فولوًّا منصور بن المهلئ" ، وعسكر منصور بن المهدى بكــــ وأدادوه على الحلاقة قأبى ، وقال : أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم أو يولني منن أحب ، فرضى بذلك بنو هاشم والقوَّاد والحند؛ وكان القيَّم بهذا الأمرخزيمة بنخارم، فوجَّه القوَّاد ف كلُّ ناحية، وجاء حميد الطوسي من فوره في طلب بني عمد حي انتهى إلى المدائن، فأقام بها يومه ، ثم انصرف إلى النيل . •

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وعاره.

فلما بلغ منصورًا خبرُه خرج حتى عسكر بكـلـُـواذى ، وتقدّم يحبي بن على بن عيسى بن ماهان إلى المدائن .

ثم إن منصوراً وجّه إسحاقين العباس بن محمد الهاشميّ من الحانب الآخر ، فسكر بنهر صرّصر ، ووجّه غسان بن عباد بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان ناحية الكوفة ، فتقدّم حتى أتى قصر ابن هبيرة ، فأقام به . فلما بلغ حُميداً الحبرلم يعلم غسان إلا وحُميد قد أحاط بالقصر ، فأخذ غسان أسيرًا ، وسلب أصحابه ، وقتل منهم ؛ وذلك يوم الاثنين لأربع خلون من رجب .

ثم لم يزل كل قوم مقيمين فى عساكرهم ؛ إلا أن محمد بن يقطين بن مربى كان مع الحسن بن سهل ، فهرب منه إلى عيسى ، فوجهه عيسى إلى منصور ، فوجهه منصور إلى ناحية حُميد؛ وكان حُميد مقيماً بالنيل إلا أن له خيلا بالفتهش .

وحرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت اليلتين خمكتا من شعبان حتى أتى كُوثى. وبلغ حُميد وأصحابه إلى كُوثى. وبلغ حُميداً الحبر، فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه حُميد وأصحابه إلى كُوثى، فقاتلوه فهزموه، وقتلوا من أصحابه، وأسروا، وغرق منهم بشركتير، وانتهب حميد وأصحابه ماكان حول كُوثى من القرّى وأخدوا البقر واللغم والحمير وما قدّروا عليه من حكمي ومتاع وغير ذلك ؛ ثم انصرف حتى النتيل، وواجع ابن مُ يقطين، فأقام بنهر صرصر .

وفى محمد بن أبي خالد قال أبو الشدّ اخ :

هَوَى خيلُ الأَبْناء بعدَ محمَّد وأَصْبِحَ منها كاهِلُ الهِزُّ أَخْضَمَا فلاتَسْمَتُوا يا آلَ سهل بموْيه فلاتشمَتُوا يا آلَ سهل بموْيه فلاتشمَتُوا يا آلَ سهل بموْيه

ه/۱۰۰۸ وخمسة وعشرين ألفاً بين فارس وراجل ؛ فأعطى الفارس أربعين درهماً ، وفلم الراجل عشرين درهماً .

#### [ ذكرخبرخروج المطوّعة للنكير على الفساق ]

وفى هذه السنة تجرّدت المطوّعة<sup>(١)</sup> للنكبر على الفساق بيغلماد، ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاريّ أبو حاتم من أهل خُراسان .

ذكر الحبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت:

كان السبب فى ذلك أن فساق الحربية والشطار اللين كانوا ببغداد والكرّخ آخ اذوا الناس أذى شديداً ، وأظهر والفسشق وقطع الطريق وأخد الغلمان والنساء علانية من الطرق ؛ فكانوا بمهتمون فيأتُون الرّجل ، فيأخدون ابنته ، فيلمرون به فلا يقدر أن يمتنع ؛ وكانوا بمهتمون فيأتُون الرّجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم ؛ وكانوا بمهتمون فيأتُون القرى ، فيكاثرون أهلتها ، ويأخدون ما قدروا عليه من مناع ومال وغير ذلك ؛ لا سلطان عنمهم ، ولا يقدر على ذلك منهم من فسق يركبونه ، وكانوا بمهتمون فيأتُون الطرق وفي السفن وعلى الظهر ويمقدون البسانين ، ويقطمون الطرق علانية ، ولا أحد يعلو عليهم ، وكان الناس منهم في بلاء عظم ؛ ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قطريل ، الماسان فانتهبوما علانية ، وأخلوا المناع واللهب والفضة والفتم والحقر والحمير وغير ١٠٠٠/٣ ، فاتتهبوما علانية ، وأخلوا المناع واللهب والفضة والفتم واليقر والحمير وغير ١٠٠٠/٣ ، عليهم ، فلم يكنه إعداؤهم "المنان أخيد منهم ، ولم يرد عليهم ، شيئا عاكان أخيد منهم ،

فلما رأى الناس ذلك وما قد أخيا. منهم ؛ وما بيع من (1) متاع الناس فى أسواقهم ، وما بيع من (1) متاع الناس فى أسواقهم ، وما قد أظهر وا من الفساد فى الأرض والطلم والبنى وقد أطريق ، وأن السلطان لا يغير حليهم ، قام صُلحاء كل رَيْض وكلّ درّب ، فحشى بعضهم لمك بعض ، وقالو : إنما فى الدّرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة ، وقد غلبوكم وأنم أكثر منهم ؛ فلو اجتمعم حتى يكون أمركم واحداً (1)، لقمم مؤلاء

 <sup>(</sup>١) إن الأثير: و المطبهة اللاسر بالمسروف والنهيض المذكر ». ( ٢ ) ابن الأثير : و يغرج ع ».
 ( ٣ ) إهداؤهم ؟ أي نصرهم » وفي ط : و تستجم ع .

<sup>(</sup>٤) ط: وأن يبع متاح الناس ۽ وائيت ما أي الحواشي . ( ه ) ط : و واحد ۽ .

۲۰۱۶ منة

الفُساق ، وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم .

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش ، فدها جير آنه وأمل بيته وأهل علته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فأجابوه إلى ذلك ، وشد على أن يعاونوه على الأمر المعروف والنهى عن المنكر ، فأجابوه إلى ذلك ، وشد على من أيليه من الفساق والشطار ، فنعهم مم كانوا فضريهم وحبسهم ووفعهم إلى الساهال ؛ إلا أنه كان لا يرى أن يُعدّيت على السلطان شيئاً ، ثم قام من بعده ربحل من أهل الحربية ، يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان ؛ يكنى أبا حام ؛ فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعمل بكتاب الله جل " وعز وسنة نبيه صلى الله بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعمل بكتاب الله جل " وعز وسنة نبيه صلى الله فقبلوا منه ، وعلى مصحفاً في عنقه ، ثم بلاً بجيرانه وأهل عيلته ، فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه ، ثم دعا الناس جمعاً إلى ذلك ؛ الشريف مفهم والوضيع ؟ بني هاشم ومتن " دونهم ، وجمل له ديوانا يثبت فيه اسم من أناه منهم ، فبايعه على ذلك ، وقتال متن "خالفه وخالف ما دعا إليه كائناً من كان ؛ فأناه خلق كثير ، فبايعو .

مْ إِنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها، وبنع كلّ من يخفر ويجي المارّة والمختلفة، وقال: لاخفارة في الإسلام – والحفارة أنه كان يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول: بستانك في خفرى، أدفع عنه من أواده بسوه، أصحاب البساتين فيقول: بستانك في خفرى، أدفع عنه من أواده بسوه، على في مُنقل كلّ شهر كلا وكلا دوميّا، فيصليه ذلك شائيًا وآبيبًا – فقرى على ذلك إلا أن المدريوش خالفه، وقال: أنا لا أعيبُ على السلطان شيئًا لا أغيره، ولا أقاتله، ولا آمره بشيء ولا أنهاه. وقال سهل بن سلامة: لكن أقاتل كلّ من خالف الكتاب والسنة كائناً من كان ؟ سلطاناً أو غيره ؟ والحتى قائم في الناس أجمعين ، فمن بايعني على هذا قبلتُه ، ومن خالفي قاتلته. فقام في ذلك سهل يوم الحديدي لأربع خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائين في مسجد طاهر بن الحديدي ؟ الذي كان بناه في الحربية.

وكان خالد الدريوش قام قبله بيومين أو ثلاثة ، وكان منصور بن المهدى مقيًا بعسكره بجسبً أن فلما كان من ظهورسهل بن سلامة وأصحابه ما كان ، وبلغ ذلك منصورًا وعيسى – وإنماكان صُغُلم أصحابهما الشّطار ، ومن لاخير فيه –كسرهما ذلك ، ودخل منصور بغداد .

وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل، فلما بلغه خبر بغناد ، سأل هم. الحسن بن سهل أن يعطى الحسن بن سهل أن يعطى الحسن بن سهل أن يعطى الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركت له الغلّة ، فأجابه الحسن ، وارتحل عيسى من سُحكره ، فلخل بغداد يوم الاثنين للاث عشرة خلت من شوال ، وتقوّضت جميع حساكرهم ، فلخلوا بغداد ، فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصّلح ، فرضواً بذلك .

ثم رجع عيسى إلى المدائن ، وجاء يحيى بن حبد الله ، ابن عم ّ الحسن بن سهل ، حتى نزل ّ دير العاقبل ، فركوه السواد ، وأشركوا بينه وبين عيسى فى الولاية ، وجعلوا لكل ّ عدة من الطلساسيج (١١ وأعمال بغداد . فلما دخل عيسى فيا دخل فيه – وكان أهل عسكر المهدى غالفين له – وثب المطلب بن عبد الله بن مالك الخراعي يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن ابنى سهل ؛ فلمتنا عليه سهل بن سلامة ، وقال : ليس على هذا بايمتنى .

وتدوّل منصور بن المهدئ وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع – وكانوا
يوم تحوّلوا بايعوا سهل بن سلامة على ما ينحدُو إليه من العمل بالكتاب والسنة —
فنزلوا بالحربية فرازاً من الطلب ، وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن، وبعث
إلى المطلب أن يأتيته ، وقال : ليس على هذا بايعتنبي ، فأن المطلب أن يجيئته ،
فقاتله سهل يومين أو ثلاثة قنالا شديداً ؛ حتى أصطلح عيسى والمطلب ، ما ١٠١٢/٣
فندس عيسى إلى سهل متن اغتاله فضربه ضربة بالسيف ؛ إلا أنها لم تعمل
فيه ؛ فلما اغتيل سهل رجم إلى منزله ، وقام عيسى بأمر الناس ، فكفُّوا عن

وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيماً بالنيل ، فلما بلغه هذا الحبر

<sup>(</sup>١) الشوج : الناحية ، معرب .

ینه ۲۰۱

دخل الكوفة ، فأقام بها أياماً . ثم إنه خرج منها حتى أتى قصر ابن هبيرة ، فأقام به ، واتخذ منزلا وعمل عليه سورًا وضندقاً ؛ وذلك في آخر ذى القمدة ، وأقام عيسى ببغداد يعرض الجند ويصحيحهم ، إلى أن تدرك الغائة ، وبعث إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه بماكان صنع به ، وبايعه وأمره أن يعود إلى ماكان عليه من الأمر بالمعروفوالنهى عن المنكر ؛ وأنه عونه على ذلك ، فقام سهل بما كان قام به أولا من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسنة .

# [ ذكرخير البيعة لعلي" بن موسى بولاية العهد ]

وفى هذه السنة جعل المأمون على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن الله على بن الله على بن على الله على ا

ذكر الحبر عن ذلك وعما كان سبب ذلك وما آل الأمر فيه إليه :

ذكر أن عيسى بن محمد بن أبى خالد ، بيجا هو فيا هو فيه من عرّ ض الصحابه بعد منصرة من صحره إلى بغناد، إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن سهل يُسلمه أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل على بن موسى بن جعفر بن محمد ولي عهده من بعده ؛ وذلك أنه نظر فى بني العباس وبني على ، غلم بحد أحداً هو أفضل ولا أورع ولاأعلم منه ؛ وأنه سماه الرضي من آل محمد، وأمره أحداً هو أفضل ولا أورع ولاأعلم منه ؛ وأنه سماه الرضي من آمن آل محمد، وأمره بطرح لبُّس النياب السود ولبس ثياب الخضرة ؛ وذلك يوم الثلاثاء لمليتين بطرح لبُّس النياب السود ولبس ثياب الخضرة ؛ وذلك يوم الثلاثاء لمليتين خلتا من شهر رمضان سنة إحلى وماتين ، ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له ، وأن ياخذهم بلبس الحُصْرة في أهبيتهم وقلانسهم وأعلامهم ، ويأخذ أهل بغداد جميعاً بللك .

فلما أتى عيسى الحبر دعا أهلَ بغلىاد إلى ذلك على أن يعجَّل لهم رزق شهر ، وللياقى إذا أدركت الغلَّة ، فقال بعضهم : نبايع وفلبس الخضرة ، وقال

بعضهم: لا نبايع ولا نلبس الخُضرة ، ولا نُخرِج هذا الأمر من ولد العباس ؛ وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل ، فكتوا بذلك أياماً . وغضب ولد العباس من ذلك ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وتكلموا فيه ، وقالوا : نولمى بعضنا ، ونخلع المأمون ؛ وكان المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد له إبراهم ومنصور ابنا المهدى .

• •

# [ ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدى وخلع المأمون ]

وفى هذه ائسنة بايع أهل ُ بغداد إبراهيم بن المهدىّ بالحلافة وخلعوا المأمون .

ذكر السبب في ذلك :

قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المأمون ما أنكروا عليه ، واجهاع مَن اجتمع على محاربة الحسن بن سهل منهم ؛ حتى خرج عن بغداد . و ١٠١٤/٣ كإن من بيعة المأمون لعلى بن موسى بن جعفر ... وأمره الناس بلبس الحضرة ما كان ، وورودكتاب الحسن على عيسى بن محمد بن أبى خالد يأمره بذلك ، وأخذ الناس به ببغداد ، وذلك يوم الثلاثاء لخمس بقيين من ذى الحجة – أظهر الغياسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهيم بن المهدى بالحلافة ، ومن بعده ابن أحيه إسحاق بن موسى بن المهدى ؛ وأنهم قد خلعوا المأمون ، وأنهم يعطون عشرة دنافير كل إنسان، أوَّل يوم من المحرَّم أول يوم من السنة المستقبلة . فقبل بعض ولم يقبل بعض حتى يعطنى ؛ فلما كان يوم الجمعة وأرادوا الصلاة أرادوا أن يجعلوا إبراهيم خليفة للمأمون مكان منصور ، فأمروا رجلا يقول حين أذ "ن المؤذن : إنا نريد أن ندعرَ للمأمون ومن بعده لإبراهيم يكون خليفة ؛ وكانوا قلد دسُّوا قومًا ، فقالوا لهم : إذا قام يقول: تلاعُّو للمأمون، فقوموا أنْمُ فقولوا ; لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم ومن ْ بعده لإسحاق، وتخلعوا المأمون أصلاً، ليس نريد أن تأخلوا أموالنا كمَّا صنع منصور ، ثم تجاسوا في بيوتكم. فلما قام مَن يتكلم أجابه هؤلاء ، فلم يُصلّ بهم تلك الجمعة صلاة الجمعة ، ولاخطب أحد، إنَّمَا صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفوا ؛ وذلك يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى وماثنين.

وفى هذه السنة افتتح عبد الله بن خُرُدادْ به وهو ولى طَـبـرستان اللارز والشيرز (١٦) من بلاد الديلم، وزادهما فى بلاد الإسلام، وافتتح جبال طبرستان، وأنزل شهريار بن شـروين عنها ، فقال سلاً م الحاسر :

إِنَّا لِنَّأْمُلُ فَنْعُ الرومِ والمَّين بِنِ أَدال لِنَا مِنْ مُلك ثَمْرُوينِ (١٠) فاشدُدُ يديك بِعبدِ اللهِ إِنَّالُهُ (١٠) مِع الأَمَانَةِ رَأَى غيرُ مَوْمُون فاشدُدُ يديك بِعبدِ اللهِ إِنَّالُهُ (١٠)

وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون ، وأسر أبا ليلي ملك الديلم بغير عهد في هذه السنة .

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا .

وفيها تحرّك بابك الخرّق في الجاويد آنيّة أصحاب جاويذان بن سهل ، صاحب البدّ ، وادّعى أن رُوح جاويذان دخلت فيه ، وأخذ في العيث والفساد .

وفيها أصابَ أهلَ خراسان والرئّ و إصبهان مجاعة ، وعزّ الطعام ، ووقع الموت .

وحج بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عسى بن موسى بن عمد بن على :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : والبلاذر والشيزر .. (٢) ١٠ وأذل ي

<sup>(</sup>٣) ط: ولبدادة ع.

1-11/4

# ثم دخلت سنة اثنتين وماثنين ذكر الجبرهما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكرخبربيعة إبراهم بن المهلي ]

فعاً كان فيها من ذلك بيمة أهل يغناد لإبراهم بن المهلتي بالخلافة ، وتسميتهم إيّاه المبارك . وقيل إقهم بايعوه في أوّل يوم من الحرّم بالخلافة ، وضطعوا المآمون ، فلمناً كان يوم الجمعة صعد إبراهم المنبر ، فكان أوّل من بايعه عمبيد الله بن العباس بن عبد الهاشعي ، ثم منصور بن المهلتي ، ثم سائر بني هاشم ، ثم القوّاد . وكان المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبدالله بن مالك ؛ وكان المنولي لأخذ البيعة المطلب بن عبدالله بن مالك ، وتأكل المدى مسمى في ذلك وقام به السندي وصالح صاحب المعلي وشجاب وتصير الومييف وسائر الموالى ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضباً منهم على المأمون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد على " ، ولمركه لهاس آبائه من السواد وليسيه الحكيمة .

ولما فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطبهم أرزاق ستة الأشهر ، فنافعهم بها ، فلما رأوا ذلك شمنه وا عليه ، فاعطاهم مائتي درم لكل رجل ، وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة بقية مائم حنعلة وشعيرا . فخرجوا في قبه فها فلم يمروا بشيء إلا انتهبوه، فأخلوا التسيين جميعاً ، نصيب أهل البلاد رفصيب السلطان . وغلب إبراهم مع أهل بغلاد على أهل الكوفة والسواد كله ، وحسكر بالمدائن . وولى الجانب الشرق من بغداد الهباس بن موسى الهادى والجانب الغربي إسحاق بن موسى الهادى . وقال إبراهم بن المهدى :

آلم تعلِّمُوا يا آل فهر بأنَّى فَرَيْتُ بنفسي دُونكُمْ في المهالكِ

# [ خبر تحكيم مهدى بن علوان الخروري ]

وفي هذه السنة حكم مهدى بن علوان الحرورى ، وكان حروجه ببرز جسابور ، وغلب على طساسيج هنالك . وعلى نهر بوق والراذانين . وقلد قبل : إن خروج مهدى كان في سنة ثلاث وماثين في شوال منها ، فوجته إليه إبراهم بن المهدى أبا إسحاق بن الرشيد في جماعة من القواد ، منهم أبو البط وسعيد بن الساجور ، ومع أبى إسحاق غلمان له أنواك ؛ فذ كر عن شبيل صاحب السلبة ، أنه كان معه وهو غلام ، فلقوا الشراة ، فطمن رجل من الأعراب أبا إسحاق ، فحاى عنه غلام له تركى ، وقال له : أشناس مراً ، أى اعرفي ، فساه يومثذ أشناس ؛ وهو أبو جعفر أشناس ، وهمر مملى إلى حولايا .

وقال بعضهم : إنما وجمّ إبراهيم إلى مهدىّ بن علوان الدهقاني الحروريّ السُطلبّ، فسار إليه، فلمّا قرب،منه أخذ رجلامن قسّعد الحروريّة يقال له أقدّل ع، فقتله ، واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أدخلوه بغداد.

وفى هذه السنة وثب أخو أبى السرايا بالكوفة ، فبيتض ، واجتمعت إليه جماعة، فلقيه غسّان بن أبىالفرج فى رَجب فقتله، وبعث برأسه إلى إبراهيم ابن المهديّ.

ذكر الخبر عن تبييض أخى أبى السرايا وظهوره بالكوفة

3-34/4

ذكر أن الحسن بن سهل أثاه وهو مقيم بالمبارك فى مصكوه كتاب المأمون يأمره بلبس الحضرة ، وأن يبايع لعلى بن موسى بن مجعفر بن عمد بولاية العهد من بعده ، ويأمره أن يتقد م إلى بغداد حتى يحاصر أهلها ، فارتحل حتى نزل سمر، وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقد م إلى بغداد حتى يحاصر أهلها من فاحية أخرى ، ويأمره بلباس الحنضرة ، فقعل ذلك حميد . وكان سعيد بن ٠٠٠ ٢٠٠٢ تيم

الساجور وأبواليط وضان بن أبي الفرج وسمد بن إبراهم الإفريق وعدة من قواد حُميد كاتبوا إبراهم بن المهلتي ، على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة . وكان قد تباعد ما بينهم و ببن حميد ، فكانوا يكتبون إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حُميد إلى الحسن بن سهل الحسن بكتب فيهم بمثل ذلك ، وكان الحسن بكتب لم حُميد يسأله أن يأتيته قلم يقعل ، وخاف إنه هو خرج الحسن أن يشب الآخرون بعسكره ، فكانوا يكتبون إلى الحسن أنه ليس يمنعه من إتيانك إلا أنه خالف لك ، وأنه قد اشترى الضباع بين العمراة وسدورا والسواد. فلما ألح عليه الحسن بالكتب، خرج إليه يوم الحميس لحمس خلون من ربيع الآخر ، فكتب سعيد وأصحابه إلى إبراهم يعلمونه ، ويسألون أن يبعث إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد ، حتى يدفعوا إليه القصر وحسكر حميد ؛ وكان إبراهم قد خرج من بغداد يوم الثلاثاء حتى عسكر بكلواذى يريد المدائن ، قلما آتاه الكتاب وجه عيسى إليهم .

فلما بلغ أهل صحكر حميد خروج عيسى ونزوله قرية الأعراب على فرستغمن القصر تهيشوا الهرب ؟ وذلك ليلة الكلاثاء ، وشد أصحاب سعيد وأبى ١٠١٩/٣ البطأ والفضل بن عمد بن الصباح الكندى الكوفي على عسكر حميد ؟ فانتهبوا ما فيه ، وأخداوا كميد – فها ذكر – مائة بددو أه والاومناعا ، وهرب ابن للحصيد ومعاذ بن عبد الله ، فأخذ بعضهم نحو الكوفة و بعض نحو النيل ؟ فأما ابن حميد، فإنه انحدر بجوارى أبيه إلى الكوفة ، فلما أن الكوفة اكترى بغالا ثم أخذ الطريق ، ثم لحق بأبيه بعسكر الحسن ، ودخل عيسى القصر وسلمه له سعيد وأصحابه ، وصار عيسى وأخاه منهم ، وذلك يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الآخر . وبلغ الحسن بن سهل وحميد عنده ، فقال له حميد: ألم أعلمك بذلك ! ولكن خدمت ، وترج من عنده حي أنى الكوفة ، فأخذ أموالا له كانت هنالك ومناعاً . وولي على الكوفة العباس بن موسى بن جعفر العلوي ، وأمانه بمائة ألف دره ، وقال له : قاتل عن أخيك ، وأمانه بمائة ألف دره ، وقال له : قاتل عن أخيك ، فإن أهل الكوفة الميودك إلى ذلك ؛ وأنا معك .

7.7 2...

فلماً كان الليل خوج حميد من الكوفة وتركه ، وقد كان الحسن وجه حكياً الحارثي حين بلغه الحبر إلى النيل ، فلما بلغ ذلك عيسى وهو بالقصر تهيئاً هو وأصحابه، حتى خرجوا إلى النيل؛ فلما كان ليلة السبت لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر طلعت حُمرة في الساء ، ثم ذهبت الحمرة ، وبقى مودان أحمران في السهاء إلى آخر الليل ؛ وخرج خداة السبت عيسى وأصحابه من القصر إلى النيل، فواقعهم حكم، وأناهم عيسى وسعيد وهم في الوقعة، فانهزم حكم، ودخط، وتناهم عيسى وسعيد وهم في الوقعة، فانهزم حكم، ودخط، والتاهم عيسى وسعيد وهم في الوقعة،

فلما صاروا بالنبيل، بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوى"، وبما 
يدعو إليه أهل الكوفة، وأنه قد أجابه قوم كثير منهم ، وقال له قوم آخرون: 
إن كنت تدعو المأمون ثم من بعده لأخيك فلا حاجة لن في دعوتك ، وإن 
كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسك أجبناك . فقال : 
أنا أدعو إلى المأمون ثم من بعده لأخيى ، فقعد عنه الفالية من الرافضة وأكثر 
الشيعة . وكان يُظهر أن حميداً يأتيه فيعيته ويقويه، وأن الحسريوجة إليه قوما 
من قبله مدداً ، فلم يأته منهم أحد، وتوجة إليه سعيد وأبو البعة من النيل إلى 
الكوفة ؛ فلما صاروا بدير الأعور ، أخلوا طريقاً يخرج بهم إلى عسكر هرتمة 
عند قرية شاهى .

ظلما النام إليه أصحابه ، خرجوا يوم الاثنين الياتين خلتاً من جمادى الأولى. ظلما صاروا قرب القنطرة خرج عليهم على بن محملد بن جعفر العلوى ، ابن المابع له بحكة ، وأبو عبد الله أخو أبى السرايا ومعهم جماعة كثيرة ، وجههم مع على بن محمد ابن محم صاحب الكوفة العباس بن موسى بن جعفر ، فقاتلوهم ساحة ، عافهزم على وأصحابه حي دخاوا الكوفة ، وجاء سعيد وأصحابه حي نزلوا الحيرة ، فلما كان يوم الثلاثاء غلواً فقاتلوهم بما يلى دار عيسى بن موسى ، وأجابهم العباسيون ومواليهم ، فخرجوا إليهم من الكوفة ، فاقتلوا يومهم إلى الليل ، وشعارهم: ويا إبراهم يا منصور ، لاطاعة للمأمون ، وعليهم السواد، وعليهم السواد،

فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك الموضع، فكان كلُّ فريق منهم إذا

٠٦١ ٢٠٢ الم

ظهروا على شيء أحرقوه. فلما رأى ذلك رؤساء أهر الكوفة ، أترا سعيداً وأصحابه ، فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه ؛ على أن يخرج من الكوفة ، فأجابوهم إلى ذلك ، ثم أتموا العباس فأعلموه ، وقالوا : إن عامة من معك غوغاء ، وقد ترى ما يلتى الناس من الحرق والنهب والقتل ؛ فاخرج من بين عرفاء ، وقد ترى ما يلتى الناس من الحرق والنهب والقتل ؛ فاخرج من بين منزله الللى كان فيه بالكناسة ، ولم يعلم أصحابه بللك ، واقصرت سعيد منزله الللى كان فيه بالكناسة ، ولم يعلم أصحابه بلك ، واقصرت سعيد وموالى عيمى بن موسى العباسي ، فهزموهم حتى بلغوا بهم الخندق، وفهبو ربض عيسى بن موسى العباسية ، فهزموهم حتى بلغوا بهم الخندق، وفهبو ربض عيسى بن موسى العباسية وأبو البعد وأصحابهما حتى أنوا الكوفة عندمة ، فالمسيدن ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بللك ، وأن العباس قد رجع هما كان طلب من الأمان . فركب سعيد وأبو البعد وأصحابهما حتى أنوا الكوفة عندمة ، فلم يظفروا بأحد منهم ينتهب إلا قتلوه، ولم يظهروا على مى ء نما كان في أيدى أصحاب العباس إلا أحرقوه ؟ حتى بلغوا الكناسة ، فكنوا بللك عامة الليل حتى خرج إليهم رؤساء أهل الكوفة ، فأعلموهم أن هلا من عمل الفوفاء ، وأن العباس لم يرجع عن شيء ء فاتصرفوا عنهم .

فلماً كان غداة الحميس لحمس خلوب من جمادى الأولى، جاء سعيد وأبوالبط حتى دخلوا الكوفة ، ونادى مناديهم: أمن الأبيض والأسود ؛ ولم يعرضوا لأحد من الخلق إلا بسييل خير ، وولدوا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح الكندى، من أهلها . فكتب إليهم إبراهم بن المهدى يأمرهم بالحروج إلى ناحية واسط ، وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندى، لميله إلى أهل بلده ؛ فولاً ها ضمان بن أبى الفرج ، ثم عزله بعد ما قتل أبا عبد الله أشا أبى السرايا ، فولاها سعيد أبى الفرح ، ثم عزله بعد ما قتل أبا عبد الله أشا ابن عبد الحميد ، وهرب الهوال ، فامر إبراهم بن المهدى عيمى بن محمد ابن عبد الحميد ، وهرب الهوال منها ، وأمر إبراهم بن المهدى عيمى بن محمد ابن أبى خالد أن يسير إلى ناحية واسط على طريق النيل ، وأمر ابن عائشة ابن أبى خارم أن يسيرا جميماً ، فخرجا نما يلى جُونِحى ، وبذلك

أمرهما ، وذلك فى جمادى الأولى . ولحق بهما سعيد وأبوالبطّ والإفريقى حتى عسكروا بالصيّادة قرب واسط ؛ فاجتمعوا جميعًا فى مكان واحد ، وعليهم عيسى بن محمد بن أبى خالد ، فكانوا يركبون حتى يأتوا عسكر الحسن وأصحابه بواسط فى كلّ يوم ، فلا يخرج إليهم من أصحاب الحسن أحد ، وهم متحصّون بمدينة واسط .

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالتهيئة للخروج للقتال ، فخرجوا إليهم يوم السبت لأربع بقين من رجب ، فاقتلوا قتالا شديداً إلى قريب الظهر . ثم وقعت الهزيمة على عيسى وأصحابه ، فانهزموا حتى بلغوا طرفايا والنيل ، وأخد ١٠٢٣/٣ أصحاب الحسن جميع ما كان في صكرهم من سلاح ودواب وغير ذلك .

[ ظفر إبراهيم بن المهدى بسهل بن سلامة المطوّعيّ ]

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدئ بسهل بن سلامة المطوّعيّ فحبسه وعاقبه .

## ه ذكر الحبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه :

"ذكر أن سهل بن سلامة كان مقيماً ببغداد ، يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يزل كللك حتى اجتمع إليه عامة أهل بغداد ونزلوا عنده ؛ سوى من هو مقيم في منزله ، وهواه ورأيه معه ؛ وكان إبراهم قد هم بقتاله قبل الوقعة ، ثم أمسك عن ذلك ، فلمنا كانت هذه الوقعة وصارت الهزيمة على أصحاب عيسى ومن معه أقبل على سهل بن سلامة ، فلمن إليه وإلى أصحابه اللذين بايعوه على العمل بالكتاب والسنة ، وألا طاعة غلوق في معصية الخالق ؛ فكان كل من أجابه إلى ذلك قد عمل على باب داره برجاً بحيص وآجر" ، ونصب عليه السلاح والمصاحف ؛ حتى بلغوا قرب باب الشأم ؛ سوى من أجابه من أهل الكراخ وسائر الناس ؛ فلما رجع عيسى من المؤية إلى بغداد ، أقبل هو وإحرته وجماعة أصحابه نحو سهل

ابن سلامة ؛ لأنه كان يذكَّرهم بأسواء أعمالهم وفعالهم، ويقول: الفسَّاق(١١) ؛ لم يكن لهم عنده اسم غيره ، فقاتلوه أيامًا ؛ وكان الذي تولى قتاله عيسى ابن محمد بن أبي خالد ؛ فلمنّا صار إلى الدّروب التي قوب سهل أعطى أهل " ١٠٢٤/٣ اللمر وب الألف الدرهم والألفين درهماً؛ على أن يتنحوا له عن الدروب، فأجابوه إلى . ذلك ؛ فكان نصيبُ الرجل الدرهم والدرهمين ونحو ذلك ؛ فلما كان يوم السبت لخمس بقين من شعبان تهيئُوا له من كلُّ وجه ، وخذَّ له أهل الدروب حتى وصلوا إلى مسجد طاهر بن الحسين وإلى منزله ؛ وهو بالقرب من المسجد ؛ فلما وصلوا إليه اختنى منهم ، وألنى سلاحه ، واختلط بالنظارة ، ودخل بين النساء فدخلوا منزله .

فلمًا لم يظفروا به جعلوا عليه العيون ؛ فلمَّا كان الليل أخلوه في بعض الدّر وب التي قرب منزله ، فأتوا به إسحاق بن موسى الهادي – وهو ولي العهد بعد عمَّه إبراهيم بن المهدى وهو بمدينة السلام.. فكلَّمه وحاجَّه، وجمع بينه وبين أصحابه ، وقال له : حرّضت علينا الناس ، وعبت أمرنا ! فقال له : إنما كانت دعوتي عباسيّة؛ وإنما كنتُ أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة ؛ وأنا على ما كنُّت عليه أدعوكم إليه الساعة . فلم يقبلوا ذلك منه . ثم قالوا له : اخرج إلى الناس ، فقل لم : إنَّ ماكنتُ أدعوكُم إليه باطلُّ . فأخرِج (١) إلى الناس وقال : قد علمتم ما كنتُ أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه الساعة . فلما قال لهم هذا وجئوا عنقه ، وضربوا وجهه ؛ فلما ٣/١٠٢٥ صنعوا ذلك به قال : المغرور مَنْ غررتموه با أصحاب الحربيَّة ؛ فأحيد فأدخل إلى إسحاق، فقيتُده، وذلك يوم الأحد. فلماكان ليلة الاثنين خرجُوا به إلى إبراهيم بالمدائن ؛ فلما دخل عليه كلمه بما كلم به إسحاق ، فردُّ عليه مثل ما رد" على إسحاق . وقد كانوا أخذوا رجلا من أصحابه يقال له محمد الرواعيُّ ، فضريه إبراهيم ، ونتنف لحبته ، وقيَّله وحبسه ؛ فلما أخد سهل ابن سلامة حبسوه أيضًا ، وإدَّ عوا أنه كان دفع إلى عبسى ، وأنَّ عيسى قتله ؛

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: وريسيهم النساق ٤٠)

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : و فخرج ۽ .

7.7 2...

و إنما أشاعوا ذلك تخرّفًا من الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه ؛ فكان بين خروجه وبين أخذه وحبسه اثنا عشر شهرًا .

> [ ذكر محبر شخوص المأمون إلى العراق] وفي هذه السنة شخص المأمون من مسرو بريد العراق .

# ذكر الخبر عن شخوصه منها :

أذكو أن على بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي أخسِر المأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتــل أخوه ، و بما كان الفضل بن سهل يسمّر عنه من الأخبار ، وأن أهل بيته والناس قد نقـ موا عليه أشياء ؛ وأنهم يقواون إنه مسحور بجنون ، وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمَّه إبراهيم بن المهدئ بالحلافة . فقال المأمون : إنهم لم يبايعوا له بالخلافة ؛ وإنما صيَّروه أمبراً يقوم بأمرهم، على ما أخبره به الفضل ، فأعلمه أن الفضل قد كذَّ به وغشه ، وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل ، وأن الناس ينقمون عليك مكانه ومكان ١٠٢٦/٣ أخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعلك، فقال : ومنَن ْ يعلم هذا من أهل عسكرى ؟ فقال له : يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعد"ة من وجوه أهل العسكر، فقال له : أُدخلهم على ّحتى أسائلهم عمَّا ذكرْت، فأدخلهم عليه ؛ وهم يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعلى" بن أبي سعيد ــــ وهو ابن أختُ الفضل- وخلف المصرى ، فسألم عما أخبره ، فأبواً أن يخبروه حتى يجعل لم الأمان من الفضل بن سهل ؛ ألا يعرض لم ، فضمن ذلك لم ، وكتب لكلُّ رجل منهم كتاباً بخطه ، ودفعه إليهم ، فأخبروه بما فيه الناس من الفتن ، وبيسّنوا ذلك له ، وأخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقوّاده عليه في أشياء كثيرة ، وبما موّه عليه الفضل من أمر هرثمة ، وأنَّ هرثمة إنما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه ، وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الحلافة منه ومن أهل بيته ، وأن الفضل دس إلى هرعة منن تتله ، وأنه أراد

مئة ٢٠٢ 070

نصحه ؛ وأن طاهر بن الحسين قد أبل في طاعته ما أبلي ، وافتتح ما افتتح ، وقاد إليه الحلافة مزمومة ، حَتَى إذا وطأً الأمر أخرج من ذلك كله ، وصُيْرً فى زاوية من الأرض بالرَّقة ، قد حُظرت عليه الأموال حتى ضعف أمرُه فشغب عليه جنده ، وأنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك ، ولم يجترآ عليه بمثل ما اجتريئ به على الحسن بن سهل، وأنَّ الدنبا قد تفتَّقت من أقطارها، وأن طاهر بن الحسين قد تنتُوسي في هذه السنين منذ قتل محمد في الرَّقة، لا يُستمان به في شيء من هذه الحروب؛ وقد استمين بمن هو دونه ١٠٢٧/٣ أضعافًا، وسألوا المأمون الحروج إلى بغداد في بي هاشم والموالى والقواد، والحندُ لو رأوا عز تك سكنوا إلى ذاك ، وبخعُوا بالطاعة (١١) .

فلما تحقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد ؛ فلمَّا أمر بللك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم، فتعنَّنهم حتى ضرب بعضهم بالسياط وحبس بعضاً ، ونتف لحى بعض ؛ فعاوده على بن موسى في أمزهم ، وأعلمه ما كان من ضافه لم،؛ فأعلمه أنه يدارى ما هو فيه . ثم ارتحل من مترو ظما أتى سرَخْس شُدّ قوم على الفضل بن سهل وهو ق.الحمام، فضربوه بالسيوف حتى مات ؛ وذلك يوم الجمعة البلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين وماتتين . فأخيلوا . وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة نفر : أحدهم غالب المسعوديّ الأسود ، وقسطنطين الرويّ ، وفرج الديلميّ ، ومولّتي الصَّقليُّ ، وقتلوه وله ستون سنة ؛ وبمربوا . فبعث المأمون في طلبهم ، وجعل لن جاء بهم عشرة آلاف دينار ، فجاء بهم العباس بن الميثم بن بُرُرْجمهر الدينوريّ ، فقالوا للمأمون : أنت أمرتنا بقتله ، فأمر بهم فضربت أعناقهم . وقد قبل: إن الذين تتلوا الفضل لما أخدوا ساعلم المأمون؛ فنهم من قال : إن على" بن أبي سعيد ، ابن أخت الفضل دستهم ، ومنهم من أنكر ذلك . وأمر بهم فقتلوا . ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران وعلى وموسى وخلف فساعلم ١٠٢٨/٣ فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك؛ فلم يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقتلوا ، وبعث برءوسهم إلى الحسن بن سهل إلى وأسط ، وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل ، وأنه قد صيَّره مكانه . ووصل الكتاب بذلك إلى الحس

<sup>(</sup>١) عشوا بالطاعة ؛ أي عضموا وأقروا بالحق له .

۲۰۷ - سنة ۲۰۲

فى شهر ومضان ، فلم يزل الحسن وأصحابه حتى أدركت الغلَّـة وجُبـيَ بعض الخراج ، ورحلَ المأمون من سَرَخسُ نحو العراق يوم الفطار ، وكان إبراهيم ابن المهدى بالمدائن وعيسى وأبو البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال ويغادونه ؛ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قد م من المدائن ، فاعتلَّ بأنه مريض ، وجعل يدعو في السرَّ إلى المأمون ؛ على أن المنصور بن المهدىّ خليفة المأمون ، ويخلعون إبراهيم ، فأجابه إلى ذلك منصور وخزيمة بن خازم وقوَّاد كثير من أهل الجانب الشرقيُّ ، وكتب المطلب إلى حُميد وعلى َّ ابن هشام أن يتقدَّما فينزل حُسميد نهر صرصر وعلى النهروان ؛ فلما تحقق عند إبراهيم الحبر خرج من المدائن إلى بغداد ، فنزل زَنْدَوَرْد يوم السبت لأربع عشرة خلت من صفر ، وبعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة ، فلما أتاهم رسولُه اعتلاوا عليه ؛ فلما رأى ذلك بعث إليهم عيسى بن محمد بن أَبِي خَالِدُ وَ إِخْوَتِهِ ﴾ فأما منصور وخزيمة فأعطوًا بأيديهما ، وأما المطلب فإن مواليه وأصحابه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم ، وأمر إبراهيم مناديًا فنادى : من أراد النهب فليأت دار المطلب ، فلما كان وقت الظهر وصلوا إلى داره ، فانتهبوا ما وجدوا فيها,، وانتهبوا دورً أهل بيته، وطلبوه فلم يظفروا به ، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر .

1.44/4

فلما بلغ حميدًا وعلى بن هشام الجبر بعث حميد قائداً فأخد المدائن، وقعطَّع الجسر ، ونزل بها، وبعث على بن هشام قائداً فنزل المدائن، وأتى نهر ديالى فقطَّعه ، وأقاموا بالمدائن، وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع، ثم لم بظفر به .

وفي هذه السنة تزوَّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل .

وفيها زوَّج المأمون علىَّ بن موسى الرضيُّ ابنته أم حبيب، وزوَّج محمد ابن عليُّ بن موسى ابنته أم الفضل . 7.7

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بنءوسي بنجعفر بن محمد، فدعا لأخيه بعد المأمون يولاية العهد .

وكان الحسن بن سهل كتب إلى هيسى بن يزيد الجُلُمُودى ، وكان بالبصرة فوافى مكة فى أصحابه ، فشهد الموسم ، ثم انصرف ومضى إبراهيم بن مرسى إلى اليمن؛ وكان قد غلب عليها حمدويه بن على بن عيسى بن ماهان .

# تم دخلت سنة ثلاث وماثنين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ موت علی بن موسی الرضی ] ذکر أن مما کان فيها موت علی بن موسی بن جعفر

#### ذكر الخبر عن سبب وفاته :

107 أذكر أن المأمون شخص من سَرَخس حَى صار إلى طُوس ، فلما صار بها أقام بها عند قبر أبيه أياماً . ثم إن على بن موسى أكل عنباً فأكثر منه ، فات فجأة ؛ وذلك فى آخر صفر ؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر الرشيد ، وكتب فى شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن على بن موسى بن جعفر مات ، ويعلمه ما دخل عليه من الغم والمصيبة بموته ؛ وكتب للى بنى العباس والمولى وأهل بغداد يعلمهم موت على بن موسى ، وأنهم إنما نقسوا ببعته له من بعده ؛ ويسألم المدخول فى طاعته . فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب بأغلظ ما يُكتب به إلى أحد . وكان الذي صلى على على بن موسى المأمون (١١) .

ورحل المأمون فى هذه السنة من طوس يريد بغداد ، فلما صار إلى الرَّىّ أسقط من وظيفتها ألني ألف درهم .

وفى هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل ، فذُكر سبب ذلك أنه كان مرض مرضاً شديداً ، فهاج به من مرضه تغيّر عقله ، حتى شـُد" فى الحديد وحيس فى بيت . وكتب بلـك قواد الحسن إلى المأمون ، فأتاهم

<sup>(</sup>١) أين الأثير : وكان مولد على بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة ي

011 مئة ٢٠٣

جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبدالله، ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه .

[ خبرحبس إبراهيم بن المهدى عيسى بن محمد بن أبي خالد ] وفي هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهدى عيسى بن محمد بن أبي خالد وحيسه .

#### ه ذكر الخبر عن سبب ذلك :

و كر أن عيسى بن محمد بن أبي خالد كان يكاتب حسيداً والحسن ؟ وكان الرَّسول بينهم محمد بن محمد المعبديُّ الهاشميُّ ، وكان يُظهر لإبراهيم الطاعة والنصيحة، ولم يكن يقاتل حُسيلًا ولا يعرض له فى شيء من عمله ١ - ١٠٣١/٣ وكان كلَّما قال إبراهيم : تهيًّا للخروج لقتال حُميد، يعتلُّ عليهبأنَّ الجند يريدون أرزاقهم ، ومرة يقول : حتى تُدرِك الغلَّة ؛ فما زال بدلك حتى إذا توثق مما يريد مما بينه وبين الحسن وحُميد فارقهم ، على أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهدى يوم الجمعة لانسلاخ شوَّال . ويلغ الخبر إيراهيم ؛ فلما كان يوم الحميس ، جاء عيسى إلى باب الحسر ، فقال الناس : إلى قد سالمت حُميدًا ، وضمنت له ألا أدخل عمله ، وضمن لى ألا يدخل عملى . ثم أمر أن يُعفَّر ختلق بياب الحسروباب الشأم ، وبلغ إبراهيم ما قال وما صنع ، وقد كان عيسى سأل إبراهيم أن يصلَّىَ الْجمعة بالمدينة ، فأجابه إلى ذلك ، فلمَّا تكلم عيسى بما تكلم به ، وبلغ إبراهيم ّ الحبروأته يريد أخذه حذر .

> و ُذكر أنَّ هارون أخا عيسي أخبر إبراهيم بما يريد أن يصنع به عيسي ؛ فلماً أخبره، بعث إليه أن يأتيمَ حيى يناظره في بعض ما يريد، فاعتل عليه عيسى ، فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرّسل حتى أتاه إلى قصره بالرَّصافة ، فلما دخل عليه حُمج الناس ، وخلا إبراهيم وعيسى ، وجعل يعاتبه ، وأخذ عيسى يعتذر إليه مما يعتبه به ، وينكربعض ما يَقُول ؛ فلما قرَّره بأشياء أمر به فضرب . ثم إنه حبسه وأعد عد ة من قواده فحبسهم ، وبعث إلى منزله ، فأخذ أم ولده

۷۰۴ شده

وصبياناً له صغاراً ؛ فحسهم ؛ وذلك ليلة الخميس لليلة بقيت من شوال . وطلب خليفة له يقال له العباس فاختنى . فلما بلغ حبس عبسي أهل بيته وأحسحابه، مشى بعضهم إلى بعض، وحرّض أهل بيته وإخوته الناس على إبراهم على واجتمعوا ؛ وكان رأسهم عباس خليفة عبسى ، فشد وا على عامل إبراهم على الجلسر فطردوه ، وعبر إلى إبراهم فأخبره الخبر ، وأمر بقطع الحسر فطردوا كل عامل كان لإبراهم في الكرخ وفيره ، وظهر الفساق والشطار ، فقعدوا في المسالح . وكتب عباس إلى حميد يسأله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد ؛ فلما كان يوم الجمعة صلوا في مسجد المدينة أربع ركمات ، صلى بهم المؤذن بغير خطية .

[ ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى ]

وفي هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى، ودعوا للمأمون بالحلافة.

ذكر الخبر عن سبب ذلك :

قد ذكرنا قبل ما كان من إبراهم وعيسى بن محمد بن أبي خالد وحبس ابراهم إباه، واجهاع عباس خليفة عيمي وإخوة عيسى على إبراهم ، وكتابهم إلى حميد يسألونه المصير إليهم ليُسلموا بغداد إليه؛ فلكر أن حميداً لما أتاه كتابيهم، وفيه شرط منهم عليه أن يعطى جند أهل بغداد؟ كل رجل منهم محميد من يعلى بن الكوفة محميد دوما ، فأجابهم إلى ذلك ، وجاء حتى نزل صرصر بطرين الكوفة يوم الأحد ، وخرج إليه عباس وقراد أهل بغداد ، فلقدو عمله الالتين ، فوعدهم وسناهم ، وقبلوا ذلك منه ، فوعدهم أن يضم لمم العطاء يوم السبت فى المعربة ، على أن يصلوا الجمعة فيدعو للمأمون ، ويخلعوا إبراهم ، فأجابوه إلى ذلك . فلما بلغ إبراهم الخبر أخرج عيسى وإخوته من الحبس ، وسأله أن يرجع إلى منزله ، ويكفيه أمر هذا الجانب ، فإنى ذلك عليه .

فلما كان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبى رجاء الفقيه ، فصلَّى بالناس الجمعة ، ودعا المأمون ، فلما كان يوم السبت جاء حُميد إلى الباسريّة 041

فعرض حُميد جند أهل بغداد ، وأعطاهم الحمسين التي وعدهم ، فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة ، فيعطيهم أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم ؛ لمَا كَانُواْ تَشَاء مَوَا بِهِ مِن عَلَى بِن هَشَامِ حَيْنَ أَعْطَاهُمُ الْخُمْسِينَ. فَغَلَدر بِهُم ، وقطع العطاء عنهم ، فقال لهم حميد : لا بل أزيدُكم وأعطيكم ستين درهمًا لكل رجل . فلما يلغ ذلك إبراهيم دعا عيمى فسأله أن يقاتل حُميدًا ، فأجابه إلى ذلك ، فخلَّى سبيله ، وأخذ منه كُفلاء ، فكلم عيسى الجند أن يعطيتهم مثل ما أعطى حميد ؛ فأبوا ذلك عليه ؛ فلما كان يوم الاثنين عبر إليهم عيسى وإحوته وقواد أهل الحانب الشرق، فعرضوا على أهل الحانب الغربي أن يزيد وهم على ما أعطى حُسُميد ، فشتموا عيسى وأصحابه ، وقالوا : لا نريد إبراهيم . فخرج عيسى وأصحابه حتى دخلوا المدينة ، وأغلقوا الأبواب، وصعدوا السور، وقاتلوا الناس ساعة . فلما كثر عليهم الناس انصرفوا راجعين ؛ حتى أتوا باب خُراسان ، فركبوا فى السفن ، ورجع عيسى كأنه يريد أن يقاتلهم ، ثم احتال حتى صار فى أيديهم شبه الأسير ، فأخذه بعض قواده فأتى به منزله ، ورجع الباقون إلى إبراهيم فأخبر وه الحبر ، فاخمّ الذلك غمًّا شديداً ؛ وقد كان المطلب ١٠٣٤/٣ ابن عبد الله بن مالك احتى من إبراهيم ، فلما قدم حُسيد أراد العبور إليه فأخذه المعبِّر ، فذهب إلى إبراهيم فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة ، ثم إنه خلي عنه ليلة الاثنين اليلة خلت من ذي الحجة .

# [ ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهدئ]

وفى هذه السنة اختنى إبراهيم بن المهدى ، وتغيَّب بعد حرب بينه وبين حميد بن عبد الحميد، و بعد أن أطلق سعد بن سلامة من حبسه .

#### ذكر الخبر عن اختفائه والسبب في ذلك :

ُذَكر أَنَّ سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول ، وهو عند إبراهيم عبوس ؛ فلمًا صار حُميد إلى بغداد ودخلها أخرجه إبراهيم . وكان

<sup>(</sup>١) ط: والمبدي، تحريف.

۷۰۳ منة ۲۰۲

يدعو فى مسجد الرُّصافة كما كان يدعو ، فإذا كان الليل ردَّه إلى حبسه ؛ فكث بذلك أيامًا ، فأتاه أصحابه ليكونوا معه ، فقال لهم : الزموا بيوتكم ، فإن أرْزَّأ هذا -- يعنى إبراهم -- فلما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من ذى الحجة خلى سبيله ، فلحب فاختنى، فلما رأى أصحاب إبراهم وقواده أن حسيداً قد نزل فى أرحاء عبد الله بن مالك ، تحوّل عامتهم إليه ، وأخذوا أن حسيداً قد نزل فى أرحاء عبد الله بن مالك ، تحوّل عامتهم إليه ، وأخذوا في المدائن ، فلما رأى ذلك إبراهم، أخرج جميع من عنه حتى يقاتلوا، فالتموا على جسر نهر ديكلى، فاقتلوا، فهزمهم حسيد، فقطموا الحسر، فتيمهم أصحابه حتى أدخلوهم بيوت بغداد ، وذلك يوم الخميس لانسلاخ ذى المعدة .

فلما كان يوم الأضحى أمر إبراهم القاضى أن يصلَّى بالناس فى عيساباذ، فعلى بهم فانصرف الناس ، واختنى الفضل بن الربيع ، ثم تحوّل إلى حُميد، ثم تحوّل على بن ريطة إلى حسكر حُميد ، وجعل الهاشميون والقوّاد يلحقون عُسُيد واحداً، فلما وأى ذلك إبراهم الشقيط فى يديه ، فشق عليه وكان المطلّب يكاتب حميداً على أن يأخذ له الجانب الشرق ، وكان سعيد ابن الساجور وأبو البط وعبدويه وعدة معهم من القواد يكاتبون على بن هشام، على أن يأخذو له إبراهم ؛ فامل على بن هشام، من أصحابه ، وأنهم قد أحدقوا به ، جعل يدار يهم ؛ فلما جنّه الليل اختنى من أصحابه ، وأنهم قد أحدقوا به ، جعل يدار يهم ؛ فلما جنّه الليل اختنى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة يقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وماثين ، وبعث المطلب إلى حُميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهم هو وأصحابه ؛ فإن كان المطلب إلى حُميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهم هو وأصحابه ؛ فإن كان يريده فليأته .

وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى على " بن هشام ، فركب حُميد من ساعته ؛ وكان تازلا في أرحاء عبد اقد ، فأتى باب الجسر ، وجاء على " بن هشام حتى نزل نهر بيّس ، وتقدّم إلى مسجد كروّش ، وخرج إليه ابن الساجور وأصحابه ، وجاء المطلب إلى حُميد ، فلقوه بباب الجسر ، فقرّبهم ووصّدهم ونبّاهم أن يُعلم المأمون ما صنعوا، فأقبلوا إلى دار إبراهم، وطلبوه فيها فلم يجدوه ، فلم يزل إبراهم متوارياً حتى قدم المأمون وبعد ما قدم ؟

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختنى وتحوّل إلى منزله وظهر ، وبعث إليه حُميد ، فقرَّبه وأدناه ، وحمله على بغل ، ورده إلى أهله ؛ فلريزل ٢٠٣١/٣ مَتِيمًا حَتَّى قَدْمَ المَامُونَ ، فأتاه فأجازه ووصله ، وأمره أن يجلس في منزله .

وفي هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة حيى ذهب ضومها ، وكان خاب أكثر من ثلثيها ، وكان انكسافها ارتفاع النهار ، فلم يزل كذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت .

فكانت أيام إبراهيم بن المهدى كلها سنة وأحمَد عشر شهراً واثني عشر يوماً .

وغلب على" بن هشام على شرق " بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيها ، وصار المأمون إلى همكذان في آخر ذي الحجة

وحجَّ بالناس في هذه السنة سليان بن عبد الله بن سليان بن على .

ثم دخلت سنة أربع وماثتين ذكر الأحداث التي كانت فيها

[ خبر قدوم المأمون إلى بغداد ] فمحًا كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق، وانقطاع مادّة الفحّن ببغداد .

ذكر الخبر عن مقدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه :

ُذَكر عن المأمون أنه لمَّا قدم جُرجان أقام بها شهراً ، ثم خرج منها ، ١٠٣٧/٣ فصار إلى الريّ في ذي الحجة ، فَأَقام بها أَيَّامًا ، ثم خرج منها، فجعل يسير المنازل ، ويقيمُ اليوم واليومين حتى صار إلى النهروان ؛ وذلك يوم السبت، فأقام فيه ثمانية أيام ، وخرج إليه أهلُ بيته والقرّاد ووجوه الناس ، فسلَّموا عليه ؛ وقد كان كتب إلى طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرَّقة، أن يوافيـَه إلى السَّهروان، فوافاه بها، فلمَّا كان السبت الآخر دخل بغداد ارتفاع النهار، لأربع عشرة ليلة بقيت من صفرسنة أربع وماثنين، ولباسه ولباس أصحابه؛ أقبيتُهم وقلانسهم وطرًا داتهم وأعلامهم كُلُّها الحِضرة . فلما قدم نزل الرَّصافة ، وقدم معه طاهر، فأمره بنزول الحيزرانية مع أصحابه، ثم تحوّل فنزل قصره على شط د جُلَّة ، وأمر حميد بن عبد الحميد وعلى بن هشام وكل قائد كان في عسكره أن يقيم في عسكره ؛ فكانوا يختلفون إلى دار المأمون في كلُّ يوم؛ ولم يكن ينحل عليه أحد إلا في الثياب الحُضْر ، ولبس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجمعون، فكانوا يخرقون كلُّ شيء يرْونه منالسواد على إنسان إلا القلنسوة ؛ فإنه كان يلبسها الواحد بعد الواحد على خوف ووجـَل ؛ فأما قَبَاء أو علم فلم يكن أحد يجترئ أن يلبس شيئًا من ذلك ولا يحمله . فمكثوا بذلك ْمَانية أيام ۚ ﴿ فَتَكُلُّم فَى ذَلَكَ بَنُو هَاشُمْ وَوَلَدُ الْعِبَاسُ خَاصَةٌ ۚ ، وَقَالُوا له :

٥٧٥ سنة يوميه

يا أمير المؤمنين ، تركت لباس آبائك وأهل بيتك ودولتهم ، ولبست الخضرة . وكتب إليه في ذلك قواد أهل خراسان .

وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه ، فكان أوَّل حاجة سأله أن يطرح لباس الحضرة ، ويرجع إلى لبس السواد وزيّ دولة الآباء؛ فلمَّا رأى ﴿١٠٣٨/٣ طاعة َ الناس له في لبس الخُصْرة وكراهتهم لها ، وجاء السّبت قعد لهم وعليه ثياب خُصُرْ ، فلما اجتمعوا عنده دعا بسواد فلبسه ، ودعا بخلاعة سواد فألبسها طاهراً، ثم دعا بعدة من قواده، فألبسهم أقبية وقلانس سوداً (١) ؛ فلما خرجوا من عنده وعليهم السواد، طرح سائر القواد والحند لبس الخضرة ، ولبسوا السُّواد، وذلك يوم السبت لسبع بقين من صفر.

> وقد قيل: إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين، مم مز قت .

> وقيل : إنه لم يزل مقيماً ببغداد في الرَّصافة حتى بني منازل على شط دجلة عند قصره الأول ؛ وفي بستان موسى .

و ذكر عن إبراهيم بن العباس الكاتب، عن عمرو بن مسعدة، أن أحمد ابن أبي خالد الأحول قال : ١٦ قدمنا من خُراسان مع المأمون وصر أنا في عقبة حُلُهان \_ وكنت زميله \_ قال لى : يا أحمد ، إنى أجد رائحة العراق ، فأجبتُ بدر جوابه ، وقلت : ما أخلقه ! قال : ليس هذا جوابي ، ولكني أحسبك سهوت أو كنت مفكراً ، قال : قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فيم فكرت ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، فكرت في هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا خمسون ألف درهم، مع فتنة غلبت على قلوب الناس، فاستعذبوها، فكيف يكون حالنا إن هاج هائج ، أو تحرُّك متحرَّك ! قال : فأطرق مليًّا ، ثم قال : صدقت يا أحمد ، ما أحسن ما فكرت ؛ ولكني أخبرك ؛ الناس ٢٠٣١/٣ على طبقات ثلاث في هذه المدينة: ظالم، ومظلوم، ولا ظالم ولا مظلوم ؛ فأما الظالم فليس يتوقع إلا عفونا وإمساكنا ، وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف [لا" بنا، ومَن كان لاظالما ولامظلوبًا فبيتُه يسعه . فوائله ما كان إلا كماقال .

<sup>(</sup>۱) طبر سوادی، رسا أثبته من ا .

۷۰ و تا ۲۰ و ت

وأمر المأمون فى هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الحُمُسين ؛ وكانوا يقاسمون على النصف ، واتخذ القفيز الملجم (١٦ - وهو عشرة مكاكيك بالمكُّوك الهار ونيَّ - كيلا موسّلا .

. . .

وفى هده السنة واقع يحيى بن معاذ بابك، فلم يظفرواحد منهما بصاحبه . وولتى المأمون صالح بن الرشيد البصرة ، وولتى عبيد الله بن الحسن (٢) بن عبيد الله بن العباس بن على "بن أبى طالب الحرّمين .

. .

وحجَّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : والملحم . .

<sup>(ُ</sup> ٢) ابْنَ الْأَثْيِرِ ؛ وَالْسَيْنَ عِي

# ثم دخلت سنة خمس وماثتين ذكر الحبر عما كان في هذه السنة من الأحداث "

#### [ ولاية طاهر بن الحسين خراسان ]

فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق ؛ وقد كان قبل ذلك ولآه الجزيرة والشُّرَط وجانبي بغناد ومعاون السواد ، وقعد الناس .

### ذكر الحبر عن سبب توليته :

وكان سبب توليته إياه خُراسان والمشرق ، ما ذُكر عن حماد بن الحسن، عن يشربن غياث المريسي" ، قال : حضرتُ عبدالله المأمون أناوتمامة ومحمد ١٠٤٠/٣ ابن أبىالعباس وعلى" بن الهيم، فتناظروا فىالتشيّع، فنصر محمد بن أبىالعباس الإمامة ، ونصر على بن الهيم الزيدية ، وجرى الكلام بينهما ؛ إلى أن قال عمد لعلي : يا نسبطي ، ما أنتوالكلام ! قال: فقال المأمون - وكان متكثاً فجلس : الشَّم عيُّ ، والبذاء لؤم ؛ إنا قد أبحنا الكلام ، وأظهرنا المقالات ، فن قال بالحق حسدناه ، ومن جهل ذلك وقلفناه ، ومن جهل الأمرين حكسنا فيه بما يجب ؛ فاجعلا بينكما أصلا ، فإنَّ الكلام فروع ؛ فإذا افترعتم شيئًا رجعتم إلى الأصول . قال : فإنا نقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبدته ورسوله ، وذكرا الفرائض والشرائم في الإسلام، وتناظرا بعد ذلك. فأعاد محمد لعلي بمثل المقالة الأولى ، فقال له على : والله لولا جلالة علمه وما وهب الله من رأفته ، ولولا ما نهى عنه لأعرقتُ جبينك ؛ وبحسبك من جهلك غُسُلك المنبر بالمدينة ه

> قال : فجلس المأمون - وكان متكتاً - فقال : وما غُسُلك المنبر ؟ التقصير منى في أمرك أو لتقصير المنصور كان في أمر أبيك ؟ لولا أن الحليفة

تاريخ الطرى- ثامل

ي من هذا تبدأ المقابلة على نسخة د .

إذا وهب شيئًا استحيا <del>أن ي</del>رجع فيه لكان أقرَّب شىء بيبى وبينك إلى الأرض رأسك ، ق<sub>م</sub>َّ وإياك ما عدت .

1-41/4

قال : فَخَرَج محمدَ بن أبي العباس، ومضى إلى ظاهر بن الحسين... وهو زوج أخته – فقال له : كانْ من قصَّى كيت وكيت ؛ وكان يحجب المأمون على النبيذ فتنَّح الحادم، وياسر يتولى الحيلَّح،وحسين يسقى، وأبو مريم غلام سعيد الجوهري يختلف في الحوائج . فركب طاهر إلى الدار ؛ فلحل فتح ، فقال : طاهر بالباب ؛ فقال : إنَّه ليس من أوقاته ، اثلان له : فلخل طاهر فسلَّم عليه ، فرد عليه السلام ، وقال : اسقوه رِطلا ، فأخذه في يده اليمني ، وقال له : اجلس ، فخرج فشربه ثم عاد ، وقد شرب المأمون رطلا آخر ، فقال : اسقوه ثانيًا ، ففعل كفعله الأول ، ثم دخل ، فقال له المأمون : اجلس ، فقال يا أمير المؤمنين ؛ ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين بدي سيَّده ، فقال له المأمون : ذلك في مجلس العامة ، فأما مجلس الخاصة فطلق ، قال : وبكى المأمون ، وتفرغرت عيناه ، فقال له طاهر : يا أميرَ المؤمنين ؛ لم تبكى لا أبكى الله عينيك! فواقه لقد دانت الله البلاد ، وأذعن لك العباد ، وصرت إلى الحبيّة في كلّ أمرك . فقال: أبكي لأمر ذ كرُه ذل"، وستره حزن، ولن بَخلُو أحد من شَجَّن ؛ فتكلُّم بحاجة إن كانت لك ، قال : يا أمير المؤمنين ، محمد بن أبى العباس أخطأ فأقبله عُثرتته ، وارض عنه . قال : قد رضيت عنه ، وأمرتُ بصلته ، ورَدهبتُ عليه مرتبته ؛ ولولا أنَّه ليس من أهل الأنس

ا ۱۰۵۲/۳ قال : وانصرف طاهر ، فأهلم ابن أبي العباس ذلك ، ودعا بهارون بن جيفويه (۱٬۹ فقال له: إن الكتبّاب عشيرة، وإن أهل خراسان يتعصب بعضهم لبعض ، و فاعط الحسين الحادم ماتي ألف ، لبعض ؟ فخذ معك ثلباتة ألف دروم ، فأعط الحسين الحادم ماتي ألف ، واعط كاتبه عمد بن هارون ماتة ألف ، وسلّه أن يسأل المأمون: لم بكي ؟ قال : فلما تفدّي قال : يا حسين اسقى ، قال : لا والله قال : واحسين اسقى ، قال : لا والله

<sup>(</sup>١) ط: وجينويه و ، تصحيف ، رق ابن الأثير : وجيميته و .

لأسقيناك أو تقول لى : لم بكيت حين دخل عليك طاهر ؟ قال : يا حسين ، وكيف عُسنيت بهذا حي سألتني عنه ! قال : لغم بذاك، قال : يا حسين هو أمرٌ إن خرج من رأسك قتلتُك ، قال : يا سيَّدى ، ومتى أخرجتُ لك سراً ! قال : إنى ذكرت محمداً أخيى، وما ناله من الذلة ، فخنقتي العبرة فاسترحت إلى الإفاضة ، ولن يفوت طاهرًا منتى ما بكره . قال: فأخبر حسين طاهرًا بللك ؛ فركب طاهر إلى أحمد بن أني خالد ، فقال له : إن الثناء مني، ليس برخيص، وإن المعروف عندي ليس بضائع، فغير شنيعن عبنه ، فقال له : سأفعل ، فبكسِّر إلى عَدًا . قال: فركب ابنُ أبي خالد إلى المأمون ، فلما دخل عليه قال : ما نمتُ البارحة ، فقال : لم ويحك ! فقال : لأنك وليُّتَ غَسَّان خراسان ، وهو ومنن معه أكلة أرأس ، فأخاف أن يخرج عليه خارجة من الترك فتصطلمه ، فقال له : لقد فكرتُ فيا فكرتَ فيه ، قال : فن ترى ؟ قال : طاهر بن الحسين ، قال : ويلك يا أحمد ! هو والله خالع، قال : أَذَا الضَّامِنَ لَه ، قال : فأنفيذُ ه ، قال : فدعا بطاهر من ساعته، فعقد له ؛ فشخص من ساعته، فنزل في بستان خايل بن هاشم، فحمـل إليه في كلُّ يوم ٣٠٤٣/٣ ما أقام فيه ماثة ألف. فأقام شهراً ، فحمل إليه عشرة آلاف ألف ، التي تحمك إلى صاحب خراسان .

> قال أبوحسان الزباديّ: وكان قد عقد له على خراسان والجبال من حلوان إلى خراسان ، وكان شخوصه من بغداد يوم الجمعة البلة بقيت من ذى القعدة سنة محمس وماثين ، وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين ، فلم يزل مقيماً فى عسكره . قال أبو حسان : وكان سبب ولايته – فها اجتمع الناس عليه – أن عيد الرحمن المطرّعيّ جمع جموعًا بنيسابور ليقاتل بهم الحروريّة بغير أمر والى خراسان ، فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه . وكان غسان بن عبّاد يتولى خواسان من قبك الحسن بن سهل ، وهو ابن عم الفضل بن سهل .

> وذكر عن على" بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خروجه إلى خُراسان وولايته لها ، فلمه الحسن بن سهل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث ، فقال :

حاربتُ خليفة ، وسقتُ الخلافة إلى خليفة ، وأومر بمثل هذا ! وإنما كان ينبغى أن توجّه لهذا قائداً من قوّادى ؛ فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر .

۱۰؛۱۰۰ قال : وخرج طاهر إلى خراسان لما تولاً ها ، وهو لا يكلم الحسن بن سهل ، فقيل له فى ذلك ، فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها لى فى مصارمته .

وفى هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفًا من الرَّقة ، وكان أبوه طاهر استخلف عليها ، وأمره يقتال نصر بن شبَّث، وقدم يحيى بن معاذ فولاً ، المأمون الجزيرة .

وفيها ولَّى المأمون عيسى بن محمد بن أبى خالد أرمينيـَة ۗ وأذربيجان ومحاربة مامك .

وفيها مات السرى بن الحكم بمصر ، وكان واليها .

وفيها ماتداود بن يزيد عامل السند ، فولاً ها المأمون بشر بن داود علمًى أن يحمل إليه في كل ّ سنة ألف ألف درهم .

وفيها ولَّى المَّامون عيسي بن يزيد الِحُـُلُوديُّ محاربة الزَّطُّ .

وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى خُراسان في ذى القعدة ، وأقام شهرين حتى يلغه خروج عبد الرحمن النيسابورئ المطوّعييّ بنيسابور ، فشخص ووافى التّخَدَّمَّةُ عَدِّيةً إِنَّهُ أُسْدُرُ وَسَنَهَ .

وفيها أخذ فرج الرُّخُّحجيُّ عبد الرحمن بن عمار النيسابوريُّ .

وحبحُّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن ، وهو والى آلحرمين .

# ئم دخلت سنة ست وماثتين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فىماكان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور محاربة الزَّطُّ وأعمال γ٠٠٥،٠ البصرة وكدُور دجلة ولليامة والبحرين .

> وفيها كان المدّ الذى غرق منه السواد وكسَسْكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثرها .

> > وفيها نسكسّ بابك بعيسي بن محمد بن أبي خالد .

[ ولاية عبد الله بن طاهر على الرَّقة ]

وفيها وليَّى المأمون عبد الله بن طاهر الرَّقة لحرب نصر بن شَبَّتْ ومُضَّر.

### ذكر الخبر عن سبب توليته إياه :

وكان السبب فى ذلك في ذكر آن يحيى بن معاذ كان المأمون ولا ه الجزيرة؛ فحات فى هذه السنة، واستخلف ابنه أحمد على عمله ، فلكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق ، أن المأمون دعا عبد الله بن طاهر فى شهر رمضان ، فقال بعض : كان ذلك فى سنة حمس ومائين، وقال بعض : فى استخير الله منذ شهر ، وأرجو أن يخير الله فى ، ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه ، وليرفعه ، ورأيتك فيق ما قال أبوك فيك ، وقد مات يحيى ابن معاذ، واستخلف ابنه أحمد بن يحيى ، وليس بشىء ، وقد رأيت توليتك متضر وعار بة نصر بن شبت، فقال : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين ، وأرجو أن يجمل الله الخيرة لأمير المؤمنين والمسلمين .

قال : فعقد له ، ثم أمر أن تقطع حبال القصارين عن طريقه، وتُستحنَّى ١٠٤٦/٣ عن الطرقات المظال ، كيلا يكون في طريقه ما يرد لواهه ،ثم عقد له لواه

مكتوباً عليه بصُغرة ما يكتب على الألوية ؛ وزاد فيه المأمون: د با منصور ، ، وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله ؛ ولما كان من غد ركب إليه الناس ، وركب إليه الفضل بن الربيع ؛ فأقام عنده إلى الليل ؛ فقام الفضل ، فقال عبد الله : يا أبا العباس ، قد تفضلت وأحسنت ، وقد تقدّم أبى وأخوك إلى "الأقطاح أمرًا دونتك ، وأحتاج أن أستطلع رأيك ، وأستضىء بمشورتك ؛ فإن رأيت أن تقيم عندى إلى أن تُعطر قافعل .

فقال له :: إن لى حالات ليس يمكننى معها الإفطار ها هنا . قال : إن كنت تكره طعام أهل خُراسان فابعث إلى مطبخك يأترن بطعامك، فقال له: إن لى ركعات بين العشاء والمتسمة ، قال : فني حفظ الله ؛ وخرج معه إلى صحن داره يشاوره في خاص "أموره .

وقيل : كان خروج عبد الله الصحيح إلى مُضر؛ لقتال نصربن شبث بعد خروج أبيه إلى خراسان ، بستّة أشهر .

#### [ وصية طاهر إلى ابنه عبد الله ]

وكان طاهر حينَ وليي ابنُه عبد الله ديار ربيعة ، كتب إليه كتابًا نسخته :

### يسم الله الرحن الرحيم

وأخرت ؛ ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك، ولايذ هلك (١١) عنه ذاهل ، ولا يَشْغَلَك عنه شاغل ؛ فإنه رأس أمرك ، وملاك شأنك ، وأوَّل ما يوضَّقك الله به لرشدك .

وليكن أوَّل ما تلزم به نفسك، وتسَّسب إليه فعالك ؛ المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الحمس ، والحماعة عليها بالناس قبد لك في مواقيتها على سننها؛ في إسباغ الوضوء لها، وافتتاح ذكر الله فيها. وترتبّل في قراءتك، وتمكّن في ركوعك وسجودك وتشهدك، ولتصدُّق فيها لربك نيسَّتُك (٢). واحضض عليها جماعة مسن معك وتحت يدك ، وادأب عليها فإنها تَنَامُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنَنْهِنَى عَن المُنكَرِ . ثُم أَتُبع ذلك الأخد بسُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه ، واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده ؛ وإذا ورد عليك أمر فاستعينُ عليه باستخارة الله وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه ؛ من أمره ونهيه ، وحلاله وحرامه ، واثبَّام ما جاءت به الآثار على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم قم فيه بما يحقُّ لله عليك، ولا تَسمِلُ عن العدل فها أحببت أو كرهت لقريب من ألناس أو يعيد . وآثر الفقه وأهله ، والدُّ بِن وحَــمَـلته، وكتاب الله والعاملين به؛ فإن أفضار ما تَـزَ بِمَّن بِه المرء الفقه \* في دين الله ، والطلب له ، والحثّ عليه ، والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلى الله ؛ فإنه الداليل على الحير كله ، والقائد له ، والآمر به ، والناهي عن المعاصى والموبقات كلها . وبها مع توفيق ألله تزداد العباد معرفة " بالله عز " وجل "، وإجلالا له، ودركاً للدرجات العلا في المعاد؛ مع ما في ظهوره للناسمن التوقير لأمرك، والهيبة لسلطانك، والأنسة بك والثقة بعدلك.

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها ؛ فليس شيء أبينَ نفعًا ، ولا أحضر(٣) أمنًا ، ولا أجمع فضلا من القصد ، والقصد داعية إلى الرشد ، والرشد دليل ١٠٤٩/٣ على التَّوفيق، والتوفيق منقاد إلى السَّعادة. وقوام الدين والسن الهادية بالاقتصاد،

<sup>(</sup>١) ذهلت مل الثيرة : خفلت ، يقد تصنور بنفسه .

<sup>(</sup> ٢ ) اين الأثر : ووليصاق فيه وأبك ونيتك و .

<sup>(</sup>٣) اين الأثير : وأخمر ع .

مَا ثره فى دنياك كلها، ولا تقصّر فى طلب الآخرة والأجروالأعمال الصالحة والسنن المعروفة ، ومعالم الرّشد فلا غاية للاستكنار من البرّ والسعى له ؛ إذا كان يُطلّب به وجه الله ومرضاته ، ومرافقة أوليائه فى دار كرامته .

واطم أن القصد فى شأن الدنيا يورث العزّ ، ويحصُّن من الذنوب ، وإنك لن تحوط نفسك وسّن ْ يليك، ولا تستصلح أمورك بأفضل منه ، فأنه واهتد به ، تمّ أمورك، وتزدّد مقدرتُك ، وتصلح خاصّتك وعامتك .

وأحسن الظن" باقد حَرَّ وجل " ستتم" لك رعيّتك ، والتمس الوسيلة إليه في الأمور كالمها تستدم به النممة طيك ؛ ولا تُنهض (١) أحداً من الناس فيا توليّه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة ، فإن أيقاع السّهم بالبرآم (٢) والظنون السيئة بهم مأثم . واجعل من شأنك حسن الظن" بأصحابك ، واطرح عنهم سوء الظن" بهم ، واوفضه عنهم يحُمنك (٢) ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . ولا يجدن علو الله الشيطان في أمرك مفمنزاً ، فإنه إنما يكتني بالقليل من ومنك فيسحل عليك من الغم" في سوء الظن" ما ينغصك لذاذة عيشك .

1 - 0 - / 1

واعلم أنك تجد بحسن الطن قوة وراحة، وتكنى به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس إلى عبسك والاستقامة في الأمور كلها لك. ولا يمنسك حسن الظن يأصحابك والرأة برعيستك أن تستمعل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والحياطة للرعية والنظر فيا يقيمها ويصلحها ، بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حواتجهم وحمل مؤناتهم آثر عندك مماسوى ذلك ؛ فإنه أقوم اللدين ، وأحيا السنة .

وأخلص نيتك في جميع هذا ، وتفرّد بتقويم نفسك تفرّد من يعلم أنه مسئول عما صنع ، وبجزيٌ بما أحسن ، ومأخوذ بما أساء ، فإن الله جعل الدين حرْزًا وعزًّا، ورفع من اتبعه وعزّره ، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهذي . وأثم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلم، وما استحشُّوه. ولا تتُعطّلُ ذلك ولاتهاون به . ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ؛ فإن في تفريطك

(٢) ابن الأثير : «بالبناء».

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وولا تُهمن ۽ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر : ويغنك .

نة ۲۰۹ oAo

في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك .

واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة ، وجانب الشُّبِّ والبدعات ، يسائم الله دينك ، وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عهداً فيف به ،وإذا وعدت الحبر فأنجزه ؛ واقبل الحسنة، وادفع بها، واغمض عن عيب كل "١٠٠١/٣ ذى عبب من رعيتك ، واشدد لسائك عن قول الكذب والزُّور ، وابغض أهله ، وأقص أهلَ النميمة؛ فإنَّ أوَّل فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس المآثم ، والزور والنميمة خاتمتها ؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبها ، وقائلها لا يسلم له صاحب ، ولا يستقيم لمطيعها أمر .

> وأحب أهل الصدق والصلاح ، وأعن الأشراف بالحة. ، وواصل الضعفاء، وصل الرَّحيم ، وابتغ بذلك وجنَّه الله وعزَّة أمره ، والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة .

> واجتنب سوءً الأهواء والحور ، واصرف عنهما رأيك ، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك ؛ وأنم بالعدل سياسهم، وقم بالحق فيهم وبالمرفة الى تنتهى بك إلى سبيل الحدى . واملُك نفسك عند الغضب، وآثر الوقار والحلم، وإيَّاكُ والحدَّة والطُّيِّرَة والغرور فيما أنت بسبيله .

وإياك أن تقول إنَّى مسلَّط أفعل ما أشاء ؛ فإن ذلك سريع فيك إلى تقص الرأى ، وقلة اليقين بالله وحَّده لاشريك له . وأخلص لله النيَّة فيه واليقين به ؛ واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء ، ولن تجد تغيّر النعمة مرم.٠٠٧ وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم فى الدولة إذا كفر وا بنعم الله و إحسانه، واستطالوا بما آثاهم الله من فضله . ودع عنك شرّه نفسك . ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البرّ والتقوى والمعدلة واستصلاح الرَّعية ، وعمارة بلادهم ، والتفقد لأمورهم ، والحفظ لدهمائهم ، والإغاثة للهوفهم .

> واعلم أن الأموال إذا كثرت وذُخرت في الخزائن لا تثمر ؛ وإذا كانت في إصلاح الرَّعية وإعطاء حقوقهم وكفِّ المؤنة عنهم نمتُ وربتُ، وصلَّحت

به العامة ، وتزينت الولاة ، وطاب به الزمان، واعتقد فيه العزُّ والمُّنعة ؛ فلبكن كنز خزائنك تفريق الأموال فيعمارة الإسلام وأهله ، ووفِّر ْ منه على أولياء أمير المؤمنين قلبلك حقوقهم ، وأوث رعيتك من ذلك حصصهم ، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك قرَّت النعمة عليك ، واستوجبت المزيد من الله ، وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال ٣/٠٠٠/ رعيتك وعملك أقدر ، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك ، وأطيب أنفساً لكل ما أردت .

فاجهد(١) نفسك فيما حددتُ لك في هذا الباب، ولتعظم حسبتك(٢) فيه ؛ فإنما يبقى من المال ما أنفت في سبيل حقه، واعرف للشاكر بن شكرَهم وأثبهم عليه . وإماك أن تنسيك الدنيا وغرورُها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك؛ فإنَّ النهاون يوجب التفريط ، والتفريط يورث البوار . وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى ، وارجُ الثوابَ ؛ فإن " الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا، وأظهر لديك فضلته ؛ فاعتصم بالشكر ، وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحسانًا ، فإنَّ الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين ؛ وقض " الحق" فما حمل من النَّعم ، والبس من العافية والكرامة . ولا تحقرن ذنباً ، ولا تمايلن حاسداً ، ولا ترحمن قاجراً ، ولا تصلن كمُّهُ وراً ، ولا تداهن عدواً ، ولا تصدقن عاماً ، ولا تأمننَ غدًاراً ؛ ولا توالينَ فاسقًا ، ولا تتبعنُ غاوياً (٣) ، ولا تحمَّدنُ مرائيًا ، ولا تحقرن إنسانًا ، ولا تردن سائلا فقيرًا ، ولا تجيبن (١) باطلا ، ولا تلاحظن مضحكاً، ولا تخلفن وعداً، ولا ترهين فُجَّراً (٥)، ولا تعملن " غضبًا، ولا تأتينً بذخًا، ولا تمشينٌ مرحًا (١٠)، ولا تركبنَ سفها ، ولا تفرُّطُنُّ في طلب الآخرة ، ولا تدفع الأيام عيانًا (٧) ، ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة ، ولا تطلبنَّ ثواب الآخرة بالدنيا . وأكثرُ مشاورة الفقهاء ، واستعمل نفسك بالحائم ، وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرَّأى والحكمة ،

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : وحستك . (١) ابن الأثير : وراجهد . (ع) أين الأثير: ورلا تجبن ع. (٣) ابن الأثير : وولا تبتنين عاديًا ي

<sup>(</sup>٦) أين الأثبر: ولا تأسن مدحاً ه. (ه) ابن الأثير: وقاجراً ع.

<sup>(</sup> v ) ابن الأثير : وولا تنفم الأنام حاباً ي .

سنة ۲۰۶ م

ولا تُدخلن في مشورتك أهل الدُّقة (١) والبخل ، ولا تسمعن لم قولا ؟ فإن ضررهم أكثر من متفعتهم . وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت في أمر رعيتك من الشح . واعلم أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ ، قليل المصلية ؛ وإذا كنت كذلك لم يستقم الله أمرك إلا قليلا ؛ فإن رعيتك إنما تعتقد على عبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عنهم ، ويدوم صفاء أولياتك لك بالإنضال عليهم وحسن العطبة لم ، فاجتنب الشع ، واعلم أنه أول ما حكمى به الإنسان ربه ، وأن العاصي بمنزلة خزى ؛ وهو قول الله عز وجل : ﴿ وَسِنْ يُونَ شَعْمُ نفسهُ طَولتُك عَمْمُ المُفلحين ﴾ (١) ؛ فسهل طريق الجود بالحق ، واجعل المسلمين كلهم من نيستك حظاً وتعيياً ، وأيقن أن الجود من أفضل أعمل المهاد، فاعده لنفسك خلقاً ، وارض به عملا ومذهباً .

1.00/4

وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكانبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم ، ووست عليهم في معايشهم ؛ ليكهب يللك الله فاقتهم ، ويقوم لك أمرهم ، ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصًا وانشراحًا ، وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته و بره وتوسعته ؛ فزايل مكروه إحدى البابتين باستشعار تكملة الباب الآخر ، ولزوم الممل به تلتن إن شاء الله نجاحًا وصلاحًا وفلاحاً .

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور ، لأنه ميزان الله الله تعدل عليه الأحوال في الأرض ، وبإقامة العدل في القضاء والعمل، تصلح الرعية، وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة، ويؤد كي-عن الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقوم اللدين، وتجرى السن والشرائع، وعلى مجاريها يتعجز الحق والعدل في القضاء.

واشتد فى أمرالله، وتورَّع عن النَّطَفُ (٣) وامض لإقامة الحدود، وأقلل ١٠٠٦/٣ العجلة، وأبعد من الضَّجر والقلق، واقنع بالقَسَّم، ولتسكن ريجك، ويقرِّجد ُك، وانتفع بتجربتك، وانتبه فى صمتك، واسدد فى منطقك، وأنصف الحصم،

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير : وأمل اللسة ع .
 (٢) ابن الأثير : وأمل اللسة ع .
 (٣) النطف : العيب واقصاد ، وفي ابن الأثير و القصف ع .

٥٨٨ مئة ٢٠٦

وقف عند الشُّبهة ، وأبلغ في الحجة ، ولا يأخذ ل في أحد من رعيتك عاياة ولا محاماة ، ولا لوم لائم ، وتثبُّت وتأنُّ ، وراقب وانظر ، وتدبَّر وتفكر ، واعتبر، وتواضع لربك، وارأف بجميع الرعية، وسلَّط الحقُّ على نفساك(١١). ولا تُسرعن " إلى سفك دم - فإن اللماء من الله بمكان عظيم - انتهاكما لها بغير حقها .

وانظر هذا الحراج الذي قد استقامت عليه الرعية، وجعله الله للإسلام عزًّا ورفعة، ولأهله سعة (٢) ومنعَة ، ولعدوَّه وعدوهم كَبَشًّا وغيظًا ، ولأهل الكفر من معاهدتهم (٣) ذلاً وصَغارًا، فوزَّعه بين أصحابه بالحق والعد ْل، والتسوية والعموم فيه ، ولا ترفعن "منه شيئًا عن شريف لشرفه ، وعن غني " لغناه ، ولا عن كاتب لك، ولا أحد من خاصتك . ولا تأخذن منه فوق الاحمال له ، ولا تكلفن أمرًا فيه شطط . وأحمل الناس كلُّهم على مرَّ الحق ؛ فإنَّ ذلك أجمع ُ لألفتهم ( ) وألزمُ لرضا العامة. واعلم أنك جُملت بولايتك خازنًا وحافظًا وراهيًا، وإنما مُمِّى أهل عملك رعيتك ؛ لأنك راعيهم وقيسمهم ؛ ثاخد ١٠٥٧/٣ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم، وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم، وتقويم أُوَدهم ؛ فاستعمل عليهم في كُور عملك ذوى الرأى والتدبير والتجربة والخبرة بالعملُ والعلم بالسياسة والعَنْفاف، ووستَّع عليهم في الرزق؛ فإن َّ ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلُّدت وأسند إليك، ولا يشغلنُّك عنه شاغل ، ولا يصرفننُّك عنه صارف ؛ فإنك منى آثرته وقدمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربتك ، وحسن الأحدوثة في أعمالك، واحترزت النصيحة (٥) من رعيتك ، وأعنت على الصلاح ، فدرَّت الخرات ببلدك ، وفشت العمارة بناحتك ، وظهر الخيصب في كُورك ، فكر خراجتُك ، وتوفَّرت أموالك، وقويت بذلك على ارتباط جندك ، وإرضاء العامة بإقامة (٦) العطاء فيهم من نفسك ، وكنت محمود السياسة ، مرضى العدل في ذلك عند عدوًّك ، وكنت في أمورك كلها

(١) أين الأثير: وتصلط الحق عل تفسك و.

(٢) اين الأثير: وترسة يي.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير بو والأنهم ع . (٣) اين الأثير: ومن مماتديم ع .

<sup>( 4 )</sup> ابن الأثير : والعبة و . (٦) ابن الأثير: ويا ذائمة و.

نة ٢٠٦

ذا عدل وقوّة ، وآلة وعدّة ، فنافس فى هذا ولا تقدّم عليه شيئًا تحمد مغية أمرك إن شاء الله .

واجعل فى كلّ كورة من عملك أميناً يبغيرك أخبار عالل ، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالم ؛ حتى كانك مع كلّ عامل فى عمله ، معاين لامره كلّه . وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك ؛ فإن رأيت السّلامة فيه والعافية ، ورجوت فيه حسن الدفاع والنميح والصنع فأمضه؛ وإلا فتوقّف عنه . وراجع أهل البصر والعلم ، ثم خلد فيه عدّته ؛ فإنه ربما ١٠٥٨/٣ نظر أمره من أمره قد واتاه (١٠٥٨/٣ من أمره قد واتاه (١٠٥٨) مل ما يهرى ، فقوّاه (٢٠٪ ذلك وأعجبه ، وإن لم ينظر فى عواقبه أهلكه ، وفقض عليه أمرة ه .

فاستعمل الحزم فى كلّ ما أودت ، وباشره بعد عون الله بالقوّة ، وأكثر استحارة ربَّك فى جميع أمورك ، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخيره لغدك ؛ وأحرَّم مباشرته بنفسك ؛ فإن لغد أموراً وحوادث تلهيك عن عمل يومك آللى أخرَّرت . واعلم أنَّ اليوم إذا مفَّى ذهب بما فيه ، وإذا أخرَّت عمله اجتمع عليك أمر يومين ، فشغاك ذلك حتى تعرض عنه ؛ فإذا أمضيت لكل يوم عليه أرور سلطانك .

وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم ، ثم استيقن منهاء طويتهم وتهديب مودتهم الله ، ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك ؛ فاستخلصهم وأحسن إليهم ، وتماهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة ، فاحتمل مؤنتهم ، وأصلح حالم ، حتى لا يجدوا لحلتهم (٣٠ مسنًا. وأفرد فضك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ، ومن لا يقدر حالى رفع مظلمة إليك . والمحتقر اللدى لا علم له بطلب حقه ؛ فاسأل عنه أحفتى مسألة ، ووكل يأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ، ومرهم بوفع حوائجهم وحالاتهم إليك، انتظر فيها يما يصلح الله مرهم . وتعاهد ذرى البأساء ويتاماهم واراملتهم ، واجعل لهم أوزاقناً من ببت المال اقتداء "بأمير المؤمنين أعزه الله ، في العملات عليهم ، والصلة لهم ، ليصلح

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وأتاه ه . (٢) ابن الأثير : وفأفواه ي .

 <sup>(</sup>۲) اثلة : الحاجة .

7.9 200

الله بلدك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة . وأجر للأضراء من بيت المال ، وقد م حسلة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية (١١ على غيرهم ، وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم ، وقدواً ما يوفقون بهم ، وأطباء يعالجون أسقامهم ، وأسفهم يشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال . واعلم أن الناس دون فق طباء يعالم وافقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ، ولم تطب أنفسهم دون فق حوالتجهم إلى ولاتهم طمعاً في نيل الريادة ، وفضل الرقتي منهم ، وربا برم (١٢) المتصفح لأمر الناس لكثرة ما يرد عليه ، ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به مؤنة ويشقة ، وليس متن يرغب في العدل ، ويعرف عاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل ؛ كاللي يستقبل ما يقربه إلى الله ، ويلتمس رحمته به . وأكثر الإذن الناس عليك، وأبرز لم وجهك، وسكتن أموره في المائة والمنطق ، وأطهر لم بشرك ، ولين لم في المسألة والمنطق ، واعطمت عليهم بجودك وقتمدًاك ؛ وإذا أعطبت فأصل بساحة وطبب نفس ، والتمس الصنيعة والأجر غير مكد"ر ولامتان ؛ فإن العلمية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله .

1-7-/1

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا وسن مضى من قبالك من أهل السلطان واعتبر بما ترى من أمور الدنيا وسن مضى من قبالك كلبها بأمر الله والرياسة في القرون عند عباله والمعلن والمؤوث عند عباله والمعلن والمؤوث عند عباله والمعاليش بمتح والقامة دينه وكتابه واجتنب ما فارق ذلك وخالفة ، ودعا إلى سخط الله . واعرف ما يتجمع تحمالك من الأموال وينفقون منها . ولا تجمع حراماً ، ولا تنفق إسرافاً ، وأكثر بجالسة العلماء ومفاورتهم وتخالفتهم . وليكن هواك انتباع السن وإقامتها ، وإبنار مكارم الأمور ومعاليها ؛ وليكن أكرم تدخلاتك وخاصتك عليك من أذا رأى عبال فيك لم تمنه هيئك من إنهاء ذلك إليك في سر" ، وإعلامك ما فيه من النقصى ؛ فإن أولتك أنهسخ أولياتك وضاها وله .

وانظر عمَّالك الذين بحضرتك وكتمَّابك؛ فوقَّتْ لكلَّ رجل منهم في كلُّ

<sup>(</sup>١) ابن الأثر و والمرائدي

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : و حراسك ،

<sup>(</sup>٢) اين الأثير : «تيرم».

991

> ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تأتيه إليهم ، ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المؤمنين ، ولا تنفَعَنَ . المعروف إلا على ذلك .

> وتفهم كتابى إليك ، وأكثر النظر فيه والعمل به ، واستعن بالله على جميع أمورك واستخره ، فإن الله مع الصلاح وأهله ؛ وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان فله رضاً ولدينه نظاماً ، ولاهله عزاً وتحكيناً ؛ والذمة والملة عدلاً وصلاحًا .

وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلامه (1) ، وأن يُسْزل عليك فضله ورحمتَه بيّام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى يجعلك أفضل مثالك نصبيبًا ، وأوفرهم حظمًّا ، وأسناهم ذكراً ، وأمراً ، وأن يهلك عدّوك ومسّ ناوأك و بغى عليك ، ويرزفك من رعيتك المعافية ، ويحجز الشيطان عنك وساوسه ، حتى يستعلى أمرك بالعزّ والتوقيق ، إنه قريب مجيب .

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى اينه عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه ، وتدارسوه وشاع أمره ؛ حتى بلغ المأمون فداها به وقرئ عليه ، فقال : ما يقنّى أبو الطيّب شيئناً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة وإصلاح الملك والرعبة وحفظ البينيضة وطاعة الخلفاء وتقوم الخلافة إلا وقد أحكتمه، وأوصى به وتقدم ؛ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحى الأعمال .

وتوجَّه عبد الله إلى عمله فسار بسيرته ، واتبع أمره وعمل بما عهد إليه .

<sup>(</sup>١) أبن الأثر : وكالامتك .

7.7 2...

وفى هذه السنة ولتى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم الجسرين ، وجعله خليفته على ما كان طاهر أبوه استخلفه فيه من الشُّرَ ط وأعمال بغداد ، وذلك حين شخص إلى الرَّقة لحرب نصر بن شبث .

وحجَّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن؛ وهو والى الحرميس .

# ثم دخلت سنة سبع وماثنين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد العلَّويُّ باليمن ]

فن ذلك خروج ُ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على ّ بن أبى طالب ببلاد عك ّ من اليمن يدعو إلى الرضى ّ من آ ل محمد صلى الله عليه وسلم .

### ه ذكر الخبر عن سبب عروجه :

وكان السبب في خروجه أن العمال باليمن أساموا السيرة ، فبايعوا عبدالرحمن هذا ، فلما بانم ذلك المأمون وَجّه إليه دينار بن عبد الله في حسكر كتيف ، وكتب معه بأمانيه ، فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج ، فلما فرغ من حجّه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن ، فبعث إليه بأمانه من المأمون ، فنم فقبل ذلك ، ودخل ووضع يده في يد دينار ، فخرج به إلى المأمون ، فمنع المأمون عند ذلك الطالبين من الدخول عليه ، وأمر بأخدهم بلبس السواد ؛ وذلك يوم الحميس قبلة (١) يقيت من ذي القعدة .

إذكر الخبر عن وفاة طاهر بن الحسين ]

وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين .

ذكر الحبر عن وقاته :

ذكر عن مطهر بن طاهر ، أنّ وفاة ذى اليمينيين كانت من حمى وحرارة أصابته ، وأنه وُجد في فراشه ميتناً .

<sup>﴿ (</sup>١) ابن الأثير : واليلتين و .

وذكر أن عميه على بن مصعب وأخاه أحمد بن مصعب ، صارا إليه يعودانه ، فسألا الحادم عن خبره – وكان يغلِّس ١١، بصلاة الصَّبح – فقال الحادم : هو نائم لم ينتبه ، فانتظراه ساعة ، فلما انبسط الفجر ، وتأخَّر عن الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه للصلاة ، أنكرا ذلك ، وقالا للخادم : أيقظتُه ، فقال الخادم: لست أجسرُ على ذلك، فقالا له: اطرق لنا لندخل إليه، فدخلا فوجداه ملتفيًّا في دُواج (٢١ ، قد أدخله تحته ،وشدَّه عليه من عند رأسه و رجليه ، فحركاه فلم يتحرّك ، فكشفا عن وجهه فوجداه قد مات . ولم يعلما الوقت الذي توفِّي فيه ، ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته ؛ وسألا الخادم عن خبره وعن آخر ما وقف عليه منه ؛ فذكر أنه صلى المغرب والعشاء الآخرة ، ثم النفّ في دُواجه . قال الخادم : فسمعتُه يقول بالفارسية كلامًا وهو ود رُمَـرُك ينزمـَـرْدى وَيَــَذْ ، ؛ تفسيره أنه يحتاج في الموت أيضًا ١٠٦٤/٣ إلى الرَّجلة .

وذُ كر عن كلثوم بن ثابت بن أبي سعد ــ وكان يكني أبا سعدة ــ قال : كنت على بتريد خُراسان ، ومجلسي يوم الجمعة في أصل المنبر ، فلما كان في سنة سبع وماثنين، بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين، حضرت الجمعة، فصعد طاهر المنبر ، فخطب، فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدُّعاء له ، فقال : اللهم "أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك ، واكفيها مؤونة مَّن ْ بغى فيها ، وحشد عليها، بلم الشعث، وحقَّن الدَّماء ، وإصلاَّح ذات البين . قال : فقلت في نفسي : أنا أول مقتول ؛ لأني لا أكم الحبر ؛ فانصرفت واغتسلت بغسل الموتى ، واثتررت بإزار الموتى ، ولبست قميصا ، وارتديت رداء ، وطرحت السواد، وكتبت إلى المأمون. قال: فلمَّا صلى العصر دعاني ، وحدَّث به حادث في جفن عينه وفي مأقه ، فخرَّ ميتًا . قال : فخرج طلحة ابن طاهر ، فقال : ردُّوه ردُّوه - وقد خرجت - فردُّوني ، فقال : هل كتبت

<sup>(</sup>١) يغلس بالصبح : يصليه في انغلس : وهو آخر ظلمة الليل .

<sup>(</sup>٢) ألفواج ، كرمان وقراب : اللحاف .

090 ت ۲۰۷

بماكان ؟ قلت: نعم، قال : فاكتب بوفاته ، وأعطاني خمسيائة ألف وماثني ثوب ، فكتبت بوفاته وبقيام طلحة بالجيش .

قال : فوردت الحريطة على المأمون بخلعه غدُّوة ، فدعا ابن أبي خالد فقال له: اشخص : فأت به - كما زعمت ، وضمنت - قال : أبيتُ ليلني ، ٣٠٠٠/٣ قال : لا لعمرى لا تبيت إلا على ظهر . فلم يزل يناشده حتى أذن له في المبيت . قال : ووافت الحريطة بموتبه ليلا ، فدعاه فقال : قد مات ، فمن ترى ؟ قال : ابنه طلحة ، قال : الصواب ما قلت ، فاكتب بتوليته . فكتب بذلك، وأقام طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون سبع سنين بعد موت طاهر، ثم توفيَّى، وولى عبد الله خُراسان – وكان يتولى حرب بابك – فأقام بالدينور، وَوَجَّهُ الْجِيْوِشِ ، ووردت وفاة طلحة على المأمون؛ فبعث إلى عبد الله يحيى بن أكثم يعزّيه عن أخيه ويهنئه بولاية خراسان، وولَّى على ّ بن هشام حرب بابك . وذكر عن العباس أنه قال: شهدت بجلساً للمأمون، وقد أتاه نعيّ الطاهر، فقال : لليدين وللغم ! الحمد لله الذي قد مه وأخَّرنا .

وقد ذُكر في أمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول ؟ والذي قبل من ذلك ، أن طاهراً لما مات ... وكان موته في جمادي الأولى ... وثب الجند ، فانتهبوا بعض خزائنه ، فقام بأمرهم سلاَّم الأبرش الخصيَّ ، فأمر فأعطوا رزق ستة أشهر. فصير المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبد الله بن طاهر، وذلك أن المأمون ولتي عبد الله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله ــ وكان مقيماً بالرَّقة على حرب نصر بن شبَّتْ – وجمع له مع ذلك الشأم، وبعث إليه بعهده على خُراسان وعمل أبيه ؛ فرجَّه عبد الله أخاه طلحة بخراسان ، واستخلف بمدينة السلام إسحاق بن إبراهيم ، وكاتب المأمون طلحة ُ باسمه ، فوجَّه المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خُراسان للقيام بأمر طلحة ، فشخص ١٠٩٦/٣ أحمد إلى ما وراء النهر ، فافتتح أشروسَنة ، وأسركاوس بن خاراخره وابنه الفضل ، وبعث بهما إلى المأمون ، ووهب طلحة لابن أبى خالد ثلاثة آلاف ألف دره وعَرَوضًا بألني ألف، ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد بن أبي خالد حمسالة ألف درهم .

۳۰۷ منة ۲۰۷

وفى هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفييز من الحنطة بالهارونيّ أربعين درهماً إلى الخمسين بالقفيز الملجمّ .

وفي هذه السنة وُلُكَّيَ موسى بن حفص طبرستان والرُّويان ودُنْسَاونْـد .

وحجُّ بالناس في هذه السنة أبو عيسي بن الرشيد .

### تم دخلت سنة ثمان وماثنين ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

قىما كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب من خُراسان إلى كرمان ممتنعًا بها ، ومصير أحمد بن خالد إليه حتى أخذه ، فقد م به على المأمون ، فعفا عنه .

وفيها ولَّى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزوىّ قضاء ّ عسكر المهدىّ في المحرّم .

وفيها استعنى محمد بن سياعة القاضى من القضاء فأعفيي، وولى مكانه إسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة .

وفيها حُزُل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وُلَّيَــهَ فيها فيشهر ربيع الأول ، ووليــهَ بشر بن الوليد الكندىّ ، فقال بعضهم :

ياًيُّها المَلِكُ الموحَّدُ ربَّهُ قاضيكَ بشرُ بنُ الوليدِ حِمارُ ١٠٦٧/٧ يَنْهِي مَشْهَادَةً مَن يَدِينُ بَمَا بِهِ نطَقَ الكَتابُ وجاعتِ الأَعبارُ ويَمُدُّ عدلاً مَن يقولُ بأَنَّهُ شيخٌ يُحيط. بجسمه الأَقطارُ

ومات موسى بن محمد المخلوع فى شعبان ، ومات الفضل بن الربيع فى ذى القمدة .

وحجَّ بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد .

### ثم دخلت سنة تسع وماثتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [خبر الظفر بنصر بن شبث]

فن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبت وتضييقه عليه ؟ حيى طلب الأمان ، فذ كر عن جعفر بن محمد العامري أنه قال : قال المأمون لشُمامة : ألا تدلُّني على رجل من أهل الجزيرة له عقل وبيان ومعرفة، يؤدَّى عنى ما أوجمه به إلى نصر بن شبت ؟قال: بلي اأمير المؤمنين ، رجل من بني عامر بقال له جعفر بن محمد ، قال له: أحضرنيه ، قال جعفر : فأحضرني أعامة ، فأدخلني عليه ، فكلُّمني بكلام كثير ، ثم أمرني أن أبلغه نصر بن شبت . قال : فأتيت نصْراً وهو بكفرعتزُون بسَروج ، فأبلغته رسالتَه ، فأدعن وشرط شروطاً ، منها ألا يطأ له بساطاً . قال : فأتيتُ المأمون فأخبرته ، فقال : لا أجيبه والله إلى هذا أبداً ، ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطى ؛ وما باله ينفسرمنتي! قال : قلتُ: لِحرْمه وما تقدُّ م منه ، فقال: أتراه أعظم جدُرْمًا عندى من الفضل بن الربيع ومن عيسى بن أبي خالد! أتدرى ما صنع بي الفضل! أخذ قرّادى وجنودى وسلاحي وجميع ما أوْصي به لي أبي ، فذهب به إلى محمد وتركني بمرُّو وحيداً فريداً وأسلمني ، وأفسد على أخي ؛ حتى كان من أمره ١٠ كان ؛ وكان أشد على من كلُّ شيء . أتدرى ما صنع بي عيسى بن أبى خالد ! طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي ، وذهب بخراجي وفيئي ، وأخرب على دياري ، وأقعد إبراهيم خليفة دوني، ودعاه باسمى . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لى فى الكلام فأتكلم ؟ قال : تكلم ، قلتُ: الفضل بن الربيع رضيعكُم ومولاكم، وحال سلفه حالكم، وحال سلفكم حاله ، ترجع عليه بضروب كلُّـها تُردُّك إليه ، وأما عيسى بن أبي خالد فرجُـلُّ ت ۲۰۹

من أهل دولتك ، وسابقتُه وسابقة متن مفي من سلفه سابقتهم (١) ترجع عليه بلك ؛ وهذا رجل (١) ترجع عليه بلك ؛ وهذا رجل (١) لم تكن له يد قط فيحمل عليها ، ولا لمن مفي من سلفه ؛ إنما كانوا من جند بني أمية . قال : إن كان ذلك كما تقول ، فكيف يالخنتي والفيظ ؛ ولكني لست أقلع عنه حتى يطأ بساطي ، قال : فأتبت نصراً فأخبرته بذلك كله ، قال : ولهي عليه المجل صيحة فجالت ، ثم قال : ويلمي عليه ! هو لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه \_ يعنى الزّط \_ بقرى على حليبة العرب !

فلاً كر أن عبد الله بن طاهر لما جاد"ه الفتال وحصره وبلغ منه ، طلب الأمان فأعطاه، وتحوّل من مصكره إلى الرّقة سنة تسع وماثين، وصار إلى عبد الله عبد الله بن طاهر ، وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله ابن طاهر جيوشة كتابًا يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته ، فلم يقبل ، فكتب عبد الله إليه حوّلان كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة :

أما بعد ؛ فإنك يا نصر بن شبت قد عرفت الطاعة وعرَّها وبسَّره ظلَّها وطيب مرَّتها وبارَّه ظلَّها الله وطيب مرَّتها وما ف خلافها من النّدم والحسار، وإن طالت مدة الله بك، فإنه إنه إنه إنه إنه لم المنه المنه أي لم المنه المنه أي لم المنه المنه

<sup>(</sup> ۱ ) این الأثیر : و معروفة ع ( ۲ ) این الأثیر : و رأما نصر فربال ع . ( ۳ ) ف : و احترازهر » . ( ٤ ) ف : و الشياطين » .

Y + 4 200 9 + +

كبيراً ، ولأطأن بمن معى من أنصار اللدولة كواهل رعاع أصحابك ، ومَسَنْ أَشَسِّ اللهِ إليك من أدانى البلدان وأقاصيها وطنّامها وأوباشها، ومن انضوى إلى حوزتك من خُرَّاب الناس، ومن لفظه بلده، ونفته عشيرته؛ لسوء موضعه فيهم . وقد أعذر من أنذر. والسلام .

1-41/4

وكان مقام عبد آله بن طاهر على نصر بن شبت محاربًا له - فيا ذكر -خمس سنين حتى طلب الأمان ؛ فكتب عبد الله إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيّق عليه ، وقتل رؤساء مَن معه ، وأنه قد عاد بالأمان وطلبه ، فأمره أن يكتب له كتاب أمان ، فكتب إليه ، أماناً نسختُه :

### بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد؛ فإنَّ الإعذار بالحقِّ حجة الله المقرون بها النصر ، والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها العزَّ؛ ولا يزال المعذر بالحق، المحتجَّ بالعدل في استفتاح أبواب التأييد ، واستدعاء أسباب التمكين ؛ حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين ، ويمكِّن وهو خير المكَّنين ؛ ولستَّ تعدو أن تكون فيا لهجتَّ به أحد ثلاثة : طالب دين ، أو ملتمس دنيا ، أو متهوراً يطلبُ الغلُّسَة ظلمناً ؛ فإن كنت للدين تسَّعي بما تصنع، فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتنم قبوله إن كان حقًّا ، فلعمرى ما همَّته الكَّبرى، ولاغايته القصوى إلاَّ المبلُّ مع الحقُّ حيث مال، والزوال مع العدل حيث زال ؛ وإن كنت للدنيا تقصد ، فأعلم أمير المؤمنين غايتتك فيها؛ والأمر الذي تستحقها به؛ فإن استحققتها وأمكنه ذلك فعلمه بك. فلعمرى ما يستجيز مَنْع خلق ما يستحقه وإن عظمُ ، وإن كنت متهوّرًا فسيكني الله أميرَ المؤمنين مؤنتكَ، ويعجَّل ذلك (٢) كما عجَّل كفايته مؤن قوم سلكوا مثل طريقك كانوا أقوى بداً ، وأكثف جنداً ، وأكثر جمعًا وعدداً ونصرًا منك فيا أصارهم إليه من مصارع الخاسرين ، وأنزل بهم من جواثح الظالمين . وأمير المؤمنين يخمّ كتابه بشهادة أن لاإله إلاالله وحدهلاً شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وضهانه للشفى دبنه وذيمتيه الصفح عن سوالف جرائمك ، ومتقدمات جرائرك ، وإنزالك ما تستأهل من منازل . ِ الِعزُّ والرفعة إن أتيتَ وراجعتَ ؛ إن شاء الله . والسلام .

1.41/4

منة ٢٠٩

ولما خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخرّبها .

. . .

وفى هذه السنة ولتى المأمون صدقة بن على المعروف بـنـز ربق أرمينيّـة وأذَّر بيبجان ومحاربة بابك ، وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندى الإسكاق ، ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندى إلى بغداد ، ثم رجع إلى الحُرِّميّـة ، فأسره بابك ، فولنى إبراهيم بن الليث بن الفضل التجهيق أذَّر بيجان .

. . .

وحيح بالناس في هذه السنة صالح بن العياس ين محمد بن على"، وهو «١٠٧٣/٣ والى مكة .

> وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم ، وكان ملكه تسع سنين ، وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل .

# ثم دخلت سنة عشر وماثتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك وصول نصر بن شبّت فيها إلى بغداد ، وجمّه به عبدالله بن طاهر إلى المأمون ، فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبم خلون من صفر ، فأنزله مدينة أبى جعفر ووكمّل ّ به من يحفظه .

### [ ذكر الخبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه ]

وفيها ظهر المأمون على إبراهم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهم الإمام ، الله ي يقال له ابن حاشة وحمد بن إبراهم الأفريق ومالك بن شاهى وفرج البخوارى وسن كان معهم عمن كان يسعى في البيعة لإبراهم بن المهدى، وكان اللهى أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران القصل بن ؛ فأرسل اللهى أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران القصل بن ؛ فأرسل ومالتين ، فأمر المأمون بوم الشبة عشر ومالتين ، فأمر المأمون بالمأمون أمهاء من "حسه في المطبق، ثم ضربه يوم الثائم بالسيّاط، ثم حسه في المطبق، ثم ضربه يوم الثائم بالسيّاط، ثم حسه في المطبق، ثم ضربه بن القواد والجند (٢) وسائر الناس ، فلم يعرض المأمون أحماء من تحبول له ، من القواد والجند (٢) وسائر الناس ، فلم يعرض المأمون لأحد عن كتبول له ؛ ولم يأمن أن يكونوا قد تعلق النس من فنصر بن ولم يأمن أن يكونوا قد تعلق الموسلة بن المناد إلى وحده ؛ ولم يوجة إليه أحد "من الجند، فأنول عند إسحاق بن إبراهم ، ثم "حول إلى مدينة أبي جعفر .

(۱) س: = وضرب ع . (۲) س: = قرفوا قوماً ع .

<sup>(</sup>٢) ف: يرون الجندي.

### [ ذكر خبر الظفر بإبراهيم بن المهدى ]

وفيها أخِذ إبراهيم بن المهدى ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر ، وهو متنقب مع امرأتين في زيّ امرأة؛ أخذه حارس أسود ليلاء فقال: مَن أنتنَ ؟ وأين تسردُ ن في هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهيم.. فيا ذكر ... خاتم ياقوت كان في يده، له قدر عظيم؛ ليخلُّيهن"(١١)، فلما نظر الحارس إلى الحائم استراب بهن "، وقال: هذا خاتم رجل له شأن ، فرفعهن الى صاحب المسلحة، فأمرهن أَنْ يُسفرنْ ، فتمنُّع إبراهم، فجبذه صاحب المسلَّحة ، فبدت لحيته ، فرفعه إلى صاحب الحسر فعرفه؛ فلُّهب به إلى باب المأمون، فأعليم به؛ فأمر بالاحتفاظ به فى الدار ؛ فلما كان غداة الأحد أقعد في دار المأمونُ لينظر إليه بنو هاشم والقوَّاد والحند ، وصيَّروا المقنعة التي كان متنقبًا بها في عُنقه ، والملحفة التي ﴿ ١٠٧٥/٣ كان ملتحفًا بها في صدره ، لبراه الناس ويعلموا كيف أخـــل . فلما كان يوم الحميس حوَّله المأمون إلى منزل أحمد بن أبى خالد فحبسه عنده ، ثم أخرجه المأمون معه حيث خرج إلى الحسن بن سهل بواسط ، فقال الناس : إن الحسن كلُّمه فيه ، فرضي عنه وخلتي سبيله، وصيره عند أحمد بن أبي خالد ، وصيّر معه أحمد بن(٢) يحيي بن معاذ وخالد بن يزيد بن مزْيَد يحفظانه ؛ إلا أنه موسَّع عليه، عنده أمَّه وعياله ، و يركب إلى دار المأمون، وهؤلاء معه يحفظونه .

[ ذكر خبر قتل ابن عائشة ]

وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهم بن عائشة وصلبه .

ه ذكر الحبر عن سبب قتله إياه :

كان السيب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمدبن إبراهم الأفريقي" و رجلين من الشُّطَّار ، يقال لأحدهما أبو مسهار وللآخر عمَّار ، وفرج البغواري ومالك بن شاهي وجماعة معهم ثمن كان سعى في البيعة لإبراهيم ؛ بعد أن

<sup>(</sup>١) ت : وليخل ، . (٢) كذا في ا ، وفي ط : و ابن محير ٥.

سنة ١١٠ 4 . 1

ضُر بوا بالسياط ما خلاعماراً ، فإنه أومن لما كان من إقراره على القوم في المطبَّق ، فرفع بعض أهل المطبَّق أنهم يريدون أن يشغَّبوا وينقبُّوا السجن – وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدُّوا باب السَّجن من داخل فلم يدَّعُوا أحداً ينخل عليهم - فلما كان الليل وسمعوا شغبهم، بلغ المأمون خيرُهم، فركب إليهم من ساعته بنفسه ، فدعا بهؤلاء الأربعة فضرب أعناقهم صبراً ، وأسمعه ابن عائشة شتماً قبيحًا ؛ فلما كانت الغفاة صُلبوا على الحسر الأسفل؛ فلما كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة، فكُنفُّن وصلى عليه، ودفن في مقابر قريش ، وأنزل ابن الأفريق فدفن في مقابر الحيزران وترك الباقون .

### [ العفو عن إبراهيم بن المهدى ]

وذكر أن إبراهيم بن المهدى لما أخما صير به إلى دار أبي إسحاق بن الرشيد-وَابُو إِسحَقَ عَنْدَ ٱلْمُأْمُونَ – فَحُمُل رَدِيفًا ۖ لَفَرْجِ الدَّرَكَيُّ ؛ فَلَمَا أَدْخُلُ عَلَى المأمون قال له : هيه يا إبراهيم ! فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ولي الثأر محكّم في القصاص ، والعفو أقرب التقوى ، ومن تناوله الاغترار بما مند له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه ؛ وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب ؛ كما جعل كلِّ ذى ذنب دونك ، فإن تعاقب فبحقَّك ، وإن تعفُّ فبفضلك ، قال : بل أعفو يا إبراهيم ، فكبّر ثمّ خور ساجداً .

وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو محتف ، فوقع المأمون في حاشية رقعته : والقُدرة تذهب الحفيظة ، والندم توبة، وبيَّنهما عَفُو الله، وهو أكبر ما نسأله ، ، فقال إبراهيم يمدح المأمون (١) :

يا خيرَ من ذَمَلَت عانيةٌ به (٢) بعد الرسول لآيس ولطامع (٣) 1.44/4 عيناً وأَقُوله بحق صادع وأَبِرٌ من عَبَدَ الإله على التني عَسلُ الفوَارع ِ ماأطِعتَ فإن تُنهَجُ فالصَّابُ يُمزَجُ بالسَّامِ الناقع

<sup>(</sup>١) الأُغَانَى: ١٠: ١١٧ ( ٢) (٣) الأغانَى وأو طامع <sub>٤</sub> ابن الأثير : وأو طائع ۽ . (٢) أين الأثير: ورقلت ي

نَبْهَانُ من وسَنَاتِ لِبل الهاجع (١) وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع من كُلُّ مُعضِلة وريب واقع (١٦) وَطَناً وأَمرَعَ رتعَهُ للراتع 1.44/4 وأبأ رموفأ للفقير القانع وألود منك بغضل حلم واسع (١٤) رفَعَت بناعك بالمحلُّ اليافع (٥) وسم النفوس من الفكال البارع عفو ، ولم يشفع إليك بشاقع ظَفَرَت يداك بمستكين خاضع وعويل عانسة كقوس النازع 1.44/4 بعدانهياض الوشي عظم الظالع(٢) جَهِدُ الأَلَيَّةِ من حَنيفِ واكع أسبساها إلا بنية طائع بِرُدُّى إِلى حُفَرِ المَهائك هَائِمِ (١٨ فوقفتُ أَنظر أَى حَدث صارعي وَرَعُ الإمام القادِرِ المتواضع ورى عَدُوُّكَ فِي الوَتِينِ بِقَاطِمِ نفسي إذًا آلَتْ إلى مطامعي

مُلثت قلوبُ الناس منك مخافة بأًى وأُمِّى فديةً وبنيهما (٢) ما أَليَنَ الكَنَفَ الذي بوَّ أَتَّني للصالحات أخا جُعِلت وللتني نفسى فداؤك إذتضل معاذري أَمَلاً لَفَضَلَكَ وَالْفُواضِلُ ثِنْيِمَةً فَبَذَلَتَ أَفْضَلَ مايضِينُ بِبِلْ لِهِ وعفوت عمن لم يكن عن مثله إلا العلو عن العقوبة بعدما فرحمت أطفالا كأفراخ القطا وَعَطَّفت آصِرَةً عليٌّ كما وَعَي الله يعلَم ما أقولُ فإنَّها ما إن عصيتك والغُواة تَعُوني (٧) حيى إذا علِقَت حَبَائلُ شفوني لم أَنْدٍ أَنَّ لِمُثَلِ جُرِي غَافرًا ردُّ الحياةَ على بعد ذُهَابِها أحياك مَنْ وَلاَّك أَطُولَ مُدَّة كُمْ من يَدِ لك لم تُحَدِّثني جا

متَه فظا حُذِرًا وما يخشى العدى

1.4./4

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: ورأبهما ع.

<sup>(</sup>٤) ن: وحكم يه ، س: وخاشع يه .

<sup>(</sup>١) لم يود في رواية الأغالي .

<sup>(</sup>٨) الأخاف: وعل حقره.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ورسنان،

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ويذنب راقم » . (ه) ابن الأثير: وللمحل،

<sup>(</sup>٧) الأغاني: وتمنلي.

فشكرت مصطنعا لأكرم صانعر وهو الكثيرُ لديٌّ غيرُ الضائع أَهلاً ، وإن تمنع فأَعدَلُ مانع فى صَّلبِ آدُمَ للإمام السابع (١) وحَوَى ردَاوْك كلَّ خير جامع

أسديتها عفوا إلى هنيثة الأسسا عند ما أولَسْنَن إن أنت جدت بها على تكن لها إِنَّ الذي قَسَم الخلافة حَازَها جَمَعَ القلوبَ عليك جَامعُ أمرها

فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهم هذه القصيدة، قال: أقول ما قال يوسف لإخوته : ﴿ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١١)

1.11/4

### [ذكر الخير عن بناء المأمون بيوران ]

وفي هذه السنة بني المأمون ببـُورَان بنت الحسن بن سهل في رمضان منها .

ذكر الحير عن أمر المأمون في ذلك وما كان في أيام بنائه :

ُذَكُ رَ أَنَّ المَّامُونَ لمَّا مَضَى إلى فم الصَّلَح إلى معسكر الحسن بن سهل ، حمل معه إبراهيم بن المهدى ، وشخص المأمون من بغداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران، راكبًا زورقًا، حَى أَرْسَى(٣) على باب الحسن؛ وكان العباس بن المأمون قد تقدُّم أباه على الظُّهُوْرِ ، فتلقَّاه الحسن خارجًا عسكره في موضع قد أتَّخذ له على شاطئ د جلة ، بسيّ له فيه جوسق؛ فلماعاينه العبّاس أنى رجله لينزل ، فحمَّلت عليه الحسن ألاَّ يفعل، فلمَّا ساواه ثنى رجلته الحسن لينزل ، فقال له العباس : بحق أميرِ المؤمنين لا تنزل؛ فاعتنقه الحسن وهو راكب . ثم أمر أن يقد م إليه دابَّته ، ودخلا جميعًا منزل الحسن، ووافى المأمون في وقت العشاء، وذلك في شهر رمضان من سنة عشر وماثتين، فأفطر هو ١٠٨٢/٣ والحسن والعباس ــ ودينار بن عبد الله قائم على رجله ــ حتى فرغوا من الإفطار ،

<sup>(</sup>١) الأغانى: وقسم الفضائل .. (۲) مورة يويف ۹۲.

<sup>(</sup>٣) أرس د توأرزأ ع.

2.4 سنة ۲۱۰

وغسلوا أيديهم ، فدها المأمون بشراب ، فأتى بجام ذهب فصب في فيه وشرب، ومد " يده بجام فيه شراب إلى الحسن؛ فتباطأ عنه الحسن؛ لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك ؛ فغمز دينار بن عبد الله الحسَّن، فقال له الحسن : يا أمير المؤمنين، أشر به بإذنك وأمرك ؟ فقال له المأمون : لمولا أمرى لم أمند يدى إليك ، فأخذ الحام فشربه. فلما كان في الليلة الثانية ، جمع بين محمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي الر ثاستين ، فلما كان في الليلة الثالثة دخل على بوران ، وعندها حمدونة وأم جعفر وجد تها ؛ فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جد تها ألف درّة كانت في صينيّة ذهب، فأمر المأمون أن تُجمع ، وسألما عن عدد ذلك الدرّ كم هو ؟ فقالت : ألف حبّة ، فأمر بعد ها فنقصت عشرًا ، فقال : مَن ُ أُخذها منكم فليردَّها ، فقالوا : حُسين زجلة ، فأمره برد ها، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنما نُشر لنأخذه، قال: رد ها فإني أخلفها عليك ، فردُّها . وجمع المأمون ذلك الدَّرُّ في الآنية كما كان ، فوُضع في حمج رها ، وقال : هذه نحلتك (١١) ، وسكى حوائجك؛ فأمسكت . فقالت لها جدَّتها : كلُّمي سيلك ، وسليه حواتجك فقد أمرك ، فسألته (٢) الرَّضا عن إبراهيم بن المهديّ ، فقال : قد فعلت ، وسألته الإذن لأمّ جعفر في الحيجّ، ١٠٨٣/٣ فأذن لها . وألبستها أم جعفر البُّدَّ لة الأمويَّة ؛ وابتني بها في ليلته ، وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر ؛ فيها أربعون مناً في تور (٣) ذهب. فأنكر المأمون ذلك عليهم، وقال: هذا مسَرَّف؛ فلمنَّا كان من الغد دعا بإبراهيم بن المهدئُّ فجاء بمشيّ من شاطئ دجلة ، عليه مُبطّنةُ ملحمٌ ، وهو معمّ بعمامة ، حتى دخل؛ فلما رُفع السرر (٤) عن المأمون ري (٥) بنفسه ، فصاح المأمون : يا حمٌّ ، لا بأس عليك ، فدخل فسلم عليه تسليم ۖ الحلاقة، وقبـَّل يده ، وأنشد شعره ، ودعا بالحلُّع فخلع عليه حلمة ثانية ، ودعا له بمركب وقلَّده سيفًا ، وخرج فسلم الناس ، ورُدَّ إلى موضعه .

> (٢) ت: وقالته. (۱) د ، ف : و الله و .

<sup>(</sup>٤) ف : وقلما دخل ورقع السري. (٣) التورق الأصل : إناء يشرب قيه .

<sup>(</sup>ه) س: وأرى بناسه ع.

ነ ፣ ል።

وذ حر أن الأمون أقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً يعد له في كل يوم بخميع من معه جميع ما يُعتاج إليه ، وأن الحسن نعلع على القواد على مراتبهم ، وحملهم ووصلهم ؛ وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف دوم . قال : وأمر الأمون غسان بن عباد عند منصرته أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألق من مال فارس ، وأقطعه العبلح (١) فحميلت إليه على المكان ؛ وكانت معدة عند غسان بن عباد ، فجلس الحسن فقرقها في قُواده وأصحابه وحشمه وخدمه ؛ فلما انصرف المأمون شيعه الحسن ، ثم رجع إلى فالسلح .

فلاً كر عن أحمد بن الحسن بن سهل ، قال : كان أهلنا يتحدّثون أنّ الحسن بن سهل كتب رقاعًا فيها أساء ضياعه ، ونثرها على القوّاد وعلى بنى هاشم ؛ فمّن وقعت فى يده رقعة منها فيها اسم ضيّمة بعث فتسلمها .

وذكير عن أبي الحسن على "بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب، قال : حد أبي الحسن بن سهل يومًا بأشياء كانت في أم جعفر، ووصف رجاحة عقلها وفهمها ، ثم قال : ملفا يومًا بأشياء كانت في أم جعفر، ووصف رجا إلينا عن النفقة على بحوران ، وسأل حمدونة بنت عَضيض عن مقدار ما أنفقت في ذلك الأمر . قال : فقالت حصدونة : أنفقت خمسة وعشرين ألف ألف ، قال : فقالت أم جعفر : ما صنعت شيئًا ، قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألف إلى سبعة وثلاثين ألف ألف دوم . قال : وأعددنا له شمعتين من عنبر ، قال : فلخل بها ليلاً ، فأوقدتا بين يديه ، فكثر دخانهما ، فقال : اوضوهما قد أذانا الدّخان ، وهاتوا الشمع . قال : وفحلتها أم جعفر في ذلك اليوم الصلح قال : فكان سبب عود الصلح إلى ملكى ، وكانت قبل ذلك لى ، فلخل على "يومًا حُميد الطوسي" فأقرأني أربعة أبيات امتلح بها ذا الرياستين ، فقلت له : ننفذما لك ذي الرياستين ، وأقطمك الصلح في العاجل إلى أن تأتى مكافأتك

<sup>(</sup>١) السلح ، بالكمر والحاء للهملة : كورة فوق واحد ، لها نهر يستند من دجلة على الحائب الشرق يسمى ثم السلح . بها كانت منازل الحسن بن سهل ، وكانت الحسن هناك منازل وقصور أحتى عليها الزمان فلا يهرف لها مكان . ياتوت .

۲۰۹ ۲۱، قت

من قبله . فأقطعته إياها ، ثم ردَّها المأمون على أمَّ جعفر فنحلتُها بـُوران .

ولا يرفع الشّمع من بين بديه حتى تطلع الشمس ويتبيّنها إذا نظر إليها . وكان متطيّرا عنه ، متطيّرا يحبّ أن يقال له إذا دخل عليه : انصرفنا من فرح وسرود ، ويكره أن يلكر له جنازة أو موت أحد . قال : ودخلت عليه يومًا فقال له قائل : إن من الحسين أدخل ابنه الحسن أليوم الكتّاب، قال : فدها لى وانصرفت، فوجدت في منزلى عشرين ألف درهم هبة للحسن وكتابًا بعشرين ألف درهم. قال : وكان قد وهب لى من أرضه بالبصرة ما قوم بخمسين ألف دينار ، فقيضه عني بيمًا الكبير ، وأضافه إلى آرضه .

وذكر عن أبى حسان الزيادى أنه قال : لما صار المأمون إلى الحسن بن سهل ، أقام عنده أيامًا بعد البناء ببـُوران ، وكان مقامه فى مسيرِه وفعابه ورجوعه أربعين يومًا. ودخل إلى بغداد يوم الحميس لإحدىعشرة ليلة خلتُ<sup>(1)</sup> من شوال .

وذكر عن محمدين موسى الحُمُوارزيّ أنه قال : خرج المأمون نحو الحسن ابن سهل إلى فم الصّلح لثمان خلون من شهر رمضان ، ورحل َ من فم الصّلْح لتسم بقين من شوال سنة حشّر ومائتين .

مَنْ كَانَ أَصْبَح يومَ الفطرِ مُنتَبطاً فمَا غَبْطُنسا به والله محمودُ ١٠٨١/٣ أو كان منتظرًا في الفطر سَيْنَهُ فإن سَيْدَة في الترب ملحودُ

> وفى هذه السنة افتتح عبد الله بن طاهر مصر؛ واستأمن إليه عبيدالله بن السرى بن الحكم .

<sup>(</sup>۱) س: وخسته .

٠١٠ - ١٠٠٠

## ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرَّقة إلى مصر وسبب خروج ابن السرى إليه فى الأمان

وجهه أذكر أن عبد الله بن طاهر لما فرغ من نصربن شبت العُقيل ، ووجهه إلى المأمون فوصل إليه ببغداد كتب المأمون يأمره بالمصير إلى مصر ؛ فحد "أني أحمد بن محمد بن تخلُّك ، أنه كان يومنذ بمصر ، وأن عبد الله بن طاهر لما قررُب منها، وصارمنها على مرحلة، قدام قائداً من قواده إليها ليرتاد لمسكره موضعًا يعسكر فيه ، وقد خندق ابن السرى عليها خندقاً ، فاتصل الحبر بابن السرى عن مصير القائد إلى ما قرب منها ، فخرج بمن استجاب له من أصحابه إلى القائد الذي كان عبد الله بن طاهر وجَّهه لطلب موضع معسكره ؛ فالتي (١) جيش ابن السرى وقائد عبد الله وأصحابه وهم في قلة ، فجال القائد وأصحابه جولة ، وأبرد القائد إلى عبدالله بريداً يخبره بخبره وخبر ابن السري، فحمل رجاله على البغال؛ على كل بغل رجلين بالتهما وأدواتهما، وجَنَّبُوا (٢) الحيل ، وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد وابن السرى ؛ فلم تكن من عند الله وأصحابه إلاّ حمثلة واحدة حتى انهزم (٣) ابن السرى وأصحابه ، وتساقطت عامة أصحابه \_ يعني ابن السرى \_ في الخندق ، فن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض في الحندق كان أكثر بمَّن قتله الجند بالسيف، وانهزم ابن السريّ ، فلحل الفسطاط ، وأخلق على نفسه وأصحابه ومسّن فيها(١) الباب ، وحاصره عبدالله بن طاهر ؛ ظم يعاوده ابن السرى الحرب بعد ذلك حتى خرج إليه في الأمان .

1 • 4 4 / 4

وذكر عن ابن ذى القلمين ، قال : بعث ابن السرى إلى عبدالله بن طاهر لما ورد مصر ومانعه من دخولها بألف وَصيف ووصيفة ، مع كل وصيف ألف دينار فى كيس حرير ، وبعث بهم ليلا . قال: فرد ذلك عليه عبد الله وكتب إليه: أوقيف هدينتك نهاراً لقبلتُها ليلا إبل أنم بهدينتكمُ تَـعُسُرَحُون.

<sup>(</sup>١) س : « والتن » . (٢) يقال : جنب الفرس ، أبي قادها إلى جنه .

<sup>(</sup>٣) ستوقات رمه . (٤) تعتيفه ع.

ارْجعْ إلَيْهِمْ فَلَنَانْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لا قِبلَ لَهُمْيِهَا وَلَنُخْرِجَّهُمْ مِنهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١) قال : فحينتا طلب الأمان منه ، وخوج إليه .

وذكر أحمد بن حفص بن عمر، عن أبي السمواء ، قال : خرجنا مع الأمير عبدالله بن طاهر متوجهين إلى مصر ؛ حتى إذا كنا بين الرَّسُلة ودهشق ؛ إذا نحن بأعرابي قد اعترض ؛ فإذا شيخ فيه يقية على يعير له أوْرَق ، فسلم علينا فرددنا عليه السلام . قال أبو السمواء : وأنا وإسحاق بن إبراهيم الرافق والسحاق بن أبى ربعي ، وتبعن نساير الأمير ، وكنا يومئذ أفره من الأمير دواب ، وأجود منه كُساً . قال : فجعل الأعرابي ينظر في وجوهنا ، قال : نقط نقلت أن يا شيخ ؛ قد ألحدث في النظر ، أهوفت شيئًا أم أذكرته ؟ قال : لاوانه ما عرضكم قبل يوى هذا، ولا أذكر تمكم لمسوء أراه فيكم ؛ ولكني رجل حسن الفراسة في الناس ، جيد المعرقة بهم ، قال : فأشرت له إلى إسحاق بن أبي ربشي ، فقلت : ما تقول في هذا ؟ فقال :

أَرَى كَاتِباً دَاهِي الْكَتَابَةِ بِينَ عليه وَتَأْتِيبُ العَرَاقِ مُنيرُ له حركاتٌ قد يشاهِدُنَ أَنَّه علم ب

ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقي"، فقال :

وُمُظهِر نُسْكِ ما عليه ضميرُهُ يُحِبُّ الهدايا ، بالرَّجال مُكورُ إخالُ بِهِ جُبُنًا ويُخْلَرُ وشيئةً نُخِيَّرُ عنهُ أَنَّه لَوزيرُ

ثم نظر إلى وأنشأ يقول :

وهذا نديمٌ للزَّمير ومؤنِّسُ يكونُ لهُ بالقرْب.ِ منهُ سرورُ إخاله للأشعارِ والولم رَاوِياً<sup>(۱۱)</sup> فبغضُ ندييمٍ مَرَّةً وسميرُ

1+44/4

<sup>(</sup>١) سورة الفل ٣٦ ، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ووأحسه الشمر والعلم واوياً ع.

ثم نظر إلى الأمير وأنشأ يقول :

وهذا الأَمْيرُ المُرتجَى سيبُ كُفِّهِ فَمَا إِنْ لَه فيمنْ رأَيْتُ نظيرُ (1)

عليه رِدَاة من جمال وهيئية ووجه بإدارك النجاح بشير لَقَد عُصِم الإسلامُ مِنه بِلدَّابِدِ<sup>(٢)</sup> به عاشَ معرُّوَفٌ وماتَ تكيرُ أَلا إنحسا حبدُ الإلهِ بنُ طاهِر لنا وَاللَّهُ بَرَّ بنسا ، وأُميرُ

قال : فوقع ذلك من عبدالله أحسسَ موقع ، وأعجبه ما قال الشيخ ، فأمر له يخمسهالة دينار ، وأمره أن يصحبه .

وذكر عن الحسن بن يحيى الفهرى ، قال: لقينا البُطين الشاعر الحمصي ، ونحن مع عبدالله بن طاهر فها بين سكمشية وحميص، فوقف على الطريق، فقال لعبد الله بن طاهر:

بابن ذِي الجودِطاهِرِبن الحُسينِ مَرْحبًا مَرحبًا وأهلًا وسَهْلًا يابن ذِي الغُرَّتين في الدَّعوَتين مَرْحباً مرحباً عن كفيَّهُ البُّح و لهذا فاض مُزبد الرَّجَوين ه إذا كنتُما له باقيين أَيُّ فَنَتِي أَنَّى مِنَ الجانبَيْنِ أذريت وأصعب وحسين ي وأن تعلُّوا على الثَّقَليْن

مَا يُبَالِي المُأْمُونُ أَيَّدُهُ اللهِ أَنْتَ غَرْبٌ وَذَاكَ شَرَقٌ مَقْبًا وحقيقٌ إذ كُنتُما في قديم أن تنالا ما نلتُماهُ مِن المج

مَرْحَبًا مَرِحَبًا وأهلاً وسَهْلاً

قال : من أنت ثكلتك أمك ! قال : أنا البُّعليِّن الشاعر الحمصي "، قال : 1.91/4 اركب يا غلام وانظر كم بيتاً ؟ قال : قال: سيعة ، فأمر له بسبعة آلاف هرهم أو بسبعمائة دينار ، أمَّ لم يزل معه حتى دَخلوا مصر والإسكندرية ، حتى انخسف به وبدايته محرَّجٌ ، فات فيه بالإسكندرية .

<sup>(</sup>١) أين الأثير: وفي العالمين تظير ع.

سنة ٢١٠ 711

### [ ذكر ألحر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية ]

وفي هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية ــ وقيل كان فتحه إياها في سنة إحدى عشرة وماثتين- وأجلتي منن كان تغلب عليها من أهل الأندلس عنها .

## ذكر الحبر عن أمره وأمرهم :

حدَّثني غير واحد من أهل مصر ، أن مراكب أقبلت من بحر الروم من قبيل الأندلس، فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس.قبِبَلهم بفتنة الجُرَّويُّ وابن السرى، حتى أرسوا مراكبتهم بالإسكندرية، ورتيسهم يومثد رجل يدعمي أبا حفص ؟ فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبدالله بن طاهر مصر . قال لى يونس بن عبد ألأعلى: قدم علينا من قبل المشرق(١) فتتى حدَّث \_ يعني عبد الله بن طاهر - والدُّنيا عندنا مفتونة، قد غلب على كلَّ ناحية من بلادنا غالب، والناس منهم في بلاء ؛ فأصلح الدنيا ، وأمَّن البرىء ، وأخاف السقم ؛ واسترسقت له الرعية بالطاعة. ثم قال: أحيرنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرنى ١٠٩٢/٣ عبد الله بن لهيمة ، قال : لا أُدرى رَفعُه إلى قَبَالُ أُم لا! فلم نجد فيا قرأنا من الكتب أن لله بالمشرق جندًا لم ينطغَ عليه أحدًا من خلقه إلاّ بعثهم عليه، وانتقم بهم (٢)منه – أو كلامًا هذا معناه – فلما دخلعبداللهبن طاهر بن الحسين مصر ، أرسل إلى من كان بها من الأقداسيين ، وإلى من كان انضوى إليهم، يؤذنهم بالحرب إن (٣) هم لم يلخلوا في الطاعة ، فأخبر وفي أنهم أجابوه إلى الطاعة، وسألوه الأمان، على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى بعض أطراف الرَّوم الَّي ليست من بلاد الإسلام، فأعطاهم الأمان على ذلك ، وأنهم رحلوا عنها ، فنزلوا جزيرة من جزائر البحر ؛ يقال لها إقريطش ، فاستوطنوها وأقاموا بها ، وفيها بقايا أولادهم إلى اليوم .

<sup>(</sup>٢) ف: وفاتتم . . (١) ف: واشرق ع.

<sup>(</sup>٣) ف: وإنم ع.

## [ ذكر الخبر عن خروج أهل قم على السلطان ] وفي هذه السنة خلع أهل قم السلطان ومنعوا الحراج .

· ذكر الحبر عن سبب خلعهم السلطان ومال أمرهم في ذلك :

ذكر أن سبب خلعهم إياه كان أنهم كانوا استكثروا ما هليهم من الخراج، وكان خراجهم ألى "ألف درهم، وكان المأمون قد حط عن أهل الريّ حن دخلها منصرفاً من خراسان (١) إلى العراق، ما قد ذكرت قبل "، فعليم أهل قبُم من المأمون في الفعل يهم في الحط عنهم والتخفيف مثل اللي فعل من ذلك بأهل الريّ، فرقعوا إليه يسألونه الحط"، ويشكون إليه ثقله عليهم، فلم يجيبهم المأمون إلى ما سألوه ، فامتعوالاً من أدائه ، فرجه المأمون إليهم على " بن هشام، ثم أمامه بمعجيف بن صنبسة، وقدم قائد لحميد يقال له محمد بن يوسف الكح بعرض (١) من خراسان، فكتب إليه بالمصير إلى قم لحرب أهلها مع على " بن عمران وهدم مع على " بن عمران وهدم صور قم" ، وجياها سبعة آلاف ألف درهم بعد ما كانوا يتظلمون من ألني سور قم" ، وجياها سبعة آلاف درهم بعد ما كانوا يتظلمون من ألني

ومات فی هذه السنة شهریار، وهو ابن شروین ، وصارف موضعه ابنه سابور، فنازعه مازیار بن قارن فأسره وقتله، وصارت الجبال فی یدی مازیار ابن قارن .

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو يومثذ والى مكة

<sup>(</sup>۱) س تومن خراطان و .

<sup>(</sup>٢) س: ووامتموا ۽ .

<sup>(</sup>٣) كذائى ا : رأى ط : ويقومن ۽ .

## ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

### [ أمر عبيد الله بن السريّ ]

فن ذلك خروج عبيد الله بن السرى إلى عبدالله بن طاهر بالأمان ، ودخول عبد الله بن طاهر مصر ــ وقبل إن ذلك في سنة عشر وماثتين ـــ وذكر بعضهم أن ابن السريّ خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت لحمس بقين من صفر سنة إحدى عشرة ومائتين ، وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى عشرة وماثتين ، وأنزل مدينة أبي جعفر ، وأقام عبدالله بن ١٠٩١/٣ طاهر بمصر والياً عليها وعلى سائر الشأم والخزيرة ، فذ محرعن طاهر بن خالد ابن نزار الفسائي ، قال : كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتاب له :

> أَخِي أَنْتَ ومولايَ ومَنْ أَشْكُرُ نُعْمَاهُ فما أَحبَبْتَ من أمرِ فإنَّى اللَّهْرَ أَهْوَاهُ وما تكرَّهُ مِنْ شَيَّهِ فإنَّى السُّتُ أَرْضَاهُ لك الله على ذالفَ لَك الله لله لك الله

و ُذكر عن عطاء صاحب مظلم عبدالله بن طاهر ، قال : قال رجل من إخوة المأمون للمأمون : يا أميرَ المؤمنين ، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وكذا كان أبوه قبله . قال : فدفع المأمون ذلك وأنكره ، ثم عاد على هذا القول ، قدس إليه رجلا ثم قال له: أمض في هيئة القراء والساك إلى مصر ، فادع جماعة من كبراثها إلى القاسم بن إيراهيم بن طباطبا ، واذكر مناقبه وعلمه وفضائله ، ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبدالله بن طاهر ، ثم الته فادُّعُه ورغبُّه في استجابته له ، وابحث من دفين نبته بحدًا شافيًا ، والتني بما تسمم (١) منه . قال : فقعل الرجل ما قال (١) له ، وأمره به ؛ حتى إذا

<sup>(</sup>۲) ئى يىڭلەي. (۱) ت: وتسمه.

T11 2 717

دعا جماعة من الرؤساء والأعلام ، قعد يومًا بباب عبد الله بن طاهر ، وقد ركب إلى عبيدالله بن السرى بعد صلحه وأمانه، فلما انصرف قام إليه الرجل، فأخرج من كمَّ رفعة " فدفعها إليه (١١ ، فأخذها بيده ؛ فاهو إلا أن دخل فخرج الحاجب إليه ، فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ؛ ما بيته وبين الأرض غيره، وقد مد" رجليه ، وحُنفاً ه فيهما ، فقال له : قد فهمت ما في رقعتك من جملة كلامك ، فهات ماعندك ، قال : ولي أمانك وذمة الله معك ٩ ٢٩ قال : لك ذلك، قال : فأظهر له ما أراد، ودعاه إلى القاسم، وأخبره بفضائله وعلمه وزهده، فقال له عبدالله: أتُنصفى ؟ قال : نعم ، قال : هل يجب شكر الله على العباد؟ قال : نعم ، قال : فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة والتفضَّل ؟ قال : نعم ، قال : فتجيء إلى وأنا في هذه الحالة التي ترى ، لى خاتم "في المشرق جائز وفي المغرب كذلك ؛ وفيا بينهما أمرى مطاع، وقولي مقبول، ثم ما التفتّ يميني ولا شهالي ووراثي وقد الى إلاّ رأيت نعمة لرجل أنعمها على ، ومنَّة خَمْ بِهَا رَقْبَى، ويداً لائحة بيضاء ابتدأنىبها تفضَّلا وكُرْمًا ، فتدعونى إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان ، وتقول : اغدر بمن كان أولا لهذا وآخراً ، واسم في إزالة خيثط عنقه وسفك دمه! تراك لو دعوتسَى إلى الجنة عيانًا من حيث أعلم ؛ أكان الله يحبّ أن أغدر به ، وأكفر إحسانه ومنَّته ، وأنكث بيعَتَه ! فَسْكَتَ الرَّجِل ، فقال له عبدالله : أما إنه قد بلغني أمرُك ، وتالله ما أخاف عليك إلا نفسك ؛ فارحل عن هذا البلد ؛ فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمرُك حوما آمن ُ ذلك عليك كنت الجانى على نفسك ونفس غيرك. فلمًّا أيس الرجل مما عنده جاء إلى المأمون ، فأخبره الحبر ، فاستبشر وقال: ذلك غرس يدى، وإلَّف أدبى، وتـرْب تلقيحي، ولم ُيظهر من ذلك لأحد شيئًا ، ولا علم به عبد اقد إلا بعد موت المأمون .

وذ ُ كر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصِر بمصر عبيد الله بن السريّ :

<sup>(</sup>۱) ف: «عبدائة ين ظاهر يه ,

<sup>(</sup>٢) س: داك ء .

بكَرَت تُسبِلُ دَمْاً أَنْ رَأْت وشَك بَرَاحِي وَبَالِي بَرَاحِي وَبَالِي مَنْاً بِوِمَاعِي وَبَالِي وَمَا فَي وَرَوَح ورسادَيْتُ بَسِيرٍ لِفُدادُو وَرَوَح ورعمَتْ جَهِلا بأَنَّى تَبِبٌ غِيْرُ مُراح أَنْ مَلكً فَلاجي عَنْدُ فَلاجي أَنَّا للمُأْمِنِ عِبدٌ مِنْهُ في ظلَّ جَنَاح إِنْ يُعانِ لَلْهُ يوماً فَقَدِيبٍ مُسْرَاحي إِنْ يُعانِ لَلْهُ يوماً فَقَدِيبٍ مُسْرَاحي أَنْ يُعانِ لللهُ يوماً فَقَدِيبٍ مُسْرَاحي أَنْ يُعانِ التَّلاحِي حَلَّ في مصر قتيلُ وَدعي عنكِ التَّلاحِي حَلَّ في مصر قتيلُ وَدعي عنكِ التَلاحِي التَّلاحِي وَلَا فِي التَّلاحِي وَلَا فِي التَّلاحِي وَلَا وَمِياح وَلَا فِي التَلاحِي وَلَا فَي مصر قتيلُ وَدعي عنكِ التَلاحِي المُعلالِ واللهِ المَالِي والتَلاحِي وَلَا فَي مصر قتيلُ ويوسانَ أَنْ الله مِن المحد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله كتب إلى حبد الله بن أحمد بن يوسفانَ أَنْ الله عن المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَدِي المُعْلَدِي المُعْلِي المُعْلِي

وذُ كرعن عبد الله بن أحمد بن يوسفأنَ أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند خروج عبيد الله بن السرىّ إليه يهنته بذلك الفتح :

بلغى أعز الله الأمير ما فتح الله عليك ، وخروج ابن السرى إليك ؛ فالحمد لله الناصر لدينه ، المعز لدولة خليفته على عباده ، المذل لد عند عند عند المعز لدولة خليفته على عباده ، المذل ل عند عنه المدان وعن حقه ، ورغب عن طاعته . ونسأل الله أن يظاهر له الناجى ، ويفتح له بلدان الشيرك ، والحمد لله على ما وليك به مد ظعنت لرجهك ؛ فإننا وسَن قبلنا لا تنذا كر سيرتبك في حربك وسلمك ، وتكثر التعجب لما وُقاقت له من الشدة والليان في مواضعهما ، ولا نعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدلك ، ولا عما بعد متكلا على ما قد سَت الهوته ، وسَن "أوتى حظاً وكفاية وسلطاناً بيده متكلا على ما قد سَت له أبوته ، وسن "أوتى حظاً وكفاية وسلطاناً وولاية لم يخلد إلى ما عفا حق يعظ ، عسائل استحق المنه . ثم لا نعلم سائل استحق المتحق المنافقة ال

<sup>(</sup>١) س: والعافة يوه ف: والحاجة ي

<sup>(</sup>٢) ف: ووالمضلة ي

711 E

فليهنك منة الله ومزيده، ويسوّغك (١) الله هذه النعمة التى حواها لك بالمحافظة على ما به تمتّ لك ؛ من التَّمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين، وملاّ لكوايانا العيش ببقائه .

وألت (<sup>۱۱)</sup> تعلم أنك لم تزل عندناوعند من قبسكنامكرّسًا مقدَّمًا معظماً ؛ وقد المرابط الله في أعين الحاصة والعامة جلالة وبحالة ؛ فأصيحوا يرجونك لأنفسهم ، ويُسعد ويُسعد ونك لأحداثهم ونوائبهم ؛ وأرجو أن يوفقك الله لحابه كما وفق لك صنعه وتوفيقه ؛ فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطغلك ، ولم تزدد إلا تدلنكم وتراضماً ؛ فالحمد لله حلى ما أناك وأبلاك ، وأردع فيك ، والسلام .

وفى هذه السَّنَة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب، فتلقداه العباس بن المامون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس، وقدم معه بالمتغلّبين على الشأم كابن السرّج وابن أبى الجمّسَل وابن أبى الصفر .

ومات موسى بن حفص، فولى محمد بن موسى طَبَرِستان مكان أبيه . وولى حاجب بن صالح الهند فهزمه بشر بن داود ، فانحاز إلى كرمان. وفيها أمر المأمون منادياً فنادى (٣) : يرثت اللمة بمن ذكر معاوية بخير ، أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

> وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والى مكة . وفيها مات أبو العتاهية الشاعر .

<sup>(</sup>۱) س: ۵ رسوفك ، .

<sup>(</sup>۲) س: ه وإقك م .

<sup>(</sup>۲) ف: ويتلاي ي

1-11/4

## ثم دخلت سنة اثنى عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسي إلى بابك لهار بته (١) على طويق الموصل وتقويته إياه، فأخذ محمد بن حُسيد يعلَى بنَ مرَّة ونظراءه من المتغلبة بأذَّر بَيجان ، فيعث بهم إلى المأمون .

وفيها خلع أحمد بن محمد العمريّ المعروف بالأحمر العين ياليمن . وفيها ولي المأمون محمد بن عبد الحميد المروف بأي الرازي اليمن .

وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل على بن أبي طالب عليه السلام ، وقال : هو أفضل الناس بعد وسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ، وذلك في شهر ربيع الأول منها .

وحج بالنَّاس في هذه السنة عبدالله بن عبيد الله بن العباس بن محمد .

(۱) س: ډومحارېته.

## ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وماثتين

### ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من خلَّع عبد السلام وابن َجليس بمصر فى الفيسية واليانيّـة و رثوبهما بها .

وفيها مات طلحة بن طاهر بخُراسان .

وفيها ولتى المأمون أخاه أبا إسحاق الشأم ومصر، وولتى ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم، وأمر لكل واحد منهما ومن عبدالله (١) بن طاهر يخممهائة ألف دينار .

وقيل : إنه لم يفرّق في يوم من المال مثل ذلك .

[ ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند ]

وفيها ولتيغسان بن عباد السند .

ذكر الخبر عن سبب توليته إباً السند :

وكان السبب فى ذلك — فها يلمنى — أن بشر بن داود بن يزيد خالف المأمون ، و جَبّى الحراج فلم يحمل إلى المأمون شيئًا منه؛ فلد كر أن المأمون قال يوسًا لأصحابه : أخبر وفى (٢) عن غسًان بن عباد؛ فإلى أريده لأمرجسيم — وكان قد عزم على أن يوليّية السند لماكان من أمر بشربن داود — فتكلم مَنْ عضر ، وأطنبوا (٣) فى ملحه ، فنظر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهوساكت، فقال له : ما تقول يا أحمد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ذاك (بحل محاسنه أكثر مساويه ؛ لا تصرف به إلى طبّعة إلا انتصف منهم ؛ فهما تخوّفت

<sup>(</sup>١) س وابن الأثير : ﴿ وَلَمَهِ اللَّهُ عِ. ﴿ ٢) فَ : ﴿ صَبَّرُ وَلَى ۗ عِ.

<sup>(</sup>٣) ف: وَفَاطْنِوا عِ. ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُوا عِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَال

عليه ؛ فإنه لن يأتى أمراً يُعتلرمنه؛ لأنه قسم أيامه بين أيام الفضل ، فجمل لكل خلُنى نوية ، إذا نظرت فيأمره لم تدرأى حالاته أعجب! إما هداه إليه عقله؛ أم إما اكتسبه بالأدب، قال: لقد ملحته على سوه رأيك فيه! قال : ﴿١١٠١/٣ لأنه فها قلت (١) كما قال الشاعر:

كنى شكرًا بما أَسْدَيتَ أَنِّي مدّحتُك فالصَّديقوق عِدارِي")

قال : فأعجب المأمون كلامه ، واسترجح أدبه .

وحجُّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد .

<sup>(</sup>١) بمنها في ابن الأثير: وقيه ع. (٢) ابن الأثير: وصافتك ع.

## ثم دخلت سنة أربع عشرة وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حُميد الطوسى" ، قتله بابك بهَـَشْتَادُ سُرَ، (أيوم السبت لخمس ليال!) بقين من شهر ربيع الأول، ورفض عسكره ، وقتل جمعًا كثيراً ممن كان معه .

وفيها قُتل أبو الرازيّ باليمن .

وفيها تُمثلُ تُحمَّير بن الوليد الباذ تحيى عامل أبى إسحاق بن الرشيد بمصر بالحوف فى شهر ربيع الأول ، فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها ، وظفر بعبدالسلام وابن جكيس، فقتلهما فضرب المأمونُ بن الخروريّ وردّ ه إلى مصر.

وفيها خرج بلال الفهباتي الشارى ، فشخص المأمون إلى العكث ، ثم رجع الله بغداد ، فوجة عباسًا اينه فى جماعة من القرّاد ، فيهم على " بن هشام ومنهبيف وهارون بن محمد بن أبى خالد ، فقتل هارون بلالا .

وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدّينسُور، فبعث المأمون إليه إسحاق ابن إبراهيم ويمحي بن أكثم يعثيرانه بينخراسان والجبال وأرمينينة وأذْرَ بيجان، ومحاربة بابك، فاختار خُراسان، وشخص إليها .

وفيها تحرّك جعفر بن داود القُسْي، فظفر به عزيز مولى عبدالله بن طاهر، وكان هرب من مصر فرُدّ إليها .

وفيها ولتى على بن هشام الجبل وقم و إصبهان وأذر بيجان.

. . .

وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد.

<sup>(</sup>١-١) ديوم الميس اليال ۽ .

# تم دخلت سنة خمس عشرة وماثنين ذكر الخبر هما كان نيها من الأحداث

## [ ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الروم ]

وفي هذه السنة شخص المأمون من مدينة السَّلام لغزو الروم ، وذلك يوم السبت - فيها قبل - لثلاث بقين من المحرّم - وقبل كان ارتحاله من الشاسية إلى البرردان يوم الحميس بعد صلاة الظهر، لست بقين من الحرم سنة خمس عشرة وماثتين - واستخلف حين رَحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب ، وولئي مع ذلك السواد وحُلُوان وكور د جُلة. ظما صار المامون بتنكريت قدم عليه محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على" بن الحسين بن على بن أبي طالب رحمه الله، من المدينة في صفر ليلة الجمعة من هذه السنة، ولقيمًه بها فأجازه، وأمره أن يدخل بابنته أم الفيضل ١١٠٠٧٠ وكان زوَّجها منه ؛ فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطئ دِجُلَّة ، فأقام بها ؛ فلما كان أيام الحجّ خرج بأهله وعياله حيى أنى مكة ، ثُمُّ أَتَى مَنزِلُهُ بِالْمُدِينَةُ ؛ فأقام بِها ، ثم سلك المأمون طريق الموصل ؛ حتى صار إلى منتبع، ثم إلى دابق، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى المصيّعة، ثم خرج منها إلى طَرَسُوس ، ثم تنعل من طَرَسُوس إلى بلاد الرَّوم للنصف من جمادى الأولى . ورحل العباس بن المأمون من ملطُّ يُّمَّة ؛ فأقام المأمون على حصن يقال له قُرَّة؛ حتى فتحه عَسَنَّوة ؛ وأمر بهدمه؛ وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جُمادىالأولى ؛ وكان قد افتتح قبلذلك حصننًا يقال له ماجلة؛ فمن على أملها .

> وقيل إن المأمون لما أفاخ على قُرّة، فحارب أهلها طلبؤ الأمان، فآمنهم المامون، فوجه أشناس إلىحصن سندس، فأتاه برئيسه، ووجّه حُجيفًا وجعفرًا

416 27

الخياط إلى صاحب حصن سنان ، قسمع وأطاع .

. . .

فى هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر ، فلتى المأمون قبل دخوله الموصل ، ولقيه متدّويل وعباس ابنه برأس العين .

وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق .

. . .

وحجَّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد .

باثتين ١١٠٤/٣

ثم دخلت سنة ست عشرة وماثتين ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

. . .

[ عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم ] فن ذلك كرّ المأمون إلى أرض الروم .

• ذكر السب ف كره إليها:

اختُسَاف في ذلك، فقيل: كان السبب فيه ورودُ الخبر على المأمون بقتل ملك الرّوم قومًا من أهل طمّر سوس والمَصَّيصة ؛ وذلك ـــ فيا تذكر ـــ ألف وسمّائة . فلما يلغه ذلك شخص حتى دخل أرض الرّوم يوم الاثنين لإحدى عشرة بقيتٌ من جُمادى الأولى من هذه السنة ، فلم يزل مقيمًا فيها إلى النّصف من شعبان .

وقبل: إن سبب ذلك أن تتوقيل بن ميخائيل كتب إليه ، فبدأ بنفسه ، فلما ودد الكتاب حليه لم يقرأه ، وخرج إلى أرض الرَّوم ، فوافاه رسل تتوقيل بن ميخائيل بأذكة ، ووجمّ بمخمسائة رجل من أسارى المسلمين إليه ؛ فلما دخل الأمون أرض الروم ، وزل على أنطيخوا ، فخرج أهلهاعلى صلح وصار إلى هركملة ، فخرج أهلها إليه على صلح ، ووجمّه أخاه أبا إسحاق ، فافتتح ثلاثين حصناً ومطمورة . ووجمّه يحيى بن أكثم من طدوانة ، فأعار وقتل وحرّق ، وأصاب سبسًا ورجع إلى العسكر . ثم خرج المأمون إلى كيسوم ، فأقام بها يومين أو ثلاثة ، ثم ارتحل إلى دمشق .

وفيها قدم الأفشين من برَّقة منصرفًا عنها ، فأقام بمصر .

717 2-

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم يأمره بأخذ الجند بالتَّكَ ببر إذا صلَّوا ، فبدهوا بذلك في مسجد المدينة والرُّصافة يوم الجمعة لأديع عشرة ليلة بقيتٌ من شهر رمضان من هذه السنة ، حين قضوا الصلاة ، فقاموا قيامًا ، فكبر وا ثلاث تكييرات ، ثم فعلوا ذلك في كلِّ صلاة مكتوبة .

وفيها غضب المأمون على على" بن هشام ، فوحّه إليه عُنجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام ، وأمر يقبض أمواله وسلاحه .

وفيها ماتت أم جعفر ببغداد في جمادي الأولى .

وفيها قدم غسان بن عباد من السُّنْد ، وقد استأمن إليه بشربن داود المهليّ ، وأصلح السند ، واستعمل عليها عمران بن موسى البرمكيّ ، فقال الشاعر :

سيث فسانَ رَوَنَقُ الحربيفيه وسامُ الحُتوفِ فى ظُبَتَيْهِ فإذا جرَّه إلى بلدِ السند لِهِ فَأَلْقَى المَقَادَ بِشِرَ إليهِ مُقَسِماً لا يعودُ ما حجَّ لا له مُصَلَّ وما رى جَمرَتَيْكِ غادِرًا يَخَلَمُ الملوكَ ويغتا ل جُنودًا تأوى إلى فِروكَيْهِ فرجه غسان إلى المأمون، وهرب جعفر بن داود القميّ إلى قمَّ، وعلم بها. وفي هذه السنة كان البَرْد الشديد.

وحج بالناس – فى قول بعضهم – فى هذه السنة سليان بن حبد الله بن سليان بن عبد الله بن سليان بن عبد الله بن العباس ؛ عبد الله بن العباس ؛ وكان المأمون ولاه اليمن ، وجعل إليه ولاية كلّ بلدة يدخلها حتى يدخل إلى اليمن ، فخرج من دمشق حتى قدم بغداد ، فصلتى بالناس بها يوم الفطر ، فضحص من بغداد يوم الاثنين اليلة خلت من ذى التَمَدْدة، وأقام الحيح لناس.

11:1/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : والمتكن :

## ثم دخلت سنة سبع عشرة وماثتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فَن ذَلكَ ظَـَفَـرُ الْأَفشيْنُ فيها بالبِيـَما (١١ ؛ وهي من أرض مصر، ونزَلَ أهلها بأمان على حُكُمُ المأمون ، قُـرَئُ كتاب فتحها للبلة بفيت من شهر ١١٠٧/٣ ربيع الآخر.

> وورد المأمون فيها مصرفى المحرَّم، فأ<sup>ع</sup>تىّ يعبدوس الفـهرىّ فضرب عنقه، واقصرف إلى الشأم .

> > [ ذكر الحبر عن قتل على وحسين ابني هشام ]

وفيها قتل المأمون ابني هشام عليًّا وحُسيناً بأذ كنة في جمادي الأولى .

### ه ذكر الخبر عن سبب قتله عليًّا:

وكان سبب ذلك ، أن المأسون ليلدى بلغه من سوه سبرته في أهل علمه الله كان المأمون ولا "هـ وكان ولا م كور الجابال وقتليه الرجال ، وأخل ه الأموال ؛ فو جمة إليه عنجيف ، فو جمة إليه عنجيف ، فو جمة إليه عنجيف ، فقلم به على المأمون ، فأمر بضرب عنقه ، فتولى قتله ابن الجليل . وتولى ضرب عند أن الحسين عمد بن يوسف ابن أخيه بأذكة ، يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى ، ثم بعث رأس على "بن هشام إلى بعنداد وتعراسان ، فطبيف به كورة "كورة" كورة "كورة "كورة "كورة "كورة مقلم به دمشق فى ذى الحجة ، ثم ذهب به إلى مصر ، ثم ألقى بعدلك فى البحر. وذكر أن المأمون لما قتل على "بن هشام ، أمر أن يكتب رفعة وتتملّق على رأسه لمقالها الناس ، وكتب :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وبالقرماه .

أما بعد، فإن أمير المؤمنين كان دعا على بن هشام فيمن دعا من أهل خُرُاسان أيام المخلوع ، إلى معاونته والقيام بحقه، وكان فيمن أجاب وأسرع الإجابة ، وعاون فأحسن المعاونة . فرعى أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه (١) ، وهو يظن " به تقوى الله وطاعته والانتهاء إلى أمر أمير المؤمنين في عمل إن أسند إليه في حسن السيرة وعفاف الطُّعمة (٢) ، وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال عايه ، فولاًه الأعمال السنيَّة ، ووصله بالصلات الجزيلة التي أمرأمبر المؤمنين بالنظر في قدرها ، فوجدها أكثر من خمسين ألف ألف درهم، فد" يده إلى الخيانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة ، فباعده عنه وأقصاه، ثم استقال أمير المؤمنين عُمْرَته فَأَقَاله إِيَّاها، وولاه الجبلوأذرَ بيجان وكُور أرمينية، وعمارية أعداء الله الحرَّميَّة ، على ألا يعود لما كان منه؛ فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والدَّرهم على العمل لله ودينه ، وأساء السيرة وعسنف الرعيَّة وسفك الدماء المحرَّمة، فوجُّهُ أمير المؤمنين عُمجيف بن صَنْبسة مباشراً لأمره ، وداعياً إلى تلافي ما كان منه ؛ فوثب بعُجيف بريد قتله ، فقوى الله عُمجيفاً بنيته الصادقة في طاعة أمير المؤمنين ؛ حتى دفعه عن نفسه ، ولو ثم ما أراد بتُعجبَيف لكان في ذلك ما لا يستدرك ولا يستقال؛ ولكنَّ الله إذا أراد أمراً كان مفعولا . فلما أمضي ١١٠٩/٣ أميرُ المؤمنين حكم الله في على بن هشام، رأى ألا يؤاخد من خلفه بدنبه، فأمر أن يجرى لولده ولعياله ولمن اتصل بهم ومنَن عان يجرى عليهم مثل الذي كان جارياً لم في حياته ؛ ولولا أن على بن هشام أراد العُنظمي بعنُجيف، لكان في هداد مُسَن كان في عسكره ممن حالف وحان، كعيسي بن منصور ونظرائه. والسلام:

وفي هذه السنة دخل المأمونُ أرضَ الرَّوم ، فأناخ على لؤلؤة ماثة يوم ، ثم رحل عنها وخلف عليها عُجَيفًا ، فاختدعه أهليها وأسروة؛ فكث أسيرًا في أيديهم ثمانية أيام ، ثم أخرجوه ، وصار تـوفيل إلى لؤلؤة ، فأحاط بعُسجيف، فصرف الْمَامُونَ الْجَنُودِ إليه ، فارتبحل تَــَوْفيل قبل موافاتهم ، وخرج أهلْ لؤلؤة إلى عُمُجسَف بأمان .

<sup>(</sup>٢) الطمة : المأكلة رويع الكسب . (1) اصطنعه : اختاره لحاصة أمره .

174 سنة ۲۱۷

### [ كتاب توفيل إلى المأمون ور د المأمون علمه ]

وفيها كتبّب ترَّفيل صاحب الرُّوم إلى المأمون يسأله الصلح، وبدأ بنفسه في كتابه، وقدم بالكتابالفضل وزير توْفيل يطلب الصلح، وعرض الفدية. وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون :

أما بعد، فإن اجباع المتلفين على حظَّهما أونى بهما فالرأى مما عاد بالضّرر عليهما ؛ ولِستَ حريًّا أن تَدَع لحظٌّ يصل إلى غبرك حظًّا تحوُّره إلى نفسك، وفي عامك كاف عن إخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة ، راغبًا في فضيلة المَّهادنة ، لتضع أوزار الحرب عنا ، ونكون كلُّ واحد لكل واحد وليًّا وحزباً ؛ مع انصال المرافق والفُسْسَع (١) في المتاجر، وفك " ١١١٠/٣ المستأسر ، وأمن الطرق والبسيشمة ، فإن أبيت فلا أد ب لك في الحمر (٢) ، ولا أزخرف لك في القول ؛ فإني خائض إليك غمارها ، آخذ عليك أسدادها (١) ؛ شانٌّ خيلتَها ورجالها، وإن أفعل فيعد أن قا. من المعلُّرة، وأقمت بيني وبينك صَالَمُ الحجَّة. والسلام .

### فكتب إليه المأمون:

أما بعد ؛ فقد بلغني كتابتُك فها سألتَ من الهدنة ، ودعوتَ إليه من الموادَّعة ، وخلطت فيه من اللَّين والشَّدَّة؛ مما استعطفتَ به؛ من شرح المتاجر وإتصال المرافق، وفك الأساري، ورفع القَّـنُّ والقتال، فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة ، وألا أعتقد الرأى في مستقبله إلا في استصلاح ما أوثره في معتقبه، لجعلت جواب كتابك خيلاً تحمل رجالا

<sup>(</sup>١) اللبع : جبع ضحة أو هي البنة .

<sup>(</sup>٧) الحمر ، بالتحريك : كل ما واراك من شجر أو بناء أوغيره . وخمر كفرج : توادى ومن أشال العرب : « يدب له الضراء وعشي الحمر » . والضراء كسماب : الشجر الملتف في الوادي ؟ يقال : تواري الصيد في ضراء ، وفلان عشى الفراء ؛ إذا مشى مستخفيًا فيها يواري من الشجر ، مثل يضرب الرجل مختل صاحبه .

<sup>(</sup>٣) الأسداد : چمع سد وهو الحاجز .

من أهل البأس والنَّجدة والبصيرة ينازعونكم عن لُكلكم (١١) ويتقرَّبون إلى الله بدمائكم ، ويستقلون فذات الله ما نالم من ألم شوكتكم، ثم أوصل إليهم من الأمداد، وأبلغ لم كافيًا من العُدَّة والعثاد، هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من عُوفُ معرَّتهم عليكم ؛ موعدُ مم إحدى الحسنيين: عاجل غلبة ، أوكريم منقلب ؛ غير أنى رأيت أن أثقدُ م إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة ؛ من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفيَّة ؛ فإن أبيتَ ففدية توجب ذَّمة ، وتُـتُنبت نَـظرة، وإن تركتَ ذلك، فني يقين المعاينة لنعوتنا ما يُدنى عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة . والسلام على من اتبع الحدى .

وفيها صار المأمون إلى سكَّفُوس.

وفيها بعث على بن عيسى القمي جعفر بن داود القمي فضرب أبو إسحاق ابن الرّشيد عنقية .

وحج بالناس في هذه السنة سليان بن عبد الله بن سليان بن على".

(١) الثكل : الموت والهلاك .

## ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين

### ذكر الخبرعماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكان منشخوص المأمون من سَلَمَعُوس إلى الرَّقة ، وقتله بها ابن ً أخت الدارى .

وفيها أمر بتفريخ الرّافقة لينزلها حشمه ، فضيحٌ من ذلك أهلها فأضاهم .
وفيها وحِتّه المأمون ابنته العباس إلى أرض الرّوم ، وأمره بنزول الطنَّوانة
وبنالها ، وكان قد وحِتّه الفَصَلة والفروض، فابتدأ البناء ، وبناها ميلاً في مماميلاً ميل ميل ، وجعل صورَها على ثلاثة فراسخ ، وجعل لها أربعة أبواب ، وبني على كلّ باب حصنتًا ؛ وكان توجيهه ابنته العباس في ذلك في أوّل يوم من حجمادي .

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق بن الرشيد ؛ أنه قد فرض على جُند دمشق وحمدٌ من والأرد أن وفلسطين أربعة آلاف رجل ، وأنه يجرى على الفارس مالة درم ، وعلى الرّاجل أربعين درهماً ، وفرض على مصر فتر فناً ، وكتب إلى المباس بحن فرض على قيدً من إبراهم بمن فرض على أهل بغداد وهم ألفا رجل ، وخرج بعضهم حتى وفقى طواقة وزاما مع العباس.

### [ ذكر خبر المحنة بالقرآن ]

وفى هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فى امتحان القضاة والمحدّثين، وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرّكّـة ؛ وكان ذلك أوّل كتاب كتب فى ذلك، ونسخة كتابه إليه :

أما بعد ؛ فإن حقّ الله على أثمة المسلمين وتعلقائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ، ومواريث النبوة التي أورثهم ، وأثمّر العلم الذي استودعهم ، والعملُ يالحقّ في رعيّتهم والتشمير لطاعة الله فيهم ، والله يسأل أميرُ المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرَّشد وصريمته (١) والإقساط فيها ولأه الله من رعيَّته برحمته ومنَّته . وقد عرف أمير المؤمين أنَّ الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حَسَّو الرعية وسفَّلة العامة ثمن لا نظر له ولا روَّية ولا أستدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءةبنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهلُ جهالة بالله، وعمَّى عنه، وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله ، وقصور أن يقدروا الله حقَّ قدره، ويعرفوه كنه معرفته، ويفرّقوا بينه وبين خلقه، لَضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكيّر والتذكر ؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين مَا أَنزِل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين، واتفقوا غير متعاجمين، على أنهقديم أوَّل لم يخلقه الله و يُعمَّد له ويخترعه ، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء "، والمؤمنين رحمة " وهد "ي : ﴿ إِنَّا جَمَلْدَاهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا ﴾ (٢) ، فكلُّ ما جعله الله فقد خلقه ، وقال : ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرضَ وَجَعَلَ الظُّلماتِ وَالنُّورَ ﴾ (٣) ، وقال عز وجل : ﴿ كَلَلِكَ نَقَصٌ عَلَيْكَ مِن أَنْبَاء مَا قَدْ سَبِق ﴾ (١)، فأخبر أنه قصص الأمور ١١١٤/٣ أَحلنُه بعدها وتلا به متقدَّمها ، وقال : ﴿ الْرَهَ كِتَابُ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١٥)، وكل محكم مفصًّل فله محكيم مفصًّل، والله محكم كتابه ومفصله ؛ فهو خالقه ومبتدعه .

ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولم، ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كل فصل من كتاب الله قسم من تلاوته مبطل قولم، ومكد ب دعواهم، يرد عليهم قولم وتبحثاتهم . ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجاماعة، وأن من " سواهم أهل الباطل والكفر والفراقة ، فاستطالوا بذلك على النّاس، وعروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السّمت الكاذب، والتخشع لغير الله، والتقسّف لغير الدين إلى موافقتهم عليه، ومواطأتهم على سيئ "رائهم، تزيّناً

<sup>(</sup>١) الصريمة : النزيمة وقبلم الأمر ، وفي ف : ووصريمة ي .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٣ . (٣) سورة الأنمام ١

<sup>(</sup>٤) سورة الله ٩٩ . (٥) سورة دود ١ ، ٢ .

744 سنة ۲۱۸

بذلك عندهم وتصنعاً للرياسة والعدالة فيهم ، فتركوا الحق إلى باطلهم ، واتْخذُ وا دون الله وليجة إلى ضلالتهم، فقبلت بتزكيتهم لم شهادتهم، ونفذت أحكام الكتاب بهم على د عَلَ دينهم، ونشَل أديمهم، وفسأد نيَّاتهم ويقينهم. وكان ذلك غايتهم التي إليها أجرُوا، وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم ، وقد أخيذُ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا علىالله إلا الحقّ، وَّدرَسوا ٣/١١١٠ ما فيه ، أولئك الذين أصمتهم الله وأعمى أبصارهم ، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبِّرُونَ الْقُرْ آن أمْ عَلَى قلُوبِ أَقفَالُها) (١).

فرأى أُميرً المؤمنين أن " أولئك شرا الأمة ورءوس الضَّلالة، المنقوصون من التوحيد حظًّا، والمحسوسون من الإيمان نصيباً، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أولياته، والهائل على أعدائه؛ من أهل دينالله، وأحتى من يُسْتَهم في صدقه، وتطرح شهادته، لايورْشَ بقوله ولا عمله؛ فإنه لاعمل إلابعد يقين ، ولا يقينَ إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام ، وإخلاص التوحيد ، ومن تحمىَ عن رُشْده وحظه مزالإيمان بالله وبتوحيده ؛ كان عمَّا سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلا . ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى (٢) الناس بالكذب في قوله، وتخرُّص الباطل في شهادته، من كذب على الله ووحيه، ولم يعرف الله حقيقة معرفته ، وإنَّ أولاهم بردَّ شهادته في حكم الله ودينه من ردٌ شهادة الله على كتابه ، وبسَّهت حتى الله بباطله .

فاجمع من بحضَّرتك من القُـُضاة ، واقرأ عليهم كتابَ أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحامهم فيها يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون، في خلق الله القرآن "١١١٦/٣ وإحداثه ، وأعلمهم أنَّ أمير للثيمنين غير مستعين في عمله ، ولا واثق فيها قلده الله، واستحفظه من أمور رعيَّته بمن لايوثـتن بدينه وخلوص توحيده ويقينه؛ فإذا أقرُّوا بِلْنَكُ وَوَافَقُوا أُمِيرُ المُتَّمِنِينَ فَيه ، وكانوا على سبيل الحدى والنجاة . فمرهم بنص" (") من يحضُرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم ف القرآن ، وترك إثبات شهادة منْ لم يقرّ أنه مخلوق محدَّث ولم يره، والامتناع من توقيعها

<sup>(</sup> ٢ ) أحبى : أحق وأجدر . ( ۱ ) سورة محمد ۲۲ . ( ۳ ) نصه : استقمیر سألته عن الثوره .

414 graph 22.00 gr

عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم ؛ والأمر لهم بمثل ذلك ؛ ثم أشرف عليهم وتشَمَّشَد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدّين والإخلاص للتوحيد (١) ، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك . إن شاء الله .

وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماثتين .

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم فى إشخاص سبعة نفر ، منهم محمد ابن سعد كاتب الواقدى ، وأبو مسلم مستملى يزيد بن هارون ، ويحى بن معرف ، وزهير بن حرب أبو خيشة ، وإساعيل بن داود ، وإماعيل بن أي مسعود ، وأحمد بن الدّورق ، وأشخصوا إليه ، فامتحنهم وسألم عن خلى القرآن ، فأجابوا جميعاً إن القرآن عفلوق ، فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهم دار ، فشهر أمرهم وقولم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث ، فأقروا بحفل ما أجابوا به المأمون ، فخلى سبيلهم . وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهم بأمر المأمون .

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم :

أما بعد أ ع فإن من حق الله على خطفاته في أرضه ، وأمنائه على عباده ، الله بن ارتضاهم لإقامة دينه ، وحملهم رعاية (٢) خلقه وإمضاححكمه وسندنه (٢) والاتهام بعدله في بريته ، أن بُجهدوا قد أنفسهم ، وينصحوا له فيا استحفظهم وقلدم ، و يدلوا عليه - تبارك اسمه وتعالى - يفضل العلم المدي الدرومهم ، والمعرفة التي جعلها فيهم ، ويهدوا إليه من زاغ عنه ، ويرد وا من أدبر عن أمره ، وينهجوا لرعاياهم تحمّ نجاتهم (٩) ، ويقيفوهم (٥) على حدود إعاقهم وسبيل فوزهم وصصمتهم ويكشفوا لم مقطيات أمورهم ومشتبهاتهاعليهم ، عا يدفعون فوزهم وصصمتهم ويكشفوا لم مقطيات أمورهم ومشتبهاتهاعليهم ، عا يدفعون الريس (١) عنهم، ويعود بالفياء والبيئة على كافتهم، وأن يؤثر وا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم، إذ كان جامعاً لفنون مصافعهم ، ومنتظماً طغوظ عاجلتهم

<sup>(</sup>۱) ات داکوسید ۲ . (۲) ت د دیسلهم رماته .

<sup>(</sup>٢) سن : وسته ، . (١) ف : وسيل نجاته ، .

<sup>(</sup>ه) س: ووينتهوم ۽ (١٠) ف: وماينفون به الب ۽

770

وآجلتهم ، ويتذكِّروا ما الله مُرصدٌ من مساءلتهم عمَّا حُمَّلُوه ، ومجازاتهم بما (١) أسلفوه وقدموا عنده ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا باقد وحد م ، وحسبه الله وكني به . ونما بيَّنه أمير المؤمنين برويَّتيه ، وطالعه بفكره ، فتبيِّن عظيم خطره، ٣٠١١٨/٣ وجليل ما يرجع في الدين من وكنُّفه (أ) وضروه ، ما ينال المسلمون (أ) بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إمامًا لهم ، وأثرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية محمد صلى الله عليه وسلم باقيًّا لم، واشتباهه على كثير منهم ؛ حتى حسن عندهم ، وتزيّن في عقولم ألا يُكون غلوقًا ، فتعرّضوا بذلك لدفع حلق الله الذي بان (٤) يه عن خلقه، وتفرّد بجلالته؛ من ابتداع (٥) الأشياء كلها بحكمته و إنشائها بقدرته ، والتقدُّم عليها بأوليَّته (٦) التي لا يُبلِّغ أولاها ، ولا يدرك مداها ؛ وكان كل شيء دونه خسَّلْقاً من خلقه ، وحدَّنا هو المحدث له.؛ وإن كان القرآن ناطقاً به ودالاً عليه ، وقاطعًا للاختلاف فيه ، وضاهـَوًا به قول النصارى في دعائهم في عيسى بن مريم : إنه ليس بمخلوق؛ إذ كان كلمة الله، والله عزُّوجل يقول : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُّ آنًا عَرَبِيًّا} ﴿ ٢٠)، وتأويل ذلك أنا خلقناه كما قال جلُّ جلاله: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجُهَا لِيَسْكُنَ إِلِيهِا ﴾ (٨) وقال : ﴿ وَجَعْلُنَا اللَّيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ رَمَعَاشاً ﴾ (١) ، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءَكُلُّ شَهْرُهِ حَيٌّ ﴾ (١٠) فسوَّى عزُّ وبجلُّ بين القرآن وبين هذه الحلالق التي ١١١٩/٣ ذكرها في شية الصنعة ، وأخبر أنه جاعله وحده ، فقال : ﴿ يَا مُو تُمُ ۗ آنَ مَجِيدٌ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ (١١) ، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ، ولا يحاط إلا بمخلوق ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا تُحَرِّلُهِ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَيِهِ ﴾ (١٧) وقال: (مَا يَالْتِهِمْ مِنْ ذِكْرِمِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ﴾ (١١٣ ل

(۱) س : هما أسلفوه . (۲) أي من إليائه . (۲) س : والمائه . (۱) ف : والمائه . (۱) ف : والمائه . (۱) سورة الأمراف ١٨٨ . (۱) سورة الألياء ٢٠ . (۱) سورة الألياء ٢٠ . (۱) سورة الألياء ٢٠ . (۲) سورة الألياء ٢٠ .

وقال : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ (١) ، وأخبر عن قوم ذمَّهم بكنسم أنهم قالوا : ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيه ﴾ (١) ، ثم أكذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسى ﴾ (٣) ، فسمَّى الله تعالى القرآنِ قرآناً وذكرًا وإعاناً ونوراً وهدَّى وباركا وعربيًّا وقصعاً ، فقال: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بما أُوْحَيِّنا إلينك هَذَا الْقُرْآنَ (٤) ، وقال: ﴿ قُلْلَيْنِ اجْتمَعتِ الإِنْسُ والجنَّعلى أَن يَأْتُوا بِمَثلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِمِ) (٥) ، وقال: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِمَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفتَرَ بَاتٍ ﴾ (١٦) ، وقالَ : ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْن يَكَيْهُ وَلاَ مِنْ خَلْفِه ﴿ \* اللَّهُ عَجعل له أُولا وَآخرًا ، ودلَّ عليه أنه محدود مخلوق وقد عَظْم هؤلاء الجهلة بقولم فىالقرآن الثَّلْمُ في دينهم ، والحرجَ في أمانتهم (٨) ، وسُهَّلُوا السبيلُ لعدو الإسلام، واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم (٩) حتى عرَّفوا ووصفوا خلَّت الله وفعلته بالصَّفة التي هي لله وحده، وشبيهوه (١٠) به، والاشتباه أولى بخلقه. وليس يرى أمير المؤمنين لن قال بهذه المقالة حظًّا في الله ين ، ولا نصيبًا من الإيمان واليقين ، ولا يرى أن يحلُّ أحداً منهم محل الثقة في أمانة ، ولا عدالة ولاشهادة (١١) ولا صدق في قول ولا حكاية، ولا تولية لشيء من أمر الرَّعيَّة ، وإن ظهر قصَّد بعضهم ، وعُرف بالسداد مسدر " فيهم ؛ فإن الفروع مردودة إلى أصولها، ومحمولة في الحمد واللم عليها ؟ ومن كان جاهلا بأمر دينه اللبي أمره الله به من وحدانيته فهو بما سوَّاه أعظم جهلا ، وعن الرَّشد في غيره أعمى وأضلَّ سبيلا .

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأتمام ٢١ . (٢) سورة الأنمام ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأثمام ٩٩ . (ه) سورة الإسراء ٨٨. (٤) سورة يوسف ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة نصّات ٤٢ . (١) سرنة هو ١٣ .

<sup>(</sup>٨) س: وأماثلهم ».

<sup>(ُ</sup> ٩) ثُنَّ وَأَنْسَهِم ع . ( ١١) ث: ورالا أماقته رالا عدالته رالا شهادته ع . (۱۰) س: دراتها وا ه.

747 سنة ۲۱۸

أمير المؤمنين بما كتب به إليك، وأنصصها عن(١) علمهما في القرآن، وأعلمهما أن أمير المؤمنين لايستعين على شيء من أمور المسلمين إلاّ بمن وثق بإخلاصه وتوحيده ، وأنه لا توحيد (٢) لمن لم يقرّ بأن القرآن مخلوق (٣) فإن قالاً بقول أمير المؤمنين في ذلك، فتقد م إليهما في امتحان من يحضر بجالسهما بالشهادات على الحقوق، ونصَّهم عن قولم فى القرآن؛ فمن لم يقل ْ منهم إنه مخلوق أبطلا شهادته ، ولم يقطعا حكماً بقوله ؛ وإن ثبت عفافُه بالقصد والسَّداد فيأمره . وإفعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة ، وأشرف عليهم إشرافًا يزيد الله به ذا البصيرة في بصبرته ، ويمنع المرتاب من أغفال دينه ، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك. إن شاء الله .

قال: فأحضر إسحاق بن إبراهم لذلك ماعة من الفقهاء والحكام والمحد ثين، وأحضر أبا حسان الزيادي ويشر بن الوليد الكندي وعلى بن أبي مقاتل والفضل ا بِن غانم والذيال بن الهيثم وسجادة والقواريري وأحمد بن حنبل وقُتيبة وسعدويه الواسطيّ وعليّ بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن الهبرُّش وابن عُلسّيّة الأكبر ويميي بن عبد الرحمن العمريُّوشيخًا آخر من ولد عمر بن الخطاب ــ كان قاضي الرقة - وأبا نصر التمار وأبا معمر القطيعي ومعدبن حاتم بن ميمون وعمد بن نوح المضروب وابن الفرُّخان، وجماعة منهم النصُّر بن سُميل وابن على" بن عاصم وأبو العوام البز"از وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق؛ فأدخلوا جميعًا على إسحاق ، فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه ، ثم قال لبشر بن الوليد : ما تقول أن القرآن ؟ فقال : قد عرَّفت مقالي لأمير المؤمنين غير مرّة ؛ قال : فقد تجد"د من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى ، فقال : أقول: القرآن كلام الله ، قال : كمَّ أَسَالُكُ عن هذا، أَعْلُوقَ هو ؟ ١١٢٢/٣ قال : الله حالق كلِّ شيء ، قال: ما القرآن شيء ؟ قال : هو شيء ، قال: فمخلوق ؟ قال : ليس يخالق ، قال : ليس أسألك عن هذا، أنخلوق هو ؟ قال : ما أحسين ُ غيرَ ما قلت لك ، وقد استعهدتُ أمير المؤمنين ألاَ أتكلم

<sup>(</sup>٢) ك : ١٠ الا توجيد ١٠ . (١) ث: وعل ٤٠

<sup>(</sup>۲) س د و ليس هنارات ٢ .

فيه ، وليس عندى غير ما قلت لك . فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت يين يديه ، فقرأها عليه ، ووقدة عليها، فقال : أشهدأن لا إله إلا الله أحداً فرداً ، لم يكن قبله شيء ولا يعده شيء ، ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المانى ، ولا وجه من الرجوه ، قال : نعم ؛ وقد كنت أضرب الناس على دون هذا ، فقال الكاتب : اكتب ما قال .

ثم قال لعلى" بن أبي مقاتل : ما تقول يا على" ؟ قال : قد سمَّمتُ كلامى لأمير المؤمنين في هذا غير مر"ة وما عندى غير ما سمع ، فامتحنه بالرقمة فأقرّ بما فيها ، ثم قال : القرآن مخلوق ؟ قال : القرآن مخلوق ؟ قال : القرآن كلام الله ، قال : لم أسألك عن هذا ، قال : هو كلام الله ؛ وإن أمرّ نا أمير المؤمنين بشي م سممنا وأطمنا . فقال للكانب : اكتب مقالته .

لم قال للذيبًال نجورًا من مقالته لعلى بن أبى مقاتل ، فقال له مثل ذلك. مُقاللاًى حسان الزياديّ: ماعندك؟ قال: سل عاششت، فقرأعليه الرّقعة ووقَّمْه عليها، فأقرُّ بما فيها، ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافر، فقال: القرآن مخلوق هو ؟ قال : القرآن كلام الله والله خالق كلَّ شيء ، وما دون الله مخلوق ، وأمير المؤمنين إمامنا و بسببه سمعنا عامة العلم ، وقد سمع ما لم نسمع ، وعلم ما لم نعلم ، وقد قلَّمه الله أمرنا ، فصار يقم حُجنا وصلاتنا ، ونؤدى إليه زكاة أموالنا، ونجاهد معه ، ونرى إمامته إمامة "، إن أمرَنا التصرنا ، وإن نهانا انتهينا ، وإن دعانا أجبنا . قال : القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبوحسان مقالته ، قال : إن هذه مقالة أمير المؤمنين ، قال : قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمرُ بها الناس ولا يدعوهم إليها ؛ وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول، قلتُ ما أمرتنى به؛ فإنك الثقة المأمون فيا أبلغتني عنه من شيء ؛ فإن أبلغتني عنه بشيء صرت إليه ، قال : ما أمرني أن أبلغك شيشًا. قال على ابن أبي مقاتل : قد يكون قولُه كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم فى الفرائض والمواريث ، ولم يحملوا الناس عليها ، قال له أبو حسان : ما عندى إلا السمع والطاعة، فرنى آتمر ، قال : ما أمرنى أن آمرك (١) ، وإنما أمرني أن أمتحنك (١١) .

<sup>. (</sup>۱) ا د وآمرکم ه ،

سئة ۱۸۶۸

مُ عاد إلى أحمد بن حنبل ، فقال له: ما تقول في القرآن ؟ قال :

هو كلام (١) الله ، قال : أعلوق هو ؟ قال : هو كلام الله لا أزيد
عليها ، فامتحته بما في الرّقعة (٢) ، فلما أتى على « ليس كثله شيء » ،

قال : ﴿ ليس كَيْئْلِمِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعِ الْبَعِيرِ ﴾ (٢) وأمسك عن لايشبهه
شيء من خلقه في معنى من المانى ، ولا وجه من الوجوه ، فاحرض عليه
ابن البكّاء الأصغر ، فقال : أصلحك الله! إنه يقول : سميع من أذن ،
بصير من عين ، فقال إسحاق لأحمد بن حنبل : ما معنى قوله (١) : ﴿ سَيِيعُ ٣/١٢٤/ بَعِيدٍ ﴾ ؟ قال : هو كما وصف نقسه ، قال : فما معناه ؟ قال : لا أدرى ،
هو كما وصف نفسه .

مُ دعا بهم رجلا رجلا، كلهم يقول : القرآن كلامالقه إلا هؤلاء النفر: 
قيبة وهبيدالله بن عمد بن الحسن وابن ُعلية الأكبر وابن البكاء وعبدالمنم 
ابن إدريس ابن بنت وهب بن منبه والمفلفترين مترجنا ، ورجلاً ضريراً ليس 
من أهل الفقه ، ولا يعرّب بشيء منه ، إلا أنه دُس في ذاك المؤسم ، ورجلاً 
من ولد عمر بن الخطاب قاض الرقة، وابن الأحمر ، فأما ابن البكاء الأكبر 
فإنه قال : القرآن بجمول لقول الله تعالى : ﴿ إِنّا جَمَلنَاه قُوْ آتا عَرَبِياً ﴾ (٥) 
والقرآن عدت القوله : ﴿ مَا يأتيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَث ﴾ (١) 
قال له إسحاق: فالمجول علوق ؟ قال : فعم ، قال : فالقرآن علوق ؟ قال : فعم ، قال : فالقرآن علوق ؟ قال :

فلمًا فرغ من امتحان القوم ، وكتب مقالاتهم (٧) اعترض ابن البكَّاء الأصغر، فقال : أصلحك الله ! إنَّ هذين القاضيين أئمة ، فلو أمرتهما فأعادا الكلام! قال له إسحاق : هما ممنّ يقوم بحجة أمير المؤمنين، قال: فلو أمرتهما أن يُسمعانا مقالتهما ، لنحكي ذلك عنهما ! قال له إسحاق : إنَّ شهلت "عهم١٢٥/

<sup>(</sup>١) س: دقال: داادرآن ي. (٢) ث: ديالرشة رمانيا ي.

 <sup>(</sup>٣) سورة الشويك ١١ .
 (٤) ش : « تولك » .
 (٥) سورة الزخرف ٣ .
 (٢) سورة الأثبياء ٢ .

<sup>(</sup>۷) ٺ ۽ ڊمٽالهم ۽ .

عندهما بشهادة ، فستعلم مقالتهما إن شاء الله .

فكتب مقالة القوم رجلارجلا<sup>(۱)</sup>، وُرجِّهت إلى المأمون؛ فكث القوم تسعة أيام ، ثم دها بهم وقد وردكتاب المأمون<sup>(۲)</sup>جوابكتاب إسحاق.بن إبراهم في أمرهم، ونسخته :

يسم الله الرحمن الرحم ، أما بعد ؛ فقد يلغ أمير المؤينين كتابك جواب كتابه كان إليك، فيا خيف إليه متصنعة أهل القبلة وملتمسوالر تاسة، فيا ليسوا له ياهل من أهل الملة من القول في القرآن، وأمرك به أمير المؤينين من امتحافهم، ويكشيف أحوالم وإحلالم عمالهم . تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبدالرحمن ابن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤينين مع من أحضرت بمن كان ينسب وقرامتك عليهم جميعا كتاب أمير المؤينين ، ووسألتك إياهم عن اعتقادهم في القرآن، والدلالة لهم على حظيم ، وإطباقهم على في الشبيه واختلافهم في القرآن، في الدلالة لهم على حظيم ، وإطباقهم على في التشبيه واختلافهم في القرآن، والدلالة لهم على حظيم ، وإطباقهم على في المثين ، والمائين عاتقد مت به فيهم إلى والملانية، ويقد مل إلى السندى وعباس ميل أمير المؤينين عاتقد مت به فيهم إلى التضيين بمثل ما مثل لك أمير المؤينين من امتحان من "عضر بحالسهما من الشهود، وبث الكتبائي القضاة في النواحي من عملك بالقدوم عليك، التحملهم وتعتديهم على ما حده أمير المؤينين، وثبيتك في آخر الكتاب أسماء من "حضر ومقالاتهم ، وفهم أمير المؤينين ما اقتصصت".

1117/1

وأمير المؤمنن يحمد الله كثيراً كما هو أهله ، ويسأله أن يصلني على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ويرغبُ إلى الله في التوفيق لطاعته ، وصن المعونة على صالح نيته برحمته . وقد تدبير أميرُ المؤمنين ماكتبت به من أمياه من شألت عن القوآن ، ومارجع إليك فيه كل " امرئ منهم ، وما شرحت (4) من مقالتهم .

فأمًا ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه، وما أمسك عنه من أن القرآن

<sup>(</sup>١) ب: درجل رجل ۽ ، (٢) ف: دأمير المئينين ۽ .

<sup>(</sup>٢) ك: والتناوي ع. (٤) س: ورشرحت ه.

مخلوق، وادَّ عيمن تركه الكلام في ذلك واستعهاده أميرً المثينين؛ فقد كذب بشر فى ذلك وكفر، وقال الزور والمنكر، ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا فى غيره عهد" ولا نظرٌ أكثر من إخباره أميرَ المؤْمنين من اعتقاده كلمةً الإخلاص، والقول بأنَّ القرآن محلوق، فادعُ به إليك، وأعلمه ما أعلمك به أميرُ المؤمنين من ذلك ، وأنصصه عن قوله في القرآن ، واستنبه منه؛ فإنَّ أمير المؤمنين يرى أن تستتيب مَن قال مقالته ؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر الصَّراح، والشُّرْكُ المحض عند أمير المؤمنين؛ فإن تاب منها فأشهر أمره، وأمسك عنه ؛ وإن أصرٌ على شركه، ودفع أن يكون القرآن مخلوقًا بكفره وإلحاده، فاضرب عنقه ، وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله .

وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراً ؛ فإنه كان يقول بقوله. وقد يلغتُ أميرَ المؤمنين عنه بوالغ ؛ فإن قال: إنَّ القرآن مخلوق ﴿ ١١٢٧/٣ فأشهر أمره واكشفه ؛ وإلا ً فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن

> وأما على " بن أبي مقاتل ، فقل له: ألستَ القائلَ لأمير المؤمنين: إنـَّك تُحلُّل وتحرُّم، والمكلُّم له بمثل ما كلَّمتُنَّه به؛ مما لم ينِنْهب عنه ذكره ا وأما الذَّيال بن الحَيْم ؛ فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار (١)

وفيها يستولى (١) عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس مايشغله ؛ وأنه لوكان مقتفياً آثارسلف، وسالكنا مناهجهم، ومحتذيًّا سبيلتهم (٢) لما خوج إلى الشرك بعد إعانه .

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبىالعوّام ، وقوله إنه لا يحسن الجواب في القرآن ، فأعلمه (٤) أنه صبى في عقله لا في سنَّه ، جاهل، وأنه إن كان (٥) لايمسن الجواب في القرآن فسيُحسنه إذا أخذه التأديب ، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك ؟ إن شاء الله .

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه ؛ فأعلمه أنَّ أمير المؤمنين قد عرف

<sup>(</sup>١) س: «بالأثبار». (٢) س : واستول و .

<sup>(</sup>٢) س: وسلهم ع. (٤) س : وقاعلم و .

<sup>(</sup> ه ) ف : و أنكى .

فحوى تلك المقالة وسيلم فيها ، واستدل على جهله وآفته بها.

وأما الفضل من غاتم؛ فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر، وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة ، وما شجر بينه وبين المطلب ابن عبدالله في ذلك ؛ فإنه مَن كان شأنه شأنه، وكانت رغبته في الدينار والدرهم رغبته ، فليس بمستنكَّر (١) أن يبيع إيمانيَّه طمعنًّا فيهما ، وإيثارًا لعاجل نفعهما ، وأنه مع ذلك القائل لعلى" بن هشام ما قال ، والمحالف له فيما خالفه فيه ؛ فما الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره !

وأما الزّياديّ ، فأعلمه أنه كان منتحلاً ، ولا كأوّل دّعيّ كان في الإسلام خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان جديراً أن يسلك مسلمكه ، فأنكر أبو حسَّان أن يكون مولَّى لزياد أو يكون مولَّى لأحد من الناس؛ وذُكر أنه إنما نسب إلى زياد لأمر من الأمور.

وأما المعروف بأبي نصر التمار ؛ فإن أمير المؤمنين شبّه خساسة عقله بخساسة الثجرف

وأما الفضل بزالفر تحان، فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعها إياه عبدالرحمن بن إسحاق وغيره تربُّصًا بمن استودعه، وطمعاً في الاستكثار لما صار في يده ، ولا سبيل عليه عن تقادم عهده ، وتطاول الأيام به ، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق : لا جزاك الله خيراً عن تقويتك (٢) مثل هذا واتَّمانك (٢) إياه ، وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد .

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبى معمر ؟ فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد ، وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم ، وما نزل به كتاب الله في أمثالهم ، لاستحل " ذلك ، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركًا ، وصار للنصاري مثلاً !

وأما أحمد بن شجاع ؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس ، والمستخرج منه

<sup>(</sup>۱) ف ؛ وستكثر ي (٢) آٺ: ۽ تقريتكي ۽ .

<sup>(</sup>٣) س: ه و إمانك ه .

ما استخرجتُه من المال الذي كان استحلَّه من مال على " بن هشام ؛ وأنه ممَّن الدينار والدرهم دينه .

وأما سَعدويه الواسطيّ ، فقل له: قبح الله رجلابلغ بهالتّ صنّع للحديث، والتزين به، والحرص على طلب الرئاسة فيه ؟ أن يتمنى وقت الحنة ، فيقول بالتقرّب بها متى يمتحن ، فيجلس الحديث !

وأما المعروف بسجَّادة، وإنكاره أن يكون سمع ممَّن كان يجالس منأهل الحديث وأهل الفقه القول بأن (١) القرآن مخلوق ، فأعلمه أنه في شغله بإعداد النُّوي وحكُّه لإصلاح سجادته وبالودائع الَّي دفعها إليه على بن يحيى وغيره ما (٢) أذهابَه عن التوحيد وألهاه ، ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف وعمد ابن الحسن يقولانه؛ إن كان شاهد هما وجالسهما .

وأما القواريريّ؛ ففها تكشّف من أحواله وقبوله الرّشا والمصانعات، ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه ؛ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه يتولَّى لِحَفْر بن عيمي الحسيُّ مسائله ، فتقدُّم إلى جعفر بن عيسي في رفضه ، ١١٢٠/٣ وترك الثقة به والاستنامكة إليه .

> وأما يحيى بن عبد الرحمن العمريَّ؛ فإن (٣) كانمن ولد عمر بن الحطاب، فجوابه معروف .

وأما محمد بن الحسن بن على" بن عاصم، فإنه لوكان مقتدياً بمن مضى من سلَّقه، لم ينتحل النَّاحلة التي حُكيت عنه، وإنه بعدُّ صبى يحتاج إلى تعلم. وقد كان أمير المؤمنين وجَّه إليك المعروف بأبى مسهر بعد أن نصَّه أميرُ المؤمنين عن محنته في القرآن ، فجمجم عنها ولحلج فيها، حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف ، فأقرّ ذميًّا ، فأنْصِيمُه عن إقراره ؛ فإن كان مقيًّا عليه

ومن لم يرجع عن شركه ممنَّن سميتَ لأمير المؤمنين في كتابك ، وذكره

فأشهر ذلك وأظهره ؟ إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ف: ومن أن ع. (١) ف: دفاع. (٣) ف: دفإته ٩.

711 سنة ۲۱۸

أمير المؤمنين لك، أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا؛ ولم يقل إن القرآن مخلوق، بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدى فاحملهم أجمعين (١) موثلقين إلى عسكر أمير المؤمنين ، مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم ؛ حتى يؤدّيهم إلى عسكر أمير المؤمنين ، ويُسلَّمهم إلى منن ْ يؤمن بتسليمهم إليه ، لينصُّهم أمير المؤمنين ؛ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعًا على السيف، إن شاء الله ، ولا قوَّة إلا بالله .

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بُنداريّة ؛ ولم ينظر به اجماع الكتب الحرائطية، معجلا به، تقرُّباً إلى الله عزُّوجل بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد، وإدراك ما أمَّل منجزيل ثوابالله عليه؛ فأنفذ لما أتاك من أمر المؤمنين، وعجل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بسندارية مفردة عن سائر الحرائط، لتعرّف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله .

وكتب سنة ثمان عشرة وماثنين .

فأجاب القوم كلُّم حين أعاد القول عليهم إلى أنَّ القرآن مخلوق، إلا أربعة نفر ؛ منهم أحمد بن حنبل وسجَّادة والقواربريُّ ومحمد بن نوح المضروب. فأمربهم إسحاق بن إبراهم فشد وافى الحديد؛ فلما كان من الغد دعا بهم جميعاً يساقون في الحديد ، فأعاد عليهم المحنة ، فأجابه سجّادة إلى أن القرآن علوق ، فأمر باطلاق قسَّده وحلَّى سبيلته، وأصرَّ الآخرون على قولم ؛ فلمَّا كان من بعد الغد عاودهم أيضا ، فأعاد عليهم القول، فأجاب القواريري إلى أن القرآن محلوق ، فأمر بأطلاق قيده ، وخلى سبيله ، وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما، ولم يرجعا، فشدًا جميعًا في الحديد، ووُجَّها إلى طَّرَسُوس، وكتب معهما كتابًا بإشخاصهما ، وكتب كتابًا مفردًا بتأويل القوم فيها أجابوا إليه . فكثوا أيامًا ، ثم " دعا بهم فإذا كتاب " قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهم ، أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه ، وذكر ١١٢٢/٣ سليان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر بن الرئيد تأوّل الآية التي أنزلُما الله تعالى في عمار بن ياسر : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكْدِهَ وَقَلْتُهُ مُطمئينٌ بِالإِيمانِ ﴾ (٢)

(۱) ٿ ۽ وجيما ۽ . () سورة النحل ١٦٠

وقد أخطأ التأويل؛ إنما عنى الله عزّ وجلّ بهذه الآية مَنْ كان (معتقد الإيمان، مظهر الشرك!)، فأما مَنْ كان معتقد الشرك مظهر الإيمان؛ فليس هذه (٦) له . فأشخصهم جميعًا إلى طرّرسُوس؛ ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلاد الروم .

فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكُفلاء ليوافحوا المسكر بطرسوس ، فأشخص أبا حسان وبشر بن الوليد والفضل بن غام وعلى بن أبى مقاتل والذيال بن الحبيم وعين بن عبد الرحمن العمرى وعلى بن الجديمة وأبا العوام وسجادة والقواريري وابن الحسن بن على بن عاصم و إسحاق بن أبي إسرائيل والنقس بن شُميل وأبا نصر المهار وصمدوية الواسطى ومحمد بن حاتم بن ميمون وأبا معمر وابن المرش وابن القرخان وأحمد بن شجاع وأبا هارون بن البكاء . فلما صار والملى الرقة بلغتهم وفاة المأمون ؟ فأمر بهم عنسة بن إسحاق - وهو والحالزة من أب المرتب عمدية السلام مع السول المتوجمة بهم إلى المتحقق عن إبراهيم بمدينة السلام مع الرسول المتوجمة بهم إلى أمير المؤمنين ، فسلسهم إليه ، فأمرهم إسحاق بلا وم مناظم ، ثم رخص لم بعد ذلك في الحروج ، فأما يشر بن الوليد والديال وأبو الموام وطي بن أبي مقاتل ؛ فإنهم شخصوا من غير أن يؤذن لهم حتى قدموا بضاحات بن إبراهيم ؛ فخل سيلهم ، وقائم الآخرون المحتوف بن إبراهيم ؛ فخل سيلهم ،

#### [ كتب المأمون إلى عماله ووصيته في كتبه ]

<sup>(</sup>۱ – ۱) س : و منتماناً الایمان مظهراً الشرك s . . (۲) ث : يه هذا s . (۲) ني ياقوت : ه پيدندون ، بفتحدين وسكون النون ودال مهملة و واو ساكنة ولون : قرية بينها و بين طواموس يوم من بلاد الثغر ، مات بها المأمون ، فتقل إلى طوموس ، وفق بها s .

717

العباس بن المأمون ، وإلى إسحاق وعبد الله بن طاهر ؛ أنه إن حدَّث به حدَّث الموت فى مرضه هذا، فالخليفة من بعده أبو إسحاق بن أمير المؤمنين الرّشيد . فكتب بللك محمد بن داود ، وخم الكتب وأنفذها .

فكتب أبو إسحاق إلى عسّاله : من أبى إسحاق أخيى أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين.

فورد كتاب من أبى إسحاق عمد بن هار ونالرشيد إلى إسحاق بن مجي بن مُعاذ عامله على جند دمشق يوم الأحد لتلاث مشرة ليلة خلت من رجب ، عنوانه : من حبدالله الإمام المأمون أمير المؤمنين والحليقة من بعد أمير المؤمنين أبى إسحاق ابن أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمر عمالك في التقدام إلى عمالك في حسالك بي عمالك في خلك أم المقدام إلى عمالك في خلك أشد التقديم ، واكتب إلى عمال الحراج بمثل ذلك . وكتب إلى عمال الحراج بمثل ذلك . وكتب إلى عمال الحراج بمثل ذلك . بمثل ذلك ؛ علما كان يوم الجمعة الإحدى عشرة بقيت من رجس صلى الجمعة إسحاق بن يجي بن مُعاذ في مسجد دمشق ، فقال في خطبته بعد دما ثه لأمير المؤمنين : اللهمة وصلح الأمير أنحا المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين الميسوق بن أمير المؤمنين الشيد .

1171/4

### [ ذكر الحبر <sup>أ</sup>عن وفاة المأمون ] في هذه السنة توفّي المأمون . أ

ذكر الحبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته :

ذكر عن سعيد العلاق القارئ ، قال : آرسل إلى المأمون وهو ببلاد الرّوم ــ وكان دخلتها من طرّسُوس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة ــ فحمُلتُ إليه وهو في البّند كدون ؛ فكان يستقرني ، فدعاني يومًا، فجثتُ فوجدتُه جالسّاعلي شاطي البّند تُندُون ، وأبو إسحاق المعتمم جالس عن يمينه ، فأمرني فجلست نحوه منه ؛ فإذا هو وأبو إسحاق مدليّان

ستة ۲۱۸ 71V

أرجلهما في ماء البَّلَدُون ، فقال : يا سعيد ، دَلَّ رجلينُك في هذا الماء ١١٣٠/٣ وذقه ؛ فهل رأيت ماء قط أشد برداً ، ولا أعذب ولا أصني صفاء منه ! ففعلت وقلت : يا أمير المؤمنين ، ما رأيت مثل هذا قط ، قال : أيّ شيء يطيب أَنْ يُؤْكُلُ ويشرب هذا الماء عليه ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم ، فقال : رُطَّب الآزاد (١) ؛ فبينا هو يقول هذا إذا سمع وقع لِحُم البريد فالتفتّ ، فنظر فإذا بغال من بغال البريد، على أعجازها حقائك فيها الألطاف، فقال لخادم له (٢) : اذهب فانظر: هل في هذه الألطاف رُطبَ ؟ فانظره ، فإن كان آزاذ فأت به ؛ فجاء يسمى بسلتين فيهما رطب آزاذ ، كأنما جُنبي من النخل تلك الساعة ؛ فأظهر شكراً لله تعالى ؛ وكثر تعجُّبُنا منه ، فقال : ادن فكل ، فأكل هو وأبو إسحاق ، وأكلت معهما ، وشرَّبنا جميعًا من ذلك الماء ؛ فما قام منا أحد إلا وهو محموم "؛ فكانت منيَّة المأمون من ثلك العلَّة ؛ ولم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق ، ولم أزل عليلا حتى كان قريبًا .

> ولما اشتد ّت بالمأمون علّته بعث إلى ابنه العباس، وهو يظن ّ أن لن يأتيه ، فأتاه وهو شديد المرض مصنية والعقل عاقد تُسقّلت الكتب بما يُنْفِذت له (٢) في أمر أبي إسحاق بن الرشيد ، فأقام العباس عند أبية أيامًا ، وقد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق.

1171/7

وقيل: لم يوص إلا والعباس حاضر، والقضاة والفقهاء والقواد والكتاب، وكانت وصيته : هذا ما أشهد عليه عبدالله بن هارون أمير المؤمنين بحظيرة مَن ْ حضره ؛ أشهدهم جميعًا على نفسه أنه يتشهد ومَن ْ حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، ولامدبتر لأمره غيره، وأنه خالق وما سواه غلوق ، ولا يخلو الفرآن أن يكون شيئًا له مثل ؛ ولا شيء مثله تبارك وتعالى ، وأن الموت حق ، والبعث حق ، والحساب حق ، وثواب المُحسن الحنة وعقاب المُسيء النار ، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد بلَّغ عن ربَّه شرائع دينه ، وأدّى نصيحته إلى أمته ؛ حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل صلاة

<sup>(1)</sup> ذكره الحواليق في المور، ٣٤ (٣) ف : والغلام من غلمائه ي . (۴) د د د ښونه د.

71A II - 75A

صلاِّهاعلى أحد من ملائكته المقرِّين وأنبياته والمرسلين ، وأني مقرٌّ مذنب، أرجو وأخاف ؛ إلا أنتي إذا ذكرت عفوالله رجوتُ ؛ فإذا أنا مت فرجَّ موفى وغمتضوفى ، وأسبغوا وَضوئى وطهورى، وأجيدوا كَفَنى ؛ ثم أكثروا حسَّمنْد الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد ؛ إذ جعلَّـنا من أمَّته المرحومة، ثم أضجعوني على سريرى ، ثم عجَّلوا بى ؛ فإذا أنَّم وضعتمونى للصلاة؛ فليتقدَّم بها من هو أقربكم بى نسبًا ، وأكبركم سنًّا، فليكبّر خمسًا، يبدأ فى الأولى فى أولها بالحمد لله والثناء عليه والصَّلاة على سيدًى وسيد المرسلين جميعًا ، ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمَّنات؛ الأحياء منهم والأموات، ثم الدَّعاء للذَّين سبقونا بالإيمان، ثم ليكبُّر الرابعة ، فيحمد الله ويهلُّماه ويكبُّره ويسلم في الحامسة ، ثم أقلُّوني فأبلغوا بن حُفرتى ، ثم لبنزل أقربكم إلى قرابة " ، وأود "كم محبة ، وأكثر وا من حمد الله وذكره، ثم ضَمُّ وفي على شقىٰ الأيمن واستقبلوا بي القبلة ، وحُلُّمواكفني عن رأسي ورجلي"، ثم سدُّوا اللحد بالنُّسِن ، واحشُوا ترابنًا على"(١) ، واحرجوا عنى وخلَّى وَعَمِلِي؛ فكلكم لا يننى عَنى شيئًا،ولا يدفع عَنى مكروقًا،ثم قفوا بأجمعكم فقولوا<sup>(١)</sup> عبرًا إنعلمتم، وأمسكواعن ذكر شَرٍّ إنكنَم عرفم، فإلى مأخوذً من بينكم بماتقولون وما تلفظون به ، ولا ثدَّ عُـوا باكية ُّ هندى ؛ فإنْ المعْـول عليه يعذ ب. أرحم الله امرأ اتعظ وفكر فياحتم الدعلى جميع خلقه من الفناء، وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه ، فالحمد لله الذي توحد بالبقاء ، وقضى على جميع خلقه الفناء . ثم ليتنظر ما كنتُ فيه من عزَّ الحلافة ؛ هل أغنى ذلك عني شيئًا إذ جاء أمر الله ! لا والله ، ولكن أضعيف على به الحسابُ ، فياليت عبد الله بن هارون لم يكن بشرًا ، بل ليته لم يكن خلقًا ! يا أبا إسحاق ، ادنُّ منَّى ، واتَّعظ بما ترى ، وخذ بسيرة أخيك في القرآن ، واعمل في الحلافة إذا طوَّقكها الله عمل المريد لله، الخائف من عقابه وعذابه؛ ولا تغيَّرٌ بالله ومهلته (٣٠؛ فكأن قدنزل بك الموت . ولا تغفل أمر الرعية · الرعية الرعية العوام العوام إ فإن المُلك بهم ويتحهُّدك<sup>(4)</sup> المسلمين والمنفعة لهم الله َ الله َ فيهم وفي غيرهم من المسلمين !

1177/4

1174/4

<sup>(</sup>۱) ٿ: دا آراپ ۽ . (۲) س: درةوارا ۽ .

<sup>(</sup>٣) س واين الاثير : « رتمهيله ۽ . ( ) ف : « رتمهنك ۽ .

784 سنة ۲۱۸

ولا ينهابُّ إليك أمر فيه صلاح المسلمين (١) ومنفعة لم إلا قد منه وآثرته على غيره من هواك ، وخل من أقويائهم لضعفائهم ، ولا تُحمل عليهم في شيء ، وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم ، وقرابهم وتأتهم ، وعجل الرحلة عنَّى ، والقدوم إلى دار مُلْكك بالعراق ، وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم فى كل وقت .والخُرَّمية فأغزِهم ذا حزامة وصرامة وجلَّد ، وأكنفه بالأموال والسلاح والحنود من الفرسان والرَّجالة ؛ فإن طالت مدتهم فتجرُّ دَالِم عِن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدَّم النَّيَّة فيه، راجًّا ثواب الله عليه. واعلم أنَّ العِظة إذا طالت أوجبتٌ على السامع لها والمرصى بها الحجّة ؛ فاتق الله في أمرك كله ، ولا تُفشّن .

ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الرجمَع، وأحس بمجيء أمر الله فقال له : يا أبا إسحاق ، عليك عهد الله وميثاقه وذَّمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن ّ بحق الله في عباده ، ولتؤثرن طاعته على معصيته؛ إذ أنا(٢) نقلتُها من غيرك إليك ؟ قال : اللهم نعم ، قال : فانظر منن كنت تسمعي أقدمه على لساني فأضعف له التقدمة ؛ عبد الله بن طاهر أقرَّه على عمله ولاتهجه ، ١١٣٩/٣ فقد عرفت الذي سلف منكما أيام حياتي وبحضرتي ، استعطفه بقلبك ، وخُصَّه ببرك ، فقد عرفتَ بلاءه وغَسَاءه عن أخيك . وإسحاق بن إبراهم فأشركه فى ذلك ؛ فإنه أهل " له . وأهل بيتك ، فقد علمت أنه لابقيَّة فيهم وإن كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه . عبد الوهاب عليك به من بين أهلك ، فقد مه عليهم ، وصيرً أمرهم إليه . وأبو عبد الله بن أبى داود فلا يفارقــُك ، وأشركه في المشورة في كلِّ أَمْرك ؛ فإنه موضع للملك منك ، ولا تتخذن ّ بعدى وزيراً تلقى إليه شيئًا؛ فقدعلمتَ ما فكبنى به يحيي بنأكم في معاملة الناس وخبُّث سبرته "(٣) حتى أبان الله ذلك منه في صحة مني ، فصرتُ إلى مفارقته! قالبًا له غير راض بما صنع في أموال الله وصدقاته ، لا جزاه الله عن الإسلام خيراً ا وهؤلاء بنو عمَّك من ولد أمير المؤمنين على " بن أبى طالب رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>٢) س واين الأثير : ه إذا ع . (١) ف يوالسلمن ۾ .

<sup>(</sup>٣) ف : ۵ سريرته ه .

فأحسن صحبتهم ، وتجاوز عن مسيئهم ، واقبلُ من محسنهم ، وصلاتهم فلا تنفلتُها فى كلُّ سنة عند محلَّها ، فإن حقوقهم تجب من وجوه شتّى . انقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتُن للا وأنم مسلمون. انقوا الله واعملوا له ، انقوا الله فى أموركم كلها . أستودعكم (١) الله ونفسى وأستغفر الله نما سلف، وأستغفر الله مما كان منى ، إنه كان غفاراً ، فإنه ليملم كيم كيف ندمي على ذنوبى ، فعليه توكلت من عظيمها (١) ، وإليه أنيب ولا قوة إلا بالله، حسبى الله ونعم الوكيل، وصلى الله علم عمد نبي الملدى والرحمة !

116./4

ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذيّ دفن فيه ومَن ْ صلَّى عليه ومبلغ سنَّه وقَلَـاْر مدة خلافته

قال أبو جعفر (٢): وأما اوقت وفاته، فإنه اختىكف فيه ، فقال بعضهم : توفيّ يوم الخميس لاثني عشرة ليلة بقيت من رجب بعد العصر سنة ثمان عشرة مالتين .

وقال آخرون : بل توقيّ في هذا اليوم مع الظهر ، ولما توقيّ حمله ابنته العباس وأخوه أبو إسحاق محمله بانشه العباس وأخوه أبو إسحاق محمله بن الرشيد إلى طرّسوس ، فدفناه <sup>(4)</sup> في دار كانت لخاقان خادم الرشيد، وصلّى عليه أخوه أبو إسحاق المعتصم ، ثم وكداوا (<sup>6)</sup> به حرّسًا من أبناء أهل طرّسوس وغيرهم ماثة رجل، وأ بجرْ يَ على كل "رجل منهم تسعون درهماً .

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يومًا ؟ وذلك سوى سنتين كان ُ دعييّ له فيهما بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرّشيد محصورَ سغداد .

وكان ولد للنصف من ربيع الأول سنة سبعين وماثة .

١ (١) ابن الأثير، أن يا أسترد متكرين (٢) س يوطيها ين

<sup>(</sup>۲) س د وردفناه پر

<sup>(</sup>ه) ښ ۽ ووکلوا ۾ .

وكان يكني – فيها ذكر ابن الكلبي – أبا العباس .

وكان رَبُّعة (١) أبيض جميلا، طويل اللحية، قد وخطه الشيب (٢). وقيل كان أسمر تعلوه صفرة ، أحشى أعنين (٢) طويل اللحية رقيقها، أشبب، ضيتن ١١٤١/٣ البهة ، بخد م خال أسهد .

واستُخلَف يوم الحميس لحمس ليال بقين من المحرم .

## ذكر بعض أخبار المأمون وسيتره

'ذكر عن محمد بن الهيم بنعد آيا، أن إبراهم بن عسى بن بسريها بن المنصور، قال: لما أراد المأمون الشخوص إلى دمشق هيَّاتُ له كلامًا، مكثت فيه يومين وبعض آخر، فلما مثلتُ بين يديه قلتُ : أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، في أدوم المعز وأسبغ الكرامة ، وجعالي من كل سوء فداه ! إن من أمسى وأصبح يتعرَّف من نعمة الله، له الحمد كثيراً عليه برأى أمير المؤمنين أيَّاه الله فيه ، وحُسنْن تأنيسه له، حقيق بأن يستديم هذه النعمة ، ويلتمس الزيادة فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين ، مدّ الله في عمره عليها . وقد أحبّ أن يعلم الْحَمَّىْض والدَّعة؛ إذ كان هو أيسه الله يستجشَّم حُسُونة السفرونصَب الظَّمْن، وأوْلَى الناس بمواساته في ذلك وبذل نفسه فيه أنا ُ لما عرَّ في اللهُ من رأيه ، وجعل عندى من طاعته ومعرفة ما أوجبافة منحقه ؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين أكرمه الله أن يكرمني بلزوم خدمته، والكينونة معه فعل . فقال لي مبتدئاً من غير تروية : لم يعزم أمبرُ المؤمنين في ذلك على شيء ، وإن استصحب أحداً م: ٢٢/٣ أَهِلَ بِينِكَ بِدَا بِكُ؛ وكنت المقدَّم عنده في ذلك؛ ولا سيَّما إذْ أُنزاتَ نسك بحيث أنزلك أمير الثيمنين من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فمن غير قلاً لمكانك ، ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه أكثر من تروييي .

 <sup>(1)</sup> يقال : قلان ربمة بربوع ، أي ما بين الطويل والنسم .
 (٢) برشطة الشهب ، أي خالط وفشا ئيه ، أو أستوى سا! بيانه .
 (٢) ربطة الشهب ، أي في ظهرة اجديداب . وأجهن : واسم العهد .

707

وذكر عن محمد بنعلى بن صالح السرخسي ، قال: تعرض رجل المأمون بالشام مراراً ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان ! فقال : أكثرت على يا أخا أهل الشام ؛ والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الحيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالى درهم واحد، وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولاأحبتهي قطاً ؛ وأما قُضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخو وجمه فتكون من أشياعه ، وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبية من مضر ، ولم يحرج اثنان إلا خرج أحدهما شاريًا ، اعزب فعل الله بك!

وذ "كر عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق قال له : أو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ، قال : فأربته ، قال : فقال : إنى لأشتهى أن أدرى أيّ شيء هذا الغشاء على هذا الخاتم ؟ قال : فقال له أبو إسحاق : حكل المقد حتى تدرى ما هو ، قال : فقال : ما أشك أنّ الذي صلى الله عليه وسلم عقد هذا العقد ، وما كنت لأحل عقداً عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال المواثق : خذه فضعه على عينك ؛ لملّ

الله أن يشفيك . قال : وجعل المأمون يضعه على عينه ويبكى .

1141/3

وذ كر عن المتيشى صاحب إسحاق بن إبراهيم ، أنه قال : كنت مع المأمون بدهشق ، وكان قد قل المال عند ه حي ضاق ، وشكا ذلك إلى أياسحاق المعتصم ، فقال له : يا أمير المؤدنين ، كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف من خراج ما يتولاه له ، قال : فعام ورد عليه ذلك المال، قال المأمون ليحي بن أكثم : اخرج بنا ننظر إلى هذا المال ، قال : فخرجا حتى أصحرا ، ووقفا ينظرانه ؛ وكان قد هبيّئ بأحد هبيّة الموسنة ، وحُليّيت أباعره ، وأليست الأحلاس الموسّاة والجيلال المصبّةة وقلّلت المهمة ، وجعلت البدر بالحرير الصيني الأحمر والأحضر والأصفر ، وأبديت رمومها . قال : فنظر المأمون إلى شيء حسن ، واستكثر ذلك ي فعظم في عينه ، واستشرقه الناس ينظرون إليه ، ويعجبون منه ، فقال المأمون ليحيى : في عينه ، واستشرقه الناس ينظرون إليه ، ويعجبون منه ، فقال المأمون ليحيى :

سنة ١١٨ ٢١٨

وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ! إنا إذاً لثنام . ثم دعا محمد بن يزداد ، فقال له : وقدم لآل فلان بألف ألف ، ولآل فلان بمثلها، ولآل فلان

1144/4

يزداد ، فقال له : وقع لآل فلان بألف ألف ، ولآل فلان بمثلها، ولآل فلان بمثلها، ولآل فلان بمثلها ، ولآل فلان بمثلها . قال . عظها . قال : فوافقه إن "(أزال كلملك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف حرم ورجله فى الركاب ، ثم قال : ادفع الباق إلى المعلمي يعطى جندنا . قال العيشي : فجئت حتى قمت نصب عينه ، فلم أرد طوى عنها ، لا يلحظني إلا رآ في بتلك الحال . فقال : يا أبا محمد ، وقع لهذا يخمسين ألف درهم من المستة الآلاف ألف ؛ لا يختلس ناظرى . قال : ظم يأت على ليلتان حتى أخلت المال .

وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سلمان ؛ أنه كان بالبصرة رجا," من بني تمم ، وكان شاعراً ظريفًا خبيثًا منكراً ؛ وكنت أنا والى البصرة ، آ نس ُ به واستحليه ؛ فأردتُ أن أخدَعه وأستنزله ، فقلت له : أنت شاعر وأنت ظريف ، والمأمون أجود من السحاب الحافل والريح العاصف ؛ فما يمنعك منه ؟ قال : ما عندي ما يُقلُّني ، قلت : فأنا أعطيك نجيباً فارها ، ونفقة سابغة ، وتخرج إليه وقد امتدحته ؛ فإنك إن حظيت بلقائه ، صرت إلى أمنيستك . قال: والله أيها الأمير ما إخالك أبعدت ؛ فأعد لي ما ذكرت . قال: فدعوت له ينجيب فاره، فقلت: شأنك به فامتطه ؛ قال: هذه إحدى الْحُسْنَيَيْن، فما بال الأخرى: فلمعوت له بثلثمائة درهم، وقلت: هذه نفقتك؛ قال : أحسبك أبها الأمبر قصَّرْت في النفقة ، قلت : لا، هي كافية ، وإن قصّرت عن السَّرف . قال : ومنى رأيت في أكابر سعد سرفاً حنى تراه في ١١٤٥/٣ أصاغرها! فأخذ النجيب والنفقة، ثم عمل أرجوزه ليست بالطويلة، فأنشد فيها وحذف منها ذكرى والثناء على - وكان مارداً - فقلت له: ما صنعت شيئًا . قال : وكيف ؟ قلت: تأتى الحليفة ولا تنشني على أميرك! قال: أيها الأمير أردت أن تخدعني فوجدتني خد اعاً، ولثلها ضرب هذا المثل : ومن يسَلك العبُّ بَسَنْكُ نِيًّا كَمَّا وَالله ما لكرامي حملتني على نجيبك، ولا جدُرْت لى بمالك الذي ما رامه أحد قط إلا جعل الله خد"ه الأسفل ؛ ولكن لأذكرك

<sup>(</sup>١) ت : ولم يزك ه .

\$6.7 منة 14.4 y

في شعري وأمدحك عند الحليفة ، أفهم هذا . قلت : قد صدقت ، فقال : أمَّا إذ أبديت ما في ضميرك ، فقد ذكرتك، وأثنيت عليك، فقلت: فأنشدني ما قلت ، فأنشدنيه ، فقلت : أحسنت ؛ ثم ودَّعني وخرج فأتى الشام ؛ وإذا المأمون بسلسَغوس . قال : فأخبَرَ في . قال: بينا أنا في ْغَنَزاة قَرَّة (١١) ، قد ركبتُ نجيبي ذاك ، ولبستُ مقطعاتي ، وأنا أروم العسكر ؛ فإذا أنا بكهل على بمَعْل فاره ما يُمَّرّ قراره ، ولا يدرك خطاه. قال : فلتقاني مكافحة ومواجهة ، وأنا أرد د نشيد أرجوزتى ، فقال : سلام عليكم - بكلام جَمَّورى ولسان بسيط ــ فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال : قف إن شئت، فوقفت فتضوّعت منه رائحة العَـنْ بر والمسك الأذفر ، فقال : ما أوّاك؟ قلت : رجل من مُنْضَر ، قال : وفحن من مُنْضَر ، ثم قال : ثمَّ ماذا ؟ قلت : رجل من بني تمم ، قال : وما بعد تمم ؟ قلت : من بني سعد ، قال : هيه ، فا أقد مك هذا البلد؟ قال : قلت : قصدتُ هذا الملك الذي ما سمعت بمثله أندى رائحة "، ولا أوسع راحة ، ولا أطول باعاً ، ولا أمد يفاعاً (٢) منه. قال : فا الذي قصدته به ؟ قلت : شعر طيب يلذ على الأفواه ، وتقتفيه الرَّواة ، ويحلو في آذان المستمعين ، قال : فأنشد يه ، فغضبت وقلت : يا ركيك ، أخبرتُك أنى قصدتُ الحليفة بشعر قلتُه ، ومديع حبَّرتُه ، تقول: أنشد ُنيه 1 قال : فتغافل والله عنها ، وتطأمن لها ، وألغى عن جوابها ، قال : وما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذُّكر لى عنه فألف دينار، قال : فأنا أعطيك ألف دينار إن رأيتُ الشعر جيداً والكلام عذباً وأضم عنك العناء ، وطول التُّرداد ؛ ومنى تصل ُ إلى الحليفة وبينا وبينه عشرة آلاف رامح ونابل ! قلت : فلى الله عليك أن تفعلَ ! قال : تعم الك الله على أن أفعل ، قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال : هذا بغلي وهو خير" من ألف دينار ، أنزل لك عن ظهره ، قال : فغضبت أيضاً وعارضي

نَزَّق سعند وخفَّة أحلامها، فقلت : ما يساوى هذا البغل هذا النجيب! قال :

1144/4

(۱) ف رودات فری

فدع عنك البغل ، وإنك الله على أن أعطيتك الساعة ألف دينار : قال : فأنشدته:

مأُمونُ يا ذا المِننِ الشريفَة (1) وصاحب المرتبة المنيفة وقائدً الكتيبةِ الكثيفَةُ هل لك في أرجوزةِ ظريفةً أَظرَفَ مِن فقم أَل حنيفه " لا والذي أنت له خليفة مَا ظُلِمَتُ فِي أَرضِنَا ضِعِفِهِ الْمِيرُنِا مُؤْنَتُهُ خَفِيفَةً وما اجتبى شيئاً سوى الوظيفه " فاللُّثب والنُّعجة في سَقيفه

· واللصّ والتاجرُ في قَطيفُهُ ·

قال: فوالله ما عدا أن أنشدته، فإذا زُهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفق ، يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : فأخذني أفكل (٢) ، ونظر إلى بتلك الحال ، فقال : لا بأس عليك أي ١٤٨/٣ أخيى ، قلت : يا أميرَ المؤمنين ، جعلني الله فداك ! أتعرف لغات العرب ؟ قال : إي لعمر الله ، قلت : فن جعل الكاف مهم مكان القاف ؟ قال : هذه حميسٌ ، قلت : لعنها الله ، ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم ! فضحك المأمون ، وعلم ما أردتُ ، والتفت إلى خادم إلى جانبه ، فقال : أعطه ما معك ، فأخرج إلى كيساً فيه ثلاثة آلاف دينار ، فقال : هاك ، ثم قال : السلام عليك ؛ وبضى فكان آخر العهد يه .

وقال أبو سعد الخزوى:

هل رأيتَ النُّجومَ أغنَت عن المأ مون شيئاً أو ملكِهِ المأسوير(١٦) مثل ما خَلَّقُوا أَباه بطوس خَلَّفُوهُ بِعَرْضِيْ طرسوس وقال على بن عبيلة الرَّ محانى :

ما أقلَّ اللموع المأمون الستُ أرضى إلا دما مِن جفول

<sup>(</sup>٢) الأفكل: الرمدة . (١) أبن الأثير ؛ والمنزلة الشريئة ع.

<sup>(</sup>٢) المسردي: ٤: ٥٤، وثيه: والتأثوري

1184/4

110./4

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادى أن على ابن صالح حدثه ، قال : قال لى المأمون يوماً : أيغى رجلاً من أهل الشأم ، له أهب ، يجالسى ويحدثنى ، فالتمستُ ذلك فوجدته ، فدعوته فقلت له : إنى مدخلك على أمير المؤمين ، فلا تسأله عن شيء حتى يبتدئك ، فإنى أعرفُ الناس بمألتكم يا أهل الشأم ، فقال : ما كنت متجاوزاً ما أمرتنى به . فضحت على المأمون ، فقلت له : قد أصبت الرجل يا أمير المؤمنين ، فقال : قضل أردتك لحالسي وعادتنى ، فقال المأمون على شغله من الشراب المخلس إذا كانت ثبابه دون ثباب جليسه دخله لذلك غضاضة ، قال : فأمر المؤمنين ؛ إن فلم خلع عليه ، ورجع إلى مجلسه ، قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن قلبي إذا كان متعلم بحال لم متعلمة المومنين ، إن قلبي إذا كان قال : فأمر المؤمنين ؛ إن قلبي إذا كان قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن قلبي إذا كان قال : يا أمير المؤمنين ، وثالثة ، قال : وما هى ؟ قال : قد دعوت بشيء بحول بين المرء وعقله ؛ فإن كانت مني هنة فاغتفرها ، قال : وذاك ! قال . يا أمير المؤمنين ، وثالثة ، قال : وما هى ؟ قال : قد دعوت بشيء عبول بين المرء وعقله ؛ فإن كانت مني هنة فاغتفرها ، قال : وذاك ! قال . وذاك ! قال : وذاك ! قال . وذاك ! قال . وذاك ! قال . على منكان المثال الثالثة جلت عنى ما كان في .

وذكر أبو حشيشة محمد بن عليّ بن أمية بن عمرو ، قال : كنا قدّام أمير المؤمنين المأمين بدمشق ، فغنى علّوتِه :

بَرثت مِنَ الإسلام إِن كَانَ ذَا الذِي أَتاكِ به الواشوانَ عنَّى كما قالوا (١) ولكنَّهم لمَّا رأوْكِ سَريعةً إِلَىَّ ، تَواصَوْا بالنَّميمةِ واحتالوا

فقال : يا علويه ، لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضي ، قال : أيّ قاض ويجك ! قال : قلد ويجك ! قال : قلد ويجك ! قال : قلد عظم ، قال : قلد عظم ، قال : قيد عضوب قصير ؛ فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان ابن فلان الفلانيّ ، قال : تقول الشعر ؟ قال : قلان ابن فلان الفلانيّ ، قال : تقول الشعر ؟ قال : قلد كنت أقوله ، فقال : يا علويه ، أنشده الشعر ، فأنشده ، فقال :

<sup>(</sup>١) الشعر رالحير في الأغاني ١١ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ .

۲۱۸ ت

هذا الشعر للث ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، ونساؤه طوالتي وكل ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثون سنة إلا في زُهد أو معاتبة صديق ، فقال : يا أبا إسحاق اعزله ؟ فما كنت أولي رقاب المسلمين ممن يبدأ في هزله يالبراءة من الإسلام . ثم قال : اسقوه ؟ فأتي بقدل فيه شراب ، فأخذه وهو يرتعد ، فقال : يا آمير المؤمنين ما ذقته قط ، قال : فلمك تريد غيره ! قال : لم ينشأ فط ، قال : فحرام هو ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال: أول لك ! بها نجوت ، اخرج . ثم قال : يا علمويه ، لاتقل : و برئت من الإسلام » ، ولكن قل :

حُرِمْتُ مناىَ منكِ إِن كان ذَاالَّذى أَتاك به الواشون عَنَّى كما قالوا

. قال : وكنا مع المأمون بدمشق، فركب يريد جبل الثلج ، فمر ببركة ١١٥١/٣ عظيمة من ببرك بني أميتة، وعلى جوانبها أربع سرّوات، وكان الماء يدخلها سيّحًا ، ويخرج منها؛ فاستحسن المأمون المؤسم، فدعا ببزاً ما ورد ووطل ، وذكر بني أميّة، فوضع منهم وتنقيمهم؛ فأقبل علمويه على العُرد ، واندفع يغنّى:

أولئيك قومى بعد عزُّ وثروةٍ تَفَانَوْا فهِالَّا أَذرِفُ العينَ أَكمدًا

فضرب المأمون الطعام برجله، ووثب وقال لعلمويه: يابن الفاعلة، لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلا في هذا الوقت! فقال: مولاكم زرياب عند مولى يركب في ماثة غلام؛ وأنا عندكم أموت من الجوع! فغضب عليه عشرين يوماً، ثم رضى عنه.

قال: وزرياب مولى المهدى ، صار إلى الشأم ثم صار إلى المغرِب، إلى يتى أمية هناك .

وذكر السليطى أبو على ، عن مُحارة بن عقيل ، قال : أنشدتُ المأمون قصيدة فيها مديح له ، هي ماثة بيت ؛ فأبتدئ بصدرالبيت فيبادر في إلى قافيته Aor → Air

كما فقيَّتُهُ ، فقلت: والله يا أمير المؤمنين؛ ما سمعها منى أحد قط ، قال: هكذا ينبغى أن يكون؛ ثم أقبل على ، فقال لى : أما بلغك أن عمر بن أبى ربيمة أنشد عبد الله بن العباس قصيدته التي يقول فيها .

تشط غداً دار جيراننا .

١١٠٢/٢ فقال ابن العباس

1107/4

والدارُ بعد غد أبعد (١) ...

حتى أنشده القصيدة ، يقفيها ابن عباس ! ثم قال : أنّا ابنُ ذاك . وذُ كر عن أبي مروان كازر بن هارون، أنه قال : قال المأمون :

بعثتُكَ مُرْتَادًا فَفَرْتَ بِنَطْرَةٍ وَأَغَفَلْتَنِي حَنَى أَسَأْتُ بِكَ الظَّنَّا فناجيتَ مَن أَهْوَى وكنتُ مِباعدًا فيالِتَ شَعْرِي عَن دُنُوكُ ما أَخْنَى! أَرَى أَثْرًا منهُ بِعِنْبِكَ بَبِيِّنًا لقد أَخَذَت عِناكَ مِن عِنه حُسنا

قال أبو مروان : وإنما عوّل المأمون في قوله في هذا المعنى على قول العباس ابن الاحنف ، فإنه اخترع :

إِن تَشْتَ عِينِ مِهِ فقد سَعِلَتْ عِينُ رُسولَى ، وَفُرْتُ بِالخَبَرِ (") وكلَّما جاءَل الرسولُ لَهَا ردَّدتُ عمداً في طرفه نظيرى تَظْهَرُ في وجهِه محاسنُها قد أثَرَّتْ فيه أحسنَ الأَثرِ خُذ مقلتِي يا رسولُ عاريةً فانظر مِا واحتكمْ على مصرِي

قال أبو العتاهية : وجمّه إلى المأمون بوسًا، فصرتُ إليه ، فألفيتُه مطرقًا ` مفكّرًا، فأحجمتُ عن الدنوّ منه في تلك الحال؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إلى وأشار بيده ؛ أن ادن ُ ، فدنوتُ ثم أطرق ملينًا : ورفع رأسه ، فقال : يا أبا إسحاق ؛ شأنُ النفس الملل وحبّ الاستطراف ؛ تأنس بالوحدة كما تأنس بالألفة ، قلت : أجمل يا أمير المؤمنية ، ولى في هذا بيث ، قال : وما هو ؟ قلب:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۸ . (۲) ديوانه ۲۰۸ .

204 سئة ۲۱۸

لا يُصلِح النفسَ إذ كانت مُقَسَّمةً إلَّا التَّنقُلُ من حال إلى حال الله عال الله

و أذكر عن أبي نزار الضَّرير الشاعر أنه قال : قال لي على بن جَسِلة : قلتُ لحميد بن عبد الحميد : يا أبا غائم ، قد امتدحتُ أمبر المؤمنين بمد ح لا بحسن مثله أحد من أهل الأرض ؛ فاذكرني له ، فقال : أنشد نيه ، فأنشدته ، فقال : أشهد أنك صادق ؛ فأخذ المدبع فأدخله على المأمون، فقال: يا أبا غانم ، الحواب في هذا واضح ، إن شاء عفوْنا عنه وجعلنا ذلك ثوابًا بمديحه ؛ وإن شاء جمعنا بين شعره فبك وفي أبي دُلف القاسم من عيسي ؛ فإن كان الذي قال فيك وفيه أجود من الذي مدحمنا به ضربنا ظهره، وأطلنا حبسم، وإن كان الذي قال فينا أجود أعطيتُه بكلِّ بيت من مديحه ألف درهم ، وإن شاء أقلناه . فقلت : يا سيَّدى، ومن أبو ُدلف! ومن أنا حتى يملحنًا بأجود ٣ /١١٥٤ من مديحك ! فقال : ليس هذا الكلام من الجواب عن المسألة في شيء ، فاعرض \* ذلك على الرجل . قال على بن جبلة : فقال لى حُسيد : ما ترى ؟ قلت : الإقالة أحبُّ إلى ، فأخبر المأمون ، فقال : هو أعلم ، قال حميد : فقلت لعلي بن جبّلة : إلى أي شيء ذهب في ملحك أبا د كف (١) وفي ملحك لى ؟ قال : إلى قولى في أبي دلف :

> إنَّمَا الدَّنيا أَبُو ذُلُف بينَ مغزاهُ ومُحنَضَرِهُ فإذا ولَّى أَبِو دُلَفِ وَلَّتِ الدَّنيا على أَثَرِهُ والى قولى فيك :

حس يُعَدُّ ولا نَسَبْ لولا حميدً لم يكُنْ يا واحِدَ الْعَرِبِ الَّذِي عَزَّتْ بِعِزَّتِهِ العربُ

قال : فأطرق حُسيد ساعة ، ثم قال : يا أبا الحسن ، لقد انتقد عليك أمير المؤمنين . وأمر لى بعشرة آلاف درهم وحُسملان وخلعة وخادم ، وبلغ ذلك

<sup>(</sup>۱) البيت والخبر في المسعودي ؛ : ۱۷ . (۲) الأغاني : وأي شيء يعني من مداللحك a .

أبا ُداسَف فأضعف لى العطية، وكان ذلك منهما فى ستر لم يعلم به أحد إلى أن \_ حداثتك يا أبا نزار بهذا!! .

قال أبو نزار: وظننتُ أنّ المأمون تعقد عليه هذا البيت في أبي ُ دلتف : ١١٥٠/٣ - تحَدَّرُ ماءُ الجُودِ من صُلعِ آدمِ فَأَلْبِتُهُ الرَّحْمَنُ في صُلعِ قامِمٍ (١١

وُذكر عن سليان بن رَزين الحزاعي ّ ، ابن أخى د عُبل ، قال : هجا د عُبل المُامونّ ، فقال :

وَيَسُومُنَى المَأْمُونُ خُطَّةَ عارِفِ أَوْ مَارَأَى بِالأَمِينِ رأْسَ محمدِ<sup>(۱۱)</sup> يُوفِي الجَبالُ على رئوسِ القَرددِ (<sup>11)</sup> وَيَحِلُّ فِي أَكْنَانِ عَلَى مَثْنَع حَتَى يُذَدَّلُ شاهِقًا لم يُصْعَدِ (<sup>10)</sup> إِنَّ التَّرَاتِ مُسَهَّدٌ طُلاَّبُها فاكفَفْ لُمَابِكَ عَن لعابِ الأَسودِ

فقيل للمأمون: إن دعبّلا هجاك ، فقال: هو يهجو أبا عبّاد لا يهجونى . يريد حدّة أبى عبّاد ، وكان أبوعبّاد إذا دخل على المأمون كثيراً ما يضحك المأمون ، ويقول له : ما أراد دعبل منك حين يقول :

١١٠٦/٣ وكأنه من دَيرٍ هِزْقِلَ مفليتٌ حَرِدٌ يجُرُّ سلاسلَ الأَقياد (٦)

(١) الخبر والشعر في الأخافي ١٨ : ١٠٥ (ساسي ) والشعر والشعراء ٨٤٠.

( ٢ ) س : « من ظهر آدم ۽ . ( ٣ ) ديوانه ٢٩ والشمر والشمراء ٨٣٨ ، وفيه « خطة عاجز ۽ .

(٣) ديوانه ٩٩ والشمر والشمراء ٩٩٣ ، وهيه و خطة عاجز » .
 (١) أنديوان : « يوني عل روس أخلائق » . والقردد : المكان الغليظ المرتفم .

ره) سيوف ، ويون من رون محري ، وعرد ، معده منيف مرسم (ه) بعده في الثمر رالشراء .

إلى من المقرم الله وسرقول سيرية من مسيرة من المسدد الله وسرقول بمقعل السوب (٢) دو هزال : دور سعهود بين البسرة وسندر مكرم ؟ وذكوه التعالي في المساب المسوب (٢) دو منهرب به المثل لمجمع المجانية : كأنه من دور هزال ، وذلك أنه ما داخلية والمساب المبادلة بيا والم المبادلة المبادلة المبادلة (١٨١ : ١٨٨ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٠ منه المبادلة وكان المبادلة المبادلة المبادلة وكان المبادلة وكان المبادلة المبادلة المبادلة وكان المبادلة المبادلة وكان المبادلة المباد

سنة ۲۱۸ 171

وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شكُّلة إذا دخل عليه : لقد أوجعك د عُبل حين يقول:

فلتتصلُّحَنُّ من بَعده لِمُخارِقٍ إِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مَصْطَلُعًا بِهَا ولَتَصلُحَنْ من بعد ذاك لرُّ لزُّل وَلتَصْلُحَنْ مِنْ بعدهِ للمَارق أَنَّى يَكُونُ ولا يَكُونُ وَلَمْ يَكُنُ لِينَالَ ذَلِكَ فاسقٌ عن فاسق!

وذكر محمد بن الهيثم الطائيّ أنَّ القاسم بن محمد الطُّيفوريّ حدَّثه، قال: شكا اليزيدي إلى المأمون خالة "أصابته ، ود يَسْنًا لحقه ، فقال : ما عندنا في هذه الآيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن الأمر قد ضاق على ، وإن غُرَمائى قد أرهقونى . قال : فرُم لنفسك أمراً تنال به نفعًا فقال: لك منادمون فيهم من إن حر كته نلت منه ما أحب، فأطلق ني الحيلمة فيهم ، قال : قل ما بدالك ، قال : فإذا حضرُوا وحضرتُ فَرْ فلانًا الحادم أن يوصل إليك رقعي ؛ فإذا قرأتها، فأرسل إلى": دخولك في هذا الوقت متعذَّر ؛ ولكن اخبر لنفسك منن أحببت . قال : فلما علم ٣١٠٥٧/٣ أبو محمد بجلُّوس المأمون واجباع قدماته إليه، وتيقيّن أنهم قد تملوا من شُرِّيهم ، أتى الباب ، فدفع إلى ذلك الخادم رُقعة قد كتبها ، فأوصلها له إلى المأمون ، فقرأها فإذا فيها:

> هَذَا الطُّفَيلُ لَدَى الباب يا خيرَ إخواني وأَصْحَالي خُبِّرَ أَنَّ القَومَ فِي لَكَّةٍ يَصْبُو إليها كُلُّ أُوَّابِ أُو أُخرِجوا لِي بعضَ أَترابِي فصيِّرونى واحدًا منكمُ

أُوْلَى الأَمورِ بضيَّمَةٍ وفسادِ أمرٌ يدبَّرُه أبو عَبَّادٍ حرق على جلسائه بدَوارهِ ومُضمَّع ومُرَمَّل بمدادِ فكأنهُ من دير جزقل مُقلِتً حَردٌ يجُرُّ سلاسلَ الأقيادِ رانظر ديوان دميل ٧١ .

ستة ۱۱۸ 777

قال : فقرأها المأمون عملى مسن حضره ، فقالوا : ما ينبغي أن يدخرُ هذا الطفيليُّ على مثل هذه الحال . فأرسل إليه المأمون : دخولُك في هذا الوقت متعذر ، فاختر لنفسك منن أحببت تنادمه ، فقال : ما أرى لنفسي اختياراً غير عبد الله بن طاهر ، فقال له المأمون : قد وقع اختياره عليك ، فصر إليه ، قال : يا أمير المؤمنين ، فأكون شريك الطفيلي و قال : ما يمكن رَد أبي محمد عن أمرين ؛ فإن أحببت أن تخرج، وإلاَّ فافتـد نفسك ، قال : فقال : ١١٥٨/٣ يا أمير المؤمنين، له على عشرة الافدرهم، قال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومِن مجالستك ، قال : فلم يزل يزيدُه عشرة عشرة ، والمأمون يقول له : لأأرضي له بذلك ، حتى بلغ الماثة ألف . قال : فقال له المأمرن: فعجلها له ، قال : فكتب له بها إلى وكيليه ، ووجَّه معه رسولا ، فأرسل إليه المأمون : قبضُ هذه في هذه الحال أصلحُ لك من منادمته على مثل حاله ، وأنفع عاقبة .

وذُكر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال : أخبر في أبي عن صالح بن الرشيد ، قال : دخاتُ على المأمون ، ومعى بيتان للحسين بن الضَّحاك ، فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، أحبَّ أن تسمع منَّى بيتين ، قال : أنشدهما ، قال : فأنشده صالح :

حَمِدْنا الله شكرًا إِذْ حَبَانا بِنَصْرِكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينًا فأنتَ خليفةُ الرَّحْمَن حَفًّا جَمَعْتَ سَهاحةً وجَمعتَ دينا

فاستحسنهما المأمون ، وقال : لمن هذان البيتان يا صالح ؟ قلت: لعبدك يا أميرَ المؤمنين الحسين بن الضحاك، قال: قد أحسن، قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا ، قال : وما هو ؟ فأنشدته :

١١٠٩/٣ - أَيَبْخَلُ فردُ الحُسن فَرْدُ صفاتِه على ، وقد أفردتُه سوى فَرْدِ ! رَأَى اللَّهُ عبدَ الله خيرَ عِبَادِهِ فَمَلَّكُهُ والله أعلم بالعبد

وذُكر عن مُحارة بن عقيل ، أنه قال : قال لي عبد الله بن أبي السمط:

(١) ديوانه ١١٩. (۲) ديرانه ۲۹ .

سنة ۱۱۸ سنة ۱۲۸

طلمت أن المأمون لا يبصر الشعر ، قال : قلت : ومن ث ذا يكون أعلم منه ! فوالله إنك لترانا نُنشده أول البيت فيسبقنا إلى آخره ، قال : أنشدتُه بيتا أجدتُ قيه ، فلم أره تحرّك له ، قال : قلت : وما الذي أنشدته ؟ قال : أنشدته :

أضحى إمام الهدى المأمونُ مشتغلًا ١١١ بالدين والناسُ بالدنيا مشاغيلُ

قال : فقلت له : إنك واقد ما صنعت شيئًا ، وهل زدت على أن جعلته عجوزاً فى محرابها ، فى يدها سُبحتها ! فن القائمُ بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها ، وهو المطوق بها ! هلاً قلت فيه كما قال عمّلك جرير فى عبد العزيز ابن الوليد :

فَلاَ هُوَ فِي اللَّذِيْا مُضيعٌ نَصيبَهُ (١) وَلا عَرَضُ الدُّنيا عَن الدِّين شاغِلُهُ

فقال : الآن علمتُ أنى قد أخطأت .

وذُكرِ عن محمد بن إبراهيم السَّيَاريُ (٣) قال: لما قدم العتابي على المأمون "١١٦٠/٣ مدينة السلام أذن له، فدخل عليه ، وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصلي " وكان شيخًا جليلاً " فسلتم عليه ، فرد عليه السلام، وأدناه وقرّبه حتى قرب منه ، فقبل فقبل يده ، ثم أمره بالجلوس فجلس ، وأقبل عليه يسائله عن حاله، فجمل يجيبه بلسان طلت ؛ فاستعلوف (٤) المأمون ذلك ، فأقبل عليه بالمداعية والمُزاع، فطن " الشيخ أنه استخف به ، فقال : المر المؤمنين، الإبساس قبل الإيناس (٩) قال : فاشتبه على المأمون الإبساس ، فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم ، ثم قال : نعم ، يا غلام ألف دينار (١) ، فأترى بها ، ثم صبت بين يدى العتابي ، ثم

<sup>(</sup>١) أين الأثير : أمير الهدى ۽ .

<sup>(</sup>٢) ديواته ١٠٤٠ و بأن ابن الأثير : ويشهم ۽ .

<sup>(</sup>٣) فَ الْأَغَافَ : « اليسارى » . ﴿ ﴿ ﴾ ) الْأَغَافَ : « فاستظرف » .

<sup>(</sup> د ) كذا في أصول العلمين ؛ وفي الميداني : و الإيداس قبل الإيساس » ، قال في شرحه : و يقال : آنسه ، أي أرقمه في الانس، وهو نقيض أوحثه , والإيساس : الرفتن بالناقة عند الحلب ؛ وهوأن يقال : بس يس ؛ يضرب في المداراة عند الطلب » .

<sup>(</sup>٦-٦) الأغان : «قاشته على المأمين قوله ، فنظر إلى إسحاق مستفهماً ، فأوما إليه ، ونحزه على معناه حتى فهم ، فقال : يا فلام ، ألف دينار» .

YIA 31-378

أخذوا في المفاوضة والحديث، وغمز(١) عليه إسحاق بن إبراهيم، فأقبل لا يأخذ العتاني في شيء إلا عارضه إسحاق بأكثر منه ، فبني متعجبًا ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إيذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه ، قال : نعم ، سله ، قال : ياشيخ ، مَن أنت ؟ وما اسمك ؟ قال : أنا من الناس ، واسمى كل " بصل ، قال : أما النسبة (٢) فمعروفة ، وأما الاسم فمنكر ، وماكل ْ بَـَصَل من الأسهاء ؟ فقال له إسحاق : ما أقلُّ (٣) إنصافك ! وما كل ثوم من الأسهاء! البصل أطيب من الثوم (٣) ، فقال العتابيّ : للمدرّك! ما أحجَّك (٤) [ ١١٦١/٣ يا أمير المؤمنين ، ما رأيتُ كالشيخ قط ، أتأذ ن لي في صلته بما وصلى به أمير المؤمنين ؛ فقد والله غلبني ! فقال المأمون : بل هذا موفَّر عليك ؛ ونأمر له عمله ، فقال له إسحاق : أما إذا أقررت بهذه فتوهُّمْني تجدُّني ، فقال : والله ما أظنَّك إلا الشيخ الذي يتناهم (") إلينا خبره من العراق؛ ويعرف بابن الموصل "! قال : أنا حيث ظننت ، فأقبل عليه بالتحبّ والسلام ، فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما : أما إذ اتفقيًّا على الصلح والمودة ، فقوما فانصرفا متنادميش ؛ فانصرف المتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده (١) .

وذُ كر عن عمد بن عبد الله بن جشم الرَّبّعيّ أن (٧) مُحارة بن عقيل قال : قال لي المأمون يوماً وأنا أشرب عنده : ما أخبشك يا أعرافي ! قال : قلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ وهميَّتي نفسي ، قال : كيف قلت : قالت مُفَدَّاةً لَمَّا أَن رَأْتُ أَرَق والهم يَعتَادُن من طيفِه لَمَمُّ نَهُبْتَ مالك في الأَدْنينَ آصِرةً وفي الأَباعِدِ حتى حفكَ العَدمُ

 <sup>(</sup>١) نحز مليه ، أي أشار .
 (٢) الأهانى : « أما أنت » .
 (٣ – ٣) الأهانى : «ما أثل إنصافك ، أتتكر أن يكون اسمى كل بصل ، واسمك كل ثوم، وكل أبن من الأسماء، أوليس البصل أطيب من الثوم 🖡 ۽ ٫

<sup>( )</sup> ما أحبك ، أي ما أترى حبتك . ( ) الأفاق : و تناهى ي . (٦) اللبر في الألفاق ١٣ يـ ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) اَخْبَرُ فِي الْأَعْلَىٰ ٢٠ : ١٨٤ ، ١٨٥ (ساسي ) ، عن محمد بن هيدالله ، وصدره : وحدثني عمارة قال : رحت إلى المأمون ؛ فكان ربها قرب إلى الشيء من الشراب أشربه بين يديه ، وكان يأمرنى بكتب كثير مما أقول ، فقال لي يوماً ؛ كيف قلت: قالت مفداة . . . ؟ قال : هر امرأتي نظرت إلى وقد افتقرت ، وساحت حالى ، قال : فكيف قلته ، فأنشدته ي :

فاطلب إليهم ترى ماكنت منحسن تُسليى إليه فقد باتت لهم صِرَمُ ١١ فقلتُ عَلَلْكِ قَلْ أَكْثِرُ شِيلا يُستين ١١٢/٣ ولمْ يَمُتْ حاتم هُزْلاً ولا هرمُ ١١٦٢/٣

> فقال لى المأمون : أين رميتَ بنفسك إلى همّرِم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائيّ ! فعلا كذا وفعلا كذا <sup>(٣)</sup> ، وأثبل ينثال علىّ يفضلهما ، قال : فقلت: يا أميرَ المؤمنين ، أنا خيرٌ منهما ، أنا مسلم وكانا كافرين ، وأنا رجل من العرب .

> و ُذكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرْخانيّ ، قال : قال المأمون لمحمد بن الحِسَهْم : أنشدني ثلاثة أبيات في المديع والهجاء والمراثى ؛ واك بكل بيت كُورة ، فأنشده في المديع :

> يجودُ بالنفس إذ ضنَّ الجوادُّ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية الجودِ (١١)

وأنشده في المجاء :

قَبُّحَتْ مناظرُهُمْ فيجينَ خَبَرْتُهمْ ﴿ حَسُنَتْ مناظرهم لِقُبِعِ المخبَرِ (١٠

وأنشده في المراثى :

اً وادُوا لِيُخفُوا قبْرَه عَنْ عدُوهِ فطيبُ تُراب القبرِ دَلَّ على القبرِ (1)

وذ كر عن العباس بن أحمد بن آبان بن القاسم الكاتب ، قال : أخبرني الحسين بن الضحاك ، قال : أخبرني الحسين بن الضحاك ، قال : قال لى علمويّه : أخبركُ أنه مرّ بن مرة ما أيستُ من نفسي معه لولا كرم المأمون ؛ فإنه دعا بنا ؛ فلمنّا أخد فيه النبيذ ؛ قال : غنّرني ، فسبقي عنارق ، فاندفع فغنني صوتًا لا بن سُريّج في شعرجربر :

<sup>(</sup>١) الأغانى: وحرم ه . (٢) الأغانى: ونقلت ماذل ه .

 <sup>(</sup>٣ - ٣) الأهافي : وقال : فنظر إلى المأسون منفياً ، وقال : لقد علت همتك أن ترقى بنفسك
 إلى هرم ، وقد خرج من ماك في أوسلاح قومه » .

<sup>(</sup>٤) لمسلم بن الوليد من ديوانه ٢٦٤ ، من قصية يملح فيها داود بن يزيد بن عائم بن خالد ابن الهلب ؛ وروايته فيه : وإذ أنت الفستن چاء . ( ٥) لمسلم ، ملحق ديوانه ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) لمسلم ، ملحق ديوانه ٣٢٠ .

لمَّا تَذَكَّرت بالنَّيريْنِ أَرَّقنِي صوتُ النَّجاجِ وضرَّبَّ بالنَّواقِيسِ (١١) فقلتُ لِلرَّكِ إِذْ جَدَّ المَسِرُ بنا يا بُعْدَ يَبْرِينَ من باب الفراديس!

قال : فحينُن ل أن تفنيتُ، وكان قدهم بالحروج إلى دمشق يربد الثغر: الحينُ ساق إلى دمشق وما كانت دمشق لأهلها بلدا(٢)

فضرب بالقدح الأرض، وقال : ما لك ! عليك لعنة الله. ثم قال : يا غلام، أعط مخارقاً ثلاثة آلاف درهم ؛ وأخيذ بيدى فاقيمتُ وعيناه تدمعان ، وهو يقول للمعتصم : هو والله آخر خُروج ، ولا أحسبي أن أرى العراق أبداً ، فكان والله آخرَ عهده بالعراق عند خروجه كما قال .

<sup>( 1 )</sup> ديوانه ٣٧٠ ، وفيه : « وقرع بالنواقيس » . ( ٢ ) من أصوات الأغاني ١١ : ٣٥٨ ، وفيه : « لأهلنا بلدا » و بمده :

 <sup>(</sup>۲) من الصوات الأعلى الما ١٦٥ عاليه عاليه عالية وبعده :
 قادتُك نَفْسك فاستعدت لها وأريت أمّر غواية رَشَكا

۲۱۸ کند

1178/4

# خلافة أبي إسحاق

#### المعتصم محمد بن هارون الرشيد

وفى هذه السنة بُدويع لأبى إسحاق محمد بن هارون الرَّشيد بن محمد المهدى ابن عبد الله المنصور بالخلافة ؛ وذلك يوم الخميس لاثنى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة وماثين . وذُكرأنَّ الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له (1 في الخلافة 1) فسلمنُوا من ذلك .

تُذكراًن الجند شغبوا لما بُويع لأبر إسحاق بالخلافة ، فطلبوا العباس وفادره باسم الحلافة ، فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره ، فبايعه ثم خرج إلى الجند ، فقال : ما هذا الحب البارد ! قد بايعتُ عمى ؛ وسلست الحلافة إليه ؛ فسكن الجند .

وفيها أمر المعتصم بهد"م ما كان المأمون أمر ببنائه بُطُوانة ، وحَسَمَل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله ، وأحرق ما لم يقدر على حمله ؛ وأمرّ بصرف مسّن كان المأمون أسكن ذلك (٢) من الناس إلى بلادهم .

وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد، ومعه العباس بن المأمين، فقدمها - فها ذكر – يوم السبت مستهل "شهر رمضان .

. . .

1170/4

وفيها يخل سه فيا ذكر سه جماعة كثيرة من أهل الجبال من هممّنان وأصبهان وماسبذان ومهرجانه أنه أن في دين الحرّبية ، وتجمّعوا، فعسكروا في عمل همّمنذان؛ فوجّه المعتمم إليهم عساكر؛ فكان (٣) آخرَ عسكروجة إليهم

<sup>(</sup> ۱ -۱ ) س: د اياه ، .

<sup>(</sup>٧) ن و أسكنه من الناس ذلك ع .

<sup>(</sup>٣) ف: «كان».

۳۱۸ منة ۲۱۸

حسكرٌ وجهه مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، وعقد له على الجبال في شوّال في هذه السنة ، فشخص إليهم في ذي القعدة ، وقرئ كتابه بالفتح يوم الشروية، وقتل (١) في عمل همسلمان ستين ألفاً، وهرب باقيهم إلى بلاد الروم .

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد ، وضحتي أهلُّ مكة يوم الحمعة ، وأهل بغداد يوم السيت .

تم بحمد الله الجاره الثامن من تاريخ الطبرى ويليه الجاره التاسع ، وأوله : ذكر حوادث سنة تسع عشرة وماثنين

<sup>(</sup>١) س: «راشله».

# فهرس الموضوعات

|         |     |       | السنة السابعة والأربعون بعد الماثة            |
|---------|-----|-------|-----------------------------------------------|
| ٧       |     |       | ذكر الأخبار عن الأحداث الي كانت فيها .        |
| 4 - V   |     |       | ذكر الحبر عن مهلك عبد الله بن عليَّ بن عباس   |
| Yo _ 4  |     |       | ذكر خبر البيعة للمهديّ وخلع عيسي بن موسي .    |
| 97 - FF |     |       | أخيار متفرقة                                  |
|         |     |       |                                               |
|         |     |       | ألسنة الثامنة والآر بعون بعد المائة           |
| YV      |     |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
|         |     |       | • • •                                         |
|         |     |       | أأسنة التاسعة والأربعون بعد المالة            |
| ۲A      |     |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
|         |     |       | • • •                                         |
|         |     |       | السنة الحمسون بعد المالة                      |
| 74      |     |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| PY - Y  |     |       | ذكر خبر خروج أستانسيس                         |
| 44      |     |       | أخبار متفرقة                                  |
|         |     |       | • • •                                         |
|         |     |       | السنة الحادية والخمسون بعد الماثة             |
|         |     | `.    | ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها .          |
| ŤY      | سند | عن ال | ذكر الحبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص       |
|         |     |       | وتوليته إيام إذ يقية واستعماله على السند هشام |

| <b>YY - PY</b> |    |          |         | باقة .      | اء المنصور الرَّم             | ذکر خبر بنا  |
|----------------|----|----------|---------|-------------|-------------------------------|--------------|
| £+ - 44        |    |          |         |             | سلم .                         | أمر عقبة بن  |
|                |    |          |         |             |                               |              |
|                |    |          | •       | • •         |                               |              |
|                |    |          |         | يماد الأالا | انية والخمسون                 | السنة الد    |
| 41             |    |          |         |             | ب الأحداث ال                  |              |
| 41             | •  | •        | ٠.      | ي ديد چې    | J. C.L. J.                    | د تو ، خور   |
|                |    |          | •       | • •         |                               |              |
|                |    |          |         | بعد المائة  | الثة والخمسون ب               | السنة الث    |
| £4 - £4        |    |          |         | الأحداث .   | ما كنان فيها من               | ذكر الحبر ع  |
|                |    |          | •       |             |                               |              |
|                |    |          |         | Zilli .io   | بعة والخمسون ب                | السنة اليا   |
| io ii          |    |          |         |             | به و عسود .<br>اکان فیها من ا |              |
| £0 66          | •  | •        | ٠.      |             | ، دو چه س                     | - 70 - 70 -  |
|                |    |          |         | • •         |                               |              |
|                |    |          |         | بعد المالة  | امسة والخمسون                 | السنة اكخ    |
| £V - £7        |    |          |         | لأحداث .    | ا كان فيها من ا               | ذكر الخبر عم |
| £9 — £1        |    | ا بن على | , سلهان | صور محمد پر | ، سبب عزل المن                | ذكر الحبر عز |
| 64             |    |          |         |             |                               | أخبار متفرقة |
| •              |    |          |         |             |                               |              |
|                |    |          |         |             | 48                            |              |
|                |    |          |         |             | نسة والخمسون                  |              |
| ۵.             | ٠, |          |         |             | الأحداث الى                   |              |
|                | ٠. |          |         | شداد .      | مقتل عمر و بن                 | ذكر الحبر عن |
|                | ١. |          |         |             |                               | خبار متفرقة  |
|                |    |          |         |             |                               |              |

|   |     |   |     |        |         |   |      | L IDS   | سرن به   | مة والخم | لسنة الساب      | }     |
|---|-----|---|-----|--------|---------|---|------|---------|----------|----------|-----------------|-------|
|   | ۳۵  |   | ρY  |        |         |   | ٤. ٥ | أحدانا  | با من ال | کان فیم  | الحبر عما       | ذكر   |
|   |     |   |     |        |         | • |      | •       |          |          |                 |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      | mart s  |          | 111 .    |                 |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          | لسنة الثامن     |       |
|   |     |   | ٥ź  |        |         | • |      |         |          |          | الخبر عما       |       |
|   | 70  | - | ٥٤  |        |         |   |      |         |          |          | الخبر عن        |       |
|   | ۷۵  | - | 4   |        |         |   |      |         |          |          | متفرقة          | أخبار |
|   | 04  | _ | ٥٨  |        | الثورى  |   |      |         |          |          | الخبرعن         |       |
|   | 77  | _ | 09  |        |         |   |      |         |          |          | الخبر عن        |       |
|   |     |   | 77  |        |         |   | ور   | ر المتص | ن جعفر   | صفة أو   | الملمبر عن      | ذكر   |
|   | 1.7 | _ |     |        |         |   |      |         |          |          | الخبر عن        |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          | -<br>أسماء ولده |       |
|   |     |   | 1-4 |        |         |   |      |         |          |          | الخبر عن        |       |
| • |     |   | 1+4 |        |         |   |      |         |          |          | متفرقة          |       |
|   |     |   |     | . الله | د∗. عبا |   |      |         |          |          | المهدى:         |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          |                 |       |
|   |     |   |     | •      | •       |   | •    | •       | •        |          | ابن العباس<br>  |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          | الخيرعن         |       |
|   | 110 | - | 111 |        |         |   |      |         | ر بمكة   | المنصس   | مات والده       | 1     |
|   |     |   | 110 |        |         |   |      |         |          |          | متفرقة          | أخبار |
|   |     |   |     |        |         | • | •    | •       |          |          |                 |       |
|   |     |   |     |        |         |   | 31   | 111 to  | . N      | Lite Je  | السنة التاس     |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          |                 |       |
|   | 117 | _ | 111 |        | •       | • |      |         |          |          | ما كان في       |       |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          | الخير عز        |       |
|   | 17+ | _ | 117 |        |         |   |      |         | ٠ ٪      | إلى تص   | من المطبق       |       |
|   | 177 |   | ۱۲۰ |        |         |   |      |         |          |          | متفرقة          | أخبار |
|   |     |   |     |        |         |   |      |         |          |          |                 |       |

. .

| 4  | ٩ | , | ١ |
|----|---|---|---|
| ٠, | 1 | r | 9 |
|    |   |   |   |

|       |   |     |     |            |        | السنة الستون بعد الماثة                                               |
|-------|---|-----|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |   | 175 |     |            |        | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                                   |
|       |   | 371 |     |            |        | ذكر خروج يوسف البرم                                                   |
| ۱۲۸ - | _ | 175 |     |            |        | َذَكُر خبر خُلع عيسي بن موسى وبيعة موسى                               |
| 144   | 6 | 177 | ٠   |            |        | أخبار متفرقة                                                          |
| ۱۳۰   | ٤ | 179 |     |            |        | ذكر خبر رد" نسب آل بكرة وآل زياد .                                    |
| ۱۳۲ - | _ | ۱۳۰ | ١   | د إلى تسبم | ، زیاد | نسخة كتاب المهدى إلى والى البصرة ورد ّ T ل                            |
| ۱۳٤   | _ | 141 |     |            |        | أخبار متفرقة                                                          |
|       |   |     |     |            |        | * * *                                                                 |
|       |   |     |     |            |        | السنة الحادية والستون بعد الماتة                                      |
| 141   | _ | 140 |     |            |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                   |
|       |   |     | عند | بيد الله   | أبي ء  | ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أ                                  |
| 11:   | _ | ۱۳۷ |     |            |        | المهدى المهدى                                                         |
| 131   | 6 | 18+ |     |            |        | أخبار متفرقة                                                          |
|       |   |     |     |            |        |                                                                       |
|       |   |     |     |            |        | السنة الثانية والستون بعد الماثة                                      |
|       |   | 157 |     |            |        | السنة النائية ويتشون بعد المادد<br>ذكر الخبر عما كان بها من الأحداث . |
|       |   |     |     | •          | •      |                                                                       |
|       |   | 127 |     | •          | ٠      | خبر مقتل عبد السلام الخارجيّ                                          |
| 124   | 6 | 127 | *   |            | ٠      | أخبار متفرقة                                                          |
|       |   |     |     |            |        | • • •                                                                 |
|       |   |     |     |            |        | السنة الثالثة والستون بعد الماتة                                      |
|       |   | 188 |     |            |        | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها                                   |
| ١٤٧   | _ | 122 |     |            |        | ذكر خبر غزو الروم                                                     |
| 188   | 6 | ۱٤٧ |     | لحارث      | ین ا   | عزل عبد الصمد بن على عن الجزيرة وتولية زفر                            |
| 124   | 6 | 121 |     |            |        | أخبار متفرقة                                                          |
|       |   |     |     |            |        |                                                                       |

|                   |  | السنة الرابعة والستون بعد المائة         |
|-------------------|--|------------------------------------------|
| 101 . 10: .       |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
|                   |  |                                          |
|                   |  | السنة الخامسة والستون بعد المائة         |
|                   |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
| 107 ( 107 .       |  | غزوة هارون بن المهدئ الصائفة ببلاد الروم |
| 104 .             |  | أخبار متفرقة                             |
|                   |  | • • •                                    |
|                   |  | السنة السادسة والستون بعد الماثة         |
| 108 .             |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
| 177 - 108 .       |  | ذكر الخبر عن غضب المهدى على يعقوب        |
| 177 : 177 .       |  | أخبار متفرقة                             |
|                   |  | • • •                                    |
|                   |  | السنة السابعة والستون بعد المائة         |
| 177 - 178 .       |  | ذكر الأحداث التي كانت فيها .             |
|                   |  |                                          |
|                   |  | السنة الثامنة والستون بعد المائة         |
| 177 .             |  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .      |
|                   |  | • • •                                    |
|                   |  | السنة التاسعة والستون بعد الماثة         |
| 174 .             |  | ذكو الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
| ۱٦٨ .             |  | ذكر الخبر عن خروج المهدى إلى ماسبذان     |
| . AP! - 171       |  | ذكر الخبر عن موت المهدى                  |
| تاریخ الطبی – ٹاس |  |                                          |

| ***                                                    |
|--------------------------------------------------------|
| ذكر الحبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه ١٧١      |
| ذكر بعض سير المهدّى وأخباره ١٧٢ – ١٨٦                  |
| خلافة الهادى ١٨٧ - ١٩١                                 |
| ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت سنة تسع وستين      |
| ومائة                                                  |
| ذكر خروج الحسين بن على بن الحسن بفخ ١٩٣ – ٢٠٣          |
| أخبار متفرقة ٢٠٣ ، ٢٠٤                                 |
| • • •                                                  |
| السنة السيعون بعد المالة                               |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . * ٢٠٥              |
| ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادى                          |
| ذكر الخبر عما كان من خلع الهادى للرشيلة ٧٠٧ ــــ ٢١٣   |
| ذكر الخبر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقلين ولايته ومن° صلى |
| علیه ۲۱۳ ، ۲۱۳<br>ذکر أولاده ۲۱۴                       |
|                                                        |
| ذكر بعض أخباره وسيره                                   |
| سخلافة هارُونَ الرشيدَ ﴾ أب ٢٣٠ ـ ٧٣٠                  |
| أجيار متفرقة                                           |
| * * *                                                  |
| السنة الحادية والسيعون يعد الماثة                      |
| ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . ٩٠ ٧٣٥             |
|                                                        |
|                                                        |
| السنة الثانية والسيمون بعد المائة                      |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ٢٣٦                  |
| * * *                                                  |
| •                                                      |

|                        | السنة الثالثة والسبعون بعد الماتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY                    | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | ذكر الخبر عن وفاة محمد بن سليان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | ذكر خبر وفاة الخيزران أم الهادى والرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | and the second of the second o |
|                        | السنة الرابعة والسبعون بعد الماتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 779                    | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | السنة الحامسة والسبعون بعد الماثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V6.                    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | ذكر الحبر عن البيعة للأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y\$1                   | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | السنة السادسة والسيعون بعد المالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y£Y                    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ن من أمره ، ۲۵۲ ــ ۲۵۱ | ذكر الخبر عن مخرج بحيي بن عبد الله وما كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | ذكر الفتنة بين اليمانية والنزاريّة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | ذكر الخبرعن سبب تولية الرشيد جعفرا مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | عر بن مهران إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | السنة السابعة والسبعون بعد الماثة "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Υοο                    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |         |  | السنة الثامنة والسبعون بعد المالة         |
|-------|---------|--|-------------------------------------------|
|       | re7 .   |  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| Y7    | . YeV . |  | ولاية الفضل بن يحبى على خراسان وسيرته لها |
|       | Y% .    |  | أخبار متفرقة                              |
|       |         |  | • • •                                     |
|       |         |  | السنة التاسعة والسبعون بعد المائة         |
|       | 171 .   |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|       |         |  |                                           |
|       |         |  | السنة الثانون بعد المالة                  |
|       | Y7Y -   |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| Y40 - | - ۲۲۲ . |  | ذكر الحبر عن العصبية التي هاجت بالشام     |
| 73V - | - 410 . |  | أخبار متفرقة                              |
|       |         |  | • • •                                     |
|       |         |  | السنة الحادية والثمانون بعد المائة        |
|       | Y%A .   |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|       |         |  | • • •                                     |
|       |         |  | السنة الثانية والثمانون بعد المائة        |
|       | Y74 .   |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث         |
|       |         |  | • • •                                     |
|       |         |  | السنة الثالثة والثمانين بعد المائة        |
| YV1 - | ٠ ٢٧٠ . |  | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها       |
|       |         |  |                                           |
|       |         |  | السنة الرابعة والثمانين بعد المائة        |
|       | YVY .   |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|       |         |  |                                           |

| *17.7     |   |     |        |        |                                      |
|-----------|---|-----|--------|--------|--------------------------------------|
|           |   |     |        |        | السنة الخامسة والثمانون بعد المالة   |
| 778 ° 474 |   |     |        |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث    |
|           |   |     |        |        | •                                    |
|           |   |     |        |        | السنة السادسة والثمانون بعد المائة   |
| 410       |   |     |        |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث    |
| YA1 — YV0 |   |     |        |        | ذكر حج الرشيد وكتابته العهد لأبنائه  |
|           | ف | طيد | نین بخ | المؤم  | ذكر الشرط الذي كتب عبد الله أمير     |
| YAT - YA1 |   |     |        |        | الكعبة                               |
| 777 - 777 |   | ٠   | ال     | ، العم | نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى   |
|           |   |     |        | • •    | •                                    |
|           |   |     |        |        | السنة السابعة والثمانون بعد الماثة   |
| YAV       |   |     |        |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث    |
| Y41 - YAV |   |     |        |        | ذكر الخبر عن إيقاع الرشيدبالبرامكة   |
| T++ - Y40 |   |     |        |        | ذكر الحبر عن مقتل جعفر               |
| 4.4 - 4   |   |     |        |        | ما قيل في البرامكة من الشعر .        |
| *** - *** |   |     |        |        | ذكر الحبر عن غضب الرشيد على عبد      |
| **V       |   | . ( | الرو   | ، أرضو | ُ ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد |
| """ - """ |   |     |        |        | كذكر الخبر عن نقض الروم الصلح        |
| 717 - 71· |   |     |        |        | خبر مقتل إبراهيم بن عنمان بن مهيك    |
| 414       |   |     |        |        | أخبار متفرقة أ                       |
|           |   |     | •      |        |                                      |
|           |   |     |        |        | السنة الثامنة وأنمانون بعد الماثة    |
| 717       | • |     |        |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث    |
| 717       |   |     |        |        | ذكر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة     |
| 717       |   |     |        |        | أخبار متفرقة                         |

. .

|               |      |        |      |      |       | <b>2</b> 11(.) | رن بعد        | له والثمانو | السنة التاسع                    |
|---------------|------|--------|------|------|-------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
|               | 314  |        |      |      | . 6   | أحداث          | ا من الأ      | کان فیم     | ذكر الخبر عما                   |
|               |      |        |      |      |       |                |               |             | رذكر خبر شخوه                   |
|               |      |        |      |      |       |                |               |             | أخبار متفرقة                    |
|               |      |        |      | •    |       | •              |               |             |                                 |
|               |      |        |      |      |       |                | 2011          | ون بعد      | السنة التسع                     |
|               | 414: |        |      |      |       |                |               |             | ذكر الحبر عما ً                 |
| 44 .          |      |        |      |      |       |                |               |             | خبر ظهور خلا                    |
| ***           |      |        |      |      |       |                |               |             | يرفتح الرشيد هرقلنا             |
|               |      |        |      |      |       |                |               |             | أخبار متفرقة                    |
|               |      |        |      |      |       | •              |               |             |                                 |
|               |      |        |      |      |       | THT! "         | مرڻ بع        | ية والتسا   | السنة الحاد                     |
| ***           | ۳۲۳  |        |      |      | ے     | لأحدان         | ر.<br>يا من ا | کان فی      | ذكر الخبر عما                   |
| ۳۲۸           | 377  | ه علیه | وسخط | عيسى | ۔ بن  | يد على         | نزل الرش      | سېب ء       | تةكر الخبر عن                   |
| 444 -         |      |        |      |      |       |                |               |             | خبر شخوص هو                     |
| 440 -         | ۲۳۲  |        |      | ٠. ي | ن عيا | على بر         | في أمر        | الرشيد      | يكتاب هرثمة إلى                 |
| <b>7</b> 77 - | 220  |        |      |      |       |                |               | ٠ 4         | الجواب من الرشب                 |
|               | 227  |        |      | ٠.   |       |                |               |             | الجواب من الرشب<br>أخبار متفرقة |
|               |      |        |      | •    | •     | •              |               |             |                                 |
|               |      |        |      |      |       | THE            | ن ہمد         | والتسعو     | السنة الثانية                   |
|               |      |        |      |      |       |                |               |             | ذكر الخبر عما "                 |
| TTP C         |      |        | •    |      |       |                |               |             | گنکر آلخبر عن                   |
| 48. 6         | 444  |        |      |      |       |                |               |             | أخبار متفرقة                    |
|               |      |        |      | •    |       | •              |               |             |                                 |
|               |      |        |      |      |       |                |               |             | السنة الثالثة                   |
|               | 481  |        |      |      |       | لحداث          | من الأ        | كان فيها    | ذكر الخبر عما "                 |
|               | 441  |        |      |      |       | يحيى           | ىل بن         | فاة الفض    | ذكر الخبر عن و                  |
|               |      |        |      |      |       | _              |               |             |                                 |

| TEY . TE1           |       |                        |          | ألذكر الحبر عن مقام الرشيد بطوس                                    |
|---------------------|-------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 737 - 737           |       |                        |          | عذكر الحبر عن موت الرشيد .                                         |
| 787 : 787           |       |                        |          | ذكر ولاة الأمصار في أيام الرشيد                                    |
| . TOR - TEV         |       |                        |          | الم في الرشيد                                                      |
| 47 Foq              |       |                        |          | ر ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمه                            |
| ***                 |       |                        |          | سفركر ولد الرشيد                                                   |
| 778 - 771           |       |                        |          | ذكر بقية سير الرشيد                                                |
| 778                 |       | ·                      | ٠        | ر على بعديد المرسيد                                                |
| TVT - TTE .         | •     | Α.                     | .îti. •  | مناه الأمن المناه الأمنا                                           |
| <b>"</b> V" .       | •     |                        |          | مرذكر الحبر عن بنه الحلاف بين الأمين                               |
| 171 .               | •     | •                      | •        | أخبار متفرقة                                                       |
|                     |       |                        | • •      | •                                                                  |
|                     |       |                        |          |                                                                    |
|                     |       |                        |          | السنة الرابعة والتسعون بعد المالة                                  |
| ۳۷٤ .               | •     |                        |          | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                  |
| TAY - TYE .         |       |                        | i        | / ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون                             |
| <b>T</b> AA 4 YAY . |       |                        |          | أخبار متفرَّقة                                                     |
|                     |       |                        |          |                                                                    |
|                     |       |                        |          |                                                                    |
|                     |       |                        |          | السنة الخامسة والتسعون بعد الماثة                                  |
| <b>77.4</b> .       |       |                        |          | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداد                                  |
| ۳۸۹ .               |       |                        |          | النهي عن الدعاء للمأمون على المنابر                                |
| . PAT               |       |                        |          | عقد الإمرة لعلى" بن عيسى                                           |
| £17 - 74            |       |                        |          | شخوص على بن عيسى لحرب المأمون                                      |
| 113 - 613           | الحسن | المدن                  | <br>بي ط | مصوص على بن طبيعي حوب المرب<br>توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحر |
| £\0 .               |       | <i>G</i> . <i>y</i> ~. | ,,       | توچیه او میں حید انرسمن بی جید ہے<br>میٹ المید                     |
|                     |       |                        |          | تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين                                   |
|                     |       |                        |          |                                                                    |

| طر |
|----|
| ذ′ |
| ÷  |
|    |
|    |
|    |
| 'n |
| 3  |
| ٤  |
| ۮ  |
| į  |
| ذَ |
|    |
| 3  |
| à  |
| i  |
| 1  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 1  |
|    |
| ,  |
|    |
|    |

| 1/1           |     |        |            |           |           |            |             |       |
|---------------|-----|--------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------|
| 373 - 773     |     |        |            |           | ياسية     | باب الث    | خبر وقعة    | کر    |
| VF3 - 173     |     |        |            |           |           |            | متفرقة      | خبار  |
|               |     |        | •          | • •       |           |            |             |       |
|               |     |        |            | ž)(       | رن بعد ال | لة والتسعر | لسنة الثامن | 1     |
| £77           |     |        |            |           |           |            | الخبر عما   |       |
| ٤٧٨ ــ ٤٧٢    |     |        |            |           |           |            | خبر استيا   |       |
| £40 — £YA     |     |        |            |           |           |            | الخبر عن    |       |
| 193 - 493     |     |        | لأمين.     | د مقبتل ا | لحسين بعا | هر بن ا    | الحند بطا   | وب    |
|               | بلغ | ولی وہ | نه وقدر ما | رون وكنيا | د بن هار  | مفة محد    | لخبرعن •    | كرا   |
| £44 — £4A     |     |        |            |           |           |            | عموه .      | >     |
| 0 · A - 0 · · |     |        |            | بمرثيته   | ، هارون و | عما، يز    | ما قبل فی   | کر    |
| ۸۰۹ - ۲۲۹     |     |        |            |           |           |            | الحبر عن    |       |
| PYV           |     |        |            |           | ن هارون   | بد اقه بز  | المأمون ع   | بلانة |
| ٥٢٧           |     |        |            |           |           |            | متفرقة      |       |
|               |     |        | •          | • •       |           |            |             |       |
|               |     |        |            | וווינג    | يون بعد ا | مة والتسه  | لسنة التاس  | Ħ     |
| PYA           |     |        | . ,        | مداث      | ا من الأح | كان فيها   | الخير عما   | کر ا  |
| ۸۲۵ - ۲۳      |     | لباطبا |            |           |           |            | الخبر عن    |       |
|               |     |        |            | • •       |           |            |             |       |
|               |     |        |            |           |           |            |             |       |
|               |     |        |            |           |           | ان         | لسنة المائد | l     |
|               |     |        |            | يداث .    | ا من الأح | کان فیا    | الحبر عما   | 5     |

|     |   |         |      | 7.87                                           |
|-----|---|---------|------|------------------------------------------------|
|     |   | 130     |      | ذكر الخبر عن إبراهيم العقيلي                   |
|     |   |         |      | ذكر الحبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل     |
| 014 | 6 | 730     |      | مسيره ذل <i>ك</i>                              |
| 011 | 6 | ۳٤٥     |      | ذكر وثوب الحربية ببغداد                        |
| ožo | 6 | 4 \$ \$ |      | أخبار متفرقة                                   |
|     |   |         |      | • • •                                          |
|     |   |         |      |                                                |
|     |   |         |      | السنة الحادية بعد المالتين                     |
|     |   | *24     |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .            |
| ٥0٠ | _ | 017     |      | ولاية منصور بن المهدئ ببغداد                   |
| 005 | _ | ۰۵۰     |      | ذكر خبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق        |
| 000 | 6 | 905     |      | ذكر البيعة لعلي" بن موسى بولاية العهد .        |
| 700 | 6 | 000     |      | ذكر الدعوة لمبايعة إبراهم بن المهدى بالخلافة . |
|     |   | 700     |      | أخبار متفرقة                                   |
|     |   |         |      | • • •                                          |
|     |   |         |      |                                                |
|     |   |         |      | السنة الثانية بعد المائتين                     |
|     |   | ٥٥٧     |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .            |
|     |   | oov     |      | ذكر الحبر عن بيعة إبراهيم بن المهدى .          |
|     |   | ۸۵۵     |      | ذكر خبر خروج مهدى بن علوان الحروري .           |
| 470 | _ | ۸۵۵     | كوفة | ذكر الخبر عن تبييض أخى أبى السرايا وظهورة بال  |
| 370 | _ | 770     |      | ظفر إبراهيم بن المهلى بسيل بن سلامة المطوعي    |
| 077 | _ | 380     |      | ذكر شخوص المأمون إلى العراق                    |
| ٥٦٧ | 6 | 977     |      | أخبار متفرقة                                   |

. .

|     |   |              |    |   | السنة الثالثة بعد المائتين              |
|-----|---|--------------|----|---|-----------------------------------------|
|     |   | ۸۲۵          |    |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
|     |   | ٨٢٥          |    |   | موت على بن موسى الرضي                   |
| ۰۷۰ | í |              |    |   | خبر حبس إبراهيم بن المهدى عيسى بن محمد  |
|     |   |              |    |   | ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى |
|     |   |              |    |   | ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهدّى .     |
|     |   |              |    |   | أخبار متفرقة                            |
|     |   |              |    |   |                                         |
|     |   |              |    |   |                                         |
|     |   |              |    |   | السنة الرابعة بعد المائتين              |
|     |   | ٥٧٤          |    | • | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| ۳۷٥ | - | ٥٧٤          |    |   | مخبر قلوم المأمون إلى يغداد             |
|     |   | 244          |    |   | أخبار متفرقة                            |
|     |   |              |    |   |                                         |
|     |   |              |    |   |                                         |
|     |   |              |    |   | السنة الخامسة بعد المائتين              |
|     |   | <b>0 V V</b> |    |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
|     |   | ٥٧٧          |    |   | ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان .       |
|     |   | ۰۸۰          |    |   | أخيار متفرقة                            |
|     |   |              |    |   |                                         |
|     |   |              |    |   |                                         |
|     |   |              |    |   | السنة السادسة بعد المائتين              |
|     |   | 140          |    |   | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| axy | 6 | ۱۸۵          |    |   | ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة .      |
|     |   | 011          |    |   | ذكر وصية طاهر بن الحسين إلى ابنه .      |
|     |   | 994          | ٠, |   | أخبار متفرقة                            |
|     |   |              |    |   |                                         |

. .

|                         |     |        | السنة السابعة بعد الخالتين                  |
|-------------------------|-----|--------|---------------------------------------------|
| 091                     | ٠.  |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .         |
| 047                     |     |        | ذكر خبر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن      |
| 040 - 044               |     |        | ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين                 |
| 997                     |     |        | أخيار متفرقة                                |
|                         |     |        | • • •                                       |
|                         |     |        |                                             |
|                         |     |        | السنة الثامنة بعد المالتين                  |
| 047                     |     |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث           |
|                         |     |        | • • •                                       |
|                         |     |        |                                             |
|                         |     |        | السنة التاسمة بعد المالتين                  |
| 01/                     |     |        | ذكر الخبر هما كان فيها من الأحداث           |
| 111 - #4A               |     |        | خبر الظفر ينصر بن شبث                       |
| 1.1                     |     |        | أخبار متفرقة                                |
|                         |     |        | • • •                                       |
|                         |     |        | السنة العاشرة بمد المائتين                  |
|                         |     |        |                                             |
| 7.7                     |     |        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .         |
| 7.7                     |     |        | ذكر الحبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه |
|                         |     |        | ذكر خبر الظفر بإبراهيم بن المهدى            |
| 7.8 6 7.4               |     | ٠      | ذكر خبر قتل ابن عائشة                       |
| $3 \cdot r = r \cdot r$ |     | ٠      | العقو عن إبراهيم بن المهدى                  |
| $r \cdot r = t \cdot r$ |     | ٠      | كذكر خبر بناء المأمون ببوران                |
|                         | الل | ے الرق | ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر مز   |
| -11 - 711               |     |        | مصر وسبب خروج ابن السرىّ إليه في الأمان     |
| 114                     |     |        | ذكر فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية .       |

| 110 |  |
|-----|--|
| 1/4 |  |

| 315 .       |   | ذكر الخبر عن خروج أهل قم على السلطان .  |
|-------------|---|-----------------------------------------|
| ٦١٤ .       |   | خبار متفرقة                             |
|             |   | • • •                                   |
|             |   | السنة الحادية عشرة بعد المائتين         |
| 110 .       |   | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث       |
| 71A710 .    |   | أمر عبيد الله بن السرى                  |
|             |   |                                         |
| 714 -       | ٠ | أخبار متفرقة                            |
|             |   | • • •                                   |
|             |   | السنة الثانية عشرة بعد المالتين         |
| 714 .       |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
|             |   | • • •                                   |
|             |   | السنة الثالثة عشرة بعد المائتين         |
| ٦٢٠ .       |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| 771 : 771 . |   | ذكر الحبر عن ولاية غسان بن عباد السند . |
| 371 .       |   | أخبار متفرقة                            |
|             | • | - سپر سره                               |
|             |   |                                         |
|             |   | السنة الرابعة عشرة بعد المائتين         |
| 777 .       | ٠ | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
|             |   | • • •                                   |
|             |   | السنة الخامسة عشرة بعد الماثنين         |
|             |   | ذكر الجبرعما كان فيها من الأحداث .      |
| . 477 3 377 |   | ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الرّوم .      |
| 377         |   | أخبار متفرقة                            |
|             |   |                                         |

|     |   |       |      |       |         |          | المالتين | ق نعاد   | سة عشر      | لسنة الساد  |        |
|-----|---|-------|------|-------|---------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|
|     |   | 770   |      |       |         | ى ,      | لأحداد   | ا من ا   | كان فيها    | الحبر عما   | ذكر    |
|     |   | 140   |      |       |         |          |          |          |             | لی ذکر غ    |        |
| 747 | _ | 770   |      |       |         |          |          |          |             | ِ متفرقة    |        |
|     |   |       |      |       |         | • • •    | •        |          |             |             |        |
|     |   |       |      |       |         |          | ئائتەن.  | ن بعاد ا | ملاعشة      | السنة الساب |        |
|     |   | - 444 |      |       |         |          |          |          |             |             |        |
|     |   | 177   |      | •     | •       |          |          |          |             | الحير عما   |        |
| ٦٢٨ | ٤ | 177   | *    | •     |         | رائشه ر  | سِن ابو  | ر رحد    | قتل على     | الخير عن    | ذكر    |
| ٦٣٠ | 6 | 774   |      |       |         | عليه     | المأمون  | ورد"     | للأمون      | ب توفيل ال  | كتاء   |
|     |   |       |      |       |         |          |          |          |             | ر متفرقة    | أخبا   |
|     |   |       |      |       | •       |          |          |          |             |             |        |
|     |   |       |      |       |         |          | الماثتين | ا بعد ا  | نة عشرة     | السنة الثاه |        |
|     |   | 771   |      |       |         |          |          |          |             | ِ الخير عما | ٠.     |
|     |   |       |      | •     |         |          |          |          |             |             |        |
|     |   | 771   |      | •     | •       |          |          |          |             | خبر المحن   | -      |
| 727 | 6 | 750   | •    |       |         | ئىبە .   | نه فی ک  | ووصية    | ل عماله     | ب المأمون إ | كتب    |
| 10. | _ | 727   |      |       |         |          |          | أمون     | , وفاة المأ | . الحبر عز  | كذكر   |
|     |   |       | بىلى | يمن م | ن فيه ر | نی دفر   | وضع اأ   | اته والم | وقت وف      | الخبر عن    | ذكر    |
| 101 | 6 | 70.   |      |       |         |          |          |          |             | عليه ومبلغ  |        |
| 777 | _ | 70.   |      |       |         |          | . 0,     | ون وس    | نيار المأم  | . بعض أخ    | ' ذ کر |
| •   |   | 777   |      |       | الرشيد  | هار ون ا | مد بن    | صم م     | عاقى المعت  | فة أبى إسـ  | خلا    |
|     |   | 777   |      |       |         |          |          |          |             | ر متفرقة    | أخيا   |
|     |   |       |      |       |         |          |          |          |             |             |        |

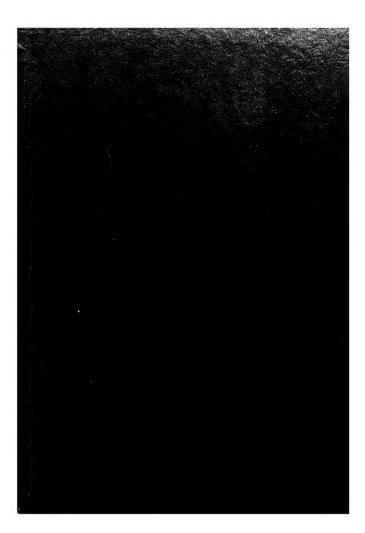